



لِلعَ الرالفَقِيهِ القَاضِي عَلَّامَةِ اليَمَنِ الْعَالِمِ الفَقِيهِ القَاضِي عَلَّامَةِ الْيَمَنِ الْمَافِعِي مُحَمَّد بِرْعُحُمْ بَحَثَ رَوَالْحَضْرَ مِي الْسَافِعِي مُحَمَّد بِرَعْمُ اللهِ تَعَالَىٰ رَحْمَه الله تَعَالَىٰ مَعْمَلِهُ مَاللهُ مَعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَنْ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَنْ مَعْمَلِهُ مَعْمِعُ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمِعُلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمُلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمِلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمَلِهُ مَعْمُلِهُ مَعْمُلِهُ مَعْمِلِهُ مَعْمُلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمِلِهُ مَا مُعْمِلُهُ مِنْ مُعْمِلِهُ مَا مُعْمِلُهُ مَا مُعْمِلُهُ مَا مُعْمِلُهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمِلُهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مِعْمُلِهُ مِعْمُلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمِلُهُ مَا مُعْمِلُهُ مِعْمُ مُعْمِلُهُ مَا مُعْمِلُهُ مَا مُعْمِلُهُ مِعْمُ مَاعِمُ مُعْمُ مُعْمِلُهُ مِعْمِلُهُ مَا مُعْمِلُهُ مِعْمُلِمُ مُعْمِلِهُ

عَنِيَ بِهِ محرعتسان *ضوح عزقو*ل



## الطِّبَعَة الرَّابِعَة ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥م جَمَيْعِ الحُقوقِ مَحَى فُوظَة للنَّاشِرَ

عدد الأجزاء : (١)

عدد المجلَّدات: (١)

🦣 نوع الورق : أبيض

نوع التجليد: مجلَّد فلكسي

عدد الصفحات: ( ٥٩٢ صفحة )

عدد ألوان الطباعة : لون واحد

اسم الكتاب: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار

المؤلف: الإمام بحرق (ت ٩٣٠ هـ)

الإعداد: مركز دار المنهاج للدراسات

موضوع الكتاب: سيرة نبوية

مقاس الكتاب: ( ٢٤ سم )

تصنيف ديوي الموضوعي : ( ۲۵۸٫۳ )

التصميم والإخراج : مركز المنهاج للصف والإخراج الفني

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأيِّ شكلٍ من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر.



الرقم المعياري الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 498 - 71 - 3

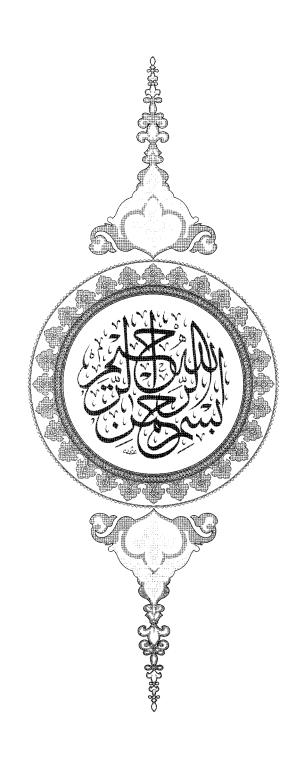



## كاللينانة

لبنان \_ بیروت

هاتف: 806906 05 ـ فاكس: 813906 05

# كَارُلُوانِ مِنْ الْمِحْ لِلْنَشِيْ وَالْكَانِيْ وَالْكَانِيْ وَالْكَانِيْ وَالْكَانِيْ وَالْكَانِيْ وَالْكَانِ لِطِمَّا رِحِبُهَا عُنْهُ مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَقَهُ اللهِ تَعَالَىٰ

المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6322471 ـ فاكس 21416

عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب المحوديين عضو في إدارة جمعية الناشرين السعوديين عضو في نقابة الناشرين في لبنان

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com

# الموزعون لمغتمدون داخل كمككنه العرسب الشعودينه

جدة

مكتبة دار كنوز المعرفة هاتف 6570628 ـ 6510421

مكة المكرمة مكتبة نزار الباز

مكتبة الأسدي ماتف 5570506 ـ 5273037

المدينة المنورة مكتبة الزمان ماتف 8366666 ناكس 8383226

هاتف 5473838 ـ فاكس 5473939

المدينة المنورة دار البدوي ماتف 0503000240

الدمام مكتبة المتنبي ماتف 8344946 ـ فاكس 8432794

مكتبة المزيني هانف7365852

الرياض مكتبة الرشد هانف 2051500 ـ ناكس 2253864

دار التدمرية دار الادمرية ماتف 4924706 ناكس 4937130

مكتبة العبيكان وجميع فروعها داخل المملكة مانف 4654424 ـ فاكس 2011913

مكتبة جرير وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها ماتف 4656360 ـ ناكس 4656363

# الموزعون لمعتمدون خارج المملكذ العرست السعوديذ



#### فيرجن وفروعها في العالم العربي

#### الإمارات العربية المتحدة

حروف للنشر والتوزيع \_ أبو ظبي مانف 5593027 \_ فاكس 5593027 مانف 5593027 \_ فاكس 2975556 مانف 2975766 \_ فاكس 2975556 مانف 3337800 \_ فاكس 3337800

#### الجمهورية اليمنية

مكتبة تريم الحديثة \_ حضر موت مانف 417130 \_ فاكس 418130

مملكة البحرين

مكتبة الفاروق ـ المنامة ماتف 17272204 ـ ناكس 17256936

#### جمهورية مصر العربية

دار السلام ـ القاهرة مانف 22741578 ـ ناكس 22741750 مكتبة نزار الباز ـ القاهرة ماتف 25060822 ـ جوال 0122107253

#### دولة الكويت

مكتبة دار البيان \_ حَوَلي تلفكس 22616490 \_ جوال 9952001 دار الضياء للنشر والتوزيع \_ حَوَلي هاتف 22658180 \_ فاكس 22658180

#### ألمملكة المغربية

مكتبة التراث العربي ـ الدار البيضاء ماتف 0522853562 ـ ناكس 0522853562 دار الأمان ـ الرباط ماتف 0537723276 ـ ناكس 0537200055

## الجمهورية اللبنانية

الدار العربية للعلوم ـ بيروت مانف 785107 ـ ناكس 786230 مكتبة التمام ـ بيروت مانف 707039 ـ جوال 03662783

#### المملكة الأردنية الهاشمية

دار محمد دنديس ـ عمّان مانف 4653380 ـ ناكس 4653380

#### دولة قطر

مكتبّة الثقافة ـ الدوحة هاتف 44421132 ناكس 44421131

#### جمهورية العراق

مكتبة دار الميثاق \_ الموصل مانف7704116177ونانوس7481732016 الجمهورية العربية السورية

مكتبة المنهاج القويم ـ دمشق هانف 2235402 ناكس 2242340

#### جمهورية الصومال

مكتبة دار الزاهر ـ مقديشو ماتف 002525911310 جمهورية الجزائر

دار البصائر \_ الجزائر ماتف 021773627 ـ ناكس 021773627

#### ماليزيا

مكتبة توء كنالي \_ كوالا لمبور مانف 00601115726830 آجمهورية أندونيسيا

دار العلوم الإسلامية ـ سوروبايا مانف 0062313522971 جوال 00623160222020

#### انكلته ا

دار مكة العالمية \_ برمنجهام مانف 01217739309 جوال 0121773430 ناكس 01217723600 جمهورية فرنسا

مكتبة سنا ـ باريس مانف 0148052928 مانف 0148052928

#### الهند

مكتبة الشباب العلمية – لكناؤ مانف 00919198621671 الجمهورية التركية

مكتبة الإرشاد ـ إستانبول مانف22126381633 مانك20216381700

#### جميع إصداراتنا متوفرة على



www.furat.com



موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب www.nwf.com

# بِسُ إِللهِ ٱلرَّمْنِ الرَّحِيَّةِ

الحمد لله الَّذي أَكرمَ لهذه الأُمَّةَ بالخيريَّة ، فكانت خيرَ أُمَّةٍ أُخرجت للنَّاس . والصَّلاة والسَّلام علىٰ سيّد الجِنِّ والنّاس ؛ سيّدنا محمَّدٍ ، وعلىٰ آله وأَصحابه المطهَّرين عن الأَدناس . وبعد :

فإِنَّنا \_ وبين كتابنا لهذا \_ هناك الكثير من الأُمور الَّتي قابلَتْنا ، والشَّؤون والشُّجون الَّتي ٱعترضَتْنا ، والَّتي تُحَمِّمُ علينا لِزاماً التَّوضيح والتّبيان .

فبعدَ أَنْ فَرَغنا من تحقيق هذا الكتاب المبارك ، الَّذي نقدِّمه للقارئ الكريم ، والَّذي أَخذ من الوقت والجُهد ما الله به عليم ، وأُصبح في مراحله النَّهائية \_البروفة الأَخيرة \_ فوجئنا وعند مراجعتنا لبعض الأَحداث الواردة فيه ، علىٰ كتاب آخرَ مطبوع تحت ٱسم « حدائق الأَنوار » لابن الدَّيْبَع ، حقَّقه الشَّيخ عبد الله الأَنصاريّ \_ علىٰ الجميع رحمَّةُ الله \_ فلاحظنا بعض التَّشابه في الكتابة بين الكتابين لنفس الحادثة ، فظننا أَنَّهُ من باب سقوط الحافر علىٰ الحافر ، فأَخذنا جزيئةً أُخرىٰ من الكتاب ، فوجدنا أَنَّ النَّصَّ هُوَ هُوَ .

عندها كان لا بدَّ لنا من زيادة الاهتمام والبحث في الموضوع ، فعدنا إِلَىٰ أَوَّل الكتاب ، فوجدنا أَنَّ الكتاب هو نفسُ الكتاب ، والفرق فقط هو في اُسم المؤلِّف ، والَّذي حقَّقه الشَّيخ الأَنصاريِّ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ معتمداً نسخةً خطيَّةً من مجموع به عدَّة كتب أكثرها لابن الدَّيبَع ، وأَنَّ هٰذا الكتاب قد نُسِبَ في المخطوط المذكور لابن الدَّيبَع .

مع العلم بأنَّ الشَّيخ الأنصاريَّ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ عندما ترجمَ لابن الدَّيْبَع واستعرضَ مؤلَّفاته ذكرَ أَنَّهُ لم يجد ممَّن ترجمَ له ذكرَ كتابَ سيرته لهذا ، وعلَّلَ ذلكَ بأنَّ مترجميه قد أَغفلوا لهذا الكتاب ، أو لم يشتهر أَمره . وأضاف قائلاً : ( ونرجو من الله أَنْ يوفِّقنا لجمع معلوماتٍ تُفيدُنا أَكثرَ في توثيق لهذه السّيرة وصِلتِها بأبن الدَّيْبَع في المستقبل ، ممّا سيجتمعُ إلينا من آراء القرّاء الكرام الَّتي نأمَلُ أَن يوافونا بها، وبما سِنتوصَّلُ إليه في المستقبل إِنْ شاء اللهُ).

بل إِنَّ المخطوطُ الَّذِي ٱعتمدهُ الأَنصَارِيّ - رحمَهُ اللهُ - قد اَّعتراهُ نقصٌ في بعض الأَسطر في بداية الكتاب ، والمذكور فيها - أَي : في المخطوطَيْنِ المعتمدَيْنِ لدينا ـ آسم الكتاب وأَنّه مُهدىٰ لأَحد ملوك الهند . وقد صرَّح ـ رحمَهُ اللهُ ـ بذلك ـ مُشيراً إِلىٰ مواضع النَّقص ـ قائلاً : ( فالبياضُ في الموضع الأَوَّل أَخفىٰ عنّا معرفةَ الملك الَّذي قدَّمَ إليه ـ المؤلِّفُ ـ هٰذا الكتابَ ووسمَهُ بٱسمِهِ

ورسمَهُ برسمِهِ ، والبياضُ في الموضع الثّاني حجبَ عنّا معرفةَ أسم الكتاب على وجه التَّحقيق والتّأكيد ) .

ومع لهذا كلِّه نرى أَنَّ الأَنصارِيّ ـ رحمَهُ اللهُ ـ قد ذكر أَثناء وصفه للمخطوط الَّذي ٱعتمدَهُ ـ والَّذي هو ضمن مجموع لكُتُبٍ أُخرى لابن الدَّيْبَع ـ فقال : (عنوانُ الكتاب معلَّقُ بخطِّ الثُّلث الجميل . وأُرجِّحُ أَنَّ لهٰذَه العنونة مستحدثة ، يعود تاريخ كتابتها إلىٰ زمنٍ متأخِّرٍ عن زمن نَسْخِها ) .

ولعلَّ التَّشابُهَ في بعض الأُمور قد أَوصلَ الأَنصاريَّ ــ رحمهُ اللهُ ــ إلىٰ ما وصل إليه .

وكم كُنّا نأمَلُ أَن يكون الشَّيخ الأَنصاريّ بين ظهرانينا ليطَّلِعَ على ما توصَّلنا إِليه من معلومات كانت ستُثلج صدره وتقرّ بها عينه . عليه رحمَةُ الله(١) .

يَحْسُنُ بنا أَن نُشيرَ هنا إِلَىٰ أَنَّنا قد أَطْلَعْنا العلاَّمة الشَّيخ عبد الله بن محمَّد الحبشي علىٰ ما توصَّلنا إليه ، فتكرَّم بكتابة تمهيدِ لهٰذا الكتاب المبارك ، ساهم في تبيان الحقيقة وإزالة اللَّبْس . فجزاهُ اللهُ عنَّا خيراً ، ووفّقَهُ وسدَّد خُطاه .

وإنَّني وكلِّي فَرَحٌ وسرورٌ بهٰذا الاكتشاف الَّذي أَعادَ الحقوق لأَهلها ، وأَوضحَ أَمراً في غاية الأَهمّيَّة حول نسبة هٰذا الكتاب ، أَتوجَّهُ إلىٰ الله تعالىٰ أَن يكلِّلَ أَعمالنا ومساعينا وجميع أمورنا بالتَّوفيق<sup>(۲)</sup> .

ويحسُنُ بي أَيضاً أَن أُجري في لهذه العُجالة مقارنةً بين طبعة الأَنصاريّ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ وبين طبعتنا هذه ؛ ذاكِراً مميّزاتها :

ا \_ إعتمد الأنصاري على مخطوط واحد فقط ، فقال : (تعرَّضَ المجموعُ لعمل الأرضة ، فأحدثت فيه ثقوباً اخترقت المجموع من الغلاف إلى الغلاف ، وأحدثت فيه ضرراً بالغاً ، وأتت على بعض الكلمات فأقتطعتها ) . وقد بذل \_ رحمَهُ اللهُ \_ جهداً كبيراً بإثبات النَّقص الَّذي أَصاب المخطوط ، مُعارِضاً الكتاب على أصوله الَّتي نهلَ المؤلِّف منها ، مُجتهداً بتصويب التَّصحيف وإصلاح الخلل ، وبما أنَّه اعتمد على نسخة ناقصة وسقيمة فلم تأتِ تصويباته كاملةً في معظم المواطن . بينما أعتمدنا نحن على مخطوطين كاملين ليس بهما أيُّ نقصٍ أو خرمٍ ، فجاء الكتاب أكثر ضبطاً وأقرب إلى الصَّواب .

<sup>(</sup>١) كانت وفاة الشَّيخ عبدالله إبراهيم الأنصاريّ نهاية سنة ١٤١٠هـ . رحمَهُ اللهُ تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) كذلك \_ وقبل طبع لهذا الكتاب المبارك \_ فإنّنا قد اكتشفنا ما يزيل أيَّ شكِّ ربَّما يطرأ \_ مع ما توفَّر من الأدلّة السّابقة \_ فقد عثرنا على كتاب «مولد النَّبيِّ ﷺ» للعلاَّمة (بحرق) محفوظاً في مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق ؛ من خلال ثلاث نسخ خطيّة ، ذوات الأَرقام : (٨٥٧١) ، (١٠٧٩٩) ، (١١٣٧٢) ؛ وبعد أطلاعنا عليها وجدنا تطابقاً في بداية «المولد» مع فصل (خطبة في التّعريف بمولده الشّريف) من هذا الكتاب ، ص٥٥ وهذا التّطابُق كلمة بكلمة وحرف بحرف ؛ ممّا يؤكد دون أدنى شكّ أنَّ هذا الكتاب للعلاَّمة (بحرق) \_ رحمة الله تعالىٰ \_ ولله الحمد علىٰ ما أنعم وألهم . اه الناشر .

٢ - أحال \_رحمَهُ الله \_ نصوصَ الكتاب علىٰ أُصولها ما اُستطاع ، وخرَّج معظم الأَحاديث فيه ، وقام بإتمام الأَخبار الَّتي اُختصرها المؤلِّف ، ذاكِراً ذٰلك في الهامش ، ممّا زادَ في حجم الكتاب كثيراً حتىٰ وصل إلىٰ ثلاثة مجلدات . بينما قمنا بإحالة نصوص الكتاب علىٰ مصادرها الأَصليَّة ، وتخريج الأَحاديث كلِّها ، وذٰلك بشكلِ مفيدٍ ومختصرٍ ، فجاءت طبعتنا في مجلدِ واحدٍ . وقد اُستفدنا من بعض تعليقاته فأَثبتناها بالهامش وميّزناها بـ (أنصاريّ).

٣ ـ ربَّما وجدنا تناقضاً لم يُجمع عليه أهل السّير أثناء معارضة الكتاب على مصادره ، فلم
 يعلِّق ـ رحمَهُ اللهُ ـ عليها بشيء . بينما وجدنا من الأمانة العلميّة أن نشير إلىٰ ذلك بالهامش .

٤ ـ مرَّ معنا ـ في أَثناء الكتاب ـ بعض الرِّوايات الواهية السّاقطة سنداً ومتناً وعقلاً ونقلاً \_ كقصَّة زواج النَّبيِّ عَلَيْ بزينب بنت جحش ـ والَّتي وقعت في بعض كُتب القصص والتَّفسير والسِّير ، وقد تذرَّع بها أعداء الإسلام في التَّهجُّم على الإسلام ونبيّه ، ونسَج المستشرقون والمبشرون من هذه الرِّواية وغيرها أثواباً من الكذب والخيال معتمدين بذلك على هذه الرّوايات المُختَلَقة المدسوسة \_ عند أَئمَة النَّقد وعلماء الرواية ـ فلم يشر الأنصاري ـ رحمه الله ـ إلى ذلك مطلقاً . فقمنا بالرَّد على هؤلاء في الأَماكن الَّتي تتطلَّبُ منا ذلك .

٥ \_ أَجهد الأَنصاريُّ \_ رحمَهُ الله \_ نفسَهُ في صنع فهارس للكتاب \_ بلغت مجلّداً كاملاً !! \_ ممّا زاد في حجمه وثمنه ، ونرى أَنَّ مثل لهذه الكتب لا تحتاج إلى لهذه الفهارس الكثيرة . وقد أشار إلى ذلك العلامة المحقق (عبد الفتاح أبو غدة) \_ رحمه الله تعالى \_ حول عدم جدوى هذه الفهارس مقارنة بالوقت الذي تستهلكه (۱) .

جرت العادة في الايما الاخيرة أن يصنع للكتاب الكبير أو النفيس الحطير فهارس عامه ، حتى يسهل الاتصالُ بمعلوماته دون عناء طويل وتردُّد كثير بين صفحاته للوصول إلى طِلبة الباحث ، وفي ذلك نفع مشهودٌ وضبطٌ تامُّ لأطراف المعلومات فتصاب لراغبها بأقصر الطُّرق وأقل الوقت .

ولَكن لهذا العمل فيه بذل جهد كبيرٍ ، وتحمُّلُ مشقَّاتِ كثيرة ؛ فقد صار نوعاً من أَنواع التأليف ، والإِتقانُ فيه صعبٌ وَعِرٌ ، ويَحتاجُ إلى حَبْسِ النَّفس عليه مدَّةً طويلةً ، ولذا يتردَّد طالبُ العلم بين الإقدام عليه لتقريبه المطلوب بيُسرٍ وسهولة ، والإحجام عنه لِمَا يأكل من الذَّهن والزَّمن في معاناة ضبط الأسماء وتمييزها ، وتصنيفها وعدم تعدُّدها أَو تداخلها سهواً وخطأ .

وقد تردَّدتُ كثيراً في صَنع فهارس هٰذا الكتاب نظراً لِما يذهب من الوقت في تأليف فهارسه وضبطها وإتقانها . . ، فقد أَخذ منّي صُنعُ هٰذه الفهارس وضبطُها ، ومقابلتُها بالكتاب أَكثرَ من ثلاثة أَشهر مع بعض أَعمال صغرىٰ خفيفة ، فتمنَّيتُ لو كنتُ صرفتُ ذٰلك الزَّمن في خدمة كتاب اخر ، ولكن ماكلُّ الأَماني تُرتضىٰ!

قال الأَخ الفاضل الأُستاذ المحقِّق محمود الطَّناحي ، في كتابه النَّفيس «مدخل إِلىٰ تاريخ نشر التراث » في ص ٧٤ ، بعد أن أَشار إِلى فضل الأُستاذ الشيخ محمَّد محيي الدِّين عبد الحميد ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ فيما نشره وحقَّقه من الكتب ، وبعد ذِكرِه ما أَنتُقِد على الشَّيخ في إِغفاله صنع الفهارس لكتبه النَّضِرة الميسَّرة ، =

فلم نعمد في عملنا لهذا إلى صناعة الفهارس ، سيَّما وأَنَّنا فَصَلْنا بين مواضيع الكتاب المتتابعة ووضعناها على هامش الكتاب . ولم نُدخلها في نصِّ المؤلِّف \_ كما يفعل بعض المحقِّقين \_ كيلا يتوهَّم القارئ الكريم أَنَّها من صُنع المؤلِّف ، وأَيضا من باب التّأدُّب مع الأَئمَّة السّابقين بالمحافظة على مصنَّفاتهم . وبالتالي أَصبح تناول الكتاب سهلاً وممتعاً .

7 ـ أَلحقنا بالكتاب ثبتاً ضمَّناه أَهمَّ أحداث السِّيرة النَّبويَّة العطرة والتشريعات ونحو ذٰلك ، وأَحلناها إلى مكان وجودها في صفحات الكتاب . أَمَّا الحدث الَّذي لم يرد بعده رقمٌ يشيرُ إلىٰ مكان وجوده داخل الكتاب ؛ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ المؤلِّف \_رحمَهُ اللهُ للهُ لم يذكره . وإِنَّما ذكرناه إتماماً للفائدة والنَّفع . كما أَلحقنا به أَيضاً بعض المصوَّرات والمخطَّطات الملوَّنة الَّتي تُعين علىٰ فهم بعض أَحداث السِّيرة النَّبويَّة الشَّريفة .

وفي الختام: نسألُ الله أَن يجعلَ نيّاتِنا ومقاصِدَنا له وحده سبحانه ، خالصةً لوجهه الكريم . وأَن يعمّ النَّفع بهذا الكتاب الأُمَّة المحمَّديَّة في مشارق الأَرض ومغاربها ، وأَن يجزيَ القائمين على هذا العمل ، وكلّ من شارك أَو ساعد في إِخراج هذا الكتاب خير الجزاء ، إِنَّه سميعٌ مجيبٌ . وصلَىٰ اللهُ علىٰ سيّدنا محمَّد وعلىٰ آله وصحبه وسلَّم . وآخر دعوانا أَنِ الحمدُ لله ربِّ العالَمين .

(ك كرث ر

وحدّثني الأُستاذ فؤاد سيّد ؛ عالمُ المخطوطات بدار الكتبِ المصريَّة رحمَهُ اللهُ تعالىٰ قال : سألتُ ذات يوم الشَّيخ محيي الدّين عبد الحميد : لماذا لا تهتمّ بفهرسة ما تَنْشُرُ يا مولانا ؟! فأجاب : أَمِنْ أَجْلِ خمسةَ عشر مستشرقاً أُضِيّعُ وقتاً هو أَولىٰ بأَن يُصرفَ إِلَىٰ تحقيق كتاب جديد ؟!! وقد صَدق الشيخ فإِنَّها تَذَهب بالوقت الثَّمين ، ولا يَشعُر به القارئ .

# شخصيگ به نخبر (ولتربن محدّر (طبني (\*) به نال مُن الرِّحين مِ

الحمد لله ربِّ العالَمين ، وصلَّىٰ اللهُ علىٰ سيَّدنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم . أَمَّا بعد :

فأَطلعني الأُستاذ عمر سالم باجخيف \_ الناشر لهذا الكتاب المبارك \_ على مخطوطتين من هذا الكتاب القيّم . كِلاهما تحمل أسم العلاّمة المتبحِّر الكبير ( محمَّد بن عمر بحرق الحضرميّ ) المتوفّىٰ سنة ٩٣٠هـ .

وفي كلتيهما ما لا يدعُ مجالاً للشَّكِّ في نسبة الكتاب للمذكور .

ويصدق القول في ذٰلكَ الإهداءُ الَّذي صدَّر المؤلِّفُ مقدَّمته بهِ ، وهو إِلَىٰ سُلطان الهند العالِم ( شمسُ الدّين مظفَّر بن محمود شاه ) ؛ ممّا يُعطي دليلاً آخرَ إِلَىٰ نسبة الكتاب إِلَىٰ ( بحرق ) ، حيث إِنَّ المذكور دخل الهند وأستوطنَ بها ، وكانَ ممّا أَتحفَ به هٰذا الملك كتابنا هذا ، لشغف المذكور بالعلم وأَهله وتقريب العلماء .

وقد أشار إلىٰ صلة المؤلِّف بالمذكور صاحب « النّور السّافر » ؛ فقال : ( ولمّا عزمَ إلىٰ الهند ، ووفدَ علىٰ السُّلطان مظفَّر ، فقرَّبَهُ السُّلطانُ وعظَّمَهُ ؛ ولمّا خَبِرَ عِلمَهُ وفضلَهُ زادَ في تعظيمه وتبجيله ، وأَنزله المنزلة الَّتي تليقُ به )(١) .

ويزيدنا إيضاحاً حول هذا الموضوع العلاّمة (عبد الحيّ اللكنوي) ، صاحب كتاب « نزهة الخواطر » ؛ يقول في أثناء كلامه حول دخول العلاّمة (بحرق) الهند: (ووفدَ علىٰ سُلطانها (مظفَّر بن محمود بيكره) بايقرا بن فعظَّمَهُ وقام به ، وقدَّمَهُ ووسَّع عليه ، وٱلتفت إليه وأدناه منه ، وأُخذ عنه ؛ فاشتهر بجاهه ، وصنَّف له « تبصرة الحضرة الشّاهيَّة الأَحمديَّة بسيرة الحضرة النَّويَّة الأَحمديَّة .

<sup>(\*)</sup> باحث يمنى ، يعمل حالياً في ( المجمَّع الثقافي ) بأبو ظبى .

<sup>(</sup>١) تاريخ النّور السّافر عن أخبار القرن العاشر ، ص١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) نزهة الخواطر ، ج٢/ ٣٠٦ .

فدلُّنا جميع هذا . . على صحّة نسبة الكتاب إلى علاّمتنا ( بحرق ) . وبدليل أَنَّ جميع المخطوطات الموجودة تحمِلُ أسمَ العلامة ( بحرق ) .

ولكن يُشكِّكُ علىٰ ذٰلك التَّواتر ، ويجعل هناك في نفس الباحث بعض السُّؤال أَنَّ النَّسخة المطبوعة من هذا الكتاب تحمِلُ ٱسمَ العلاَّمة المحدِّث ( أُبو محمَّد عبد الرحمٰن بن عليّ ابن الدَّيْبَع الزّبيديّ ) المتوفّىٰ سنة ٩٤٤هـ . وقد قام بنشرها في سنة ١٤٠٣ هـ العلاّمة الفاضل ( عبد الله بن إبراهيم الأَنصاريّ ) ، وقد بذلَ في تحقيقها جهداً يُشكر عليه ؛ إِلاَّ أَنَّهُ لم يرجع في تحقيق المخطوطة إِلاَّ إِلَىٰ نسخةٍ واحدةٍ ، وأُوحىٰ كلامهُ فى المقدّمة إلىٰ الشَّكِّ في نسبة الكتاب إلىٰ ( ابن الدَّيْبَع ) المذكور فقال : ( ولم أَجد أَحداً ممَّن ترجمَهُ قد ذَكَرَ كتابَ سيرته « حدائق الأَنوار ومطالع الأَسرار » ، ولعلَّ لهذا الكتاب قد غفل عن ذكره مترجموه ، أُو لم يشتهر أُمرُه ) .

قُلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَالِ مثل لهذا إِلَىٰ مخطوطةٍ واحدةٍ لا يخلو من بعض المجازفة ، إِضافةً علىٰ ذٰلك سقم النُّسخة الَّتي رَجَعَ إليها علاّمتنا ( الأَنصاريّ )\_رحمَهُ اللهُ\_وكما أُشار إلىٰ ذٰلك هو بنفسه .

ولكن تبقىٰ أَمامنا الحقيقة الماثلة ، وهي أنَّ جميع المخطوطات المتوفِّرة لدينا الآن تُجْمِعُ علىٰ نسبة الكتاب إِلَىٰ العلاّمة (بحرق)، باستثناء تلك النُّسخة السَّقيمة الَّتي رَجَعَ إليها ( الأُنصاريّ ) ، والَّتي تشير إلىٰ نسبة تأليفها إلىٰ ( ابن الدَّيْبَع ) .

ولا يخلو الأُمر من أَنَّ هناك يداً عابثةً أُو تعمُّداً أُدخل تلك النَّسبة إلىٰ المخطوطة المذكورة ، حيث إنَّ هناك أُسطر بقيت فارغة ، تركَ فيها ناسخها عنوان الكتاب وأسم المهدى إليه الكتاب المذكور ؛ وهو سُلطان الهند ، الَّذي اتَّصل به العلاّمة ( بحرق ) وٱجتمع به ، ولا يُعْرَفُ لابن الدَّيْبَع رحلة إلى الهند، بل بقي أثرٌ من آسم المهدى إليه في الأبيات الَّتي أوردها المؤلِّف في مدح السُّلطان المذكور ، وهي قوله :

وَفِعْ لِلَّ وَوَصْفًا مُلْكُ لُهُ مِنْ أَسَاسِ هِ سَنا النُّورِ وَأَخشَ النَّارَ في وَقْتِ باسِهِ

فَـأَحْمَـدُ أَسْمــىٰ مَــنْ بَنــىٰ ٱسمــاً وَكُنْيَــةً شِهابٌ فَخُدْ مِنْ عِلْمِهِ وَٱقتِساسِهِ إلىٰ قوله:

فَلِلا ذالَ مَحْمُ وداً حَمِيداً مُظَفَّراً شهاباً عَلَىٰ أَعَدائِهِ كَأْنَاسِهِ وأَيضاً بِقيَّةٌ من ٱسم الكتاب ، حيثُ جاء في طبعة ( الأَنصاريّ ) قوله : ( فوسمتُ بٱسمه لهذا الكتابَ الكريمَ ، ورسمتُهُ برسمِهِ . . . فسمَّيتهُ تبصرة \_ ( في مطبوعة الأُنصاريّ بصيرة . . خطأً ) \_ الحضرة ، ثمَّ تأتي نقط في المطبوعة هي موضع السّقط المتعمَّد من قبل النّاسخ أو غيره .

وإذا كان طرأ التشكيك \_ عند من يرى هذا \_ في نسبة الكتاب إلى ( بحرق ) ، فإنَّ العنوان كذٰلك يختلفُ عمّا أُوردَهُ العلاّمة ( العيدروس ) في « النّور السّافر » ، حيث ذكر أَنَّ عنوانه هو كتاب « تبصرة الحضرة الشّاهيَّة الأَحمديَّة بسيرة الحضرة النّبويَّة الأَحمديَّة »(١) .

وأَيَّذَ هٰذا المؤلِّف نفسه ، حيثُ نصَّ صراحةً على هٰذا العنوان في مقدَّمة كتابه فقال : ( فوسمتُ باسمه هٰذا الكتابَ الكريمَ ، ورسمتُهُ برسمِهِ ، وإنَّه بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحيم ؛ فسمَّيتُهُ : « تبصرة الحضرة الأحمديَّة الشّاهيَّة بسيرة الحضرة الأَحمديَّة النَّبويَّة » .

ولكنَّ المخطوطات الَّتي بطَّيدينا تحملُ عنوانا مُغايراً للعنوان الَّذي اَرتضاهُ المؤلِّف ، بما فيها تلك المخطوطات الَّتي نصَّ فيها المؤلِّفُ على عنوانه الأوّل . وهذا يدخل أيضاً في باب الاستفهام حول العنوان والمؤلِّف ، ولكن يقع لبعض المؤلِّفين أَن يغيّروا في أسماء كتبهم ، بل وفي المؤلِّفات نفسها ؛ إِمّا بالزّيادة أَو النقصان ، ولا يستبعد أَن العلامة (بحرق) ـ رحمَهُ اللهُ ـ لمّا كتب كتابَهُ أَوَّل مرَّةٍ وأَهداه إلى السُّلطان السّابق ذِكْرُه جعله يحمل اسمه ، لشرف هذا السُّلطان وورعه ، حيثُ عُرِفَ عند من ترجم له بالصَّلاح وكثرة العبادة ، ولكن رأى بعد ذلك تكريماً للمقام الشَّريف أَن يحمل عنواناً آخرَ يتناسب مع عظيم الموضوع ، ومع أَذواق طلبة العلم ، فأسماه : «حدائق الأَنوار ومطالع الأَسرار في سيرة النَّبيُّ المختار ﷺ » .

وهو الاسم الَّذي تحمله طبعتنا لهذه وطبعة الشَّيخ ( الأَنصاريِّ ) ـ رحمَهُ اللهُ ـ ولهذا ما أَردنا التَّنبيه عليه ، وفوق كلِّ ذي علم عليم . . .

مَجَبِرُ(لِلنَّى بَنُ مُحَمِّرُ(الْطِبْنِيُكُر أَبو ظبي في ۲۵/ ۷/ ۱٤۱۸ هـ في ۲۵/ ۲۱/ ۱۹۹۷م

<sup>(</sup>١) تاريخ النّور السّافر عن أُخبار القرن العاشر ، ص١٣٦.

# بِسُ إِللهِ ٱلرَّمْ زَالرِّحِكِمِ فِي اللهِ ٱلرَّمْ زَالرِّحِكِمِ مِنْ التَّحْمُ فِي أَلْرِّحِكِمِ مِنْ التَّحْمُ فِي أَلْرِجِكِمِ مِنْ التَّحْمُ فِي أَلْرِجِكِمِ مِنْ التَّحْمُ فِي أَلْمُ التَّمُ التَّحْمُ فِي أَلْمُ التَّهُ فِي أَلِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللل

إِنَّ الحمدَ لله نحمدهُ ، ونستعينهُ ونستغفرهُ ، ونعوذُ بالله مِنْ شُرور أَنفسنا ، ومن سيّئات أَعمالنا ، مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ ، ومَنْ يُضلِل فلا هاديَ لَهُ .

وأَشهدُ أَن لا إِلٰه إِلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ . وأَشهدُ أَنَّ مُحمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ :

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [سورة آل عِمران ٣/ ١٠٢] .
- ﴿ يَكَا يُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءً وَاللَّهَ الَّذِي يَعِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ [سورة النِّساء ١/٤] .
- ﴿ يُصَلِعْ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْهَا اللّهِ اللّهَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْتُ أَن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَلُنُّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ ﴾ [سورة الأحزاب ٣٣/ ٧١ \_ ٧٢] .

#### أُمّا بعد:

فإِنَّ خيرَ ما يتدارسهُ النَّاشئة وطُلاّب العلم ، ويُعنىٰ به الباحثون والمؤلِّفون دراسة السَّيرة النَّبويَّة ، إِذ هي خيرُ وسيلةٍ للتَّعلُّم والتَّهذيب والتَّأديب ، وفيها ما يرجوهُ المؤمن من دينِ ودنيا ، وعلمٍ وعملٍ ، وآداب وأُخلاقٍ ، ورحمةٍ وعدلٍ ، وجهادٍ وٱستشهادٍ في سبيل الله ، ثمَّ نشر العقيدة والشَّريعة ، والقيم الإِنسانيَّة النَّبيلة .

إِنَّ السَّيرةَ النَّبويَّةَ نورٌ ساطعٌ وهّاجٌ ، أَفضىٰ إِلىٰ ظُلمات الجهل والوثنيَّة ، فأنجابت كما ينجابُ الغمام ، وهُدىً مِنَ الله أَرسلَهُ إِلَىٰ الإِنسانيَّة الضّالَّةِ ، فأنتشلها من ضياعٍ ، وأنتاشها مِنْ هلاكٍ ، وأنقذها ممّا كانت تتخبَّطُ فيه من دياجير الظَّلام ، وعقابيل الضَّلال .

وإذا كانت السّيرة في اللُّغة بمعنىٰ: الطَّريقة والسُّنَّة ، فإنَّها يُراد بها التَّعرُّف علىٰ حياة الرَّسول ﷺ قرّة العين وريحانة القلب ؛ منذ ظُهور الإِرهاصات الَّتي مهَّدت لرسالته ، وما سبقَ مولده مِنْ ظواهرَ وأَحداثٍ تلقي أَضواءً رحمانيَّةً علىٰ طريقة الدَّعوة المُحمَّديَّة ، ثمَّ مولده ﷺ ،

ونشأته حتىٰ مبعثه ، وما جاء بعد ذٰلك مِنْ دعوة النّاس إلىٰ الدّين القيّم ، وما لقيَ ﷺ في سبيل نشر لهذا الدّين من عَنَتٍ ومُعارضةٍ ، وما جرىٰ بينَهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وبينَ مَنْ عارضوهُ مِنْ صراع بالبيان والسِّنان ، وذكر من ٱستجابَ لَهُ ، حتىٰ علت رايةُ الحقّ ، وأضاءت شعلةُ الإيمان .

## تاريخ التَّأليف في السّيرة وأَشهر كُتبها:

إِنَّ أَوَّل مَا يَلْفَتُ الانتباه في سِيرِ الأَنبياء أَنَّ السّيرة النَّبويَّة أَصحُّ سيرة لتاريخ نبيٍّ مُرسَلٍ ، ولم نعرف على مدى التّاريخ البشريّ كلَّه أُمَّةً مِنْ أُمم الرُّسل عليهم الصَّلاة والسَّلام ، سعدت بمثل ما جاء في القرآن الكريم عن الرِّسالة والرَّسول ، ولا حظيت بمثل تلك المجموعة الشَّمينة من الاًحاديث النَّبويَّة ، ذٰلك السِّجل الخالد ، بل كانت هناك حلقاتٌ مفقودة في حياة رُسُلها ، لا يمكن البحث عنها ، والاهتداء إليها .

أَمَّا خاتم الرُّسل محمَّدٌ ﷺ فهو الرَّسول الَّذي نعرفُ عنه كلَّ دقيقٍ وجليلٍ ، ونعرفُ عنهُ مِنْ دقائق الأَخلاق والصِّفات ، والميول والرَّغبات ، والقول والعمل ، ما لا نعرفه عن غيره من النّبيّين عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ .

ومن رحمةِ الله تعالىٰ أَنْ كانت لهذه الأُمَّة تملكُ قوّةَ الذَّاكرة ، وسرعةَ الحفظ والاستظهار ، ممّا يسَّرَ لها الجمعَ والاستحضار ، ولا عجب في ذلك فقد بَهرهم الوحي بقوَّة بيانه ، وأَخذ عليهم مشاعرهم بسطوة سلطانه ، وٱستأثر بكريم مواهبهم في لفظه ومعناه ، فكانَ الحفظ في الصّدور ، ولتدوين في السُّطور ، وكانت الصّبغة الَّتي شاء الله أَنْ تكون .

لقد آهتمَّ المسلمونَ الأَوائل آهتماماً كبيراً بأَحاديث رسول الله ﷺ وسننه الفعليَّة والقوليَّة ، قبل أَن تدوَّن الأَحاديث تدويناً عامّاً في آخر القرن الأَوَّل الهجري \_ ولم يكُن قد دُوِّنَ في تاريخ العرب أَو السّيرة شيءٌ إلىٰ أَن مضت أَيّام الخلفاء الرّاشدين \_ فكتبَ الخليفة عُمر بن عبد العزيز إلىٰ عامله علىٰ المدينة أَبي بكر بن محمَّد بن حزم \_ وهو من كبار المُحدِّثين \_ طالباً منه أَن يدوِّن أَحاديث رسول الله ﷺ في كتابٍ وزَّعَهُ علىٰ البلاد الإسلاميَّة .

وقد قامَ المُحدِّثون بعدها بجمع أحاديث رسول الله ﷺ في كُتبِ لا تلتزمُ منهجاً معيّناً في الترّتيب والتَّصنيف ، ولم تخلُ كتبهم من ذكر ما يتعلَّق بسيرة النَّبيِّ ﷺ وحياته ومغازيه ومناقبه وما إلىٰ ذلك . وقد اُستمرَّ هٰذا المنهج حتّىٰ بعد اُنفصال السّيرة عن الأَحاديث في التَّاليف .

ثمَّ صُنِّفت في السّيرة النَّبويَّة مصنَّفاتٌ خاصَّةٌ بها . وقد كان في مقدَّمة المؤلَّفين في السّيرة أربعةٌ :

١ \_ عروة بن الزُّبير ( المتوفَّىٰ سنة ٩٣هـ ) ، وكان فقيهاً ، مُحدِّثاً ، عالِماً بالحديث ، معروفاً

بتدوينه العلم والحديث ، أُسلم قديماً ، وشهد الغزوات والمشاهد كلُّها . ولم يصل كتابه إلينا .

٢ ـ أبان بن عُثمان بن عفّان ( المتوفّىٰ سنة ١٠٥هـ ) ، كان فقيها ، مُحدِّثاً . وقد كتبَ
 ما سمع من أخبار السّيرة في مصنّف لم يصل إلينا .

٣ ـ وهب بن مُنبِّه ( المتوفّىٰ سنة ١١٤هـ ) ، كانَ مؤرِّخاً ، وكانت لَهُ معرفةٌ بأُخبار الأَوائل ، وأَحوال الأُمم السّابقة . وقد أكثر من الرّواية عن الإسرائيليات .

٤ ـ شرحبيل بن سعد الخطمي المدني (المتوفّى سنة ١٢٣هـ)، كان عالِماً بالمغازي والبدرييّن .

ويعدُّ هٰؤلاء الأربعة الطَّبقة الأُولىٰ الَّتي صنَّفت في السّيرة النَّبويَّة.

ثمَّ جاء بعدَ لهؤلاء طبقةٌ أُخرىٰ ، عاشت في العصر الأُموي ، ٱشتهر منها في كتابة السّيرة النَّبويَّة ثلاثةٌ :

ا ـ عاصِم بن عُمر بن قَتادة ( المتوفّىٰ سنة ١٢٠هـ) ، وهو راويةٌ للعلم ، عالِمٌ بالمغازي والسّيرة ، وقد أَمَرَهُ الخليفة عُمر بن عبد العزيز أَن يجلس في مسجد دمشق فيُحدِّث النّاس بالمغازي ومناقب الصَّحابة ، ففعل . وقد أعتمد أبن إسحاق والواقدي على مصنَّفاته ، وجعلوها من مراجعهم المهمَّة .

٢ ـ محمَّد بن شهاب الزُّهريِّ ( المتوفّىٰ سنة ١٢٤هـ ) ، عالِمٌ مُحدِّثٌ ، وهو أَوَّلُ من دوَّنَ الحديث ، وقيل : إِنَّ سيرته أَوّل سيرة صُنفت في الإِسلام ، وهي من أَوثق السِّير وأَفضلها ، وقد اعتمد أبن إسحاق عليها في سيرته .

٣ ـ عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاريّ ( المتوفّىٰ سنة ١٢٥هـ ) ، وقد كان عالِماً ، مُحدِّثاً ، ثبتاً ، وكان من أَهل العلم والبصر ، وقد نُقِلَتْ عنه رواياتٌ كثيرةٌ ، ٱعتمدها ٱبن إسحاق وٱبن سعدِ والطَّبريُّ في كتبهم .

ثمَّ جاء بعد لهؤلاء طبقةٌ أُخرى ، عاشت في العصر العبّاسيّ الأُوّل ، وكان من أشهرهم أربعةٌ :

١ ـ موسىٰ بن عُقبة ( المتوفّىٰ سنة ١٤١هـ ) ، كان عالِماً بالسّيرة النّبويَّة ، وقد صنَّف كتاباً
 في المغازي ، اعتمد عليه أبن سعدٍ والطَّبريُّ في كتبهم . ولم يصل كتابه إلينا .

٢ ـ محمَّد بن إِسحاق المَطلبي ( المتوفّىٰ سنة ١٥١هـ ) ، وهو من أَصلٍ فارسيّ ، صنَّف كتابه « المغازي » بناءً علىٰ طلب الخليفة المنصور ، جمع فيه تاريخ الخليقة من آدم عليه السَّلامُ إلىٰ

زمنه ، وقد أَطال فيه فلم يرضَهُ المنصور وأَمره بٱختصاره فٱختصره . وهو أَوَّل كتابٍ وصل إِلينا .

٣ ـ مَعْمَر بن راشد ( المتوفّىٰ سنة ١٥٠هـ ) ، فقيةٌ ، حافظٌ ، مُتقنٌ . صنَّف كتاباً في المغازي لم يصل إلينا ، ما خلا نقولاً أُوردها الواقديُّ وٱبن سعدِ في كتبهم .

٤ ـ محمَّد بن عُمر الواقديّ ( المتوفّىٰ سنة ٢٠٧هـ ) ، وقد كان عالِماً بالمغازي واُختلاف النّاس وأُحاديثهم . صنَّف كتاب « المغازي » ، ونهج فيه منهجاً تاريخياً علميّاً جغرافياً . وقد كان هٰذا الكتاب الأساس الَّذي بنىٰ عليه المؤلِّفون في السَّيرة كتبهم .

ثمَّ جاء بعدهم طبقةٌ أُخرىٰ ، من أَشهرهم :

1 \_ أَبُو محمَّد عبد الملك بن هشام ( المتوفّى سنة ٢١٨هـ ) ، كان مؤرِّخاً ، عالِماً بالسّير والأُنساب واللُّغة وأُخبار العرب ، روى لنا سيرة أبن إِسحاق بعد أَن هذَّبها ، وحذف منها الكثير ممّا ليس فيه صلة بسيرته على نحو مخالف تماماً لِما وضعه أبن إِسحاق ، لكن دونَ أَن يُغيّرَ منه كلمةً واحدةً . ولهذا فقد نُسِيَ أبن إِسحاق ، وذكر أبن هشام . ولم يَعُدِ الكتابُ مقروناً إلاّ باسم أبن هشام .

ثمَّ جاء بعد لهؤلاء الأَعلام علماءٌ كثيرونَ صنّفوا في السّيرة ، منهم من أَطال ، ومنهم من ٱقتصر ، ومنهم من اُعتنىٰ بذكر الأَسانيد ، ومنهم مَن حذفها .

ومن أشهر لهذه المصنَّفات:

١ ـ عيون الأثر في فنون المغازي والشّمائل والسّير ، لابن سيّد النّاس الأندلسيّ ، ( المتوفّىٰ سنة ٧٣٤هـ ) .

- ٢ \_ جوامع السّيرة ، لابن حزم الأَندلسي ، ( المتوفّى سنة ٤٥٦هـ ) .
  - ٣ \_ المواهب اللَّدُنيَّة . للقُسْطُلاّنيّ ، ( المتوفّىٰ سنة ٩٢٣هـ ) .
- ٤ \_ سُبل الهدىٰ والرَّشاد في سيرة خير العباد ، للصّالحي ، ( المتوفّىٰ سنة ٩٤٢هـ ) .
- ٥ ـ إنسان العيون في سيرة الأَمين المأمون ، المعروف بالسيرة الحلبية ، للحلبي ، ( المتوفّىٰ سنة ١٠٤٤هـ ) .

ومن بين لهؤلاء الأئمة الأعلام \_ صاحب لهذا الكتاب الَّذي بين أَيدينا \_ محمَّد بن عُمر بن مبارك ( بحرق ) الحضرمي . حيثُ نَهَجَ في تأليف لهذا الكتاب نَهْجَ مَنْ سبقَهُ مِن علماء السّير ، فصنَّفَهُ في وقتٍ كَثُرَ فيه التّأليف في السّيرة . وكانت مؤلَّفات المُحدِّثين في السّيرة تحظىٰ بالقبول والتَّقدير ، لأَنَّها من أَفضل الكُتب صحَّةً ، وأَروعها تأليفاً ، وأصدقها لهجةً ، علىٰ حين كانت

مؤلَّفات المؤرِّخين وأَصحاب المغازي والملاحم لا تصلُ إِلَىٰ تلك الرَّفعة الَّتي حظيت بها كتب المُحدِّثين ؛ ذٰلك لأَنَّ المُحدِّثين كانوا لا ينقلون في كتبهم إِلاَّ عن الثِّقات ، ويطرحون ما لم يصحّ عندهم من الرّوايات ، ويذكرون الأحاديث الصَّحيحة ، ويبتعدون عن تدوين الأحاديث الضَّعيفة ، ويهجرون الرّوايات الموضوعة والمنحولة .

لقد كان المؤلِّف \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ أَحدَ أُولئك المُحدِّثين ، حيثُ نهجَ في كتابه لهذا منهجَهُم ، فأنتقىٰ الأَحاديث الصَّحيحة ، والأَخبار الثّابتة ، وٱختار موضوعاته من أُمَّهات كتب السّيرة النَّبويَّة النَّبويَّة النَّبويَّة وأَها وتعلَّمها . ولا عجبَ في ذٰلك ، فهو ممَّن عُرِفَ بطول اليد في علم الحديث وفنونه .

فجاء الكتابُ جليلَ النَّفع ، عظيمَ الفائدة ، غزيرَ المعلومات ، واضحَ الأُسلوب ، جزلَ العبارة .

#### نسخ الكتاب:

أعتمدتُ في تحقيق هذا الكتاب علىٰ نسختين خطّيتين:

الأُولىٰ: نسخة (دار الكتب المصرية) ، برقم (١٢٦١) ؛ وهيَ من كتب المرحوم (جعفر أَفندي بناسكجي) ، الَّذي آلَ الكتابُ إِليه من مكتبة المرحوم المبرور (موسىٰ بن السيّد جعفر مبرك) طاب ثراه ، تقع في ستٍّ وثلاثين ومئة ورقة ، في كلّ ورقة ثلاثة وعشرون سطراً ، خطُّها نسخيٌّ متقدِّمٌ ، ليس عليها ما يشير إلىٰ اسم ناسخها ، كان الفراغُ من نسخها ظهر يوم الإثنين من محرَّم ، سنة أَلف ومئة وأربع للهجرة .

الثّانية: نسخة مكتبة الأحقاف بتريم. عدد أوراقها سبع ومئة ورقة، ومتوسِّط عدد أُسطرها خمسة وعشرون سطراً، خطُّها بين الثُّلث والنَّسخ المعتاد. ذات الرَّقم (٣٠١٠). لم أَجد ما يشير إلىٰ أسم ناسخها، كانَ الفراغُ من نسخها يوم الأَربعاء سادس عشر ذي القَعدة سنة إحدىٰ وأَربعين ومئتين وأَلف للهجرة.

### منهج التَّحقيق:

١ ـ بعد نسخ المخطوط المعتمد أصلاً ، قابلته على النُسخة الأُخرىٰ ، فما كان بين النُسختين أدنى خلاف ؛ أَثبتُ ما في المخطوط المعتمد أصلاً ؛ إلا أَن يكونَ خطأً ظاهراً أو زياداتٍ لم ترد في الأصل ، فأثبتُ ما في النُسخة الأُخرىٰ .

٢ ـ أَضفتُ ما كانَ مناسباً مِنَ العبارة ليستقيمَ المعنىٰ ، وميزته بـ [ ] ، ولهذه الزّيادة التّعتمدتُها لدىٰ رجوعي إلىٰ الأُصول الّتي نهلَ المؤلّف منها .

٣ \_ ضبطتُ النَّصَّ ضبطاً أَسألُ الله العليَّ العظيم أَن يكونَ صحيحاً ، قريباً إلى الصَّواب ، كما أَرادهُ المؤلِّف \_ رحمَهُ الله \_ .

- ٤ \_ أَثبتُ أَرقام صفحات المخطوط المعتمد عند بداية كلِّ صفحةٍ ، ورمزت لها بـ [ق. . . ] .
  - ٥ \_ خرَّجت الآيات الكريمة بذكر أسم السّورة ، وترتيبها في القرآن ، ورقم الآية .
    - ٦ \_ عزوت الأحاديث النَّبوية الشَّريفة إلى مظانِّها من كتب السُّنَّة المطهَّرة .
      - ٧ \_ أَحلتُ الموضوعات الرّئيسة إلى مصادرها .
      - ٨ \_ وضَّحت ما كان مُغْلَقاً ومبهماً بالشَّرح والتِّبيان .
- ٩ ـ عنونتُ فِقرَ الكتاب بعنواناتٍ مناسبةٍ ، ووضعتهما على هامش الكتاب ، وذٰلك للفصل بين موضوعات الكتاب المتتابعة ، بطريقةٍ تجعله سهلاً مُتناوَلاً في هٰذا العصر .
- ١٠ ـ ربَّما أَجدُ تناقضاً أَو مخالفةً لم يُجمع عليها علماء السّير أَثناء مقابلة المصادر الّتي أَخذ عنها المؤلّف مع مصادر السّيرة الأُخرىٰ ، لذٰلك وجدتُ من الواجب والأَمانة أَن أُنبِّهَ علىٰ ذٰلك وأُشير إليه في الحاشية ، رامزاً لَهُ بـ (قلتُ) .
- ١١ ـ تعرَّضتُ أَثناء الكتاب للرَّد علىٰ بعض المستشرقين وأبواقهم المقلِّدين لهم ، وذٰلك في المواضع الَّتي تحتاج لذٰلك .

يحسُنُ بي أَن أُشير إِلىٰ أَنني عدتُ إِلىٰ مُعظم كتب المغازي والسّير الَّتي كُتبت قديماً وحديثاً لمعارضتها بهٰذا الكتاب .

وإنّي أَجد من البِرِّ والوفاء أَن أَتوقَّف عند أَهمِّ كتابين كانا لي عوناً ، فقد ٱستفدتُ منهُما وأَفدتُ .

أَوَّلهما: السّيرة النَّبويَّة في ضوء القرآن والسُّنَة . للدُّكتور محمَّد بن محمَّد أبو شهبة \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ الَّذي اعتمد علىٰ ذكر الآيات المتعلِّقة بحوادث السّيرة ووقائعها . وبذكر الأَحاديث الصَّحيحة ، وترك الأَحاديث الموضوعة أو الإسرائيليات المكذوبة . واعتمد أيضاً علىٰ كتب التّاريخ والسّير قديمها وحديثها ، بعد الفحص والتَّمحيص والتَّحقيق ، والموازنة بين الرّوايات ، والأَخذ بما يصلح للاحتجاج منها ، والرَّد علىٰ أَوهام المؤرّخين الَّذين بالغوا في مخالفة المحدِّثين ، وخاصَّة إذا عارضت روايتهم ما هو أَصحُّ منها كرواية صاحبي الصَّحيحين . ثمَّ تصدّىٰ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ لأُولئك الَّذين يُحاولون أن يتألكوا بالباطل من المبشّرين والمستشرقين الذين لا يجدون ثغرة ينفثون منها أحقادهم وسمومهم إلا نفذوا منها ، فكان لهم بالمرصاد . وكذٰلك فقد تصدّىٰ للكُتّاب المسلمين الَّذين تأثّروا بالمستشرقين ، وراحوا يلوكون أقوالهم دون تثبُّتِ ومعرفة . فجزاهُ الله عنّا وعن المسلمين كلَّ خير .

ثانيهما: الجامع في السّيرة النَّبويَّة. تأليف الأُخت سميرة الزّايد. فقد كانَ هٰذا الكتاب الَّذي يقع في ستَّة مجلداتٍ من القطع الكبير \_ عملاً فريداً من نوعه ، ويَنمُّ عن جلالة هٰذا العمل ومدىٰ أَهميّته ، الجهد الكبير الَّذي بُذل في سبيل إِنجازه . أَمّا ثمرة هٰذا الجهد المبارك فتتجلّىٰ في فائدتين لا تقلّ إِحداهما عن الأُخرىٰ قيمةً وأَهمًيَّةً :

الأُولىٰ : الإِحاطة بمعظم أَحداث السّيرة النَّبويَّة ، وتسجيلها في كتاب جامع ، يطلُّ القارىءُ من خلاله علىٰ حياة الرَّسول ﷺ عامَّةً ، بكلِّ جوانبها ومراحلها ، وسائر ما فيها وما يتَّصل بها .

الثّانية : ربطُ سائر مرويات السّيرة النَّبويَّة بمصادرها الأَصليَّة المتنوِّعة . مع بيان أَماكن كلِّ منها من تلك المصادر علىٰ ٱختلافها .

و هذا الكتاب، من خلال هاتين الفائدتين ؛ يعدُّ أَوَّل جهدٍ من نوعه في نطاق الكتابات الحديثة في السّيرة النَّبويَّة . أَرفع للأُخت سميرة الشُّكر الوفير لجهدها المبارك هذا الَّذي قلَّما يستطيعُ أَن ينهض به فردٌ واحدٌ .

وإنّي أَجدُ منَ البِرِّ والوفاءِ أيضاً وتحقيقاً لقوله ﷺ: « مَنْ لَمْ يَشْكُر النّاسَ لَمْ يَشْكُر الله » \_ أَن أُقدِّمَ جزيلَ الشُّكر والامتنان لمشايخنا وأساتذتنا وإخواننا من طلبة العلم ؛ الّذينَ أسهموا بمجهودٍ مشكورٍ وعملٍ مذكورٍ في مراجعة وتدقيقِ وتصحيح نصِّ هٰذا الكتابِ المباركِ ، وكذٰلك لِما أسدوهُ من ملاحظاتٍ وإيضاحاتٍ لحواشي الكتاب؛ مِمَّا أَغنىٰ الكتابَ وجعلَهُ من الكُتُب المخدومة بحقِّ . ونحن لا نُزكّي عملنا هٰذا ؛ وإنَّما هو من باب التَّحَدُّث بنعمة الله ، ولسوفَ يلمسُ القارىء الكريم ذٰلكَ عند تصفَّحه لهذا الكتاب .

نسألُ اللهَ أَن يقبلَ ما بذلوهُ وعملوهُ ، وأن يجزيهُم عنّا خيرَ الجزاء .

وإليك أَيُّها القارئ الغالي أُقدم سيرة رسول الله ﷺ مبسَّطة ، مبوَّبة ، مرتَّبة . بذلتُ فيها طوقي و استنفدت طاقتي ، فإن أَصبتُ فمن الله تعالىٰ ، وإن قصَّرتُ عن بلوغ الهدف فمن نفسي ، وحسبى بذل الجهد وحُسن النيَّة .

أَسَالُ اللهَ العليَّ القدير أَن ينفعَ بهذا الكتاب الأُمَّة المحمَّديَّة ، وأَن يُكرمهم باتباع سيرة الرَّسول وسنَّته وأَقواله وأَفعاله وأَحواله ﷺ ، إنَّهُ عليٰ ما يشاء قدير .

وآخرُ دعوانا أَنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين .



# نُبُذَهُ يُسَبِيرَةً كُنْ مَكُرِكُ أَهُ (الإم مُ يَحْرَقَ رَحِمَةُ الله تعَمَالِي

#### اسمه

هو الشَّيخُ العلامةُ المحدِّثُ ، الإِمامُ البارعُ ، اللَّغويُّ النَّحْويُّ الأَديبُ ؛ القاضي : جمالُ الدِّينِ محمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُباركُ بْنِ عبدِ الله بْنِ عليٍّ . الحِمْيَريُّ ، الحضرميّ ، الشَّافعي . الشَّهير بـ ( بَحْرَق ) .

### مولده :

وُلِدَ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ في ليلة النِّصف من شعبانَ ، سنة تسع وستيّنَ وثمانِ مئةٍ بحضرموت .

## نشأته وطلبه العلم:

نشأ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ على أحسن الأوصاف والنُّعوت بحضرموت ؛ المشهودِ لها بوفرةِ العلماءِ ورسوخهم في كثيرٍ من فنون العلم ، فحفظ القرآنَ العظيمَ و « الجزريّةَ » ومعظم « الحاوي الصَّغير » و « الشّاطبيَّةَ » ومنظومةَ « البرماوي » الأصوليَّة و « أَلفيَّةَ ٱبنِ مالك » النَّحويَّة . وأخذ عن الفقيه الشَّيخِ الجليلِ محمَّدِ بنِ أحمدَ باجرفيل الفقة .

رحلَ إِلَىٰ ( الشحر ) ، فأخذ عن العلاّمة الشَّهير عبدِ الله بن عبد الرَّحمن بافضل وقرأ عليه في الفقه وأُصولِهِ .

ثمَّ إِلَىٰ بندر (عدن) ، فأَخذ عن عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بامخرمة الَّذي لازمه ملازمةَ تامَّةً حتىٰ تخرَّج به ، وقرأَ عليه الفقة وأُصولَه والعربيَّة ، حتىٰ كان جلُّ ٱنتفاعه به ، وقرأَ عليه « أَلفيَّةَ ٱبنِ مالك » وجميع « سيرةِ ٱبنِ هشام » وجملةً صالحةً من « الحاوي الصَّغير » في الفقه ، وسمعَ عليه جملةً من علوم شتىٰ . وأَخذ عن الشَّيخ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بافضل ، فقرأ عليه أيضاً الفقة وأُصولَهُ .

ثمَّ ٱرتحلَ إِلَىٰ ( زبيد ) وأُخذ عن علمائها . فأُخذ علمَ الحديث عن المحدِّثِ الشَّيخِ

زين الدّين محمَّدِ بنِ عبد اللَّطيف الشرجي ، وعلمَ الأُصول عن الفقيه جمالِ الدّين محمَّدِ بنِ أَبي بكرِ الصّائغ ، وأَخَذَ عنه التَّفسيرَ والحديثَ والنَّحْوَ ، وقرأَ عليه « شرحَ البهجة الورديَّة » لأَبي زرعة . وأَخذ أَيضاً عن السَّيِّد الشَّريف الحسينِ بنِ عبد الرَّحمن الأَهدل . وصحبَ الشَّيخَ أَبا بكرِ العيدروس ، وأَخذ عنه ، وأنتفعَ به ، وعادت عليه بركَتُهُ .

ثمَّ رحَلَ إِلَىٰ ( الحرمَيْن ) سنة أَربع وتسعينَ وثمانِ مئةٍ ، وأَدّىٰ النُّسكينِ العظيمينِ ، وٱجتمعَ بالحافظ السَّخاويِّ ، وسمعَ منه ، وأَخذَ عنه علمَ الحديث والمصطلح .

#### مكانته وحياته:

كانَ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ ثقةً ، صالحاً ، حافِظاً للأَحاديث والآثار ، رجّاعاً إِلىٰ الحقّ ، مُحِبّاً لأَهل العلم ، مُحسِناً إِلىٰ طلبته ، غايةً في الكرم ، مُؤْثِراً .

تولَّىٰ القضاءَ (بالشحر)، فكانَ قاضياً عادِلاً تُحْمَدُ أَحكامُهُ. ثمَّ عَزَلَ نفسَهُ، وقصدَ (عدن) فحصلَ له قبولٌ وجاهٌ عند أَميرها مرجان العامريّ.

ولمّا توفّي الأَميرُ مرجان سنةَ سبع وعشرينَ وتسع مئةٍ قصدَ ( الهندَ ) ، فوفدَ علىٰ سُلطانها مظفّر شاه أَحمدِ بنِ محمود بايقرا ( الكجراتي ) . فقرَّبَهُ السُّلطانُ وأكرمَهُ وعظَّمَهُ ، وقامَ به وقدَّمَهُ ، ووسَّعَ عليه وٱلتفتَ إليه ، وأَدناهُ منه وأَخذَ عنهُ ، فٱشتُهِرَ بجاهه . وصنَّفَ للسُّلطان كتابَنا هٰذا : « تَبصرةُ الحضرةِ الشَّاهيَّةِ الأَحمديَّةِ بسيرةِ الحضرةِ النَّبويَّةِ الأَحمديَّةِ » .

قال السَّخاويُّ في « الضَّوء اللاَّمع » : وصاهرَ صاحبُنا ـ أي : بحرق ـ حمزةَ النَّاشريّ علىٰ اُبنته وأُولَدها ، وتولَّعَ بالنَّظم أَيضاً ومدحَ ـ السُّلطانَ ـ عامرَ بنَ عبد الوهّاب حينَ شَرَعَ في بناء مدارسِ ( زبيد ) والنَّظر فيها ، فكان من أُولها فيما أَنشدنيه حينَ لَقِيْتُهُ ( بمكَّة ) ، وأَخذ عنّي ، وكانَ قدومه لها ليلةَ الصُّعود ، فحجَّ حجّةَ الإسلام وأَقامَ قليلاً ، ثمَّ رَجَعَ ـ كان الله له ـ.

فمّما قالَ \_ مادِحاً السُّلطانَ عامرَ بنَ عبد الوهّاب \_:

أَبِى اللهُ إِلاّ أَنْ تَحوزَ ٱلمَفاخِرا فَسَمّاكَ مِنْ بَيْنِ ٱلبَريَّةِ عامِرا عَمَرْتَ رُسومَ الدَّيْنِ بَعْدَ دُروسِها وأَحْيَيْتَ أَثْنَارَ الإلِّهِ السَّدَّواثِرا فَصَرْتَ رُسومَ الدِّيْنِ بَعْدَ دُروسِها وأَحْيَيْتَ أَثْنَارَ الإلِّهِ السَّدَّواثِرا فَأَنْتَ صَلاحُ الدِّينِ لا شَكَّ هَذِهِ شَواهِدُهُ تَبْدو عَلَيْكَ ظَواهِرا

قال ـ أَي : السَّخاويُّ ـ وكذا أَنشدني مِمّا ٱمتدحَ به المُشارَ إليه بيتاً هو عشرُ كلماتٍ :

يا رَبِّ كُن أَبِداً مُعيناً ناصِراً شَمسَ الملوكِ صلاحَ دينكَ عامرا وضمَّنه في أَربعة أَبياتٍ يستخرجُ منها الضَّمير من العشر فقال:

أَيَّدُت دينَكَ يا رَبَّ ٱلعُللِ أَبداً أَعِني بِهِ عامِراً شَمْسَ ٱلمُلوكِ فَكُنْ وَنَاصِراً وَمُعيناً فَهُو شَمْسُ أَلمُلوكِ فَكُنْ سَرَّا وَمُعيناً فَهُو شَمْسُ ضُحى سَمَّيتَهُ عامِراً لَمِّا أَرَدْتَ بِهِ سَمَّيتَهُ عامِراً لَمِّا أَرَدْتَ بِهِ انتهىٰ كلام السَّخاويّ (١).

بناصر لِمُلوكِ ٱلأَرْضِ قَدْ ضَهَدا نَصيرَهُ أَبداً في كُلِّ ما قَصدا أَخفى نُجومَ مُلوكِ ٱلأَرضِ مُنْذُ بَدا صَلاحَ دينِكَ إِرغاماً لِمَنْ جَحَدا

قال عنه العيدروس في « النّور السّافر » : ( ما رأيتُ أَحداً من علماء ( حضرموت ) أَحسنَ ولاأَوجزَ عبارةً منهُ، وله نظمٌ حسنٌ، وهو أَحدُ من جمع بين ديباجتي النّظم والنّشر ، فنثرُهُ منثورُ الرّياضِ جادَ بها السَّحائبُ، ونظمُهُ منظومُ العقودِ زانتها النُّحورُ والتّرائبُ)(٢) .

وهو الَّذي يقولُ لهذه الأَبياتَ مُجيباً لبعض الفضلاء المُمْتَحِنِينَ له من أَهل زمانه:

يا مَن أَجَاد غَداة أَنْشَد مِقْولا إِنْ كُنْت مُمْتَجِنِي بِلَا فَالْنَي إِلَّا اللّهِ اللّهِ فَالْنَد فَالْنَد فَالْمَا بِحَلْبَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

وَأَفَادَ مِنْ إِحسانِهِ وَتَفَضَّلا لَسْتُ الهَيوبَةَ حَيْثُما قيلَ الْسَيْ الهَيوبَا وَمُنْمَا قيلَ الْسَلا يَسوْمَ النِّزالِ رَأَيْسِتَ طَرِفْسِي أَوَّلا مِنْ مَنْ عَتَيْهِ مُسوشَّحاً وَمُسَلْسَلا مِنْ صَنْ عَتَيْهِ مُسوشَّحاً وَمُسَلْسَلا لِبَيْنِتُ فَسِي هِامِ المُجَرَّةِ مَنْ رَلا وَيُعيدُ سُحبانَ الفَصاحَةِ بِاقِلا وَيُعيدُ سُحبانَ الفَصاحَةِ بِاقِلا وَمُهَلْهَ لا نُبْديهِ الفَصرَزْدَقُ أَخْطَلا ومُهَلْهَ لا نُبْديهِ الفَصاحَةِ مُهَلْهِلا مَصْراً ويَنْقَلِبُ الفَصاحَةِ مُهَلْهِلا مَصْدا ومُهَلْهَالًا نُبُديهِ اللهَ الصِّناعَةِ مُسْرِسَلا مِسَاكُونُ في تِلْكَ الصِّناعَةِ مُسْرِسَلا عِندي وَقَدْ أَضْحيٰ لَدَيَّ مُذلَللا عَندي وَقَدْ أَضْحيٰ لَديًّ مُذلَللا عَندي وَقَدْ أَضْحيٰ لَديًّ مُخَلَلا عَمْسَاءً لَهُ مُنْسَلا عَمْسَداءَ تُهُدي اللَّهُ ومِ أَو مُتَعَلَي عَمْسَاءَ تُهُدي وَلا جَذِي النَّيمِ وَتُجْتَلَي وَمِ الْعَنْمِ وَتُجْتَلَي وَلا جَذِي عَا يُرَوْمِ أَلُو الْمُنْلِهِا أَنْ توصَلا أَفْ توصَلا وَمَ الْمَعْلِي اللَّهِا أَنْ توصَلا أَفْعَى وَلا جَذِي الْمِثْلِهِا أَنْ توصَلا أَنْ توصَلا وصَلا أَنْ توصَلا أَنْ توصَلا وصَلا اللَّهِا أَنْ توصَلا الْمَالِيَةِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي وَلَا جَذَا وَالْمَالُولِ الْمَالِي الْمَالِي وَلَا جَذَا وَالْمَالُولِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي ا

ولقد أَجادَ فيها كلَّ الإِجادة \_ ولله درُّهُ \_ ولا يَبْعُدُ أَنَّ براعته في الشِّعر لمعنىٰ إِرثي من إمامه

الضوء اللاَّمع ، ج٨/ ٢٥٣ \_ ٢٥٤ .

 <sup>(</sup>٢) تاريخ النّور السّافر عن أُخبار القرن العاشر ، ص١٣٣ .

الشَّافعي رضيَ اللهُ عنهُ . انتهىٰ كلام العيدروس(١) .

وقد ذكر له كرامات ومرائى صالحاتٍ لا نطيل بذكرها .

وله مقاطيعُ شعريَّةٌ حسنةٌ ، منها :

أَنَا فِي سَلْوَةٍ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ إِنْ أَبَانِي الحَبِيبُ أَو إِنْ أَتَانِي الْحَبِيبُ أَو إِنْ أَتَانِي أَغْنَمُ ٱلْوَصْلَ إِنْ دنا فِي أَمَانِ وَإِذَا مِا نِأَىٰ أَعِشْ بِٱلأَمانِي

وله قصيدةٌ عظيمةٌ سمّاها : « العروة الوثيقة في الجمع بين الشّريعة والحقيقة » ، أَجاد فيها إلىٰ الغاية ، وشرحها شرحاً سمّاهُ : « الحديقة الأنيقة » .

لقد كانَ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ العالِمَ الَّذي يمشي تحتَ عَلَم فتياهُ العلماءُ الأَعلامُ وحملة الأَقلام ، وتخضعُ لفصاحته وبلاغته صيارفَةُ النَّشر والنَّظام . شيخَ اللَّغة والنَّحْوِ والإعراب ، وعمدة الفقهاء في نصوص الشَّافعي والأصحاب .

#### مصنَّفاته:

صنَّفَ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ مصنَّفاتٍ عديدةً في الأُصول والفروع والحديث والسّيرة والعقيدة والنَّحو وفي أَهل الأَحوال . وقد تلقّاها النَّاسُ بالقبول نذكر منها :

١ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النّبيّ المختار ، المسمّىٰ بـ « تبصرة الحضرة الشّاهيّة الأحمديّة بسيرة الحضرة النّبوية الأحمديّة » . وهو كتابنا لهذا ، الّذي نتشرَّفُ بإخراجه إلىٰ الأُخوة القرّاء الكرام .

- ٢ ـ أُرجوزة في علم الحساب .
- ٣ ـ أُرجوزة في علم الطِّبِّ ، وشرحها شرحاً مفيداً .
- ٤ \_ الأُسرار النَّبويَّة في أختصار الأَذكار النَّوويَّة . ( مطبوع ) .
  - ٥ \_ البهجة في تقويم اللَّهجة .
  - ٦ ترتيب الشُّلوك إلى ملك الملوك .
- ٧ ـ تحفة الأحباب في شرح « ملحة الأعراب » ، للحريري . ( مطبوع ) .
  - ٨ ـ الحديقة الأنيقة في شرح العُروة الوثيقة . ( مطبوع ) .
  - ٩ ـ الحسام المسلول على مُنتقصي أُصحاب الرَّسول ﷺ . ( مطبوع ) .

<sup>(</sup>١) تاريخ النُّور السَّافر عن أُخبار القرن العاشر ، ص١٣٣ ـ ١٣٤ .

- ١٠ \_ حلية البنات والبنين فيما يُحتاج إليه من أُمر الدّين . ( مطبوع ) .
- ١١ ـ الحواشي المفيدة علىٰ أبيات اليافعي في العقيدة . وذكر في كتابه « ترتيب السُّلوك » أَنَّ له علىٰ أَبيات الشَّيخ عبد الله بن أَسعد اليافعي ثلاثة شروح ، بسيط ووسيط ووجيز .
  - ١٢ ـ ذخيرة الإخوان ، ( المختصر من كتاب الاستغناء بالقرآن ) . ( مخطوط ) .
    - ١٣ \_ رسالة في علم الميقات .
      - ١٤ ـ رسالة في الفلك .
        - ١٥ \_ شرح الجزريّة .
    - ١٦ ـ شرح علىٰ منظومة الشَّيخ أُبي الجبيش الأُندلسي في العروض.
      - ١٧ ـ شرحان على لامية أبن مالك في التَّصريف ؛ مختصر وكبير .
        - ١٨ \_ عقد الدُّرر في الإيمان بالقضاء والقَدر . ( مخطوط ) .
    - ١٩ \_ العقد الثَّمين في إبطال القول بالتَّقبيح والتَّحسين . ( مخطوط ) .
      - ٢٠ ـ فتح الأقفال شرح أبنية الأفعال .
      - ٢١ \_ فتح الرَّؤوف في معانى الحروف .
      - ٢٢ ـ مختصر الخلاصة لابن مالك ، في عدَّة أهل بدر وشرحه .
        - ٢٣ \_ مختصر نهاية النّاشري في علم القراءات .
    - ٢٤ \_ متعة الأسماع بأحكام السَّماع ، ( المختصر من كتاب الإِمتاع ) .
      - ٢٥ ـ مختصر التَّرغيب والتَّرهيب ، للمنذريّ . ( مخطوط ) .
      - ٢٦ \_ مختصر شرح لامية العجم ، للصَّفدي . ( مخطوط ) .
        - ٢٧ \_ مختصر المقاصد الحسنة ، للسَّخاوي .
        - ٢٨ \_ مواهب القدّوس في مناقب العيدروس .
    - ٢٩ ـ النّبذة المختصرة في معرفة الخصال المكفِّرة للذُّنوب المقدّمة والمؤخّرة.
      - ٣٠ ـ النّبذة المنتخبة من كتاب الأوائل ، للعسكريّ .
        - لعلّ هٰذه المصنّفات هيَ الأُشهر .
- وبالجملة : فجميع مؤلَّفاته رائقة حسنة ، محرَّرة منقَّبة مستحسنة ، ولهذا تداولها أبناء

الزَّمان ، وتناقلها المشاة والرّكبان ، وعُقدت عليها الخناصر ، وأنعطفت عليها الأُواصر .

#### وفاته:

قال العيدروس في « النّور السافر »(١١) : حُكي أنَّه مات بالسّم ، وسببُ ذٰلكَ أنَّهُ حظيَ عند السُّلطان إِلَىٰ الغاية ، فحسدَهُ الوزراء علىٰ ذٰلكَ ، فوقعَ منهُم ما أُوجبَ لَهُ الشُّهادةَ ، وناهيكَ بها من سعادة .

ومِنْ أُحسنِ ما قيلَ فيه لهذا الدوبَيْت لبعضهم يمدحُهُ :

لأَيِّ ٱلمَعانى زِيدتِ ٱلقافُ في ٱسْمِكُمْ وَما غَيَّرتْ شَيْئًا إِذَا هِي تُذْكَرُ لأنَّــكَ بَحْــرُ العِلْــم وَٱلبَحْــرُ شَــأنُــهُ ومثلُهُ قولُ الآخَر فيه أَيضاً :

> فَاأَنْتَ يَحْرٌ وَقافٌ ما لَـهُ طَرَفٌ سَمِتُ خَيْرِ الأنسامِ الطّهِرِ مِنْ مُضَرٍ

مُحَمَّدٌ إِسْمُكَ ٱلمَعْروفُ مَوصوفا يَهْنَاكَ يَهْنَاكَ لهَذا ٱلفَحْرُ تَشْرِيفًا

إذا زيد فيد الشَّيعُ لا يَتَغَيَّرُ

عاشَ \_ رحمهُ اللهُ تعالىٰ \_ إحدىٰ وستّينَ سنةً ، وأنتقلَ إلىٰ جوار ربِّه ليلةَ العشرين من شعبانَ سنةَ ثلاثين وتسع مئةٍ ( بكجرات ) ، فشيَّعَهُ خلقٌ كثيرٌ ، ودُفِنَ في مدينة ( أَحمد آباد ) .

تغمَّده اللهُ بالرَّحمة والرِّضوان ، وأَسكنَهُ فسيحَ الجنان .

تاريخ النُّور السَّافر عن أُخبار القرن العاشر ، ص ١٤٠ .

# ترجمَت الشُّلطان مِنْ فَرِّبِ مُحُورً كَالِمُ لِالْكِرَائِي المُهْدَىٰ إِلَيْهِ هٰذَا الْكَتَابُ

هو السُّلطان الفاضِلُ العادِلُ المحدِّثُ الفقيهُ مظفَّر بن محمود بن محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن المخفَّر الكجراتي ، أبو النَّصر شمس الدِّين مظفَّر شاه . صاحب الرِّئاستين (١٠) .

وُلِدَ في العشرين من شوّال سنة خمسٍ وسبعين وثمان مئة في (كجرات) من بلاد الهند . ونشأ في مهد السَّلطنة ، ورضع من لبان العلم وترعرع . وقرأ على مجد الدّين الإيجي العلاّمة ، وأخذ الحديث عنه . وعن الشَّيخ المحدِّث جمال الدّين محمَّد بن عُمر بن مُبارك الحِميريّ الحضرميّ الشهير بـ (بحرق) ، وتدرَّب في الفنون الحربيَّة ، حتى فاق أسلافه في العلم والأدب ، وفي كثير من الفعال الحميدة .

قامَ بالمُلُك بعد والده في شهر رمضان سنة سبع عشرة وتسع مئة .

كان غاية في التَّقوى والعزيمة ، والعدل والسَّخاء ، والنَّجدة والجهاد ، والعفو والتَّسامح عن النَّاس ؛ ولذلك لقَّبوهُ بالسُّلطان الحليم .

وكانَ جيّد القريحة ، سليمَ الطَّبع ، حسنَ المحاضرة ، خطَّاطاً جيّد الخطِّ ، كان يكتب النَّسخ والثُّلث والرِّقاع بكمال الجودة ، وكان يكتب القرآن الحكيم بيده ثمَّ يبعث به إلىٰ الحرمين الشَّريفين ، وحفظ القرآن في أيّام الشَّباب .

وكان يقتفي آثار السُّنَّة السَّنيَّة في كلِّ قولٍ وفعلٍ ، ويعمل بنصوص الأَحاديث النَّبويَّة ، وكثيراً ما يذكر الموت ويبكي ، ويُكرِم العلماء ويبالغ في تعظيمهم .

ولم يزل يحافظ علىٰ الوَضوء ويصلّي بالجماعة ويصوم رمضان ، ولم يقرب الخمر قطُّ ، ولم يقع في عِرض أَحدٍ ، وكان يعفو ويسامح عن الخطّائين ، ويجتنب الإسراف والتَّبذير ، وبذل الأَموال الطّائلة علىٰ غير أَهلها .

وكان كثير التفجُّص عن أُخبار النَّاس ، عظيم التحسُّس عن أُخبار الممالك ، وربَّما يغيِّرُ زيَّه ولباسه ويخرج من قصره آناء اللَّيل والنَّهار ، ويطَّلع علىٰ الأُخبار ويستكشف الأَسرار .

<sup>(</sup>١) أَي : رئاسة السَّيف والقلم .

وله من الأَخبار والنَّوادر ما لا يُسْمَعُ بمثله في العدل وإنصاف المظلومين ، ممّا يُذَكِّرنا بسير الأَوائل من الخلفاء الرّاشدين ومَن بعدَهم .

قال اللكنوي في « نزهة الخواطر » ، أَثناء ترجمته لهذا السُّلطان العادل :

قال الآصفي: وفي سنة إحدى وثلاثين وتسع مئة خرج السُّلطان إلى مصلّىٰ العيد للاستسقاء، وتصدَّق وتفقَّد ذوي الحاجة على طبقاتهم، وسألهم الدُّعاء، ثمَّ تقدَّم للاستسقاء، وكان آخِرَ ما دعا به \_ كما يُقال \_ : (اللَّهُمَّ إنِّي عبدُكَ ولا أُمِلكُ لنفسي شيئًا، فإنْ تَكُ ذنوبي حبسَتِ القطرَ عن خلقك فها ناصيتي بيدك! فأغثنا يا أَرحم الرّاحمين)، قال هٰذا ووضع جبهته علىٰ الأَرض، وٱستمرَّ ساجداً يكرِّر قوله: (يا أَرحم الرّاحمين)، فما رفع رأسه إلا وهاجت ريحٌ ونشأت بحرية ببرقٍ ورعدٍ ومطرٍ ؛ ثمَّ سجد لله شُكراً، ورَجَعَ من صلاته بدعاء الخَلْقِ له وهو يتصدَّقُ وينفح بالمال يميناً وشمالاً.

وبعد الاستسقاء بقليل آعتراه الكسلُ ، ثمَّ ضغفُ المعدة ، ومنه شَكا ضعف الجسد ، وفي خلال ذلك عقد مجلساً حافلاً بسادة الأُمَّة ومشايخ الدّين ، واُجتمع بهم ، وتذاكروا فيما يصلح بلاغاً للآخرة ، إلى أَن تسلسل الحديث في رحمة الله سبحانه وما اقتضاه مَنهُ وإحسانه ، فأخذ يشرح ما منَّ اللهُ عليه من حسنة ونعمة ، ويعترف بعجز شكرها ، إلىٰ أَن قال : ( وما من حديث رويته عن أستاذي المسند العالي مجد الدين بروايته له عن مشايخه إلاّ وأَحفظه وأُسنده ، وأعرف لراويه نسبته وثقته ، وأوائل حاله إلىٰ وفاته . وما من آية إلاّ ومن الله عليَّ بحفظها وفهم تأويلها وأسباب نزولها وعلم قراءتها . وأمّا الفقه فأستحضر منه ما أَرجو به مفهوم : « مَنْ يُردِ اللهُ بِه خَيْراً يُفقّهُهُ في الدّين » . ولي مدّة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه الزُّهّاد ، وأَشتغل بما سنّه المشايخ لتزكية الأَنفاس عملاً بما قيل : شرعت بقراءة « معالم التّزيل » ، وقد قاربت إتمامه ، إلاّ أني أَرجو أَن أَختمه في الجنّة إن شاء الله تعالىٰ ، فلا تنسوني من صالح دعائكم ، فإنّي أَجد أَعضائي فقدت قواها ، وليس إلاّ شاء الله سبحانه دواها ) .

فدعا له الحاضرون بالبركة في العمر.

قال : وفي سنة آثنتين وثلاثين وتسع مئة على خروجه من ( جانبانير ) ظهرت منه مخائل المستودع بفراق الأَبد لها ولأَهلها ، وأكثر من أَعمال البرِّ فيها .

وفي طريقه إلىٰ (أَحمد آباد) ، ولمّا نزل بها كان يكثر من التردُّد إلى المزارات المُتبَرَّكة ، ويكثر من الخير بها ، وكانَ له حسن الظَّنِّ بالعلاَّمة (خرم خان) ، فقال له يوماً : نظرت فيما أُوثر به أُولي الاستحقاق من الإنفاق فإذا أَنا بين إفراطٍ في صرف بيت المال وتفريطٍ في منع أَهله ، فلم أَدر إذا سئلت عنهما بما أُجيب .

وفي آخر أيّامه \_ وكان يوم الجمعة \_ قام إلىٰ المحل وأضطجع إلىٰ أن زالَتِ الشّمس ، فاستدعىٰ بالماء وتوضّاً وصلّىٰ ركعتي الوضوء ، وقام من مصلاه إلىٰ بيت الحرم ، وأجتمعت النّسوة عليه آيسات باكيات يندبن أنفسهن حزناً علىٰ فراقي لا أجتماع بعده ، فأمرهنَّ بالصّبر المقوذن بالأَجر ، وفرّق عليهنَّ مالاً ، ثمَّ ودّعهن وأستودعهن الله سبحانه ، وخرج وجلس ساعة ، ثمَّ استدنى منه راجه محمّد حسين المخاطب بأشجع الملك وقال له : قد رفع الله قدرك بالعلم وله وهي آخر خدمتك لي ، أريدك تحضر وفاتي وتقرأ عليَّ سورة يُس ، وتغسلني بيدك وتسامحني فيه ، فأمتن بما أهله به وفدّاه ودعا له ، ثمَّ وقد سمع أذاناً قال : أهو في الوقت ؟ فأجاب أسد الملك : هذا أذان الاستدعاء لاستعداد صلاة الجمعة ويكون في العادة قبل الوقت ، فقال : أمّا صلاة الظهر فأصليها عندكم ، وأمّا صلاة العصر فعند ربّي في الجنّة إن شاء الله تعالىٰ، ثمَّ أذن للحاضرين في صلاة الجمعة وأستدعى مصلاه وصلّىٰ، ودعا الله سبحانه بوجه مقبل عليه وقلب مُنب إليه ، دعاء من هو مفارق للقصر مشرف علىٰ القبر، ثمَّ كان آخر دعائه ألاَخيَّ وَقَنِي مُسلِعاً مُنب إليه وَعَلْمَتني مِن تَأْوِيلِ ٱلمُّعَادِيثُ فَاطِر ٱلسّمَونِ وَٱلأَرْضِ أنتَ وَلِنِ في الدُّنيَّ وَٱلآخِرَةِ وَقَنِي مُسلِعاً معنى من مصلاه وهو يقول : أستودعك الله حوانه ووضطجع علىٰ سريره وهو وألحقي يألصَيْليعين وجهه يلتفت إلىٰ القبلة، وقال : (لاإله إلاّ الله محمّد رسول الله)، وفاضت مجتمع الحواس، ووجهه يلتفت إلىٰ القبلة، وقال : (لاإله إلاّ الله محمّد رسول الله)، وفاضت نفسه والخطيب علىٰ المنبر يدعو له ؛ وفي ذلك عبرة لمن ألقىٰ السّمع وهو شهيد .

وكان ذلك في ثاني جمادى الأُولى سنة آثنتين وثلاثين وتسع مئةٍ وحمل تابوته إِلىٰ ( سركيج ) ودفن عند والده . طيَّب الله ثراه . (١)

<sup>(</sup>١) نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنُّواظر ، ج٤/ ٣٥٥ . ملخَّصاً .

صى قُى مى المخطوط كِت السنعان بها فى خفِ بْق هنال الكتاب

|  |  | e |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

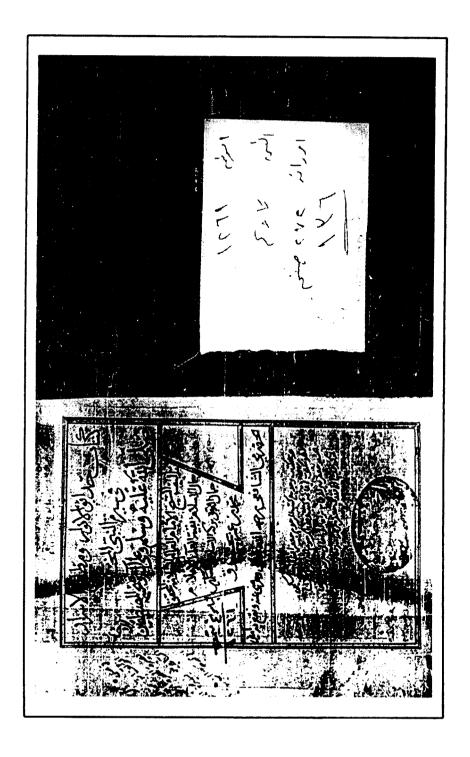

راموز ورقة العنوان لمخطوط (دار الكتب المصريَّة )



راموز الورقة الأولى لمخطوط (دار الكتب المصريَّة)



راموز الورقة الأخيرة لمخطوط (دار الكتب المصريَّة)



راموز الورقة الأولىٰ لمخطوط (مكتبة الأَحقاف بتريم)



راموز الورقة الأخيرة لمخطوط (مكتبة الأَحقاف بتريم)

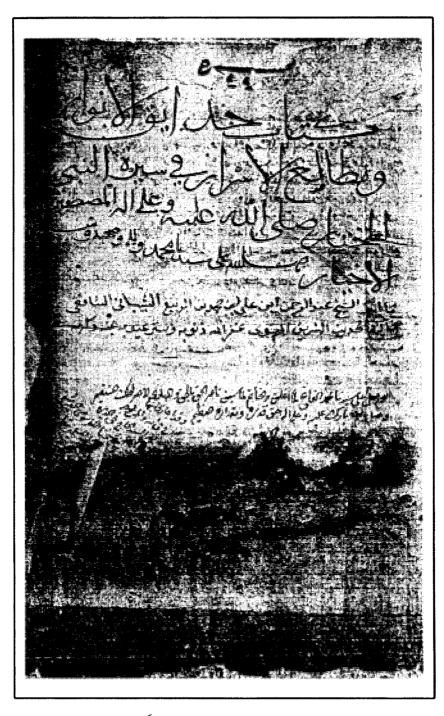

راموز ورقة العنوان لمخطوط (الأَنصاريّ)

وسي يشر يرسا حيومها عرورها الحالطة المتالية والمالة الألايات UMANUE IN THE STREET WAS A STRE الاعتكان لمنظالهم المعالية المامورين السام إيوان ASSIAISION ENGINEERING IN فالمشال رووت السوعت بيندا ويتوفلون فالمطلقة المحتران وتملو الاستان والمرادات المراجعة الم في راحد انظم إسهالها إمرازه كالشركي على الماسات ملا وتأك وزور عالم واسدوعني بالغاللها ويحت ليتار والدوا الاسرات واستان مع ورادي المايلات المايلات والانات التم الدارجين الرجم فيستند بسري لا لهم في الألام . (ليورد توسيد لا لا السياق المناطقة المنطق السوسودية) وزار على إن الماز روالسلام والعالاسلاموان مروم رمون وهوا فالملاوالمساوعات لحق المرابعة والمرابعة والمراب والرب والمورسول والمحاليم وفاق فتحاله مطرانكا ليونك \_ TO Use in a real real part of the control of the 。1995年10日1日中国的特别的特别的特别的特别的

راموز الورقة الثانية لمخطوط (الأنصاريّ)، ويبدو فيها البياض الَّذي تركه النَّاسِخُ، ممّا فوَّت الفرصة على الأَنصاريّ \_رحمه الله\_ معرفة اُسم السُّلطان المُهدى إليه الكتاب، ومعرفة اُسمه أَيضاً.



راموز الورقة الأخيرة لمخطوط (الأنصاريّ)



راموز ورقة العنوان لمخطوط (مولد النَّبيِّ) للإمام بحرق

راموز الورقة الأُولى لمخطوط ( مولد النَّبيِّ ﷺ ) للإمام بحرق وضعت للفائدة العلمية



راموز الورقة الأُخيرة لمخطوط ( مولد النَّبِيِّ ﷺ ) للإمام بحرق وضعت للفائدة العلمية



؎ • صَلَىٰ (وللهُ وَعَلَيْهِ وَ) بَلِمَ ، وعَلَىٰ (َلِهِ وَهِنْحِبُهُ لِ الْفُطْفَيْنَ ( لِلُوَمْيَا بِر • •



لِلعَ المِرالفَقِيهِ القَاضِي عَلَّامَةِ اليَمَنِ
عُرَّمَ القَاضِي عَلَّامَةِ اليَمَنِ
عُرَّمَ اللَّهِ تَعَالَى
رَحَهُ اللَّهِ تَعَالَى
عَرْمُ ١٨٥ عَمَالُهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمْكُمُ عَمَالُهُ عَالُهُ عَمَالُهُ عَالِهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَمَالُهُ عَمْلُهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالُهُ عَمْلُهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالُهُ عَمْلُهُ عَلَيْكُمْ عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَالُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَالُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَالُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَالْمُ عَلَمُ عَلَاكُمُ عَلَمُ عَلَاكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ



# اقه الموليد ا

صلّىٰ الله وسلَّم عليه ، وعلىٰ آله وأصحابه الأَئمَّةِ ، وأَتباعِه وأَحزابه أُولي المناقبِ الجَمَّة .

أَما بعدُ: فإِنَّ خيرَ الهَدْي هدْيُ محمَّدٍ ﷺ، وخيرَ الأَخلاقِ الحسنةِ خُلُقُهُ الأَعظمُ ، وخيرَ الطُّرقِ المُوصِلَة إلىٰ ٱلله تعالىٰ طريقُه الأَقومُ .

ولهذا قالَ اللهُ تعالىٰ ترغيباً للأَوَّلِ والآخِرِ في أكتسابِ تِلْكَ المحامِد والمفاخِر: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللّهَ وَالْمَفَاخِر: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ وَالْمَفَاخِر ﴾ [سورة الأحزاب ٢١/٣] . [وقالَ تعالىٰ] : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللّهَ فَأَتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ ٱللّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [سورة تُحران ١٣/٣] . [وقالَ تعالىٰ] : ﴿ فَلْيَحْذِرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللّهُ تُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً ﴾ [سورة النور ٢٤/٣٤] . ثصيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً ﴾ [سورة النور ٢٤/٣٤] .

فرغَّبَ سُبحانَهُ في ٱتِّباع سُنَّته السَّنيَّة (٢)، ومعرفة سيرته

الغُمَّة : الكرب .

<sup>(</sup>٢) السَّنيَّةُ: المضيئة الرّفيعة القَدْر.

السَّريَّة (۱). وقد صنَّفَ العُلماءُ ـ رحمَهُم اللهُ تعالىٰ ـ في سيرته على وفي عاداته وعباداته المختصر والمُطَوَّل ، وأَلَّفوا فيها المُجْمَل والمُفَصَّل . فأنتقيتُ مِنْ مجموعِ ما صنَّفوهُ ، وأصطفيتُ مِنْ محصولِ ما أَلَّفوهُ ؛ نبُذةً كافيةً شافيةً ، لخَصتُها ممّا صحَّ مِنَ الأَخبار ، وأشتَهَر بينَ عُلماءِ الحديثِ والآثارِ ، مِمّا أَكثرُهُ في «الصَّحيحين» ، أو في أحدهِما ، أو في غيرهِما مِنَ الأُصول المعتمدة ـ كالسُّنن الأَربعة ، لأَبي داوود والتِّرمذيّ والنَّسائيّ وأبن ماجه ، وكموطأ الإِمام مالك ، وكسيرة أبن هشامٍ ، وشفاءِ القاضي عياض ـ رحمةُ اللهِ عليهم أجمعين .

فوقع بحمد الله تعالى كتاباً عظيم الوقع ، جمَّ الفوائِد ، كثيرَ النَّفع ، صغيرَ الحَجم ، كثيرَ العِلْم ، مُشتمِلاً على ما يَزيدُ في الإيمان مِنَ الكَلِم الطَّيّبِ العَذْبِ ، ويُحيي القلبَ إحياءَ المطر الصَّيِّبِ (٢) للبلد الجَدْبِ (٣) .

[ق٣] ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءٍ / ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ - فُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ السَّالَ مَا نُثَيِّتُ بِهِ - فُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ الْمُعَقِّمِ وَعَلْمَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة هود ١٢٠/١١] .

مُفتَتَحاً بخطبتين ، مُنقسِماً إلىٰ قسمين ، مُشتمِلاً علىٰ سيرتين ، مشمولاً إلىٰ حضرتين .

فقسمٌ في المبادئ والسَّوابق ، وقسمٌ في المقاصد واللَّواحق .

أَمّا قسمُ المبادىءِ والسّوابق: فأفتتحتُهُ بخطبةٍ في التّعريف بمولدِه الشّريف، وقدرِه العليِّ المُنيف ـ وإنْ كانَ غنيّاً عن التّعريف ـ

<sup>(</sup>١) السَّريَّةُ : الشَّريفة . سَرُوَ ، سَروةً ، وَسَرْواً : شَرُفَ ، فهوَ سَريِّ .

<sup>(</sup>٢) المطرُ الصَّيّبُ: المطر بقَدْر ما ينفع ولا يؤذي . من الصَّوْب .

<sup>(</sup>٣) البلدُ الجدبُ : البلد الَّذي يَبسَت أَرضه لاحتباس الماء عنها .

يَنبغي أَن يُخْطَبَ بها في شهر مولدِه ﷺ في الجُمَع على المنابر، ويُطرَّزَ بقراءتها المحافلُ الشَّريفةُ والمحاضِرُ.

ثمَّ أَتبعتُها بثمانية أَبوابٍ ، كلُّ بابٍ منها بابٌ مِنْ أَبواب الجَنَّة ، ووقايةٌ مِنَ النَّار لِمَن أَلقىٰ إِليه السَّمعَ وجُنَّة .

الباب الأوَّل: في سرد مضمون الكتاب، ليتذكَّر به أُولو الأَلباب، مِنْ لدُن مولدِه ﷺ إِلىٰ وفاتِه .

البابُ الثّاني : في شَرَفِ بَلَدَيْ مولدِه ونشأتِه ووفاتِه وهجرتِه ، وشرفِ قومِه ونسبه ، ومآثِرِ آبائِه ﷺ وحسَبِهِ .

البابُ الثّالثُ : في ذكر مَنْ بشَّرَ به ﷺ قبلَ ظهورِه ، وما أَسفرَ قبلَ ظهورِه ، وما أَسفرَ قبلَ بزوغ شمس نبوَّته مِنْ صُبح نوره ﷺ .

البابُ الرّابعُ: في سيرته ﷺ مِنْ حين ولادَتِه إِلَىٰ بعثَتِه ، مِنْ تنقُّله في أَطواره ـ كرضاعه وشقِّ صدره ـ وبعض أَسفاره .

البابُ الخامسُ: في نسخ دينه ﷺ لكلِّ دينٍ ، وعموم رسالته إلىٰ النّاس أَجمعين ، وتفضيله علىٰ جميع الأَنبياء والمُرسلين ، صلّىٰ اللهُ وسلَّم عليه وعليهم أَجمعين .

البابُ السّادسُ: في بعض ما ٱشتهر مِنْ معجزاته ، وظهرَ مِنْ دلالات صِدْقِهِ ﷺ وآياته .

البابُ السّابعُ: في بعض سيرته ﷺ ؛ ممّا لاقاهُ مِنْ حين بعثَهُ الله إلى أَن هاجرَ إلى الله تعالىٰ.

البابُ الثّامنُ: في بعض ماأشتملَ عليه حديثُ الإسراءِ مِنَ العجائِب، وٱنطوىٰ عليه مِنَ الأَسرار والغرائب، ممّا أَكرمَهُ اللهُ به ﷺ .

وأَمَّا قَسمُ المقاصد واللَّواحق: فأفتتحتُهُ أيضاً بخطبةٍ في الحثِّ

علىٰ الجهاد في سبيل الله بالأنفُسِ والأَموالِ ، وإيرادِ بعضِ الآيات والأَحاديث الدّالَةِ علىٰ أَنَّهُ مِنْ أَفضلِ / الأَعمالِ ، لِيُخْطَبَ بها حيث تدعو الحاجةُ إليها، لتحريض المُجاهدينَ، وتذكيرهم برفع درجاتهم يوم الدّين ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الذّاريات ٥٥/٥٥].

[ق٤]

ثمَّ أَتبعتُها بذكرِ ما اُشتهرَ مِنْ سيرته ﷺ مِنْ هجرته إلى وفاته مونْ تشريع أَحكام دينه وغزواته، وما في أثناء ذلك مِنْ علامات نبوَّته ومعجزاته، وأسباب نزول سُورٍ مِنَ القرآن وآياته، مُرَتِّباً لها علىٰ سِنيّ هجرته ﷺ العشر، ناشراً لِما أنطوىٰ مِنْ مِسكها الطَّيّب النَّشر.

ثمَّ ذَيَّلتُ ذٰلك بفصولٍ في وجوب نصب الإمام، وأَنَّ الإِمامَ الحقَّ بعدَ رسولِ اللهِ عَلَيُّ : أَبو بكرٍ ، ثمَّ عُمَرُ ، ثمَّ عُثمانُ ، ثمَّ عليُّ رضيَ اللهُ عنهُم أَجمعين ، ومدَّة خلافة الخلفاء الأربعة ، وذكر شيءٍ مِنْ فضائل الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهُم أَجمعين ؛ الَّذينَ جاهدوا في الله حقَّ جهادِه، وخلفائه الأربعة ، الموضّحينَ سُبلَ رشادِه، مع ذكرِ ترتيبهم في الفَضْلِ ، والرَّدِ علىٰ من قدَحَ في أحدٍ منهُم بالقولِ الفَصْل .

ثمَّ ختمتُ الكتابَ بشيءٍ مِنْ سيرته ﷺ في أَحوالِهِ النَّفيْسَةِ النَّفسيَّة ، وأَقوالِهِ المُقَدَّسَةِ القُدسيَّة ، إِذْ لا يَنطِقُ ﷺ عَنِ الهوى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى ﴾ [سورة النَّجم ٤/٥] .

أَمَّا أَحُوالُهُ النَّفُسيَّة : ففي حُسْنِ خَلْقِهِ وخُلُقِهِ ، ووُفور عقله ، وحُسْن عِشْرته ، وسماحتِهِ ، وشجاعتِهِ ، وزُهدِهِ ﷺ .

وأَمَّا أَقُوالُهُ القُدسيَّة : ففي ذكره لربِّه في سوابق صَلاته ، ولواحِقها ، وفيها ، وفي صيامه ، وحجِّه ، وجهاده ، وسفره ، ومعاشه ، ومعاشه ، ومعاشه ، ومعاشه ، ومعاشه ،

ناقلاً ذٰلك عن كُتب الحديث المُعتمَدة ، ليَكونَ كتاباً جامعاً

للحضرتين ، شافعاً للجامع بينَ السّيرتين ، كالمَلِكِ المظفَّر واللَّيث الغضنفر : السُّلطان أَحمد بنُ السُّلطان محمود شاه (۱) ، زادَهُ اللهُ ممّا آتاهُ مِنَ المُلْكِ والحِكمة ، وعلَّمَهُ ممّا يَشاءُ ، وأوزَعه (۲) أَن يَشكُرَ نعمتَهُ الَّتي أَنعمَ عليه ، وعلى والديه ، وأَن يعملَ صالِحاً يرضاهُ ، وأَصلَحَ لَهُ في ذُرِّيَّته ، وأَدخلَهُ برحمته في عباده الصّالحين ، وإيّانا والمسلمين ، إِنَّه جوادٌ كريم / [قال: مِنَ الطّويل] :

فأَحمدُ أَسمىٰ مَنْ بَنيٰ ٱسماً وَكُنْيَةً

وَفِعْ لا وَوَصْفاً مُلْكُهُ مِنْ أَساسِهِ

شِهابٌ فَخُذْ مِنْ عِلْمِهِ وَٱقْتِباسِهِ

سَنا النَّورِ وَٱخْشَ النَّارَ في وَقْتِ بأسِهِ

وَعَنْ بِيضِهِ أَو سُمْرِهِ أَو قياسِهِ

سَلِ ٱلخَصْمَ عَنْ بُرْهانِهِ أَوْ قياسِهِ

فَتِلْكَ رُجومٌ ، قَدْ أُعِدَّتْ لِبَأْسِهِ

نُجومَ هُدىً في زيِّهِ وَلِباسِهِ(٣)

فَـلا زالَ مَحْمـوداً حَميـداً مُظَفَّـراً

شِهاباً عَلىٰ أَعْدائِهِ كَأُناسِهِ (١)

يُنكِّسُ جالوتُ الصَّليبُ صَلابَهُ

بِتَأْييـدِ داوودٍ عَلـىٰ أُمِّ راسِـهِ (٥)

<sup>(</sup>١) ذكرنا نبذةً يسيرةً عنه في المقدمة ، ص ٢٨ ـ ٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) أوزعَهُ : أَلهمَهُ .

<sup>(</sup>٣) الرُّجوم : الشُّهب والأنوارُ . مفردها : رَجْم .

<sup>(</sup>٤) المقصود: مثل سهام الرَّمي . وإنسي القوس : ما أَقبل عليك منها ، وقيل : ما ولي الرّامي .

<sup>(</sup>٥) الصَّليب: القويّ. داوود: النَّبيُّ داوودعليه السَّلام. أُمُّرأسِهِ: أَصلُ رأسه.

#### وَيَحْظَىٰ بِمَا آتَاهُ مُلْكًا وَحِكْمَةً

#### بِأَجْنادِهِ أَمْ نَفْسِهِ أَمْ مِراسِهِ (١)

فوسَمْتُ باسمه هذا الكتابَ الكريمَ ، ورسمتُه برسمه ، وإنهُ بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ، فسمّيتُه : ( بصيرة الحضرة الأَحمديَّة الشّاهيَّة بسيرة الحضرة الأَحمديَّة النَّبويَّة ) ؛ متوسِّلاً إلى الله تعالىٰ بصاحب الحضرة النَّبويَّة خير الأَنام عليه أَفضلُ الصَّلاة والسَّلام ؛ أَن يُمهِّدَ بصاحب الحضرة النَّبويَّة قواعدَ الإسلام ، وأَن يَعْمُرَ ويَعْمُرَ يُعمُرَ ويَعمُرَ بوُجودِهِ وَجُودِهِ البلادَ والعبادَ ، وأَنْ يُلحِقَ الحَضرة بالحضرة ، فورَحشُر الزُّمرة في الزُّمرة في الزُّمرة ، فالمرءُ مع مَنْ أَحبَ (٢) ، ومَنْ تشبّه بقومٍ فهوَ منهُم (٣) ، ﴿ وَمَن يَتَوَلُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ المَورة المائدة ٥/١٥] .

<sup>(</sup>١) أَجناده : جنوده . الممراس : القوَّة . أَمْ : حرف عطف بمعنىٰ بل .

<sup>(</sup>٢) إِشَارَةً لقول النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أُخرِجِه البُّخارِيُّ ، برقم (٥٨١٦) عن ٱبن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : « المرءُ مَعَ مَنْ أُحَبَّ » .

<sup>(</sup>٣) إِشَارةً لقول النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَخرِجه أَبو داوود ، برقم (٣٥١٢) عن أَبن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما : « مَنْ تَشَبَّهَ بقومِ فهوَ منهُم » .





### القِتْ مُالأَوَّلَ فَكُوْ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدِيُ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِي فيدُمُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُولِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ ل







### 

#### في اللغّريف بمولده الشّريف، وقدره العليّ المنبف

الحمدُ لله بارئ أمشاج النّسم (١) ، وفاتِق رِتاج الكِمَمْ (٢) ، ومولِج الأنوار في الظُّلَم ، ومُخرِج الموجودات مِنَ العَدَم ، خَلَقَ مِنْ صلصال (٣) كالفخّار آدم ، ونجّى نوحاً في السفينة مِنَ الغرق الَّذي عمَّ ، وقالَ للنّار : ﴿ كُونِ بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ [سورة الأنبياء ٢٩/٢١] وهي تَضْطَرِمُ ، وسَلَّمَ موسى من سَطْوَة فِرعونَ ونجّاهُ مِنَ ٱليَمِّ ، وأنطقَ عيسى في المهد ببراءة مريم ، وختمَ الأنبياء بمُحمّد صلّى اللهُ وأنطقَ عيسى في المهد ببراءة مريم ، وجعلَهُ سيّدَ ولَدِ آدمَ ، وأُمّتَهُ خيرَ عليه وعليهم أجمعين وسلّم ، وجعلَهُ سيّدَ ولَدِ آدمَ ، وأُمّتَهُ خيرَ الأُمم .

أَحمَدُهُ علىٰ ما رزق وأَنعمَ ، وأُفوِّضُ أَمري إِليه تعالىٰ فيما قضىٰ وأَبرمَ .

وأَشهدُ أَنْ لا إِلٰه إِلاّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ ، شهادةَ مَنْ آمن به وأَسلَم . وأَشهدُ أَنَّ مُحمَّداً عبدُهُ المُصطفىٰ المكرَّم ، ورسولُهُ

<sup>(</sup>١) المشيج : كلُّ شيئين مختلطين . النَّسم : الخَلق والنَّاس .

<sup>(</sup>٢) الرّتاج: الباب العظيم، (ج): رُتُج . الكِم : برعوم الثَّمرة. وأَيضاً: وعاءُ الطَّلع، (ج): أَكمام. والكُم : بضمِّ الكاف: مدخل اليد ومخرجها من الثَّوب، (ج): أَكمامٌ، وكمَمَةٌ.

<sup>(</sup>٣) الصَّلصالُ: طينٌ يابسٌ له صلصلة ، أَي : صوتٌ .

[ق٦] المُجتبىٰ المعظَّم؛ أَرسلَهُ / إِلَىٰ كَافَّة العَرب والعَجم، وٱختصَّهُ بأحسن الأَخلاق والشِّيَم.

اللَّهُمَّ صلِّ علىٰ مُحمَّدٍ وعلىٰ آله أَهل الفَضْل والكَرَم ، وأَصحابه المُوَفِّين بالعهود والذِّمم .

أَمّا بعدُ: فحقيقٌ بيوم كانَ فيه وجودُ المُصطفىٰ عَلَيْ أَنْ يُتَخذَ عيداً ، وخَليقٌ بوقتٍ أَسفَرتْ فيه غُرَّتُهُ أَن يُعقَد طالِعاً سعيداً ، فأتقوا الله عبادَ الله ، وأحذروا عواقبَ الذُّنوب ، وتقرَّبوا إلىٰ الله تعالىٰ بتعظيم شأن لهذا النَّبيِّ المحبوب ، وأعرِفوا حُرمتَهُ عندَ علام الغيوب، ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعظِّمْ شَعَهَ بِرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴾ السورة العج ٢٢/٢٢] .

و ٱعلموا أَنَّهُ ما أَكرمَ أَيّامَ مولده الشَّريفة عندَ مَنْ عرفَ قَدْرَها! وما أَعظمَ بركَتها عندَ مَنْ لاحظَ سِرَّها!.

ففي شهر ربيع الأوَّل ٱنبثقَتْ عن جوهرة الكون بيضةُ الشَّرف.

وفي يوم الإِثنين منه ظهَرت الدُّرَّةُ المَصونَةُ مِنْ باطن الصَّدَف.

وفي ثاني عَشَرِهِ أُبرِزَ سابقُ السَّعدِ مِنْ كُمُون (١) العَدم ، وبـ (مكَّةَ) المشرَّفةِ أُنجِزَ صادقُ الوعد بمضمون الكَرَم . حملَتْ به أُمّه في شهر رجبِ الأَصمّ ، وماتَ أَبوه وحَمْلُهُ ما اُستتمَّ ، ثمَّ أَدَّت ما حملَتْهُ مِنَ الأَمانة آمِنَةُ ، وكانتْ ممّا تشكوهُ الحواملُ آمنةً .

فحينئذٍ أَسفرَ (٢) صبحُ السَّعادة وبدا ، وبشَّرت طلائِعُهُ بطلوع

<sup>(</sup>۱) **الكُمون** : الاختفاء والكتمان . يُقال : كَمَنَ في المكان ، أَي : توارئ وٱختفيٰ . وكمَنت النّاقة لقاحها ، أَي : كتمتهُ .

<sup>(</sup>٢) أَسفرَ : ٱنجليٰ وٱنكشف .

شمس الهُدىٰ ، وطُوِّق جِيْدُ الوجود بعقود الإِفضال ، ودارت أَفلاكُ السُّعود بقطب دائرة الكمال ، فوضعَتهُ ﷺ واضِعاً يديه علىٰ الأَرض ، رافعاً رأسَهُ إلىٰ السَّماء ، مقطوعَ السُّرَّة ، مختوناً ، منزَّها عن قَذَرِ النِّفاس ، مُكرَّماً .

فأضاءَتْ لَهُ قصورُ (بُصرىٰ) مِنْ أَرض الشّام . وخمدت نارُ الفُرس التّي يَعبُدونها ، ولم تخمُد منذُ أَلفِ عام . وٱنشقَّ لِهَيْبَتِهِ حينَ وُلِدَ إِيوانُ كسرىٰ . وتواصلت مِنَ الرُّهبان والكهّان هواتِفُ البُشرىٰ ، وأَشرقت مطالعُ الأَنوار بميمون وِفادَتِهِ ، وتعبَّقت أَرجاءُ الأَقطار بطيب ولادته ، وخرَّتِ الأَصنامُ علىٰ وجوهها إِذعاناً لسيَادتِه .

فأرضعته ثويْبَةُ مولاة عمّه م أيّاماً ، ثمَّ تولَّتُهُ حليمةُ السَّعديَّة رضاعاً وفطاماً ، فشمَلَتْها / البركاتُ بحضانتِهِ ، ولم تَزَلْ تتعرَّفُ منهُ [ق٧] الخيرات في مدَّتِهِ ، فدرَّ ثديُها عليه بعدَ أَنْ كانَ عاطِلاً ، وجادَتْ شارِفُها (١) باللَّبن بعدَ أَنْ كانَ عاظِلاً ، وأَسرعَتْ أَتانُها (٣) في السَّير وقد كانت ثاقلاً ، وأَحصبتْ بلادُها وكانتْ قبلَ ذٰلكَ ماحِلاً .

ثمَّ فَصَلَتْهُ بعدَ أَنْ تمَّ لَهُ الحَوْلان ، وكانَ يَشِبُ شباباً (٤) لا يَشِبُهُ الغِلمان ، وظهرتْ لها في صِغرِهِ مخائِلُ (٥) نبوَّته ، وأَخذَهُ المَلكان مِنْ بين الصِّبيان ، فشقًا مِنْ تحتِ صدره إلىٰ سُرَّته ، فاستخرجا منه علقة سوداء ، وقالا : هذا حظُّ الشَّيطان ، وغسلاهُ بماء الكوثر ، ثمَّ ختماهُ بالحِكمة والإيمان .

<sup>(</sup>١) **الشَّارِفُ**: الناقةُ المُسنَّةُ .

<sup>(</sup>٢) شارباً واحداً . نَهلَ الشَّارِبُ : شربَ حتَّىٰ رَويَ ، فهوَ ناهِلٌ .

<sup>(</sup>٣) الأَتانُ : الحمارة .

<sup>(</sup>٤) ينمو نمواً سريعاً . شبَّ يَشِبُّ شباباً وشبيبةً : الفتاء والحداثة .

<sup>(</sup>٥) المخائلُ: الدَّلائل. يُقال: أَخالَ فلانٌ للخير، أَي: ظهرت دلائله فيه.

قُلْنُ عَنَّ : المشهورُ في الأَحاديث الصَّحيحة أَنَّهُما غسَّلاهُ بماء زمزم . فلذُلك جزمَ البُلْقَينيُّ وغيرهُ من المتأخِّرينَ أَنَّ ماءَ زمزمَ أَفضلُ من الكوثر .

ثمَّ ماتت لسنِّ تمييزه أُمُّه ، وكَفلَهُ جدُّهُ ، ثمَّ عمُّه ، ولم يَزل عَلَيْ يَنشأ وعينُ العناية ترعاهُ وتحفظُهُ ممّا يَحذرُهُ ويَخشاهُ ، ومنحَهُ اللهُ تعالىٰ منذُ نشأ كلَّ خُلُقٍ جميلٍ ، وأُحلَّهُ مِنَ القلوب بالمحلِّ الجليل ، وعُرِفَ مِنْ بين أقرانِه بالعِفَّة والصّيانة ، وتميَّز عند أَهل زمانه بالصِّدق والأَمانة .

ولمّا أَخذَتْ مطالِعُ بعثتِه في أُفق سُموِّها ، وآنَ لشمس نبوَّته أَن تطلَعَ مِنْ عُلوِّها ؛ حُبِّبتْ إليه الخلوة للأُنس بربِّه . فكانَ يَخلو في (حِراء) ، ويتنعَّمُ بقربه ، وكانتْ تظهرُ لَهُ الأَضواءُ والأَنوارُ ، وتُسلِّمُ عليه بالرِّسالة الأَحجارُ والأَشجارُ .

ثمَّ كانَ وحيُه مناماً ، وتعليمُه إِلهاماً ، فكانَ لا يرى رُؤْياً إِلاَّ جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبح ، ولا ينوي أَمراً إِلاَّ ظَفِرَ بالفوز والنُّجح .

فلمّا بلغ الأربعين ؛ جاءَهُ جبريلُ الأَمينُ مِنْ ربّه ذي الجلالة ، بمنشور (١) النُّبوَّة والرِّسالة ، فأَقرأَ هُ : ﴿ اَقْرَأَ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ \* اَلَّذِي عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّإِنسَنَ مَا لَمُ يَعْلَمُ \* اللّهِ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

فمكثَ ﷺ بـ (مكَّةَ) ثلاثَ عشرةَ سنةً ، يَدعوهُم إِلَىٰ سبيل ربِّه بالحِكمة والموعِظَة الحَسنة ، فآمنَ به مَنْ سبقَتْ لَهُ السَّعادةُ في دار البقاء ، وكذَّبَ به مَنْ كُتِبَ عليه في الأَزل الشَّقاءُ .

<sup>(</sup>١) المنشور: بيان بأمرِ من الأُمور يُذاع بين النّاس ليعلموه. (أنصاريّ).

ولعشر سنينَ مِنْ مبعَثِه الكريم ؛ خصَّهُ اللهُ بالإِسراء العظيم ، فسارَ وجبريلُ مُصاحبٌ لَهُ إِلَىٰ أَعلَىٰ السَّماوات العُلَىٰ ، وجاوَزَ سِدْرَةَ المُنتهىٰ ، وشَرُفَ بالمناجاة في المقام / الأَسنىٰ ، ونالَ مِنَ القُرب [ق٨] ما تُرجمَ عنه : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [سورة النَّجم ١٩/٥٣] .

ثمَّ هاجرَ إلىٰ دار هجرتِهِ ، ومأوىٰ أنصارِهِ وأُسْرَتِهِ ، فسلَّ سيفَ الحقِّ مِنْ غِمده ، وجاهدَ في سبيل الله غايةَ جَهدِه ، حتىٰ فتحَ الله لله أقفالَ البلاد، ومكَّنَهُ مِنْ نواصي العِباد (١)، وأظهرَ دينَهُ علىٰ الدين كلِّه.

ثمَّ توفّاهُ عندَ حُضور أَجلِه ، إِلَىٰ ما أَعدَّ اللهُ لَهُ في جنّات النَّعيم ، مِنَ الكرامة والفوز العظيم .

فسُبحانَ مَنْ حَباهُ بأنواع الإكرام، وأَرسلَهُ رحمةً لجميع الأَنام، وجعلَهُ سيّدَ ولدِ آدمَ ومُعَوَّلَهُم، وخاتَمَ النَّبيّينَ وأَوّلَهُم، ونسخَ بشرعِه الشَّرائعَ، وملأَ بذكرِه المسامِع، وشرَّف برسالته المنائِرَ<sup>(٢)</sup> والمنابِرَ، وقَرَنَ ذكرَهُ بذكرِهِ في لسان كلِّ ذاكِرٍ، وذلَّل كُلُّ صَعبِ لُطلابه، وأَمدَّهُ بملائكته الكِرام تُجاهِدُ في رِكابه.

نسألُ الله تعالىٰ الَّذي أَكرمنا بظهوره ، وأَخرجنا مِنْ ظُلمات الكُفْرِ بنورِه : أَنْ يَجعَلنا وإِيّاكُم مِمَّن شَمِلته برحمته العناية ، ولاحظته في جميع أحواله عين الرّعاية . وأَنْ يُشرّفنا في هذه الدُّنيا بطاعته ، وأتباع سُنَّه ، وأغتنام زيارته ، ويَحشُرَنا يومَ القيامة في شفاعته وزُمرته .

<sup>(</sup>١) النَّواصي : النَّاصيةُ ؛ مُقَدَّم الرَّأس .

<sup>(</sup>٢) المنائِرُ: المآذن . وتجمع المنارة علىٰ القياس : منارات ، وعلىٰ غير قياس : منائر .

اللَّهُمَّ إِنَّا نتوجَّهُ إِلَيكَ ، ونتشقَّعُ إِلَيكَ بحقِّه عليكَ ، فهوَ أَوْجَهُ الشُّفعاء لديكَ ، وأكرمُ الخَلق عليكَ : أَنْ لا تدعَ لنا ذنباً إِلاَّ غَفَرتَهُ ، ولا هَمّاً إِلاَّ فرَّجتَهُ ، ولا ضَرّاً إِلاّ كشفتَهُ ، ولا عدوّاً إِلاّ كفيتَهُ ، ولا شرّاً إِلاّ صرفتَهُ ، ولا خيراً إِلاّ يَسَرتَهُ ، ولا واليّا إِلاّ أصلحتَهُ ، ولا مُجاهداً في سبيلك إلاّ نصرتَهُ ، ولا طالباً للخير إِلاّ أعنتَهُ ، ولا حاجةً هي لكَ رضىً إِلاّ قضيتَها . يا أَرحَمَ الرَّاحمين .

## الباب الأقل

### في سبّ رمضيمون هذا التِحاسِبُ

#### \_. ليتَذَكَّرَبه أولُوا الألْبُ ابْ.\_

مِنْ ذِكْرِمَوْلِدِهِ مُلْأَنْكِمَ إلى وَفَاتِهِ، وَمَابَبْهُ مُامِنْ مُعْجِزَاتِهِ وَغَرَوَاتِهِ، جَيْثُ لَوَاقْضَرَعَلَيْهِ مُقْنَصِرً لِأَغْنَاهُ عَمَّا فَصَلْنَاهُ فِي سَائِر الكَتَابُ وَفَطِنَاه.

قَارِكُمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ : وُلِدَ نبيُّنا محمَّدٌ ﷺ في ربيع الأَوَّل ، /يومَ [ق٩] الإِثنين \_ بلا خلافٍ \_ ، لثِنْتَي عشرةَ ليلةٍ خَلَتْ منه على الأشهر (١) ، وأَرضَعَتهُ حليمة السَّعديَّة ، وفَصَلَتْهُ لحولين كاملين ، وقَدِمَتْ به (مكَّة) ، ثُمَّ رجَعَتْ به إلى بلد (بني سَعدٍ) لِحرْصِها عليه ، وشُقَ صدرُهُ ﷺ في العام الخامس وهوَ عندَهُم .

ثمَّ قَدِمَتْ به بعدَهُ لَمّا تخوَّفتْ عليه ، وكانت مُدَّةُ إِقامتِه عندَهُم نحوَ خمسةِ أَعوام .

وفي السَّنة السَّادسة مِنْ مولدِهِ ﷺ : خَرَجتْ به أُمُّه معها إِلىٰ (المدينة) ، فأَقامتْ به شهراً ، ثمّ رجَعَتْ به فماتَتْ بـ (الأَبْواء)(٢)

<sup>(</sup>۱) ذكر محمود باشا الفلكي في «التَّقويم العربي قبل الإِسلام»، ص٣٦ ـ ٣٦ : أَنَّ ولادة الرَّسول ﷺ كانت في صبيحة يوم اثنين التّاسع من شهر ربيع الأوَّل ، الموافق لعشرين من (نيسان) عام الفيل سنة إحدى وسبعين وخمس مئة ميلاديَّة . (أنصاريّ) .

<sup>(</sup>٢) الأَبواء: قرية من أَعمال الفرع من المدينة ، بينها وبين الجُحفة ممّا يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً . (معجم معالم الحجاز ج١/٣٦) .

ـ بموحَّدةٍ ـ بينَ (مكَّةَ والمدينةِ) .

وفي السَّنة السَّابعة : وَفَدَ جَدُّهُ عبد المُطَّلب على سَيف بن ذي يَزَن الحِمْيَريِّ ، فأَخبرَهُ سيفٌ والكُهَّانُ بنبوَّةِ محمَّدٍ ﷺ .

وفي السَّنة الثَّامنة: توفّي جَدُّهُ عبد المُطَّلب، وكَفَلَهُ عمُّهُ أَبو طالبٍ.

وفي الثّالثة عشرة : خرج به عمَّهُ أَبو طالبٍ إِلىٰ (الشّام) ، فلمّا بلغوا (بُصریٰ) ، رَآهُ بَحِيرا الرّاهب \_ بفتح الموحَّدةِ وكسرِ المُهْمَلةِ ممدوداً \_ فتحقَّقَ فيه صفات النُّبوَّة ، فأَمرَ عمَّهُ بِرَدِّهِ ، فرجَعَ به .

وفي الرّابعة عشرة : كانتْ حرب الفِجار \_ بكسر الفاء \_ بين قُريشٍ وهَوازِنَ ، وكانتْ الدّائرةُ لهَوازِنَ علىٰ قُريشٍ ، فشهِدَها النّبيُّ عَلَيْ مَعَ قومِهِ يوماً ، فأنقلبتِ الدّائرةُ لقُريشٍ علىٰ هَوازِنَ .

ثمَّ عقدتْ قُريشٌ حِلْفَ الفُضول لنُصرة المظلوم، فشهِدَهُ معَ قومِهِ.

وفي الخامسة والعشرين: خرجَ عَلَيْ مَعَ مَيْسَرَةً ـ غُلام خديجة رضي الله عنها ـ في تجارة لها ، فرآه نسطور ـ بفتح النون ـ الرّاهب ، فقال : (أشهد أنّ هذا نبيٌّ ، وأنّه آخِرُ الأنبياء) . فلمّا رجَعا أخبرها مَيْسَرَةُ بذلك ، وبما شاهدَ منه عَلَيْ ، فخطَبته إلىٰ نفسها ، فنكحها .

وفي الخامسة والثَّلاثين : بَنَتْ قُريشٌ الكعبة ، ووضع ﷺ الحَجَرَ الأَسودَ في مكانِه .

وفي الثّامنة والثّلاثين : حَبَّبَ اللهُ إليه الخَلْوَة ، فكانَ يَخلو بغار (حِراءِ) ، ثمَّ كانَ تُسلّمُ عليه [ق٠١] الأَحجارُ / والأَشجارُ .

وقبلَ مبعَثِه ﷺ بستَّة أَشهرٍ كانَ وحيُّهُ مناماً ، وكانَ لا يرىٰ رؤيا

إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبح \_ أَي : الصُّبح المَفلوق(١) \_ .

ولمّا بلغ ﷺ أَربعين سنة : جَاءَهُ جبريلُ عليه السّلامُ بالوحي مِنْ ربّه عزَّ وجلَّ بِسُورة : إِقرأ ، ثمَّ [القَلم ، ثمَّ] المُدَّثِّر ، ثمَّ المزَّمِّل ، فكانَ في أَوَّل أَمرِهِ يَدعو النّاس إِلَىٰ الله عزَّ وجلَّ سِرّاً حتىٰ أَنزلَ اللهُ عليه : ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [سورة الججر ١٩٤/١٥] - أَي : شُقَّ جُموعَهُم بالتَّوحيد ـ فأَظهرَ الدَّعوة .

وفي السَّنة الخامسة مِنْ مبعَثِه ﷺ : هاجرَ جماعةٌ مِنَ الصَّحابة ، منهُم : عُثمان والزُّبير وعبد الرَّحمٰن وجعفر رضيَ اللهُ عنهُم ومَنْ معَهُم إلىٰ (الحبشة) ، فأقاموا بها عشرَ سنين .

وفي السَّنة السّادسة مِنْ مبعَثِه ﷺ : أَسلَمَ حمزةُ وعُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُما ، فعزَّ بإسلامِهِما الإسلامُ .

وفي السَّنة السّابعة لمُستهلِّ المحرَّم منها: تعاهدت قُريشٌ علىٰ قطيعة بني هاشِمٍ ، إِلاَّ أَن يُسْلِموا إِليهمُ النَّبيَّ ﷺ ويَبْرَؤُوا منهُ ، وكتبوا بذٰلكَ بينَهُم صحيفةً ، وعلَّقوها في الكعبة .

فاُعتزلَ بنو هاشِم بن عبد مَنافٍ ، وتبِعَهُم إِخوانُهُم بنو المُطَّلب بنِ عبد مَنافٍ معَ أَبي طالب إلىٰ شِعْبِ أَبي طالبٍ ، فأَقاموا به نحو ثلاث سنين ، إلىٰ أَنْ سعىٰ المُطْعِمُ بنُ عَديّ بنِ نَوْفل بنِ عبد مَنافٍ ، وزَمْعَةُ بنُ الأُسود بنِ [المُطَّلب بنِ] أَسدٍ في نقض الصَّحيفة ، فخرجَ بنو هاشِمٍ وبنو المُطَّلب مِنَ الشَّعْبِ في أَواخِر السَّنة التّاسعة .

وفي السَّنة العاشرة : ماتَ أَبو طالبٍ ، ثمَّ ماتَتْ بعدَهُ خديجةُ رضيَ اللهُ عنها بثلاثة أَيّامٍ ، فَحَزِنَ ﷺ لموتِهما حُزناً شديداً ، ونالتْ

<sup>(</sup>١) رؤيا واضحة . فَلَقَ اللهُ الصُّبحَ : أَبداهُ وأُوضحهُ .

قُريشٌ منهُ ﷺ ما لَمْ تكن تنالُه في حياة عمِّه أبي طالبٍ.

فخرجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ (الطَّائِفِ) ، وأَقامَ بها شهراً يدعو ثَقيفاً إِلَىٰ الله تعالىٰ ، فردُّوا عليه قولَهُ ، وأَغْرَوا (١) به عندَ ٱنصرافه سفهاءَهُم ، فرَجعَ إِلَىٰ (مكَّةَ) فلَمْ يَدْخُلُها إِلاَّ بجوار المُطْعِم بنِ عَديّ .

[ق١١] وفي السَّنة الحادية عشرة / : ٱجتهدَ ﷺ في عَرْضِ نفسِهِ على القبائِل في الموسِم ، فآمنَ به ستَّةٌ مِنْ رؤساء الأنصار ، ورجَعوا إلىٰ (المدينة) ، ففشا فيها الإسلامُ .

وفي السَّنة الثَّانيةَ عشْرةَ \_ في رجبٍ منها أَو رمضانَ \_ : أَسرىٰ به مولاهُ مِنَ المسجد الحرام إِلىٰ المسجد الأَقصىٰ ، ثمَّ إِلىٰ سِدْرَة المُنتهىٰ . وفي تلك اللَّيلة فَرَضَ اللهُ عليه وعلىٰ أُمَّته الخَمسَ صلواتٍ .

وفي آخِرِ تلك السَّنة في الموسِم: وافاهُ إِثنا عشرَ رجلاً مِنَ الأَنصار بـ (العَقَبة) ليلاً ، فبايعوه بيعة النِّساء المذكورة في قوله تعالىٰ : ﴿ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشُرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ﴾ الآية السورة الممتحنة ١٢/٦٠] ، وبعثَ معَهُم مُصعبَ بنَ عُميرٍ يُقْرِئُهُم القرآن ، فأسلمَ علىٰ يديه السَّعدان : سعدُ بنُ مُعاذٍ سيّدُ الأَوس ، وسعدُ بنُ عُبادةَ سيّدُ الخَوْس ، وسعدُ بنُ عُبادةَ سيّدُ الخَوْم .

وفي السَّنة الثَّالثةَ عشْرةَ ـ في آخرها في الموسم ـ : وافاهُ سبعونَ رجلاً مِنْ مُسلمي الأَنصار فبايعوه عند (العَقَبة) أَيضاً ، على أَن يَمنعوهُ إِنْ هاجرَ إليهِم ممّا يَمنعونَ منهُ أَنفُسَهُم ونساءَهُم وأبناءَهُم ، وأخرجوا لَهُ أثني عشرَ نقيباً ؛ تسعةً مِنَ الخَزْرَج وثلاثةً مِنَ الأَوس ، ثمَّ رجَعوا إلىٰ (المدينة) .

فأَمرَ النَّبيُّ ﷺ حينئذٍ أصحابَهُ بالهجرة إلىٰ (المدينة) ، فهاجروا

<sup>(</sup>١) أَغْرَىٰ به: أُولِعَ، وحرَّضَ عليه، والمقصودُ: حرَّضوا عليه سُفهاءَهُم.

إِليها ، وأَقامَ ﷺ يَنتظرُ الإِذنَ مِنْ ربِّه تعالىٰ في الهجرة ، وحبسَ معَهُ عليًّا وأَبا بكر رضَى اللهُ عنهُما .

فاُجتمعتْ قُريشٌ في دار النَّدوة للمشاورة في أَمر النَّبيِّ ﷺ، فأَجمعوا على قتلِهِ ، فنزلَ جبريلُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بالوحي مِنْ عندِ الله تعالىٰ ، فأخبرَهُ بذلكَ ، وأَمرَهُ بالهجرة إلىٰ (المدينة) ، فهاجرَ إليها . وذلكَ في أَواخر صفرٍ مِنَ السَّنة المذكورة ـ الرّابعة عشرة \_لتمام ثلاث عشرة مِنْ مبعَثِه ﷺ .

ودخلَ عَلَيْ مِنْ عوالي (المدينة) ، يوم الإثنين ، الثّاني عشرَ مِنْ ربيع الأَوَّل ، فلبِثَ في (قُباء) عند بني عَمرو بن عَوفٍ أَربعَ عشْرة /ليلةً ، وبنىٰ فيها مسجد (قُباء) ، ثمَّ انتقلَ فنزلَ في بني النَّجار ، [ق١٦] أخوال جدِّه عبد المُطَّلب ؛ في منزل أبي أيّوب الأنصاريّ شهراً ، إلىٰ أن بنىٰ مسجدَهُ الشَّريفَ ومساكِنَهُ .

وفي تلك السَّنة ، وهيَ الأُولَىٰ مِنْ سِنيِّ الهجرة : شُرِعَ الأَذانُ .

وفي أَوَّل السَّنة الثَّانية أَو آخِرِ الأُولىٰ: نزلَ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى جَحَرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* نُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ جَعَرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* نُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَجُمُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ الآيات [سورة الصَّف ٢١/١١] ؛ فأَمرَ بالجهاد .

وفي السَّنة الثَّانية في رجب : نزلَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ فَدُنَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَلها فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [سورة البقرة ١٤٤/٢] ؛ فَحُوِّلَتِ القِبلةُ إلىٰ الكعبة ، بعدَ أَنْ صلّىٰ إلىٰ بيت المَقْدِس نحوَ ستَّةَ عشرَ شهراً .

وفي شعبانَ منها \_ [أي: السَّنة الثَّانية] \_ : نزلَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ الآيات [سورة البقرة ٢/١٨٣] ؟ ففُرِضَ صومُ رمضانَ ، وفرَضَ فيه ﷺ صَدَقَةَ الفِطْر .

وفيها أَيضاً \_ [أَي : السَّنة الثّانية] \_ في يوم الجُمعة السّابعَ عشرَ مِنْ رمضانَ : كانتْ وقعَةُ (بَدْرٍ) الكُبرىٰ ، وهيَ يوم الفُرقان ، يوم التقىٰ الجَمعان ، ونزلَتْ سورة الأَنفال في قِسمة غنائِمها .

وفيها \_ [أي : السَّنة الثَّانية] \_ بعدَ (بَدْرٍ) : أَمرَ النَّبِيُّ ﷺ بقتل كعبِ ابن الأَشرف الطَّائيِّ وأُمُّهُ مِنْ بني النَّضير ، وهوَ في حِصْنٍ مِنْ (يشربَ) ، فقتلَهُ خمسةٌ مِنَ الأَوس ، عليهم محمَّد بنُ مَسْلَمَة \_ بفتح الميم واللاَّم \_ . .

ثمَّ أَمرَ [عَلَيْهِ] بقتل أَبي رافع بن أَبي الحُقيق ، وهو في حِصْنِ بـ (خيبرَ) ، فقتلَهُ سبعةٌ مِنَ الخَزْرَج ، عليهم عبدُ الله بن عَتيكٍ ـ بتقديم الفوقيَّة على التَّحتيَّة ، كعظيم ـ .

وفيها \_ [أي : السَّنةِ الشّانية] \_ : نقضت يهودُ (المدينة) \_ بنو قَيْنُقاعَ رَهْطُ عبد الله بنِ سَلامِ الحَبْرِ الإسرائيليّ \_ العهدَ ، فحاصرَهُم النّبيُ عَلَيْ حتىٰ نزلوا علىٰ حُكْمِهِ ، فاستوهَبَهُم منهُ عبدُ الله بنُ أُبيّ ابنُ سَلولَ (١) ، وكانوا حلفاءَهُ ، فوهبَهُم لَهُ .

وفي السَّنة الثَّالثة ، في شوّالٍ ، في اليوم الخامسَ عَشَرَ منه : كانت وقعَةُ (أُحُدٍ) ، فأكرمَ اللهُ تعالىٰ فيها مَنْ أَكرمَ بالشَّهادة ؛ ومنهُم : حمزةُ [ق٦٦] رضيَ اللهُ عنهُ ، ونزلَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهَلِكَ / تُبَوِّئُ اللهُ مِنْ اللهُ عنهُ ، ونزلَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهَلِكَ / تُبَوِّئُ اللهُ مُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ إلىٰ آخر السّورة [سورة آل عِمران ١٢١/٣] .

وفيها \_ [أي : السَّنةِ الثَّالثة] \_ بعدَ (أُحُدٍ) : بعثَ النَّبيُّ ﷺ عاصمَ بن ثابتٍ في عشرةٍ عيناً (٢) ، فلمّا كانوا في بعض الطَّريق

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أُبِيّ ابن سلول ؛ كتابةُ (ابن سلول) بالألف ، ويعرب بإعراب عبد الله ؛ فإِنّه وصفٌ ثانٍ له ، لأنّهُ عبد الله بن أُبِيّ . وهو عبد الله بن سلول أَيْه عبد الله بن أبيّ أَبوه ، وسلول أُمُّه ، فنُسِبَ إِلَىٰ أَبويه . (أَنصاريّ) .

 <sup>(</sup>٢) في أبن هشام : ستتُ نفر . والأصحُ ما أَثْبَتَهُ المُؤلِّف \_ رحمَهُ اللهُ \_ وهم ستَّهُ من المهاجرين وأربعة من الأنصار ، (أخرجه البُخاريّ ، برقم (٢٨٨٠) ،=

بـ (الرَّجيع) وهوَ ماءٌ لهذيل بين (عُسْفان ومَرِّ الظَّهران)(١) ظَفِرَ بهم بنو لِحْيان بعدَ أَن أَعطوهُمُ العهدَ بالأَمان ، فقتلوا منهم ستَّةً ، وهرب اثنان ، وأسروا اثنين ، وهُما : خُبيب بن عَديّ ، وزيد بن الدَّثِنَّة ، فباعوهما بـ (مكَّة) لقُريشٍ ، فاستروهُما وقتلوهُما .

وفيها أيضاً \_[أي: السنةِ النّالثة] \_ بعد (أُحُدٍ) (٢): بعث النّبيُّ عَلَيْهِ مع عامر بن مالِكِ العامريّ مُلاعبِ الأَسِنَّة (٣) سبعينَ رجلاً ، وهم القُرّاء بجواره ، فقتلَهُم قبائل سُليم عُصَيَّةُ وَرِعْلٌ وذَكُوانُ ، وأخفروا (٤) جوارَ عامر بن مالكِ ، فقنتَ النَّبيُّ عَلِيهِ يدعو

عن أبي هريرة رضي الله عنه ) ، وقد أورد المؤلّف بعث الرّجيع ضمن أحداث السّنة الرّابعة . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) مرّ الظَّهران : وهو في معاجم الجغرافية العربيَّة : (وادي فاطمة) ؛ يقع في الشّمال الشّرقي لمكَّة ، بعيداً عنها بـ ٢٨ كيلو متر منها ، وهو أكبر الوديان سعة ، وأكثرها خصباً وماءاً ، وأوفرها قرى وسكّاناً ومساكن ، يصب فيه تسعون وادياً من أوديَةِ مكَّة الكبار والصّغار ، فهو مجمع الأوديَةِ ، وطوله نحو ثمانين كيلو متراً .

ويبتدى، وادي فاطمة من المناعمة شرقاً بجنوب ، وينتهي بجدّة غرب مكّة ، وتهبط مياهه من جبل (برد) وهو أعلىٰ فرع له من جهة الجنوب ، ويهبط بعض مياهه كذلك من وادى نخلة (اليمانيّة) من البوباة (البهيتة) .

وكذُلك يصب فيه وآدي نخلة (الشامية) من الناحية الغربيَّة ، ويصبّ فيه وادي (حورة) أَيضاً ، وكذُلك وادي (علاف) من ناحية الشّمال ، ووادي (العشر) ووادي (سَرف) الذي به قبر السَّيِّدة ميمونة أُمِّ المؤمنين رضيَ اللهُ عنها ، كلاهما يفيضان علىٰ وادى فاطمة .

ولعل لإِقامة الأَشراف الهاشميين من بني فاطمة رضيَ اللهُ عنها أَثراً في تغليب السم (وادي فاطمة) على اسم (مرّ الظهران).

<sup>(</sup>٢) أَيضاً أَورد المؤلِّفُ وقعة بئر معونَّةَ ضمن أَحداث السَّنة الثَّالثة للهجرة . والَّذي ترجَّح أَنَها من أَحداث السَّنة الرّابعة . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>٣) وسمّي عامر بن مالِك مُلاعب الأَسِنَّة يوم السُّوبان ، والأَسنَّةُ : جمع سِنان ، وهو : الرّمح ، فكان عامرٌ مُلاعب الرِّماح .

 <sup>(</sup>٤) أخفروا: نقضوا العهد وغدروا.

عليهم وعلىٰ بني لِحْيان .

وكانوا أَطلقوا عَمرو بن أُميَّة الضَّمْريِّ ، فلمَّا رَجَعَ وَجَدَ اِثْنَيْنَ مِنْ بني عامرٍ فقتلَهُما وَمَعَهُما جِوارٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَعلَم به ، فَوَداهُما (١) النَّبِيُ ﷺ .

وفيها أو في الرّابعة (٢): قصد النّبيُّ ﷺ بني النّضير ليستعينُهُم في ديّة الرّجلين اللّذين قتلَهُما عَمرو بن أُميَّة الضّمْريّ ، فأستند إلىٰ جدار حِصْنِ لَهُم ، فهمّوا بطرح حجر عليه ، فنزلَ جبريلُ عليه السَّلامُ فأخبرَهُ بذلكَ ، فقامَ مُوهِماً لَهُم أَنّهُ غيرُ ذاهبٍ ، ثمّ صبّحَهُم ﷺ بالجيش فجلاهُم (٣) إلىٰ (الشّام) .

وفيهِم نزلَتْ سورة الحَشر : ﴿ هُوَ اللَّذِيّ أَخْرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَكِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾ [سورة الحشر ٢/٥٩] إِلَىٰ آخرها ، فجَلُوا إِلَىٰ (الشّام) ، إِلاَّ حُيَيَّ بن أَخْطَبَ فلحِقَ بـ (خَيْبَرَ) .

وفي السَّنة الرّابعة : خرجَ النَّبيُّ ﷺ بأَصحابه في شهر رمضانَ (١٤) في مَوْعِدٍ [معَ] أَبِي سُفيانَ لَهُ يوم (أُحُدٍ) إِلَىٰ (بَدْرٍ) ، فلَمْ يأته أَبو سُفيانَ وقومُهُ ، فرجَعَ النَّبيُّ ﷺ .

وفيها ـ [أي : السَّنة الرّابعة] ـ : كانت غزوة ذات الرِّقاع، فخرجَ عَلَيْهِ إِلَىٰ (نجدٍ) يُريد غَطَفان، فألتقیٰ بهِم ولَمْ يَكُن قِتالٌ، فنزلَتْ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوةَ ﴾ الآيات [سورة السَّاء ٢٠٢/٤] .

<sup>(</sup>١) ودَاهما: دفع ديتهما.

<sup>(</sup>٢) والصَّواب : الرّابعة ، لأَنَّ غزوة بني النَضير كانت بعدَ أُحُدٍ بستَّةِ أَشهرٍ . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>٣) جلاهُم: أُخرجهم من ديارهم.

<sup>(</sup>٤) أَجمع أَهلُ السّير علىٰ أَنَّ خُروجِ النَّبيِّ ﷺ كَانَ في شعبان . ويُسمّىٰ بـ (غزوة بَدْرِ الآخرة) . واللهُ أَعلمُ .

فصَلُّوا صلاة الخوف.

ولمّا قفلَ عَلَيْ منها - أي: رجَع - نامَ تحت / شجرة وقت القيلولة ، [ق١٥] وتفرَّقَ عنهُ النّاسُ ، وعلَّقَ سيفَهُ بالشَّجرة ، فهمّ غُوْرَثُ بنُ الحارث بقتله به ، فعصَمَهُ الله منه ، ونزَلَ : ﴿ يَمَا يُهُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَبسُطُوا إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنَاكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنَاكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنَاكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنَاكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنَاكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنَاكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ اللَّهُ عَنْ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَهُمْ أَيْدِينَهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَالِكُ أَلُونُ عَنْ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَالِكُ أَلْكُ أَلُونُ عَنْ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَا عَلَيْكُمْ أَيْدِينَاكُمْ أَيْدِينَاكُمْ أَيْدُونَالِكُونَا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَالِكُونُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَالِكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَالُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَيْدُونُ أَيْدُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَيْدُونُ أَيْدُونُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَيْدُونُ أَيْدُونُ أَيْدُونُ أَيْدُونُ أَيْدُونُ أَيْدُونُ أَيْدُونُ أَيْدُونُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونُ أَنْكُونُ

وفي السَّنة الرّابعة (٢): بَلَغَهُ أَنَّ بني المُصْطَلِق مِنْ خُزاعةَ أَجمعوا لحربه ، فخرجَ ﷺ إليهم حتىٰ لقيَهُم بـ: (المُريسيع) (٣) ـ مصغَّراً بقافٍ ومُهملةٍ بمهملاتٍ ـ وهوَ ماءٌ لَهُم مِنْ ناحية (قُدَيْدٍ) (٤) ـ مصغَّراً بقافٍ ومُهملةٍ مكرَّرة ـ وهوَ مكانٌ بينَ (مكَّة والمدينةِ) ، فهزمَهُم ، وسبىٰ أَموالَهُم وذرارِيَّهُم ، وأصطفىٰ منهم أُمَّ المؤمنين جُويريَّةَ بنتَ الحارث المُصْطَلقيَّة رضيَ اللهُ عنها .

ولمَّا قفلَ ﷺ منها أزدحمَ المُهاجرون والأنصار على ماءٍ .

وكانَ مِنْ أَمر عبد الله بن أُبيّ بن سَلول ما كانَ مِنْ قوله : ﴿ لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَٰزُ مُنْهَا ٱلْأَذَلَّ ﴾ [سورة المنافقون ١٨/٦٣] ،

<sup>(</sup>١) قال القُشَيري : وقد تنزِلُ الآيةُ في قصَّةٍ ، ثمَّ ينزلُ ذكرُها مرَّةً أُخرىٰ لادِّكار ما سبقَ .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : ترجَّح أَنَّها في السَّنة الخامسة . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>٣) المريسيع: قريةٌ من قرى وادي القُرى وهو من ناحية قُديد إلى الشّام، (الزَّهر المعطار، ص ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) قُديد: في الجنوب الشَّرقي عن رابغ ، تبعد عنها بمرحلة وربع (سبعة وعشرون ميلاً). ويسكنها بنو زبيد ، وبها عيون ونخيل وبساتين ، وبقربها إلىٰ جهة البحر كان صنم (مناة) منصوباً .

فَنجَمَ نِفاقُهُ \_ أَي : ظَهَرَ \_ ونزلَتْ فيه سورةُ المُنافقين .

ولمّا دَنَا ﷺ مِنَ (المدينة) تخلَّفَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها عن الحيش ليلاً في قضاءِ حاجةٍ لها ، فَرحَلوا هَوْدَجَها ولم يشعروا بها ، فقالَ فيها أَهلُ الإفك ما قالوا ، ونزلَتْ العشرُ الآيات مِنْ سورة النّور : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ ﴾ [سورة النّور ٢١/٢٤] .

وفيها - [أي: السّنة الخامسة] -: كانتْ وقعة الخندق - وهي الأحزاب أيضاً - في شوّالٍ سنة [خمس] (١) بعد غزوة (بَدْرٍ) الصُّغرى ، وكانَ المشركون فيها أَحدَ عشرَ أَلفاً ، واشتدَ الحِصارُ على أهل (المدينة) ، ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصُرُ وَبلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحِصارُ على أهل (المدينة) ، ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ اللهُ عنهُم ، وكانت مدَّة الْحَنكَ إلله عنهُم ، وكانت مدَّة الْحَنكَ إلله عنهُم ، وكانت مدَّة الحِصار نحوَ شهرٍ ، ثمَّ كشفَ الله عنهُم بما ذكرة في قولهِ : ﴿ فَأَرْسَلْنَا اللهُ عنهُم بما ذكرة في قولهِ : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مِيكًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [سورة الأحزاب ١٩/٣] ، ونزلَتْ سورة الأحزاب .

ووقع في أيّام (الخندق) ماوقع مِنْ مُعجزاتِه ﷺ الباهِرة، كحديثِ الكُدية (٢) ـ بضمِّ الكاف ـ الَّتي ٱعترضَتْ ، فهدَّها النَّبيُّ ﷺ بالمِعْوَل .

[ق٥٥] وحديثِ جابرٍ حيثُ دعا النَّبيَّ ﷺ خامسَ خمسةٍ / إِلَىٰ عَناقٍ (٣) وصاعٍ مِنْ شعيرٍ ، فأَشبعَ مِنْ ذٰلك جيشَ الخَندقِ كُلَّهُ ؛ وهُم أَلفٌ فأكثرُ .

وحديثِ أَبِي طلحةَ حيثُ بعثَ أَنَساً بأَقراصٍ تحتَ إِبْطِهِ فأَشبعَ منها ﷺ ثمانينَ رجلاً جياعاً .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: أربع.

<sup>(</sup>٢) الكُديةُ: قطعةٌ صلبةٌ غليظةٌ، لا تعملُ فيها الفأْسُ. (النّهاية، ج١٥٦/٤).

 <sup>(</sup>٣) العناقُ: الأنثىٰ من أولاد الماعز مالم يتم لها سنة. (النّهاية، ج٣/ ٣١١).

وكانتْ بنو قريظة مُعاهِدينَ لَهُ ﷺ فنقضتِ العهدَ في مدَّة الحِصار، وأَعانوا المُشركينَ .

فلمّا هزمَ اللهُ الأَحزابَ وأنقضى الحصار ، جاءَ جبريلُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ وقتَ القيلولَة (١) ، فأمرَهُ بالخروج إليهِ م ، فخرجَ عَلَيْهِ فحاصَرَهُم .

فأرسلوا إلىٰ أبي لبابة رضي الله عنه يَستشيرونه ، فكانَ مِنْ أَمره رضي الله عنه ما كان ، فلمّا استدَّ بهِم الحِصار نزلوا على حُكْم سعدِ بن مُعاذٍ رضي الله عنه ، وكانوا حلفاءه ، وكان قد أُصيب سهم يوم (الخندق) ، فحكم فيهم بقتل رجالِهم وسبي نسائِهم وذراريِّهم وقِسمة أَموالِهم ، فقالَ على الله عنه ، فاهتزَّ العرش لموته رضي الله تعالىٰ الله الموته رضي الله عنه فرحاً بقدوم روحه .

وفي السَّنة الخامسة: زوَّجَهُ اللهُ تعالىٰ زينبَ بنتَ جَحْشِ أُمَّ المؤمنين رضيَ اللهُ عنها ، كما نطقَ به القرآن: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمَ عَلَيْهِ ﴾ الآيات [سورة الأحزاب ٣٣/٣٣].

وفيها: \_[أَي: السَّنة السَّادسة] \_ خرجَ ﷺ مُعتمِراً في ذي القَعْدة ، فصدَّتْهُ قُريشٌ عن البيت ، فوقَعَتْ بيعةُ الرِّضوان . ثمَّ صُلح الحُدَيْبيَة عشر سنين ، وفيه :

أَنَّهُ لا يأتيه أَحدٌ مُسْلِماً إِلاَّ ردَّهُ إِليهِم .

<sup>(</sup>١) القيلولةُ: الاستراحة نصف النَّهار ، وإِن لم يكن معها نومٌ . (النَّهاية ، ج٤/ ١٣٣) .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٩٥) ، عن أبي سعيد الخُدري رضيَ اللهُ عنهُ . بنحوه .

وأَنَّ بني بكرٍ في صُلحِهم ، وخُزاعةَ في صُلحِه ﷺ . وأُلَّ يَدخُلَ (مكَّةَ) إِلاَّ مِنْ عام قابلِ .

فنحرَ هَدْيَهُ وحَلَقَ ورجَعَ ﷺ ، ونزلَتْ سورة الفَتح : ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ الآيات [سورة الفَتح ١٨/٤٨] .

وفيها \_ [أي : السّّنة السّادسة] \_ : ٱنْفُلتَ أَبو بَصيرٍ \_ بموحَّدةٍ ومُهْمَلةٍ كعظيم \_ إلىٰ (المدينة) مُسْلِماً ، فردَّهُ النَّبيُ ﷺ فقتلَ واحداً مِنَ الرَّجلين اللَّذين رجعا به ، وٱنْفُلتَ ، فلحِقَ بسِيْف البحر (١) ، فانفلتَ إليه أبو جندلٍ \_ بجيمٍ ونون \_ بنُ سُهيل بن عَمرو ورجالٌ مِنَ المُسلمينَ / المُستضعفينَ بـ (مكَّةَ) ، فأجتمعتْ منهُم عصابةٌ ، فقطعوا سبيلَ قُريشٍ إلىٰ (الشّام) ، حتىٰ سألتْ قُريشٌ مِنَ النَّبيِّ ﷺ فقطعوا سبيلَ قُريشٍ إلىٰ (الشّام) ، حتىٰ سألتْ قُريشٌ مِنَ النَّبيِّ ﷺ أَنْ يَضمَّهُم إليه ، ومَنْ جاءَهُ فهوَ آمِنٌ ، فضمَّهُم إليه .

وفيها \_ [أي : السَّنة السّابعة] \_ أَسلم جماعةٌ مِنْ رؤساءِ قُريشِ منهُم : عَمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضيَ اللهُ عنهُما ، بعدَ أَنْ أَسلَمَ عَمرو بـ (الحبشة) علىٰ يد النّجاشيّ (٢) .

وفيها \_ [أَي : السَّنة السَّابعة] \_ أَرسلَ النَّبيُّ ﷺ رُسُلَهُ بكُتُبه إِلىٰ ملوك الأَقاليم .

<sup>(</sup>١) سِيْف البحر: ساحله.

<sup>(</sup>٢) أُورد أبن هشام هذا الخبر إثر غزوة بني قُريظة ، لأَنَّ ذهاب عَمْرِو بن العاص إلىٰ النَّجاشيّ كان بعد غزوة الخندق ، وقد ذُكِرَ هنا قبل فتح مكَّة ؛ لأَنَّ خالد بن الوليد كان في خيل المشركين يوم الحُديبية ، وقد ذكرَ البيهقي في « الدَّلائل » ، وابن سعد في « الطَّبقات » ، والهيثميّ في « مجمع الزَّوائد » ، وغيرهم أَنَّ إسلامَ هؤلاء الصَّحابة كانَ في أُوائل سنة ثمانٍ . واللهُ أَعلمُ .

ومنهم : عبد الله بنُ حُذافَةَ السَّهميُّ ، بعثَهُ بكتابه إِلَىٰ كِسْرَىٰ فَمزَّقَهُ ، فدعا عليهم أَنْ يُمَزَّقوا كلَّ مُمَزَّقِ (١) .

ومنهم : دِحْيَةُ بنُ خَليفَةَ الكَلْبيُّ رضيَ اللهُ عنهُ ، بعثَهُ بكتابه إلىٰ قيصرَ ، قيصرَ ، فوجدَ عندَهُ أَبا سفيان ، فأستدعاهُ قيصرُ ، فسألَهُ عنْ صِفات النَّبيِّ عَيْكِ وشرائع دينه ، فأخبرَهُ أَبو سفيان بها ، فأعترف قيصرُ بنبوَّتِه عَيْكِ ، ولَمْ يُوفَق للإسلام ، لعدم مساعدة جنودِهِ لَهُ مَعَ شقاوَتِهِ ، فوقعَ الإسلامُ مِنْ يومِئِذٍ في قلب أبي سفيان .

وفي السَّنة السّادسة (٢) في المُحرَّم منها: ٱفتتحَ النَّبِيُّ ﷺ (خَيْبَرَ) بعدَ أَنْ حاصرَهُم سبَع عشْرة ليلة ، ثمَّ قسمَ أَموالهم نصفين ، نصفاً لنوائبه (٣) ونصفاً بينَ المُسلمين (٤) .

وقَدِمَ عليه جعفرٌ فيمَن بقيَ مِنْ مُهاجِرَةِ (الحبشة) رضيَ اللهُ عنهُم ، فأَسهَمَ لَهُم .

وأَهْدَتْ إِليه اليَهوديَّةُ (٥) الشَّاةَ المَصْلِيَّةَ \_ أَي : المشويَّةَ \_ المَسمومَةَ ، فأَخبرَهُ الذِّراعُ بذٰلكَ .

وٱصطفىٰ ﷺ مِنْ سبايا (خَيْبَرَ) أُمَّ المؤمنين صفيّةَ بنت حُييٍّ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٤) ، عن أبن عبّاس رضي اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : ترجَّح أَنَّها في السَّنة السّابعة . واللهُ أَعلَمُ .

<sup>(</sup>٣) نوائبه: جمع نائبة؛ وهيَ ما ينوبُ الإِنسانَ ، أي: ما يَنْزِلُ به من المُهِمّات والحوادث .

<sup>(</sup>٤) أُخرَج البُخارِيُّ ، برقم (٢٣٦٦) ، عن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : أَعطَىٰ رسولُ الله ﷺ خيبرَ اليهودَ ، أَن يَعمَلوها ويزرعوها ، ولهُم شَطْرُ ما يخرج منها .

<sup>(</sup>٥) وهي : زينب بنت الحارث ، أمرأة سلام بن مِشكَم ، وأبنة أخي مرحَب . (أنصاريّ) .

الإسرائيليَّة الهارونيَّة رضيَ الله ُ عنها .

وفي ذي القَعْدَة منها \_[أي: السَّنة السَّابعة]\_: أعتمرَ ﷺ ممرةَ القضاء ، وأقامَ بـ (مكَّة) ثلاثاً ، ثمَّ رجعَ فدخلَ ﷺ بميمونةَ بنت الحارِث الهلاليَّة ، أُمِّ المؤمنينَ رضيَ اللهُ عنها خالةِ ابن عبّاسٍ ، وذٰلكَ ليلةَ مُنصَرَفِهِ مِنْ (مكَّة) بـ (سَرِفَ)(١) \_ ككتف ، بموحَّدةٍ وسين مُهْمَلةٍ \_ وهو بينَ (التَّنعيم(٢) ومرّ الظَّهْران) ، وبذٰلكَ المكان كانَ مَوْتُها وقبرُها رضيَ اللهُ عنها .

[ق٧٠] وفي السَّنة السّابعة: ٱتُّخِذَ لَهُ المِنْبرُ ﷺ ، / وكانَ مِنْ قبلُ يَخطُبُ إِلَىٰ جِنْع نخلةٍ ، فحنَّ إِلَيه الجِذعُ ، حتىٰ مسحَ عليه وضمَّهُ إِلَيه .

وفيها \_[أي: السَّنة السَّابعة] \_ في رجب: قَدِمَ عليه وَفْدُ عبد القيس يسألونهُ عن الإسلام، ورئيسُهُمُ الأَشجُّ (٣) \_ بمُعجمةٍ وجيم \_ فأَثنىٰ عليه النَّبيُّ عَلَيْهِ وعليهِم خيراً.

وفي السَّنة الثّامنة في جمادى الأُولى منها: كانتْ غزوة مُؤْتة مفوقيّة مضمومة الميم مهموزة [الواو] - وهي قريةٌ مِنْ قُرى (البلقاء) مِنْ أَرض (الشّام) ، فأكرمَ اللهُ فيها جَعفراً وزيداً وابنَ رَواحة وجماعة رضي الله عنهم بالشّهادة ، ثمَّ أَخذَ الرّاية خالد بنُ الوليد رضي الله عنه ، ففتحَ الله علىٰ يديه ، وأنحاز بالمسلمين ، وكانوا ثلاثة آلاف ، وكان هِرَقْلُ مَلِكُ الرّوم في مئتي ألف .

<sup>(</sup>١) سَرِف : موضعٌ على ستَّة أميالٍ من مكَّة شمالاً .

<sup>(</sup>٢) التَّنعيم: وادٍ يقع شمال مكَّة بقمَّة جبال بشم شرقاً وجبل الشهيد جنوباً . وهو ميقاتُ لمن أراد العمرة من المكيين . وفيه مسجد عائشة رضيَ اللهُ عنها . يقع على مقربة ستَّة أميال شمالاً من المسجد الحرام على طريق المدينة ، (معالم مكَّة ص ١-٥٠) .

<sup>(</sup>٣) واسمه: المنذر بن الحارث العبدي .

وفيها ــ [أَي : السَّنة الثامنة] ــ في رمضان : كانَ فتحُ (مكَّة) .

وسببُ ٱنتقاضِ الصُّلحِ : أَنَّ قُرِيشاً أَعانَتْ حلفاءَهُم (بني بكرٍ) علىٰ (خُزاعة) حلفاء النَّبيِّ عَلَيْ ، فقَدِمَ أَبو سُفيان (المدينة) يَطلُبُ مِنَ النَّبيِّ عَلَيْ صُلحاً ، فلَمْ يُجِبْه إليه ، فرجَع ، وقَدِمَ عَمرو بن سالِم النُّزاعي الكَعبيّ يَستنصِرُ النَّبيَّ عَلَيْ على قُريشٍ ، فأجابَهُ إلىٰ ذلك ، الخُزاعي الكَعبيّ يَستنصِرُ النَّبيَ عَلَيْ على قُريشٍ ، فلمّا بلغ (الجُحْفَة) (١) وتجهّزَ النَّبيُ عَلَيْ إلىٰ (مكَّة) في عشرة آلافٍ ، فلمّا بلغ (الجُحْفَة) (١) حبيمٍ مَضمومَةٍ ثمَّ حاءٍ مُهْمَلةٍ ساكنةٍ ـ علىٰ ثلاثِ مراحل مِنَ (المدينة) لقيهُ عمّهُ العبّاسُ رضي اللهُ عنهُ مُهاجِراً بأهلِهِ ، فردَّهُ معَهُ ، وكانَ قد أَسلَمَ بعدَ (بَدْر) ، وٱستأذَنَ النَّبيَ عَلَيْ في أَن يُقيمَ : بـ (مكّة) علىٰ سِقايَةِ الحاجّ ، فأذِنَ لَهُ . ولقيهُ أيضاً ابن عمّه أبو سُفيانَ بنُ علىٰ سِقايَةِ الحاجّ ، فأذِنَ لَهُ . ولقيهُ أيضاً ابن عمّه أبو سُفيانَ بنُ الحارث بنِ عبد المُطّلب قد أقبلَ مُسْلِماً ، مُعْتذِراً ممّا كانَ جرىٰ منهُ ، فردَّهُ معَهُ . وأَخذَ اللهُ العيونَ علىٰ قُريشٍ بدعوتِه عَلَيْ المهر ٢٠ نَ فَريشٍ بدعوتِه عَلَيْ إليهِم . مَشْعُرْ أَحدٌ بخروجه عَلَيْ إليهِم .

فلمّا بلغ (مرّ الظَّهْران) أَدْركَتِ العبّاسَ الرِّقَةُ على قومِهِ ، فركِبَ بغلة النَّبِيِّ عَلَيْ الْفَيْ بإذنِهِ ليُخبرَهُم أَنْ يأخذوا أَماناً منهُ عَلَيْ ، فلقي أبا سُفيان بنَ حَربِ في نفرٍ مِنْ قُريش / خَرجوا يَتطلَّعونَ ، وذلك في [ق١٥] اللَّيل ، فردَّهُم إلى (مكَّة) ، وأَتى بأبي سُفيانَ إلى النَّبِيِّ عَلَيْ فأسلَمَ ، ثمَّ أصبحَ عَلَيْ فدخَلَ (مكَّة) ضُحى مِنْ أعلاها ، وذلك لعشرٍ بقينَ مِنْ رمضانَ ، وأقامَ بها ثمانيةَ عشرَ يوماً يقصُرُ الصَّلاةَ .

<sup>(</sup>۱) الجُحْفة: وهو واد يبتدىء من شرق رابغ من ناحية الجبال، ويصب جنوب رابغ في البحر، ببعد ثلاث ساعات. وهو ميقات حجّاج (مصر والشّام)؛ إن لم يمرّوا علىٰ (المدينة)، وكانت الجُحْفة قريةً تاريخيَّةً، وهي الآن خربة، وبها آثار القرية المعمورة، وأطلال قصر أثريّ مبنيً بالحجارة السوداء؛ أسمه (قصر العلياء).

<sup>(</sup>٢) ودعاؤه ﷺ : «اللَّهُمَّ خُذِ العيونَ والأَخبار عن قُريش» .

ثمَّ بلغَهُ أَنَّ (هَوازن) ٱجتمعتْ لحربه في أَربعةِ آلافٍ ، عليهم مالك بن عَوفٍ النَّصْرِيُّ (١) ، فخرجَ عَلَيْ إليهم لعشرين [من] شوّالٍ ، في عشرةِ آلاف جيش الفتح ، وأَلفين مِمَّن أَسلَمَ يومَ الفتح ، فكانوا ٱثنى عشرَ أَلفاً ، فأَعجبتهُم كَثْرَتُهم ، فقالوا : لَنْ نُعْلَبَ اليومَ مِنْ قِلَّة ، فلم تُغْن عنهُم كَثْرَتُهم شيئاً ، ووجدوا المُشركينَ قد كَمَنوا لَهُم في شِعابِ (حُنَيْن) وهوَ وادٍ بينَ (مكَّة والطَّائف) ، فلمَّا توسَّطَ المُسلمونَ فيه شدّوا عليهم ورشقوهُم بالنّبل ، وكانوا رُماةً ، فأنهزمَ المُسلمونَ ، وثبتَ النَّبيُّ ﷺ في جماعةٍ ، فنزلَ عن بغلَتِهِ وأَخذَ كفًّا مِنَ الحصيٰ فرمیٰ به فی وجوه المُشركين فأنهزموا ، ونصرَ اللهُ المُسلمينَ ، فغنِموا ذراريَّهُم وأُموالَهُم ، وكانوا قد جعلوهُم معهُم ليُقاتلوا دونَهُم ، فأنهزمَ منهُم طائفةٌ عليهم : دُريد بنُ الصِّمَّة ، وساقوا المال والذّراريّ ، فأدركَهُم أبو عامر الأشعري في سَريّة بـ (أَوْطَاس) فهزموهُم بعدَ أَن قُتِلَ أَبو عامرِ رضيَ اللهُ عنهُ ولَحِقَ أَكثرهُم بـ: (الطَّائِفِ) ، فتوجَّهَ النَّبيُّ ﷺ إِلَىٰ (الطَّائِفِ) وقاتلَهُم قتالاً شديداً ، وحاصرَهُم بضعاً وعشرينَ ليلةً ، فلَمْ يَظفرَ بهم ، فدعا لَهُم بالهدايَةِ ورجَعَ ، فأُتوهُ بعدَ رجوعه إلىٰ (المدينة) مُسلمينَ علىٰ يدي مالك بن عوفٍ .

ولمّا قفلَ ﷺ مِنَ (الطّائِفِ) قَسَمَ غنائم (حُنَيْن) بـ (الجِعْرانة)(٢) ـ علىٰ مرحلتين مِنْ (مكّة) ـ.

ثمَّ أَحرمَ منها بعُمرةٍ ، وذُلِك في ذي القَعْدَة ، فدخلَ (مكَّة) فقضيٰ نُسكَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأُصل: عوف بن مالك النَّصري، وهو كذَّلك أينما ورد في الأُصل.

<sup>(</sup>٢) الجعْرانة: قريةٌ صغيرةٌ في صدر وادي (سَرِف) ، فيها مسجد يُعتمر منه أَهل مكَّة المكرَّمة ، علىٰ قرابة ٢٤ كيلاً . وتقع علىٰ 11 كيلاً شمالاً عِدلاً من طريق اليمانية ، (معالم مكَّة ص ٦٤-٦٥) .

ثمَّرجَعَ إِلَىٰ (المدينة) فدخلَها في آخر ذي القَعْدَة ، فَوُلِدَلَهُ عَلَيْهِ في ذي الحِجَّة إِبراهيمُ ، وعاشَ ثلاثةَ أَشهرِ ثمَّ ماتَ ، و آنكسفت الشَّمسُ يومَ موتِهِ ، و ذٰلك وقتَ الضُّحىٰ في أَوّل ربيع مِنْ سنة / تسع (۱) ، فقال [ق١٩] النّاسُ : آنكسفت الشَّمسُ لموت إِبراهيمَ ، فجمعَ [عَلَيْهِ] النّاسَ وصلّىٰ بهِم صلاةَ الكسوفِ ، ثمَّ خطبَ بهم فقالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ ، لاَ يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ »(٢) .

وفي السَّنة التَّاسعة : دخلَ النَّاسُ في دين الله أَفواجاً ، كما أَخبرَ اللهُ تعالىٰ بذٰلك ، وجعلَهُ عَلَماً علىٰ وفاته ﷺ .

ووفَدتْ عليه الوفودُ . فمنهُم : وَفْدُ (بني حَنيفَةَ) ، في جمع كثيرٍ عليهِم : مُسَيْلِمَةُ الكذّابُ ، وأَبيٰ أَنْ يُسْلِمَ إِلاّ أَنْ يَجعلَ لَهُ النَّبيُ ﷺ الأَمرَ مِنْ بعدِهِ ، ورجعَ خائِباً .

ومنهُم : وَفْدُ (نَجْرانَ) ، وكانوا نصارى ، فحاجُّوه في عيسىٰ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، أَنَّه ٱبنُ اللهِ لكونِهِ خَلَقَهُ مِنْ غيرِ أَبِ، فنزلَتْ : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَتُهُ مِن تُرَابٍ ﴾ [سورة آل عِمران ١٩/٣] - أي : مِنْ غيرِ أُمٌّ ولا أَبٍ -.

ونزلَتْ آيةُ المُباهَلة \_ أَي: المُلاعَنة \_: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْمِلْعَ أَبْ المُلاعَنة \_: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوًا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسنا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسنا وَأَنفُسكُمْ ثُمَّ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ فَنَجْعَل لَعْنَت اللّهِ عَلَى ٱلْكَندِين ﴾ الآية [سورة آل وَأَنفُسكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ فَنَجْعَل لَعْنَت اللّهِ عَلَى ٱلْكَندِين ﴾ الآية [سورة آل عمران ٢١/٣]، فقال لَهُم رئيساهُم \_ السَّيدُ (٣) والعاقِبُ (٤) \_ : لا تفعلوا ،

<sup>(</sup>١) والراجح أنَّها سنة عشرٍ . أنظر تعليقنا ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (١٠٠١) . عن أَبِي بَكْرَة رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) السَّيّدُ : رئيسهم ومفتيهم ، وأسمهُ : الأيهم .

<sup>(</sup>٤) العاقِبُ : أُمير القوم . وأسمُهُ : عبد المسيح .

ثمَّ صَالَحُوهُ عَلَىٰ الجزيَةِ، وقالوا: أبعثُ معنا رجُلاً أَميناً مِنْ أَصِحابِكَ، فقالَ: « لأَبْعَثَنَ مَعَكُمْ [رَجُلاً] أَميناً حَقَّ أَمينٍ »، فبعثَ معَهُم قَالَ: « لأَبْعَثَنَ مَعَكُمْ اللهُ عنهُ ، وقالَ: « لهذا أَمينُ لهٰذِهِ الأُمَّةِ » (١).

ومنهُم: وفود (اليمن)، فأسلَموا، فقالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ (اليَمَنِ)، هُمْ أَرَقُ أَفئِدَةً، وَأَلْيَنُ قُلوباً، الإيمانُ يَمانٍ، والحِكْمَةُ يَمانيَةٌ»(٢) وبعثَ معَهُم معاذَ بنَ جَبَلٍ وأَبا موسىٰ الأَشعَريّ رضيَ اللهُ عنهُما.

وقَدِمَ عليه : كعبُ بنُ زهيرٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، وكانَ النّبيُ عَلَيْهِ قد أَهدرَ دمَهُ لشِعْرٍ عَرّضَ فيه بالنّبيِّ عَلَيْهِ ، فأَسلَمَ وٱعتذرَ إِليه ممّا كانَ منهُ ، وأَنشدَهُ في المسجد قصيدتَهُ المشهورة : (بانَتْ سُعادُ) فقَبِلَ عُذرَهُ وكساهُ بُردَتَهُ عَلَيْهِ .

وفيها \_ [أي : السَّنة التّاسعة] \_ : كانتْ غزوةُ (تبوك) إلىٰ (الشام) لقتال الرّوم ، فخرجَ ﷺ في سبعينَ أَلفاً مِنَ المُسلمين ، وخلَّفَ علىٰ (المدينة) عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ ، فقالَ : أَتخُلِّفُني في الصِّبيان والنِّساء ؟ فقالَ ﷺ : « أَلا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الصِّبيان والنِّساء ؟ فقالَ ﷺ : « أَلا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الصِّبيان والنِّساء ؟ فقالَ عَلَيْ بَعْدي »(٣) / .

فلمّا بلغ (تبوكَ) وهيَ أدنى بلادِ الرّومِ، أَقامَ بها بِضْعَ عَشْرةَ ليلةً، ولم يَلْقَ عدوّاً، وصالَحَ جُملةً مِنْ أَهل تِلكَ النّاحية على الجزيّةِ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ (المدينة) وِجاءَهُ المنافقونَ يَعتذرونَ إِليه لتخلُّفِهم

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١١٩) . عن حُذيفة بن اليمانِ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٢٧) . عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .
 وتتمَّته : «والفخرُ والخُيلاءُ في أُصحاب الإِبلِ ، والسَّكينةُ والوَقارُ في أُهل الغَنم» .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم، برقم (٢٤٠٤). عن سعدبن أبي وقاص رضيَ اللهُ عنهُ.

عنهُ ، وقد سمّاهُ اللهُ : جيشَ العُسْرَةِ ، وحَلَفوا لَهُ بالكذب ، فقبلَ عُذرَهُم وَوكَل سرائِرَهُم إلى الله تعالىٰ ، ففضحَهُم اللهُ تعالىٰ بما أَنزلَهُ في سورة براءة ، كقولِهِ : ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللّهَ لَهِ عَالَىٰ بما أَنزلَهُ فَي سورة براءة ، كقولِهِ : ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللّهَ لَهِ عَاتَمْنَا مِن فَضَلِهِ عَنَى وَلَنكُونَ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَلِهِ عَنَاوُا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعَرِضُونَ ﴿ فَأَعَلَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخَلَفُوا وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعَرِضُونَ ﴿ فَأَعَلَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخَلَفُوا وَيَما صَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [سورة النوبة ٢٥٥٩-٧٧] وغير أللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [سورة النوبة ٢٥٥٩ عالله عنه الفاضحة .

وأَمَّا الثّلاثة الّذين خُلِّفوا وصَدَقوهُ ، وٱعترفوا بأَنَّهُم لا عذر لَهُم فَخَلَّفَ أَمرَهم إِلَىٰ قضاء الله تعالىٰ فيهم ، وهُم : كعبُ بنُ مالِكٍ ، وهِللل بنُ أُميّةَ ، ومُرارَةُ \_ بالضَّم \_ ابنُ الرّبيع ، فتابَ اللهُ عليهِم ، فسمّيت سورة التَّوبة .

وفيها \_ [أَي : السَّنة التَّاسعة] \_ في رجبٍ : نعىٰ لَهُم النَّبيُّ ﷺ النَّجاشيِّ (١) ، وصلّىٰ عليه في المُصلّىٰ جماعةً .

وفي خاتمة لهذه السَّنة : \_ [أَي : السَّنة التّاسعة] \_ أَمرَ النَّبيُّ ﷺ أَبَا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أَن يحُجَّ بالنّاس ، فسارَ بهِم ، ثمَّ بعثَ بعدهُ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ ليَبْرَأَ مِنَ المُشركينَ بصدر سورة براءَة يومَ الحجِّ الأَكبر ، فنبذَ إلىٰ كلِّ مُشركٍ عهدهُ .

وفي السَّنة العاشرة : حجَّ ﷺ حَجَّةَ الوَداع ، وحجَّ بأَزواجه كَلِّهِنَّ ، وبخَلْقٍ كثيرٍ ، فحضرها مِنَ الصَّحابة أَربعونَ أَلفاً رضيَ اللهُ عنهُم ، فودَّعَ [ﷺ] النّاسَ وحذَّرَهُم وأَنذرَهُم ، وقالَ : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءَكُمْ وأَموالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذا ، في

 <sup>(</sup>١) وأسمه : أَصحَمَةُ .

شَهْرِكُمْ هٰذا ، في بَلَدِكُمْ هٰذا » ثمَّ قالَ : « أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ » قالوا : نعم . قالَ : « اللَّهُمَّ ٱشْهَدْ »(١) .

ثمَّ قفلَ النَّبيُّ ﷺ إِلَىٰ (المدينة) فدخلَها في أُواخر ذي الحجَّة ، فلبثَ بها المحرَّمَ وصفرَ .

ثمَّ أَمرَ النَّاسِ في أَوَّل ربيعِ بالجهاد إِلىٰ (الشَّام) ، وأَمَّرَ عليهم أُسامة بنَ زيد بنِ حارثةَ رضيَ اللهُ عنهُم ، فأخذوا في جَهازهِم ؟

فَمَرِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَتَقُلَ مرضُهُ ، فأقاموا يَنتظرونَ أَمرَهُ ، فتُوفّي عَلَيْهُ لتمامِ عشرِ سنينَ مِنْ هجرتِهِ ، في السَّنة الحادية عشرة ، ضحىٰ يوم الإثنين ، ثاني عشر مِنْ ربيع الأَوَّل ، في الوقت واليوم والشَّهر الَّذي دخلَ فيه (المدينة)(٢) ، ودُفن يومَ الثُّلاثاء بعدَ العصر والشَّهر الَّذي دخلَ فيه (وادَهُ فضلاً وشرفاً لديه .

فهذا جُملةُ ما أشتملَ عليه كتابُنا هٰذا مُلخَّصاً مِنْ سيرته عَلَيْهُ، مِنْ مولِدِه إلىٰ وفاتِهِ، وسيأتي ذلك مفصَّلاً في موضعه إِنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ، مع ذِكْرِ ما سبقَ ذِكْرُهُ ممّا أشتملَ عليه الكتاب أيضاً، كالخُطبة البليغة السّابقة، وخُطبة الجهاد اللاّحقة، والأحاديث الواردة في فضل الجهاد، وشرف (مكَّةَ والمدينة) بَلَدَيْ مولِدِه ووفاتِه عَلَيْهُ، وشرفِ نسَبِه، ومآثر آبائِه وحسبِه، ومَنْ بَشَر به قبلَ ظهورِه، إلىٰ ما أشتملَ عليه مِنْ قواعد الدّين الكُليَّة، كنسخِ دينه عَلَيْهُ لكلِّ دينٍ، وتفضيله علىٰ جميع النّبيّينَ والمُرسلينَ، وجُملةٍ من لكلِّ دينٍ، وتفضيله علىٰ جميع النّبيّينَ والمُرسلينَ، وجُملةٍ من معجزاتِهِ الباهرة، وفضائِل الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهُم، ثمَّ ذِكْرِ ما أشتملَ عليه الكتابُ أيضاً مِنْ عباداتِه عَلَيْهُ لربّه، وشكرِه لَهُ بلسانِه ما أشتملَ عليه الكتابُ أيضاً مِنْ عباداتِه عَلَيْهُ لربّه، وشكرِه لَهُ بلسانِه ما أشتملَ عليه الكتابُ أيضاً مِنْ عباداتِه عَلَيْهُ لربّه، وشكرِه لَهُ بلسانِه

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٦٥٤) . عن أبي بَكْرَة رضي اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) انظر تعليقنا علىٰ ذٰلكَ ، ص٣٩٠ .

وقلبِهِ ، صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، وشرَّفَ وكرَّمَ ومَجَّدَ وعَظَّمَ .

ولي مِنْ قصيدةٍ مُسَمَّطةٍ (١) هذه الأبياتُ ، [ مِنَ الوافر ] :

أَلا يَا أَيُّهَا الحِادِي إِذَا مَا أَتَيْتَ قِبَابَ طَيْبَةَ وَالْخِيَامَا (٢) فَخَيِّمْ وٱقْرِ سَاكِنَهَا السَّلاما وَقَبِّلْ مِنْ مَنَازِلَهِ الْعِتَابِا (٣)

هُناكَ فَهَنِّ نَفْسَكَ بِالوصولِ وَقُلْ يَا نَفْسُ مَأْمُولِي وَسُولِي وَسُولِي رَسولِ رَسولِ رَسولِ قَفى وَردِيْ مَناهِلَهُ العِذابا(٤)

وَم رِّغْ حَوْلَ ذَاكَ القَبْرِ خَدًا وقُدَّ مَرائِرَ الأَشْواقِ قَدًا (٥) وَمُرِّغْ حَوْلَ الأَشْواقِ قَدًا وَنَحِّ مِمّا ٱقْتَرَفْتَ أَسىً وَوَجْدا لِما ٱجْتَرَحَتْ جَوارحُكَ ٱكْتِسابا(٢)

<sup>(</sup>۱) المُسَمَّطُ من الشّعر: أبياتٌ مشطورةٌ تجمعها قافيةٌ واحدةٌ. وأشهر أنواعه: المربَّع؛ وهو أن يبتدئ الشَّاعرُ قصيدته ببيتٍ مُصرَّع، ثمَّ يأتي بثلاثة أقسامٍ على رويِّ واحدٍ، ثمَّ يُعيد قسماً واحداً من مثل ما أبتداً به مقفَّىً.

<sup>(</sup>۲) الحادي: الَّذي يسوق الإبل بالحُداء. طيبة : ٱسم لمدينة الرَّسول ﷺ ، يقال لها: طيبة وطابة ؛ من الطّيب. وهي الرّائحة الحسنة لحُسن رائحة تربتها فيما قيل. والطّاب والطّيب لُغتان. وقيل: من الشّيء الطّيب، وهو الطّاهر الخالص بخُلوصِها من الشّرك وتطهيرها منه. وقيل: لطيبها لساكنيها ولأَمنهم ودِعتهم فيها. وقيل: من طيب العيش بها، من طاب الشّيء؛ إذا وافق [معجم البلدان ٤/ ٥٣ (أنصاريّ)].

<sup>(</sup>٣) العَنَبَة : خشبةُ البابُ الَّتِي يُوطأ عليها ، وكلُّ مِرقاة .

<sup>(</sup>٤) المناهل: مفردها: مَنْهَل ، وهو الموضع الّذي فيه المشرَب . والورد: الإشراف علىٰ الماء وغيره . وأَيضاً: الماء الّذي يُؤتى إليه .

<sup>(</sup>٥) مرِّغ: قلّب ونزّه خدَّك كي يكون لوجهك بريقٌ وضياءٌ. المُرّة: مؤنث المُرّ ، ضد الحُلوة. (ج) مرائِر ، علىٰ غير قياس .

<sup>(</sup>٦) أجترحت : أكتسبت .

وَقُلْ يَا خَيْرَ مَنْ رَكِبَ البُراقا<sup>(۱)</sup> وَأَكْرَمَ مَنْ عَلَىٰ السَّبْعِ الطِّباقا أَتَيْتُكَ كَيْ تَحُلَّ لِيَ الوِثباقا ذُنوباً قَدْ دَهَتْ قَلبي المُصابا

فَأَنْتَ الشَّافِعُ المَقْبُولُ حَقًّا وَكَمْ لَكَ مُعْجِزاتٍ لَيْسَ تُرْقَىٰ قَلْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَشَرِقا

وَأَعْيَتْ كُلَّ ذي فَهْمٍ حِسابِا

أَتَنْنَا فِي وِلاَدِكَ كُلُّ بُشرِيٰ غَدَاةً تَساقَطُ الأَصنامُ قَسْرا (٢) التَّنْنَا فِي وِلاَدِكَ كُلُّ بُشرِيٰ / وَزُلْزِلَ هَيْبَةً إِيوانُ كِسْرِيٰ

وَأَضْحَىٰ عَرْشُ دَوْلَتِهِ خَرابا

وَفِي بِضْعِ السِّنينَ شُرِحْتَ صَدْراً وَظَلَّلَتِ الغَمامَةُ مِنْكَ حَرِّا وَفَي بِضْعِ السِّنينَ شُرِحْتَ صَدْراتٌ مِنْكَ تَتْرىٰ وَجَاءَتْ مُعْجِزاتٌ مِنْكَ تَتْرىٰ رَأَىٰ السُّهبانُ مِنْهُ نَّ العُجابا

إِلَىٰ أَنْ أَشْرَقَتْ شَمْسُ اليَقينِ تَمامَ ٱلأَرْبَعينَ مِنَ السِّنينِ وَأَزْهَرَ كَوْكَبُ ٱلحَقِّ ٱلمُبين

وَنَجْمُ الشِّرْكِ وٱلبُهْتانِ غابا<sup>(٣)</sup>

أَتَاكَ ٱلحَقُّ مِنْ رَبِّ ٱلعِبادِ فَقُمْتَ مُشَمِّراً ساقَ ٱلجِهادِ تُبِيِّنُ لِلْوَرِيٰ طُرُقَ الرَّشادِ

وَتَتْلُو الوَحْيَ فيهِمْ وَٱلكِتاباً

بِحَقِّكَ سَلْ إِلْهَكَ أَنْ يَكُونا لَنَا عَوْناً عَلىٰ ٱلأَعدا مُعينا وَمِنْ كُلِّ ٱلأَذىٰ حِصْناً حَصينا وَيَكْفينا بِرَحْمَتِهِ ٱلعَـذابا

[5,77]

<sup>(</sup>١) البراق: دابَّة ركبها رسولُ الله ﷺ ليلة المعراج.

<sup>(</sup>٢) قسراً: قهراً.

<sup>(</sup>٣) البُّهتان : كذبُّ يُبهِتُ سامعهُ لفظاعته . (أَنصاريّ) .

# المنابئ لتاني

## في شرف مَّلهُ والمدينهُ بلَديْ مولده وتشأنِه ووفانِهِ، وهجرْبه طَنْهَ عَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَ وشرف قومهِ ونسّبِه، ومَاثرِ آبائه وَمَسَبِه

أمّا شرفُ (مكّة والمدينة) اللّتين هُما مهبطُ الوحي والتّنزيل: فأعلَمْ \_ طهّرَ اللهُ قلبي وقلبَكَ ، ووفَرَ في هٰذا النّبيّ الكريم حبّي وحبّك \_ أنّ الله سبحانة وتعالىٰ قد أكرمَ هٰذا النّبيّ الكريم بأصناف الكرامة ، ووفَرَ مِنْ كلّ خيرٍ أقسامَهُ ، وأختارَ لَهُ مِنْ كلّ شيءٍ خياره ، وأعلىٰ علىٰ جميع الأوّلين وألآخرين منارَهُ ، فجعلَهُ خيرَ الأنبياء ، وأمّتَهُ خيرَ الأُمم ، ولغتَهُ خيرَ اللّغات ، وكتابَهُ خيرَ الكتب ، وقبيلتهُ ويرَ القبائِل ، وبلادَهُ أفضلَ بلادِ الله وأكرمَها عليه وعلىٰ عباده .

أَمّا (مكَّةُ) البلدُ الحرامُ ، فقالَ اللهُ تعالىٰ في فَضْلِها : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ فَضْلِ مَعَهَ المعَرَّمَةَ المعَرَّمَةَ المعَرَّمَةَ المعَرَّمَةَ المعَرَّمَةَ المعَرَّمَةَ المعَرَّمَةَ المعَرَّمَةَ المعَرَّمَةَ المعَرَّمَةِ عَلَيْكُ مَبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ مَبِيَّنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ الآية [سورة آل عِمران ٩٦/٣] .

ومِنَ الآياتِ البيّناتِ فيه : (الحَجَرُ الأَسودُ) ، و(الحَطيمُ)(١) ، وانفجارُ ماءِ زمزمَ بعَقِبِ جبريل عليه السَّلامُ ، وأَنَّ شُرْبَهُ شفاءٌ للأَسقام ، وغذاءٌ للأَجسام ، بحيثُ يُغنى عن الماء والطَّعام .

ومِنْ فَضْلِها: ما ثبتَ في الحديث الصَّحيح: أَنَّ الصَّلاة

<sup>(</sup>۱) الحطيمُ : وهو حِجْرُ الكعبة ؛ سُمّيَ الحطيم بذلك لأَنَّ البيت رُبِّع وترك محطوماً . ومكانه بين القوس الدّائري وجدار الكعبة من جهة الميزاب .

[ق٢٣] / الواحدة فيها ـ بل في سائِر الحَرَم ـ بمئةِ أَلْفِ صلاةٍ في غيرها سوىٰ (المدينة)(١) .

### فأيخانخ

فضلُ الصَّلاة في مكَّة علىٰ الصَّلاة في غيرها

حَسَبَ العلماءُ ذٰلكَ فبلَغَتْ صلواتُ اليوم واللَّيلة بـ (مَكَّةَ) في مدَّة ثلاثةِ أَيّامٍ ، وهي خمسَ عشرةَ صلاةً ، بأَلفِ أَلفِ صلاةٍ ، وخمسينَ أَلفَ أَلفِ صلاةٍ في غيرها ، وذٰلك كصلوات نحوِ أَلفِ سنةٍ ، فمَنْ أَلفَ أَلفِ صلاةً أَيّامٍ وهي أقلُّ ما يُقيمُهُ الحاجُّ ، يَعبدُ الله َ ، فكأنَّهُ عَبدَ الله في غيرها أَلفَ سنةٍ ، وكأنَّهُ عُمِّرَ عُمْرَ نوحٍ عليه السَّلامُ في طاعة الله تعالىٰ .

وهذه إحدى المنافع الَّتي في قوله تعالىٰ: ﴿ لِيَشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [سورة الحج ٢٨/٢٢] بصيغة الجَمْع ، فما ظنُّكَ بالوقوف والطَّواف وغير ذٰلك ، ﴿ ذَلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [سورة الحديد ١٥/٢٠] .

وقالَ ﷺ عندَ ٱنصرافِهِ مِنْ (مكَّةَ) بعدَ فَتْحِها : « وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ ٱللهِ ] ، وَلَوْلا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما خَرَجْتُ » ، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ [حسنٌ غريبٌ ] صحيحٌ (٢) .

وكانتِ العربُ في الجاهليَّة تحترِمُ (الحَرَمَ) بحيثُ يَمشي القاتِلُ

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه آبن ماجه في «سننه» ، برقم (۱٤٠٦) . عن جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهُما ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : « صَلاةٌ في مَسْجِدي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٌ في المَسْجِدِ الحَرامِ أَلْفِ صَلاةٌ في المَسْجِدِ الحَرامِ أَفْضَلُ مِنْ مِنْةِ أَلْفِ صَلاةٍ فيما سِواهُ » .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٩٢٥) . عن عبد الله بن عَديِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

فيه معَ وليِّ المقتول ، ويَقفُ السَّبُعُ عن الظَّبي ونحوه مِنَ الصَّيد إِذَا دخلَ (الحَرَمَ) ، وذلكَ بدعاء إِبراهيم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ، إِذَا دخلَ (الحَرَمَ) ، وذلكَ بدعاء إِبراهيم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ، إِذ قال : ﴿ رَبِّ الجَعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ إِذ قال : ﴿ رَبِّ الجَعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَرْزُقُ آهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ [سورة البقرة ١٢٦/٢] .

ومِنْ فَضْلِها: أَنَّها مَولِدُ المُصطفىٰ ﷺ، ومَسْقَطُ رأسِهِ، ومنشَقُهُ، وأَقامَ بها ثلاثاً وخمسينَ سنةً قبلَ هِجرتِهِ.

ومِنْ فَضْلِها: تحريمُها المُشارُ إِليه بقوله تعالىٰ: ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [سورة العنكبوت ٢٩/٢٩] وقوله تعالىٰ: ﴿ أُولَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة العنكبوت ٢٩/٢٥] وقوله تعالىٰ: ﴿ أُولَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة القصص ٢٨/٥٥]. وقولِه عَلَيْهُ : ﴿ إِنّ هٰذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ ، فَهوَ حَرامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ ، السَّماواتِ وَالأَرْضَ ، فَهوَ حَرامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ﴾ الحديث ، متَقَقٌ عليه (١).

وأُمَّا (المدينةُ) الشَّريفةُ: فهيَ دارُ الهجرةِ ، وذاتُ الرَّوضةِ نَصْلُ المدينةِ المنوَّرةِ والحُجْرَةِ .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : ﴿ إِنَّ الإِيمانَ لَيَأْرِزُ \_ أَي : يَنضمُّ ، بتقديم الرَّاء علىٰ الزَّاي \_ إِلىٰ ( المَدينَةِ ) ، كَما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِها » ، مَتَّقَ عليه (٢٠) / .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « (المَدينَةُ) حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَىٰ كَذَا ولِمُسْلِمٍ : « من عَيْرِ إِلَىٰ ثَوْرِ » ـ لا يُقْطَعُ شَجَرُها ، وَلا يُحْدَثُ فيها حَدَثٌ ، مَنْ أَحْدَثَ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (١٥١٠) . عن أبن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما . لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ : لا يقطع . لا يُنفَّرُ صَيْدُهُ : يُزعَج من مكانه أَو يُصاد .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٧٧) . ومُسلم ، برقم (١٤٧/ ٢٣٣) . عن أَبى هُريرة رضى اللهُ عنهُ . ليَأْرِزُ : ينضَم أَهلهُ ويجتمعونَ .

فيها حَدَثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » متَّفَقٌ عليه (١).

وثُورٌ: جبلٌ صغيرٌ خلفَ (أُحُدٍ) مِنْ جِهَةِ الشَّمال . (٢) .

ولأَحمد: « مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَىٰ أُحُدٍ »(٣) وعَيْرٌ مُقَابِلٌ لأُحُدٍ.

وأَنَّهُ عَلِيْهُ قَالَ: « (المَدينَةُ) تَنْفي النَّاسَ كَما تَنْفي الكيرُ خَبَثَ الحَديد » ، متَّققٌ عليه (٤) .

(۱) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (۱۷٦۸) . عن أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ . ورواية مُسلم ، برقم (۲۳۷/۱۳۷۰) ، عن إبراهيم التَّيميّ ، عن أَبيه .

- (٢) إِنَّ تعريف المؤلِّف ـ رحمهُ اللهُ تعالىٰ ـ جبلَ ثورِ علىٰ هذا النَّحو يتقق مع الحقيقة الواقعيَّة ، وهو ما يتَقق مع قول الرَّسول ﷺ في تحديد حرم المدينة في الحديث الَّذي أَخرجه مسلم : «المدينة حرمٌ ما بين عَيْرِ وَثُورٍ ». ولقد وَهِمَ أَبو عبيد البكري في كتابه «معجم ما استعجم »، وابن الأثير في كتابه «النَّهاية في غريب الحديث »، وياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان » بنكران وجود جبل بهذا الاسم في المدينة ، وتأكيد وجوده في مكّة ، وهو الجبل الَّذي يحتوي علىٰ غار ثور الَّذي أوىٰ إليه الرَّسول ﷺ في طريق هجرته إلىٰ المدينة . والحقيقة الَّتي لا لبس فيها ؛ أَنَّ في حدود حرم مكّة جبلاً بهذا الاسم ، وفي حدود حرم المدينة جبل بالتسمية ذاتها ، ولذلك لا لزوم لكلِّ التَّأويلات الَّتي أَخذ بها بعضهم في شرح هذا الحديث . وقد أَولىٰ المرحوم محمّد فؤاد عبد الباقي هذا الموضوع كلَّ العناية في البحث لدفع هذا الخطأ ، وجاء بشتَّىٰ الأَدلَّة والأَقوال النَّتي تزيل الارتياب وتثبت الحقيقة معتمداً علىٰ ما أورده القدامىٰ في هذا الموضوع ، وما أَخذ به المُحْدَثون في دراساتهم الطبوغرافيّة في هذا الموضوع ، وما أَخذ به المُحْدَثون في دراساتهم الطبوغرافيّة لحرمي مكَّة والمدينة ، ممَّا يصح المِّجوع إليه . (أَنصاريّ) .
- (٣) أُخرِجه أَحمد في «مسنده» ، برقم (٦١٦) . عن عليّ بن أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ . وليس عندَهُ : « إلىٰ أُحُدٍ » .
- (٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٧٢) . ومُسلم برقم (١٣٨٢/ ٤٨٨) . عن أبي هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « لا يَكيدُ أَهْلَ (المَدينَةِ) أَحدٌ إِلاّ ٱنْماعَ ـ أَي : أَنذابَ \_ كَما يَنْماعُ المِلْحُ في الماءِ » ، متَّفَقٌ عليه (١) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « عَلَىٰ أَنقابِ المَدينَةِ مَلائِكَةٌ لا يَدْخُلُها الطَّاعونُ وَلا الدَّجَالُ » ، متَّفَقٌ عليه (٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « صَلاةٌ في مَسْجدي هٰذا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فيما سِواهُ ، إِلا المَسْجِدَ الحَرامَ » ، متَّققٌ عليه (٣) .

وَأَنَّهُ ﷺ قَالَ : « مَا بَيْنَ بَيْتَى وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ ٱلجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضي » ، متَّقَقٌ عليه (٤) .

ولا خلافَ بينَ العلماء في أَنَّ هٰذينِ البلدينِ أَفضلُ بلادِ الله على المُفاضلة بين مكَّة الإِطلاق ، وإِنَّما ٱختلفوا في أَيِّهما أَفضلُ . والجمهورُ علىٰ تفضيل (مكَّةَ) علىٰ (المدينة) ، إِلاَّ موضِعَ قبرهِ الشَّريف ، فأُجمعوا أنَّهُ أَفضلُ تُربةٍ في الأَرضِ ، لِما وَرَدَ أَنَّ كلاًّ يُدفَنُ في تُربته الَّتي خُلِقَ منها (٥) ، وهوَ ﷺ أَفضلُ الخَلْقِ ، فتُربَتُهُ أَفضلُ تُربةٍ في الأَرض .

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٧٨) . ومُسلم برقم (١٣٨٧/ ٤٩٤) . عن سعد بن أبي وقّاصِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٨١) . ومُسلم برقم (١٣٧٩) . عن أَبِي هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ . أَنقاب : (جمعُ تلَّةٍ للنقب) ؛ وهو الطَّريق بين

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١١٣٣) . ومُسلم برقم (١٣٩٤/٥٠٥) . عن أَبِي هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ .

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١١٣٨) . ومُسلم برقم (١٣٩١/٥٠٢) . عن أَبِي هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ .

والَّذي وردَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال : « ما قُبضَ نبيُّ إلاَّ دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ » . أُخرجه أبن ماجة برقم (١٦٢٨) . عن أبن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

وأَفضلُ موضِعٍ في (مكَّةَ) : (الكَعبةُ) ، ثمَّ (المسجدُ) ، ثمَّ (دار خديجة) رضيَ اللهُ عنها ، لأَنَّهُ أَقامَ فيها نحو ثمانيةً وعشرينَ عاماً .

وما أحسنَ قولَ القاضي عياض - رحمَهُ اللهُ تعالىٰ - في وصفِ تلك الرّياض - أَعني (مكَّةَ والمدينةَ) - : ( وجديرٌ بمواطِنَ عُمِّرَتْ بالوحي والتَّنزيلُ ، وتردَّدَ في عَرَصاتها(١) جبريلُ ، وعرجتْ منها الملائِكَةُ والرّوحُ ، وضجَّت فيها بالتَّقديس والتَّسبيح ، [ وانتشرَ عنها مِنْ دين الله وسنَّة رسولِهِ ما انتشرَ ] ، مدارسُ وآيات ، ومشاهدُ الفضل والخيرات ، ومعاهدُ البراهين والمعجزات ، ومناسِكُ النصل والخيرات ، ومواقفُ سيّد المُرسلين ، حيثُ ٱنفجرت النُّبوَّة الدّين ، ومواقفُ سيّد المُرسلين ، حيثُ ٱنفجرت النُّبوَّة وَهُ اللهُ وَاللهُ ، وفاضَ عُبابُها(٢) ، وأوَّلُ أَرضٍ مسَّ جِلدَ المُصطفىٰ ترابُها ؛ أَنْ تُعظَّمَ عَرَصاتُها ، وتُتنسَّمَ (٣) نفحاتُها ، وتُقَبَّلَ ربوعُها وجدرانها )(٤) .

وقال القاضي عياض \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ في معنىٰ ذٰلك شِعْراً ، [ مِنَ الكامل ] (٥) :

يَا دارَ خَيْرِ ٱلمُرْسَلينَ وَمَنْ بِهِ هُدِيَ ٱلأَنامُ وَخُصَّ بِٱلآياتِ هُدِيَ ٱلأَنامُ وَخُصَّ بِٱلآياتِ

<sup>(</sup>۱) **العَرَصات**: (جمع عَرَصة)؛ وهي كلُّ موضعٍ واسعٍ لا بناءَ فيه. (أَنصاري).

<sup>(</sup>٢) العُباب : كثرةُ الماء والسَّيل .

<sup>(</sup>٣) تنسَّم : طلب النَّسيم واستنشقه . (أنصاري) .

<sup>(</sup>٤) الشِّفا ، ج٢/ ١٣٢\_١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) ورويَ أَنَّ القاضي عياض ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ لم يحج ولم يزره ﷺ ، فقال هٰذه الأبيات متحسِّراً .

عنْدي لأَجْلِكِ لَوْعَةٌ وَصَبابَةٌ

وَتَشَوِّقُ مُتَوَقِّدُ ٱلجَمَراتِ (١)

وَعَلَيَّ عَهْدٌ إِنْ مَلأَتُ مَحاجِري

مِنْ تِلْكُمُ ٱلجُدْرانِ وَٱلعَرصَاتِ(٢)

لأُعَفِّرَنَّ مَصونَ شَيْبِي بِالثَّرِي

مِنْ كَثْرَةِ التَّقبيل وَالرَّشَفاتِ (٣)

لَكِنْ سَأُهْدي مِنْ حَفيل تَحيَتى

لِقَطِينِ تِلْكَ الدّارِ وَٱلحُجُراتِ (٤)

أَذْكَىٰ مِنَ ٱلمِسْكِ المُعَنْبَرِ نَفْحَةً

تَغْشاهُ بِالآصالِ وَٱلبُّكُراتِ (<sup>(٥)</sup>

وأَمّا شرفُ قومِهِ ونَسبُه ، ومآثِر آبائِهِ وحسَبُه ﷺ فهيَ دوحَةُ شرفٍ ، أَصلُها ثابتٌ وفَرْعُها في السَّماء ، وعَمودُ نبوَّةٍ يَصدع بنوره حجاب الظَّلماء .

وقد قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينُ عَلَيْهِ مِنَ أَنفُسِكُمْ عَزِينُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ مِاللَّمُوْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ تصورة النّوبة ١٢٨/٩] . ومعنىٰ : ﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ ـ بضم الفاء ـ أَي : مِنْ خيارِكم . منكُم ، و﴿ مِنْ أَنفُسِكُم ﴾ ـ بفتحها ـ أَي : مِنْ خيارِكم .

<sup>(</sup>١) اللَّوعَةُ : حرقةٌ في القلب ، وأَلمٌ يجده الإنسان من حبِّ أَو همِّ أَو حزنِ . الصَّبابة : رقَّة الشَّوق وحرارته .

<sup>(</sup>٢) المحْجَرُ: ما أَحاط بالعين.

 <sup>(</sup>٣) التَّعفيرُ : التَّمريغُ بالعين . الرَّشفات : جمع رشفة ـ وهي مصُّ الريق .
 وفُسِّرَ هنا بالتَّقبيل .

<sup>(</sup>٤) الحفيلُ: بمعنىٰ كثير.

<sup>(</sup>٥) في « الشفا » : ( المفتَّق ) بدل ( المعنبر ) .

قَارِ الْجُهُاكُ : لم تكن قبيلةٌ مِنَ العرب إِلاّ ولها وُصْلَةٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ ، إِمَّا ولادةً أَو قرابةً .

وقالَ ﷺ : « بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرونِ بَني آدَمَ ، قَرْناً فَقَرْناً ، حَتَّىٰ كُنْتُ مِنَ القَرْنِ الَّذي كُنْتُ فيهِ » ، رواهُ البُخاريُّ (١) .

وقالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِبْراهيمَ إِسْماعيلَ ، وَٱصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِبْراهيمَ إِسْماعيلَ بَني كِنانَةَ وَٱصْطَفَىٰ مِنْ بَني كِنانَةَ وَٱصْطَفاني مِنْ بَني قُرَيْشٍ بَني هاشِمٍ ، وَٱصْطَفاني مِنْ بَني هاشِمٍ ، وَٱصْطَفاني مِنْ بَني هاشِمٍ ، وَٱصْطَفاني مِنْ بَني هاشِمٍ » ، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ [حسنٌ] صحيح (٢) .

السَّبُ الأَكبُرُ لَلْيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ بَنِ عَبِدِ اللهِ بَنِ عَبِدِ اللهِ بَنِ عَبِدِ اللهِ عَبِدِ المُطَّلَبِ بِنِ هَاشِمِ بِنِ عَبِدِ مَنافٍ \_ أَي : بفتح الميم \_ بنِ قُصَيِّ \_ أَي : بضمِّ القاف مُصغَّراً \_ ابنِ كِلابِ بِنِ مُرَّةَ بِنِ كَعْبِ بِنِ لُؤَيِّ \_ أَي : بكسر الفاء \_ ابنِ مالِكِ بِنِ \_ أَي : بكسر الفاء \_ ابنِ مالِكِ بِنِ \_ أَي : مُصغَّراً \_ ابنِ غالِبِ بِن فِهْرٍ \_ أَي : بكسر الفاء \_ ابنِ مالِكِ بِنِ النَّصْرِ \_ أَي : مُصغَّراً \_ ابنِ عَالِبِ بِن فِهْرٍ \_ أَي : مُصغَّراً وابنِ مَعْدًا وابنِ كِنانَةَ بِنِ خُزَيْمَةً \_ أَي : مُصغَّراً وابنِ مَعْدً بِنِ اللهُ عجمتين \_ ابنِ مُدْرِكَةَ بِنِ إلياسَ بِنِ مُضَرَ بِنِ نِزارِ بِنِ مَعَدً بِنِ الياسَ عِن مُضرَ بِنِ نِزارِ بِنِ مَعَدً بِنِ الياسَ بِنِ مُضرَ بِنِ نِزارِ بِنِ مَعَدً بِنِ الياسَ بِنَ مُضَرَ بِنِ نِزارِ بِنِ مَعَدً بِنِ الياسَ عِن مُنْ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ عِنْ اللهِ اللَّهُ بِنِ اليَّاسَ بِنِ مُنْ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ بِنِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمِ الللَّهُ اللللْمُ اللللِّهُ الللْمِ اللللْمِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمِ اللللْمِ الللَّهُ اللللْمِ الللِهُ اللللْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمِ اللللْمِ اللللْمُ الللَّهُ الللْمِ اللللْمِ الللَّهُ الللْمِ الللَّهُ اللللْمِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمِ الللْمِ اللَّهُ اللللْمِ الللْمِ اللَّهُ ال

قُلْنَاتُ : وهذا النَّسبُ متَّفَقٌ عليه بينَ العلماء ، وفيما بعدَهُ \_ مِنْ عدنانَ إلى إلى نوحٍ ، ثمَّ مِنْ عدنانَ إلى إسماعيلَ بنِ إبراهيم ، ثمَّ مِنْ إبراهيمَ إلى نوحٍ ، ثمَّ مِنْ نوح إلىٰ آدمَ عليهُم السَّلام \_ أختلافٌ وزيادةٌ ونقصانٌ .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٣٦٤) . عن أُبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه التَّرمذيُّ ، برقم (٣٦٠٥) . عن واثلةَ بن الأَسقَع رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) ذكرهُ البُخاريُّ في « الصَّحيح » ، كتاب فضائل الصَّحابة ، باب : مبعث النَّبِيِّ ، (٥٧) .

وروىٰ ابن سعدٍ في «طبقاته» : أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا ٱنتسبَ لَم يُجاوز في نسبهِ مَعَدَّ بنَ عدنانَ بنِ أُدَدٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ويقولُ : « كَذَبَ النَّسّابونَ » ويقولُ : قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴾ [سورة الفُرقان ٢٨/٢٥] (١) .

قَارِلَ عَلَيْ اللّهُ به في قوله تعالى : ﴿ وَإِنّهُ لِذِكْرُ لُكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [سورة النّدين شرّ فَهُمُ اللهُ به في قوله تعالى : ﴿ وَإِنّهُ لِذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [سورة النّاخرف ٤٤/٤٤] \_ أي : ثناءٌ وشرفٌ \_ وهُم عشيرتُهُ الأقربون في قوله : ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [سورة النّاعراء ٢١٤/٢١] لِما في ﴿ صحيحيْ البُخاريِّ ومُسلم ﴾ أنّهُ عَلَيْ لمّا نزلَتْ هٰذه صَعِدَ على الصّفا فجعلَ البُخاريِّ ومُسلم ﴾ أنّهُ عَلَيْ لمّا نزلَتْ هٰذه صَعِدَ على الصّفا فجعلَ يُنادي : ﴿ يَا بَنِي فِهْرِ ، يَا بَنِي عَدِيٍّ ، يَا بَنِي عَبْدُ مَنافٍ \_ لبطونِ قُريشٍ \_ : اَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ ، لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا ﴾ الحديث (٢) .

و اتَّفَقَ أَهلُ الجاهليَّة و الإِسلام علىٰ أَنَّ قُريشاً أَفضلُ العرب ، وأَنَّ بني عبد مَناف أَفضلُ بني عبد مَناف ، وأَنَّ بني هاشِمٍ أَفضلُ بني عبد مَناف ، وأَنَّهُ عَلَيْ أَفضلُ بني هاشِمٍ ، وفي ذٰلك يَقولُ عمُّهُ أَبو طالبٍ ، وفي ذٰلك يَقولُ عمُّهُ أَبو طالبٍ ، ومِن الطَّويل ] (٣) :

إِذَا ٱجْتَمَعَتْ يَوْماً قُرَيْشٌ لِمَفْخَرِ

فَعَبْدُ مَنافٍ سِرُّها وَصَميمُها (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ، ج ۱/ ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٠٢) . ومُسلم برقم (٢٠٦) . عن أَبي هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ بنحوه .

<sup>(</sup>۳) ابن هشام ، ج۱/۲۲۹ .

<sup>(</sup>٤) سِرّها: وسطها. صميمُها: خالصها.

وَإِنْ حُصِّلَتْ أَشْرافُ عَبْدِ مَنافِها

فَفي هاشِم أَشْرافُها وَقَديمُها

وَإِنْ فَخَرَتْ يَوْماً فَإِنَّ مُحَمَّداً

هُوَ المُصْطَفَىٰ مِنْ سِرِّها وَكَريمُها

رسولِ الله ﷺ

صَنَةٍ عَبْدَاللَّهِ مِنْ عَبْدُ قَالِكُمُ الْمُعَلِّمُ اللَّيْكِ عَلِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَبْدُ المُطَّلب والدُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أنهد فتى في بني هاشِم - أي : أرفعَهُم وأصبحَهُم - وجها ، وأَحسنَهُم خَلْقاً وخُلُقاً ، وكانَ نورُ النَّبيِّ ﷺ يَلوحُ في وجهِهِ ، وهوَ أُوَّلُ مَنْ فُدِيَ بمئةٍ مِنَ الإبل كما سيأتى .

> صفة عبد المطَّلب جَدِّ رسولِ اللهِ ﷺ

وأَمَّا عبدُ المُطَّلب : فأسمهُ : شَيْبَةُ الحَمْدِ (١) ، وإنَّما سُمَّى عبدَ المُطَّلب لأنَّ عَمَّهُ المُطَّلبَ بنَ عبد مَناف أَخذَهُ مِنْ أُمَّه سَلميٰ [ق٧٧] الأَنصاريَّة النَّجاريَّة ، فقَدِمَ به (مكَّةَ) يُردِفُهُ خلفَهُ ، وكانَ / أَسمَرَ اللُّون ، فظنَّ النَّاسُ أَنَّهُ عَبْدٌ ٱشتراهُ المطَّلبُ ، فقالوا : قَدِمَ المُطَّلبُ بعبدٍ ، فلزمَهُ ذٰلكَ الاسمُ ، وكانَ شريفاً في قومه ، مُبجَّلاً عندَهُم ، مُعظَّماً ، يوضَعُ لَهُ بساطٌ في ظلِّ (الكعبة) ، لا يَجلسُ عليه غيرهُ ، وكانوا يُسمُّونَهُ: الفيّاض ؛ لسماحته وكرمه ، ولَهُ مَنقبتان عظيمتان ، وهُما : حفرُ بئرِ زمزم ، وإِهلاكُ أَصحاب الفيل .

حفر بئر زمزم، ونذر عبد المطلب بذبح ولده

عبد الله

أُمَّا بِئُرُ زِمْزِم : فإنَّها كانتْ قد دفنتها السُّيولُ ، وأندرسَ أَثرُها ، فرأى عبد المُطّلب في نومه مَنْ نبَّهَهُ عليها ، فلمّا أَرادَ حفرها حسدتهُ بطونُ قُريش ، وهمّوا أَن يَمنعوهُ ، فكفاهُ اللهُ شَرَّهُم ، فنذرَ لئن رزقَهُ اللهُ عشرةً مِنَ الوَلَدِ يَمنعونَهُ ؛ أَنْ يَتقرَّبَ إِلَىٰ الله تعالَىٰ بذبح أَحَدِهِم ، فلمّا تمَّ العددُ عشرةً أعلمَهُم بنذره ، فقالوا لَهُ : ٱقضِ فينا أَمرَكَ

<sup>(</sup>١) سُمِّيَ بذٰلك لأَنه كان في رأسه شيبةٌ . [تاريخ الطَّبري ٢٤٦/٢ . (أُنصاريّ)].

وأوفِ بنذرك ، فأسهم بينهم ، فخرج السَّهم على عبد الله ، فلمّا أراد أَن يَذبكه منعته قُريشٌ ، لئلاّ يكون فيهم سُنَّة ، فأفتاه كاهنٌ أَن يُسهم عليه وعلى عشر مِن الإبل - وكانتْ العشرُ عندَهُم ديَةُ الرَّجلِ - ففعلَ ، فخرجَ السَّهم على عبد الله ، فقال لَهُ الكاهنُ : زِدْ عشراً ، ففعلَ ، فخرجَ السَّهم على عبد الله ، فقال لَهُ الكاهنُ عبد الله ، فقال : زِدْ عشراً ، فزادَ عشراً ، فخرجَ السَّهم على عبد الله ، فقال : زِدْ عشراً ، فزادَ عشراً ، فلم يَزل يَخرجُ السَّهم على عبد الله عبد الله حتى بلغ العددُ مئة ، فخرجَ السَّهم على الإبل ، فقال لَهُ : أعدِ القرعة ، فأعادها ، فخرجَ السَّهم على الإبل ، ثمَّ أعادها فخرجَ على الإبل ، فقال لَهُ : أعدِ الإبل ، فقال لَهُ : قد رضي ربُّكَ ، فأنحرها فداءً عن أبنكَ ، ففعل ، فاستمرَّت الدِّيةُ في قُريشٍ مئةً مِنَ الإبل ، ثمَّ جاءَ الشَّرعُ فقرَّرها ديةً لكلٍّ مُسلم مِنَ المُسلمينَ .

وأُمّا أصحابُ الفيل: فإنَّ الحبشة لَمّا مَلَكتِ (اليَمنَ) وعليهِم أصحابُ الفيل أبرهة الأَسرم، وكانوا بَنُوْا كنيسة بـ (صنعاء) كالكعبة، وصرفوا وماجري الهم حجّاج (الكعبة) إليها، فدخلَها ليلاً رجالٌ مِنْ قُريشٍ ولطَّخوها بالعَذِرة (١) وهربوا، فلمّا عَلِمَ بذلك أبرهة عزمَ على هَدْمِ (الكعبة)، فتجهَّزَ في جيش عظيمٍ، فلمّا شارف (مكَّة) أغارَ على سَرْحِها (١)، فأستاق أموال قُريشٍ، ونزلَ بـ (عرفة)، فخرجَ إليه عبدُ المُطَّلب، فلمّا رآهُ أبرهة نزل لَهُ /عن سرير مُلْكِه إِجلالاً لَهُ، وسألَهُ عن [ق٢٥] حاجته، فذكرَ أَنَّ لَهُ نحو مئةٍ مِنَ الإبل فردَّها عليه، فقيلَ لعبد المُطَّلب: هلا كلمتهُ في الانصراف عن (الكعبة)؟ فقالَ: أنا ربُّ إلى ، والكعبة لها ربُّ يَحميْها.

 <sup>(</sup>١) العَذرة : الغائط .

<sup>(</sup>٢) السَّرحُ : الماشيةُ من الغنم والإبل .

و أمتازَ بقريشِ إِلَىٰ رؤوس الجبال ، وجعلَ يدعو الله ويَقول ، [مِنْ مجزوء الكامل ] (١٠) :

لا هُـمَّ إِنَّ ٱلمَـرْءَ يَمْ نَعُ رَحْلَهُ فَٱمنَع حِلالَكُ(٢) لا هُـمَّ إِنَّ ٱلمَـرْءَ يَمْ وَمِحالُهُمْ غَدُواً مِحالَكُ(٣) لا يَغْلِبَـنَ صَليبُهِم

أَي : مكرك ، ومنه : ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ [سورة الرَّعد ١٣/١٣] .

ثمَّ سارَ أَبره أَ إِلى (مكَّة) ، فلمّا كانوا به (مُحَسِّرٍ) (٤) دم مَا كانوا به (مُحَسِّرٍ) (٤) دم مملاتٍ ، وهوَ وادٍ بينَ (عرفةَ ومُزدلِفَةً) له نكصَ الفيلُ على عقبيه ، فردّوه فأبىٰ ، فأدخلوا الحديدَ في أَنفه حتىٰ خَرموهُ ، فلم يُساعدهُم علىٰ التَّوجُه إِلىٰ (مكَّةً) .

فبينما هُم كذلك إِذ أَرسلَ اللهُ عليهم طيراً ، يَحمِلُ كلُّ طيرٍ منها ثلاثة أَحجارٍ صِغارٍ ؛ حَجرين بينَ رجليه ، وحَجراً في منقارِه ، إِذا وقعتِ الحجارة علىٰ رأس أَحدِهِم خَرجَت مِنْ دُبره ، فأَهلَكَهُمُ اللهُ جميعاً .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، ج۱/۵۰.

<sup>(</sup>٢) لا هُمَّ : أَصلها اللَّهُمَّ . حِلاَلك : جمع حلة : وهي جماعة البيوت ، والمرادُ هنا : القوم الحلول . والحلال أَيضاً : متاع البيت ، وجائزٌ أَن يكون هٰذا المعنىٰ الثاني مراداً هنا . (ابن هشام ، ج١/٥١) .

 <sup>(</sup>٣) غدواً : غداً . وهي اليوم الذي يأتي بعد يومك ، فحذفت لامه ، ولم يستعمل تامّاً إلا في الشّعر . (ابن هشام ، ج١/٥١) .

<sup>(</sup>٤) مُحَسِّر: وادٍ صغير يأتي من الجهة الشرقية لثبير الأَعظم من طرف ثقبة ، ويذهب إلى وادي عُرَنة ، فإذا مرَّ بين منىً ومزدلفة كان الحد بينهما . (معالم مكَّة ص ٢٤٨) .

وفي ذٰلكَ أَنزلَ اللهُ علىٰ نبيّه ﷺ مذكّراً لَهُ بنعمته عليه وعلىٰ قومه ، لأَنّهُ كَانَ يومئذٍ حَمْلاً (١) ، وَوُلِدَ بعدَ الفيل بخمسينَ ليلةً : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ \* أَلَمْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلِ \* أَلَمْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ \* وَقُي اللهُ عُصَباً عُصَباً وَاللهُ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ \* وَهُو أَيضاً عُصَباً عُصَباً عُصَباً عُصَباً عُرَمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلٍ \* وَأَي : من قعر جهنّم ، وهو أيضاً سَجِين و فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ \* وَأَي : كزرعٍ أَكلَتْهُ البهائم والمورة الفيل] .

ومِنْ يومِئِذٍ ٱحترمتِ النَّاسُ قُريشاً ، وقالوا : هُم جيرانُ الله ، يُدافعُ عنهُم .

وأَمّا هاشِمٌ: فأسمهُ عَمْرو، وإِنَّما سُمّيَ هاشِماً لكَثْرَة إطعامه خبرُ هاشِمِ الثّريدَ في المجاعة، وفيه يقول الشّاعرُ، [مِنَ الكامل] (٢):

عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّريدَ لِقَوْمِهِ وَرِجالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجافُ (٣)

وبلَغَ في الكرم مَبلَغاً عظيماً حتى إِنَّهُ كانَ يُطعِمُ الوحشَ والطَّيرَ ، فينحرُ لها في رؤوس الجبال ، وكانَ إِذا وقعَ القحطُ جمعَ أَهلَ (مكَّةَ) وأَمرَ المُوْسِرين منهُم/ بالإِنفاق على فقرائِهم، حتى يأتيَ اللهُ بالغيث. [ق٢٩]

ثمَّ إِنَّهُ وَفَدَ (الشَّامَ) علىٰ قيصرَ فأَخذَ منهُ كتاباً بالأَمان لقُريشٍ ، وأَرسلَ أَخاهُ المُطَّلب إِلىٰ (اليَمن) ، فأخذَ مِنْ مُلوكِهِم كتاباً أَيضاً ، ثمَّ أَمرَ تجّارَ قُريشٍ برحلتي الشِّتاء والصَّيف ، فكانوا يَرحَلونَ في

<sup>(</sup>١) أَى: عندما كان حَمْلاً في بطن أُمِّه.

<sup>(</sup>٢) من قول عبد الله بن الزبعرى .

 <sup>(</sup>٣) المسنتون : الله الله أصابتهم السَّنة ، وهي الجوع والقحط . العجاف : الضّعف واله زال . (ابن هشام ، ج١/١٣٦) .

الصَّيف إِلَىٰ (الشَّام) لشدَّة بردِها ، وفي الشِّتاء إِلَىٰ (اليَمن) ، فأتَسَعت مِنْ يَومئذٍ معيشتُهُم بالتِّجارة ، وأَنقذَهُم اللهُ مِنَ الخوف والجوع ببركة هاشِم .

وفي ذلك أيضاً أنزلَ اللهُ تعالىٰ علىٰ نبيه ﷺ : ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾ \_ أي : - أي : لإنعام الله علىٰ قُريشِ بإيلافهم \_ ﴿ إِلَفِهِمْ ﴾ \_ أي : أعتيادهِم \_ ﴿ رِحُلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ ﴾ أعتيادهِم \_ ﴿ رِحُلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ ﴾ - أي : الكعبة \_ ﴿ ٱلَّذِئَ ٱطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ ﴾ [سورة قريش] .

خبرُ عبد مَنافٍ

وأُمّا عبد مَناف : فكانَ يُسمّىٰ قمرَ البطحاء لصباحَتِه ، وهوَ الَّذي قامَ مقامَ أَبيه قُصَيّ بالسّيادة وسقاية الحاج ، وقامَ أَخوهُ عبد الدّار بسدانةِ البيت والرّفادة \_ أَي : إطعام الحجيج في (دار النّدوة) الّتي بناها قُصَيّ \_ وأُخوهُ عبد العُزّىٰ بآلات الحرب مِنَ السّلاح والكُراع (١) ، بوصيّةٍ إليهم مِنْ أَبيهِم قُصَي .

خدا قُصَيّ

وأَمّا قُصَيٌّ: فكانَ يُسمّىٰ مُجمِّعاً ، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جمعَ قُريشاً مِنَ البوادي إلىٰ سُكنیٰ (مكَّةَ) ، وأخرجَ خُزاعةَ منها ، وفيه يقولُ الشّاعرُ ، [مِنَ الطَّويل ] (٢) :

أَبُوكُمْ قُصَيٌّ كَانَ يُدعَىٰ مُجَمِّعاً

به جَمَعَ اللهُ القَبائِلَ مِنْ فِهْرِ

وذٰلكَ أَنَّ سيّدَ خُزاعة شَرِبَ ليلةً معَ جماعةٍ فنفِدَ شرابهُ ، فقالَ : مَنْ يَشتري منّي سِدانةَ البيت بزقِّ خَمْرٍ<sup>(٣)</sup> ، فٱشتراها قُصَي وأشهدَ

 <sup>(</sup>١) الكُراعُ : اسمٌ يجمعُ الخيل والسّلاح .

<sup>(</sup>۲) هو من قول حذاقة بن جمح . (ابن هشام ، ج١/١٢٦) .

 <sup>(</sup>٣) الزِّقُ : وعاءٌ من جلدٍ يُجَزُّ شعرهُ ولا ينتف ، للشراب وغيره .

عليه (١) ، وفي ذلك يَقولُ الشَّاعرُ ، [مِنَ السِيط]: باعَتْ خُزاعَةُ بَيْتَ اللهِ إذْ سَكِرَتْ

بِزِقٌ خَمْرٍ فَبِئْسَتْ صَفْقَةُ الباديْ باعَتْ سِدانتَها لِلْبَيْتِ وَٱنْتَقَلَتْ

عَنِ المَقامِ وَظِلِّ البَيْتِ وَالنَّاديْ

وآباؤه ﷺ كلُّهم ساداتٌ ، ما منهُم أَحدٌ إِلاَّ وهوَ سيّدُ قومه في صِفَةُ آباهِ ﷺ عصره، مِنْ أَبيه عبد الله إِلىٰ آدمَ عليه السَّلامُ، كما قيلَ، [مِنَ الكامل](٢): فَأُولَئِكَ السَّاداتُ لَمْ تَرَ مِثْلَهُمْ

عَيْنٌ عَلى مُتَسَابَعِ الأَحْقَابِ وَهُـرُ ٱلـوجـوهِ كَريمَةٌ أَحْسَابُهُمْ

يُعْطُونَ سَائِلَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ

/ لَـمْ يَعْرِفُوا رَدَّ العُفَاةِ وَطَالَما رَدِّوا أَعَادِيَهُمْ عَلَىٰ ٱلأَعْقَابِ رَدُّوا أَعَادِيَهُمْ عَلَىٰ ٱلأَعْقَابِ

حلمــوا إِلــيٰ أَنْ لا تكــاد تــراهُــمُ

يـومـاً علـىٰ ذي هَفْـوةٍ بِغِضـابِ

وتَكَـرَّمـوا حَتِّـىٰ أَبـوا أَنْ يَجْعَلـوا

بَيْنَ ٱلعُفاةِ وَبَيْنَهُم مِنْ بابِ

كانَتْ تَعيشُ الطَّيرُ في أَكْنافِهِمْ

وَٱلْوَحْشُ حِينَ يَشِحُّ كُلُّ سَحابِ

وَكَفَاهُمُ أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّداً

مِنْهُمْ فَمَدْحُهُمُ بِكُلِّ كِتابِ

الرَّوض الأُنف ، ج٢/ ٣٢ .

٢) سبل الهدى والرَّشاد ، ج ١/ ٢٨١ .

# المنابخ إلتّالِثُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال

## 

قَالِكُمْ النَّبِينَ عليهِمُ الصَّلاةُ وَقَد بَشَّرَ بِه عَلَيْهِ جَمِيعُ النَّبِينَ عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ عُموماً .

قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّ َنَ لَمَا ءَاتَيْتُ كُمْ مِّن كِتَٰ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَةُ ﴾ [سورة آل عِمران ٨١/٣] .

روىٰ علماء التَّقسير في معناها ، عن عليّ بنِ أَبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، أَنَّهُ قالَ : ( الرَّسولُ هوَ محمَّدٌ عَلَيْهِ ، ما بعثَ اللهُ نبيّاً مِنْ لدن آدمَ إِلاّ أَخذَ لَهُ عليه الميثاقَ لئن بُعِثَ مُحمَّدٌ وهوَ حيٌّ لَيُؤْمِنَنَ به وليَنصُرَنَّهُ ) (١) ؛ إعلاماً لَهُم بعلوِّ قَدْرِهِ ، مع علمه سبحانهُ أَنَّهُ آخِرُهُم بعثاً .

وذكرَ جماعةٌ مِنْ علماءِ التَّقسير في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ فَنَلَقَّىٓ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [سورة البقرة ٢٧/٢] . أَنَّ آدمَ توسَّلَ بمُحمَّدٍ \_ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ \_ إِلَىٰ ربِّه في غُفران ذنبه ، فغفرَ اللهُ ٢٥/٢)

<sup>(</sup>١) تفسير الطُّبريِّ ، ج٦/ ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآية في «تفسير القُرطبي» ج ١/٣٢٣\_ ٣٢٥ .

وبشَّرَ به عيسىٰ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ خصوصاً ، قالَ اللهُ عِسىٰ عليه الصَّلاةُ تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبَّنُ مَرْيَمَ يَنَهَى إِسْرَءِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَا وَالسَّلامُ يَشُرُبه ﷺ بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَالَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِى مِنْ بَعْدِى السَّمُهُ وَأَحْدُ ﴾ [سورة الصَّف 17/1] (١) .

كعب بن لؤي يبشًرُ

ومِمَّنْ بشَّرَ به مِنْ غير النَّبيّين جدُّهُ كعبُ بنُ لؤيٍّ .

قَارِكُمْ إِنْ الْمَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والسّلامُ ، مُصدِّقاً ببعْثَةِ مُحمَّدٍ عَلَيْهِ ، وهو الّذي سمّى يومَ الجُمعة جمعة ، وكانت تُسمّيهِ العربُ ؛ العَرُوبَةُ ـ بعين وراء مُهملتين ـ الخُمعة جمعة ، وكانت تُسمّيهِ العربُ ؛ العَرُوبَةُ ـ بعين وراء مُهملتين ـ لأَنَّهُ كَانَ يُجمِّعُ النّاسَ في يَومها بعدَ الزَّوال ، يَخطبُهُم ، ويَعِظُهُم ، ويَعِظُهُم ، ويَعِظُهُم ، ويَعِظُهُم ، ويَعِظُهُم ، ويُقولُ : يا أَيُّها النّاسُ ، الدّارُ والله ويُبشِّرُهُم ببغْثَةِ مُحمَّدٍ عَلَيْهُ فيهم ، ويَقولُ : يا أَيُّها النّاسُ ، الدّارُ والله أمامَكُم ، والظَّنُ خِلافُ ظنّكم ، فزيّنوا حَرَمَكُم وعظّموهُ / ، [ق٣١] وتمسّكوا به ولا تُفارقوهُ ، فسيأتي لَهُ نبأٌ عظيمٌ ، وسَيَخرُجُ منهُ نبيًّ كريمٌ ، ثمَّ يُنشِدُ ، [مِن الطّويل] (٢) :

نَهِارٌ وَلَيْلٌ وَٱخْتِلافُ حَوادِثٍ

سَواءٌ عَلَيْنا حُلُوها وَمَريرُها

عَلَىٰ غَفْلَةٍ يَأْتِي النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ

فَيُخْسِرُ أَخْسِاراً صَدوقاً خَبيرُها

ومِمَّنْ بشَّرَ به ﷺ تُبَّع أَسعدُ الكاملُ المَلِكُ الحِمْيريّ .

تُبَّع يبشِّرُ به ﷺ

<sup>(</sup>۱) أَخرِج أَبن سعد ، جا/٣٦٣ ، بسنده عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ، قالت : إِنَّ رسولَ الله ﷺ مكتوبٌ في الإنجيل لا فظُّ ولا غليظٌ ، ولا صخّابٌ في الأَسواق ، ولا يَجزي بالسَّيِّئة مثلَها ، ولكن يَعفو ويَصفَحُ .

<sup>(</sup>٢) دلائل النُّبوَّة ، ج١١٦/١ .

قُلِلْ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الكاملُ أَرادَ أَهلَ (المدينة النّبويّة) بسوءٍ ، مكيدةً كادَهُ بها بعض أعدائه ليُهلِكَهُ ، فأخبرَهُ الأحبارُ أنّها دارُ هجرةِ مُحمّدٍ عَلَيْ المبعوث في آخر الزّمان ، فأنصرف عنهُم ، ثمّ قرأ التّوراة وتعرّف فيها صفة مُحمّدٍ عَلَيْ ، فصدّق بمبعثه ، وكان يقول ، التّوراة وتعرّف فيها صفة مُحمّدٍ عَلَيْ ، فصدّق بمبعثه ، وكان يقول ،

شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدِ أَنَّهُ رَسُولٌ مِنَ اللهِ بارِي النَّسَمُ فَلَوْ مُنَ اللهِ بارِي النَّسَمُ فَلَوْ مُدَّ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزيراً لَهُ وَابْنَ عَمْ فَالْو مُدَّ عُمْرِهِ لِللهِ عَلَيْ جَدُّهُ عبدُ المُطَّلِى .

عبد المُطَّلب يبشِّرُ به ﷺ

قَارِكُمْ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ على عجائب مِنْ أَمْرِ مُحمَّدِ عَلَيْ ، فرآى في المنام أَنَّ سِلسلةً مِنْ فضَّةٍ خرجَتْ مِنْ ظَهرِهِ ، لها طرفٌ في السَّماء وطرفٌ في الأَرض ، وطرفٌ بالمَشرق وطرفٌ بالمَغرب ، فبينما هو مُتعجِّبٌ مِنَ الأَمرِ المُغْرِب (٢) ، إِذْ بها قد عادت كأنَّها شجرةٌ عظيمةٌ مورقةٌ ، وعلى كلِّ ورقةٍ منها نورٌ مُشرقٌ ، وقد تعلَّق بها أَهلُ المَغرب والمَشرق ، فأُوِّلَتْ لَهُ بمولودٍ يَخرُجُ مِنْ صُلبه يَحمَدُهُ أَهلُ السَّماوات في كلِّ صنيعٍ ، ويَنقادُ لَهُ أَهلُ الأَرض انقيادَ مُطيع .

وذكروا أَنَّ عبدَ المُطَّلب رآهُ مرَّةً حَبْرٌ مِنَ الأَحبار ، فقالَ لَهُ : إِنَّ فِي أَحدِ مِنخَرَيكَ لمُلْكاً ، وفي الآخَر نبوَّةً (٣) .

ومِنَ المبشِّرات به ﷺ ما اتَّفقَ عليه علماء التَّقسير: أَنَّ الشَّياطينَ مُنعت قُبيلَ مَولِدِهِ مِن ٱستراقِ السَّمع.

حجب الشَّياطين عَن

استراقِ السَّمعِ عندً قُرْبِ مِعْثِهِ ﷺ مُنعت قُبيلَ مَولِدِهِ

<sup>(</sup>١) البداية والنِّهاية ، ج٢/ ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) الخبرُ المُغْربُ : الَّذي جاء غريباً حادثاً طريفاً .

<sup>(</sup>٣) دلائل النُّبوَّة ، ج٢/ ٧٨٠ .

وما ظهرَ ليلةَ مَولِدِهِ مِن ٱرتجاسِ<sup>(۱)</sup> إِيوانِ كسرىٰ ، وسقوطِ أَربعَ ارتجاجُ إيوان كسرىٰ عشرةَ شرفَةً مِنْ شُرفاته ، وخمود نار فارس الَّتي يَعبُدُونها ، وخمود نار فارس الَّتي يَعبُدُونها ، وما خمدت مُنذُ أَلفِ عام .

ورؤيا المُوبَذَانِ \_ بفتح الموحَّدة وبذالٍ مُعجمةٍ \_ وهوَ عالمُ الفُوسِ (٢) / : رأَىٰ إِبلاً صِعاباً (٣) تقودُ خيلاً عِراباً (٤) ، قد قَطَعَتْ [ق٣٦] (دِجْلَة) وٱنتشرتْ في بلادِها ، فخاف [كسرىٰ] أَن يَكونَ ذٰلكَ لفسادِ دولَتِهِ وخرابها .

فأرسلَ عبد المَسيح إلى خالِهِ سَطيحِ الكاهن بـ (الشّام) فوجدَهُ قد أَشفىٰ علىٰ الموت ، فلمّا أَحسَّ به سَطيحٌ ، قالَ : عبدُ المَسيح ، علیٰ جمل مُشیحٍ ۔ أي : ضامرٍ ، بشین مُعجمةٍ ۔ : أَرسلَكَ مَلِكُ بني ساسان ، لیسألَ عن آرتجاسِ الإِیوان ، وخمود النّیران ، ورؤیا الموبَذان ؟ یا عبد المَسیح : إِذَا كَثُرَتِ التّلاوة ، وظهرَ صاحبُ الهِراوة ، وفاضَ وادي سمَاوة ، فلیستْ (الشّامُ) لِسَطیحٍ شاماً ، ولا مُقامُ (العراق) لکسریٰ وقومِهِ مُقاماً ، یملِكُ منهُم ملوكُ وملِكاتٌ ، علیٰ عدد السّاقط مِنَ الشُّرفات ، وكلُّ ما هوَ آتِ آتٍ .

ثمَّ قضىٰ سَطيحٌ مكانَهُ ، بعد ما أَبانَ مِنْ أَمرِ ظُهورِ رسولِ الله ﷺ ما أَبانَه (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأَصل: ارتجاج، وهو تصحيف. ٱرتجسَ: ٱضطربَ وتحرَّك حركةً سُمِعَ لها صوتٌ. [النَّهاية، ج٢/ ٢٠١ (أَنصاريّ)].

<sup>(</sup>٢) المُوبَذانُ : هو للمجوس كقاضي القُضاة للمسلمين .

<sup>(</sup>٣) صعاباً: شديدةً.

 <sup>(</sup>٤) عِراباً : خيلٌ عربيةٌ .

<sup>(</sup>٥) دلائل النُّبوَّة ، ج١٢٦/١ .

عيْصاً يُبشَرُ به ﷺ

به کلی

ومِمَّنْ بشَّرَ به ما ذكرَهُ علماءُ السّيَر : أَنَّهُ كانَ حولَ (مكَّةَ) راهبٌ يقالُ لَهُ : عِيْصا \_ بمهملتين بينهُما تحتيَّة \_ وكانَ قد أَحرزَ عِلماً كثيراً ، وأَنَّهُ كانَ يَدخلُ (مكَّةَ) كلَّ موسِم ، فَيقومُ مبشِّراً بظهور رسولِ الله ﷺ فيقولُ : ( يا معشرَ قُريشٍ ، إِنَّهُ سيَظهرُ فيكم نبيٌّ تَدينُ لَهُ العَجمُ والعربُ ، وهٰذَا وقتُ ظهورِهِ قَدِ ٱقتربَ ) .

فلمّا كانَ في اللَّيلة الَّتي وُلِدَ فيها رسولُ الله ﷺ كانَ عبدُ المُطَّلب طائِفاً بـ (الكعبة) ، فرأى إسافاً ونائلة (١١) \_ وهُما صَنمان عظيمان \_ قد سقطا ، فأَذَهَلَهُ ذٰلكَ الشَّأَن ، وجعلَ يَمسحُ عينيه ، ويَقُولُ : أَنائمٌ أَنا أُم يَقظان ؟ فلمّا أُخبرَ بالمولود عَلِمَ أَنَّ ذٰلكَ مِنْ أَجْلِهِ ، لِما كانَ قد رأى مِنَ الدَّلائل مِنْ قِبَله ، فخرجَ مِنَ الغد ، فوقفَ تحتَ صومَعَةِ عِيْصا وناداهُ ، فلمّا رآهُ أَكرمَهُ وَفَدّاهُ (٢) ، وقالَ لَهُ : ( كُنْ أَبَاهُ ، كُنْ أَباهُ ، قد طَلَعَ نجمُهُ البارحة ، وظهرَ سناهُ ، وقد كنتُ أُحبُّ أَنْ يَكُونَ منكُم ، وقد كانَ ، وعلامةُ ذٰلكَ أَنَّهُ يَشتكي مِنْ بطنه ثلاثةَ أَيَّام ، ثمَّ يُعافىٰ مِنْ كلِّ الأَسقام ، فأحفظه مِنَ اليهود فإنَّهُم أَعداؤهُ ، وقد تحقّقت عندَهُم صفاتُه )(٣).

ومِمَّنْ بشَّرَ به ﷺ بعدَ مولِدِه : سَيفُ بنُ ذي يَزن ، المَلكُ سيفُ بن ذي يَزن يُبشّرُ الحِمْيَرِيُّ ، وذٰلكَ أَنَّ عبد المُطَّلب وفَدَ عليه في السَّنة الثَّامنة مِنْ [ق٣٣] مَولِدِ / النَّبِيِّ عَيْكَةً إِلَىٰ (صنعاء) يُهنَّتُه بظَفره بـ (الحبَشة) لمَّا أَزالَهُم اللهُ مِنَ (اليَمن) ، فأكرمَهُ وأَجلسَهُ علىٰ سرير مُلْكِه ، وأَعطاهُ عطايا

<sup>(</sup>١) إِسافٌ وِنائِلة : صنمان كانا لقُريشِ ، وضعهما عَمْرو بن لُحَيِّ علىٰ الصَّفا والمَروة ، وكانَ يُذبحُ عليهما تجاه الكعبة .

<sup>(</sup>٢) أي قال له: جُعلتُ فداك .

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق ، ج۲/ ۵۰-۵۱ .

جزيلةً ، وأَخبرَهُ أَنَّهُ يَجدُ في الكتب القديمة أَنَّ هٰذا أَوانُ وجود النَّبيِّ الأُمّيِّ العربيِّ القُرَشيِّ الهاشميِّ ، وأَنَّ صفتَهُ كذا وكذا ، فأخبرَهُ عبدُ المُطَّلب أَنَّ عندَهُ غلاماً بتلك الصِّفة ، فأوصاهُ به ، وحذَّرَهُ مِنْ كيد اليَهود والنَّصاريٰ . فماتَ عبدُ المُطَّلب في تلك السَّنة .

ومِمَّنْ بشَّرَ به ﷺ : بَحِيرا الرّاهب \_ بفتح الموحَّدة وكسر الرّاه بَحِيا يُشُو المُهملة ممدوداً \_ وذلك أَنَّ عمَّه أَبا طالب خرج به إلىٰ (الشّام) في السَّنة الثّانية عشرة مِنْ ولادِتِه ﷺ ، فلمّا بلغوا (بُصریٰ) مِنْ أَرضِ (الشّام) رآهُ الرّاهبُ المذكورُ معَهُم ، فعرفَهُ بصفاته المذكورة عندَهُ في الإنجيل ، فأمرَ أَبا طالبٍ أَنْ يَردَّهُ ، وناشدَهُ الله في ذلك خوفاً عليه مِنْ كيد اليهود والنّصاری ، فرجع به ، وزوّدَهُ الرّاهبُ شيئاً مِنَ الكعك والزّبيب .

وروىٰ التِّرمذيُّ في «جامعه » أَنَّ نفراً مِنَ النَّصارىٰ أَتُوا بَحِيرا نَبَيُ بحيرا نفراَ من النَّصارىٰ أَتُوا بَحِيرا نَبَيُ بحيرا نفراَ من السَّالَّهِ عَلَيْهِ وقالوا : إِنَّا خرجنا في طلب الرَّسول الرَّسول النَّبيِّ اللَّميِّ ، وإِنَّا وجدنا في كُتبنا أَنَّهُ يَمرُّ بطريقِكَ لهذه في لهذا الشَّهر ، وإِنَّا نُريدُ قتلَهُ ، فذكَّرَهُم اللهَ وقالَ : (أَرأيتُم أَمراً يُريدُ اللهُ أَلْ يَردَّهُ ؟ قالوا : لا ، وأنصر فوا عنهُ )(١) .

ثمَّ بشَّرَ به ﷺ : نَسْطُورُ الرّاهبُ ـ بمهملاتٍ مع فتح النّون ـ الرّاهبُ نَسْطُور يُسْئُرُ وَذَٰلُكَ أَنَّهُ ﷺ : نَسْطُورُ الرّاهبُ مَسْورينَ مِنْ مولِدِه معَ مَيْسَرَةَ غلامِ به عَلَيْ خرجَ في سنةِ خمسٍ وعشرينَ مِنْ مولِدِه معَ مَيْسَرَةَ غلامِ خديجة رضيَ اللهُ عنها ، في تجارةٍ لها ، فلمّا نزلَ الرَّكبُ بقرب صومعة (٢) الرّاهب المذكور ، نزلَ إليهم منها ، وكانَ لا يَنزِلُ لأَحدٍ ، وطافَ فيهم حتى رأى النّبي ﷺ ، فعرفَ فيه علامات

<sup>(</sup>١) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٦٢٠) . عن أَبي موسىٰ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٢) الصّومعة : بيتٌ للنّصاري ، كالصّومع ؛ لدقّةٍ في رأسها . (أنصاري) .

النّبُوّة ، فأكرمَهُ ، وأضافَهُم لأجلِهِ ، وعرَّفَهُم أنّهُ نبيُ هٰذه الأُمّة ، وأنّهُ خاتَمُ النّبيّن ، وقالَ لَهُ : إحذر علىٰ نفسِكَ مِنْ كيد اليهود والنّصاریٰ ، وأوصیٰ مَیْسَرة به ، فقیلَ لَهُ : كیفَ عرفتَ أنّهُ فینا ؟ قالَ : إِنّكُم لَمّا أقبلتُم لم يَبقَ شجرٌ ولا حَجرٌ إلا وسجدَ إلیٰ جهتِكُم قالَ : إِنّكُم لَمّا أقبلتُم لم يَبقَ شجرٌ ولا حَجرٌ إلا وسجدَ إلیٰ جهتِكُم اقعهٔ أينما سارَ ) ، فلمّا رجَعا مِنَ (الشّام) أخبرَ مَیْسَرَةُ خدیجةَ بما رآهُ مِنْ كرامته علی ، وصِدْقِهِ ، وأمانته علی ، وما رآهُ مِنْ تظلیل الغَمامة لَهُ ، وغیرِ ذلك ، فرغِبَتْ خدیجةُ فی نكاحِه ، فخطبتهُ إلیٰ نفسِها ، وكانَ كلٌّ مِنْ أشراف قومِها حریصاً علیٰ ذلك ، فرغِبَتْ فرغِبة الیٰ نفسِها ، وكانَ كلٌّ مِنْ أشراف قومِها حریصاً علیٰ ذلك ، فرغِبَتْ فرغِبة .

فُنُّ بن ساعدة الإيادي ثمَّ بشَّرَ به ﷺ : قُسنُّ بنُ ساعِدَة .

وقد روى النّبيُّ ﷺ قصَّتهُ ؛ أَنّهُ كانَ يقومُ بسوقِ عُكاظٍ خطيباً ، فقامَ مرّةً والنّبيُ ﷺ وأَبو بكر حاضِران ، فقالَ : ( يا أَيُها النّاسُ ، إِنَّ للهِ ديناً هوَ خيرٌ مِنْ دينكُم الّذي أَنتُم عليه ، وإِنَّ للهِ نبيّاً قد حانَ [حينهُ ، وأظلّكُم] أوانهُ ، [فطوبي لمن آمنَ به فهداهُ ، وويلٌ لمن خالفَهُ وعصاه] نادروا إليه .

فعمّا قليل ، وقد ظهرَ النّور ، وبطَلَ الزّور ، وبعثَ اللهُ محمَّداً بالحُبور ، صاحبَ النّجيب الأَحمر (٣) ، والتّاج والمِغْفر (٤) ، والوجه الأزهر ، [والحجاب الأنور ، والطّرْف الأحور] ، وصاحبَ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، ج۱/۸۸۸ .

التكملة عن «عيون الأَثر» ، ج١/ ٨٨ . (أَنصاري) .

<sup>(</sup>٣) النَّجيبُ : مفردُ النَّجائب ؛ وهي خيارُ الإبل .

<sup>(</sup>٤) المِغْفَرُ: الخوذة الَّتي توضعُ علىٰ الرّأس لتقيَ من الضَّربات.

شهادة أَن لا إِلَه إِلاّ الله ، فَذَٰلِكُم مُحمَّدٌ المبعوث إِلَى الأَسود والأَحمر(١) ؛ [أهل المدر والوَبر] .

ثمَّ بشَّرَ به ﷺ قُبيلَ مبعَثِه : زيدُ بنُ عَمْرو بنِ نَفُيل ، وكانَ خرجَ زيدُ بن عَمْرو بن نُفيل يَلْتُمسُ دينَ إِبراهيمَ \_ كما رواهُ البُخاريُّ في « صحيحه » \_ فأخبرَهُ لَيُشُوّه ﷺ اَخِرُ الأَحبار إِنَّهُ لم يَبقَ أَحدٌ عليه ، وأَنَّهُ قد أَظلَّ زمانُ خروج النَّبيِّ النَّبيِّ الأَمِّيِّ بـ (مكَّةَ) . فرجَعَ وأجتمعَ بهِ النَّبيُ ﷺ مِراراً ، وكانَ يقولُ : (اللَّهُمَّ إِنِي أَعبدُك وحدَك ، وأدينُ لكَ بدين إبراهيمَ ، ولا أعرفُ كيفَ أَعبدُك ؟!) .

ولَهُ أَشعارٌ في التَّوحيد . وماتَ شهيداً رحمَهُ اللهُ تعالىٰ (٢) .

وكانَ النَّبيُّ ﷺ يترحَّم عليه، ويقولُ: ﴿إِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَحْدَهُۥ ٣٠٠٠.

ومِمَّنْ بشَّرَ به ﷺ قبلَ مبعَثِه : سلمانُ الفارسيُّ رضيَ اللهُ عنهُ ، سلمان الفارسُ يُشُرُ وكانَ يَتنقَّلُ مِنْ حَبْرٍ إِلَىٰ حَبْرٍ ، حتَّىٰ قالَ لَهُ آخِرُهُم عندَ موته : إِنَّهُ لم يَبقَ بُ

أَحدٌ علىٰ دين الحقِّ ، ولكن قد آنَ خروجُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ : بـ (مكَّةَ) ، وعرَّفَهُ بصفاته . فخرجَ معَ ركبٍ إِليها ، فأُخذَهُ قُطَّاعُ الطَّريق ، فباعوه

إِلَىٰ يَهود (المدينة) ، فلم يَزل بها إِلَىٰ أَن هاجرَ إِليها النَّبيُّ ﷺ ، فعرفَ الصِّفات الَّتِي فَيَا فِي أَنْ سعىٰ [ق٣٥]

الصّفات الَّذِي قَيْلِيَّةٍ في مُكاتبته بما سيأتي في مُعجزاته ﷺ في وصّدُقه ، إِلَى أَنْ سُعَى "وَفّ النَّبِيُّ ﷺ في مُكاتبته بما سيأتي في مُعجزاته ﷺ <sup>(٤)</sup> .

ومِمَّنْ عَرَفَهُ بصفاته : وَرَقَةُ بنُ نوفل بنِ أُسدٍ ، ابنُ عمِّ خديجة ورنة بن نوفل يُشُرُ

<sup>(</sup>۱) عيون الأثر ، ج١/ ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) دلائل النُّبوَّة ، ج٢/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البيهقي في « دلائل النُّبوَّة » ، ج٢/١٢٥-١٢٦ . عن زيد بن حارثةَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ، ج١/ ٢١٩ . المستدرك ، ج٣/ ٢٠١ . ٠

رضيَ اللهُ عنها ، علىٰ ما في أَوَّل «صحيح البُخاريِّ» ، وكانَ قد تنصَّرَ وقرأَ الإِنجيل ، فلمّا نزلَ جبريلُ علىٰ مُحمَّدٍ عَيَّا الوحي ، ذهبت به خديجة إلىٰ وَرَقَة ، فتحقَّق أَنَّهُ النَّبيُّ الأُمَيُّ الَّذي بشَّرَ به عيسىٰ عليه السَّلامُ ، فآمنَ بهِ وصدَّقَهُ ، وأخبرَهُ أَنَّ قومَهُ سيُخرِجونَهُ مِنْ (مكَّة) ، وتمنّىٰ أَن يَكُونَ حاضِراً يومئذٍ لينصُرَهُ نصراً مؤزَّراً . ومِنْ شِعره في ذٰلك ، [مِنَ الوافر] (١) :

لَجِجْتُ وَكُنْتُ في الذِّكرىٰ لَجوجا

لِهَمِّ طَالَمَا بَعَثَ النَّشيجا<sup>(٢)</sup> وَوَصْفٍ مِنْ خديجة بَعْدَ وَصْفٍ

فَقَـدْ طالَ ٱنتِظاري يا خَـديجا بـاًنَّ مُحَمَّـداً سَيَسـودُ فينـا

وَيَخْصِمُ مَنْ يَكُونَ لَـهُ حَجيجا

فَيَلْقَــىٰ مَــنْ يُحــارِبُــهُ خَسـاراً وَيَلْقــیٰ مَـنْ يُسـالمُـهُ فُلـوجـا<sup>(٣)</sup>

[شَهِدْتُ] فَكُنْتُ أَوَّلَهُمْ وُلوجا وُلوجا وُلوجا وُلوجاً فَي الَّذي كَرِهَتْ قُرَيْشٌ

وَلَـوْ عَجَّـتْ بِمَكَّتِهـا عَجيجـا(١)

ثمَّ إِنَّهُ لم يَلبث أَن ماتَ \_ رحمَهُ الله على الله عالى \_ .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، ج۱/۱۹۱\_۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) النَّشيجُ : بكاءٌ مع صوت .

<sup>(</sup>٣) الفُلوجُ : الغلبةُ علىٰ الخصم .

<sup>(</sup>٤) عجَّتْ عجيجاً: ٱرتفعت أَصُواتُها.

# المنابئ أيتراح

# في ذكرمولده التنبريف، ورضاعت ونشأنه

## الي حين أوان عثب إلله التيامية

قَارِكُ كُمْنِاعُ اللَّبِيْنِيْ : وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ في ربيع الأَوَّل ، يومَ الإِثنين بلا مولـدُهُ وَمَارَيخُهُ خلافٍ . ثمَّ قالَ الأَكثرونَ : ليلةَ الثَّاني عشرَ منهُ . وقالَ بعضُهُم : العاشرُ . وقالَ آخرونَ : الثَّامنُ .

وذٰلكَ بـ (مكَّة) المشرَّفةِ ، في شِعْبِ أَبِي طالبٍ (١) ، وهوَ المَكانُ الَّذي يجتمعُ فيه أَهلُ (مكَّة) ليلةَ المَولِدِ الشَّريف ، للذِّكْرِ والدُّعاءِ والتَّبرُّكِ بمسقَط رأسه ﷺ (٢) .

وأَفتىٰ جماعةٌ مِنَ المتأخِّرينَ بأَنَّ عملَ المَولِدِ علىٰ هٰذا القَصد حَسَنٌ محمودٌ .

قَارِكُ لَهُ السَّرِبُيْلِي : ووضعتهُ أُمُّهُ وهوَ مستقبلٌ القِبلَةَ ، واضِعاً يديه صنهُ مرسِ على الأَرض ، رافعاً رأسَهُ إِلَىٰ السّماء ، مَختوناً ، مَسروراً ـ أَي :

<sup>(</sup>١) الشُّعبُ : ما انفرج بين جبلين فهو شِعبٌ .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : قال محمَّد أَبو شهبة \_ رَحمَهُ اللهُ \_ : قد صارت هذه الدَّار إلىٰ محمَّد بن يوسف النَّقفي ، أَخي الحجّاج . وذلك أَنَّ عقيل بن أَبي طالب باع دور من هاجر من بني هاشم ، ومنها هذه الدّار ، وقد أَدخلها محمَّد بن يوسف في داره الَّتي يُقالُ لها : البيضاء ، ولم تزل كذلك حتىٰ حجَّت الخيزران أُمُّ الرَّشيد ، فأفردت ذلك البيت وجعلته مسجداً ، وقيل : إِنَّ التِي بنتهُ هي زبيدة زوجة الرَّشيد حين حجَّت . (السّيرة النّبويَّة ، جا/ ١٧٤ ـ ١٧٥) .

مقطوعَ السُّرَّة \_ ، ليسَ عليه شيءٌ مِنْ قَذَر الوِلادة .

[ق٣٦] روى / ابنُ إِسحاقَ ، عن الشَّفَاء - بالتَّسديد - : أُمِّ عبد الرَّحمٰن بنِ عوفٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، وهيَ الَّتي تولَّت ولادَتهُ ، أَنَّها قالتُ : لمّا سقطَ النَّبيُ ﷺ علىٰ يديَّ ، سمعتُ قائلاً يَقولُ : يَرحمُكَ اللهُ ، وأضاءَ لي ما بينَ المَشرِقِ والمَغربِ ، حتىٰ نظرتُ إلىٰ قصور (الشّام) .

الآياتُ الَّتي وقعَتْ ليلةَ مولدِه ﷺ

وليلة ولادِهِ ﷺ خَمدتْ نارُ فارس الَّتي يَعبُدونها ، وكانَ وقودُها مستمرّاً مِنْ عهد موسىٰ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ، وٱرتجسَ إيوانُ كسرىٰ ، وسقطتْ منهُ أَربعَ عشرةَ شُرفَةً ، وغاضتْ بُحيرةُ ساوَة (١) ، وتنكَّستْ جميعُ الأَصنام في جميع الآفاق ، وسقطَ عَرْشُ إبليسَ ، ورُميت الشّياطين بالشُّهب ، فمُنِعَتْ مِن ٱستراق السَّمع .

### فالعبرنة

في رمي الشَّياطين بالشُّهُب

التحقيق أنَّ الشّياطينَ كانت تُرمىٰ بالشُّهب لقولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينُ ﴾ [سورة الججر ١٨/١٥] ؛ لَكنَّه رميٌ لا يَكْثُرُ فيه إصابتُهم بالرُّجوم (٢) ، ولا يمنعهم عن مقاعدهِم للسَّمع . فلمّا وُلِدَ عَلَيْهُ كَانَ الرَّمي بالرُّجوم أَشدَّ رَجماً ، فلمّا بُعِثَ النَّبيُّ عَلَيْهُ ٱستمرَّ منعُهُم عَنْ مَقاعِدهم ، كما صرَّح بذلكَ فيما حكاهُ اللهُ تعالىٰ عنهُم :

ا غاضَت : غارَ ماؤها وذهب . وهي بحيرة كبيرة بين همدان وقم من إيران . وقد جفّت ، ومكانها في إيران معروف .

<sup>(</sup>٢) الرُّجوم: وهيَ الشُّهب الَّتي تنقضُّ في اللَّيل، منفصلةٌ من نار الكواكب ونورها، لا أَنَّهم يرجمون بالكواكب أَنفسها، لأَنَّها ثابتةٌ لا تزولُ، وما ذاك إِلاَّ كقبسٍ يؤخذُ من نارٍ، والنَّار ثابتةٌ في مكانها [النّهاية، ج٢/ ٢٠٥ (أَنصاريّ)].

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسَتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ السورة الجن ١٧/١] . وذلك لئلا يَلتبِسَ الوحيُ بالكهانة (١) .

وفي «الصَّحيحين» أَيضاً ، أَنَّهُم قالوا : قد حِيلَ بيننا وبينَ خبرِ السَّماء (٢) . واللهُ أَعلمُ .

وأُوَّلُ مَنْ أَرضِعتهُ ﷺ ثُويْبَةُ \_ بمثلَّثةٍ ، مصغَّرةً \_ مولاةُ عمِّهِ رَضَعَهِ أَبِي لهبٍ ، وأَرضعتْ معَهُ عمَّهُ حمزةَ وأَبا سَلمةَ عبد الله بنَ عبد الأسد المخزوميّ بلبن ابنها مَسروح \_ بمُهملاتٍ \_ .

وفي «صحيح البُخاريِّ» أَنَّهُ ﷺ قالَ : « أَرْضَعَتْنِي أَنَا وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْبَةُ » قالَ عُروة بنُ الزَّبير : وثويْبَةُ مولاةٌ لأَبِي لهبٍ ، كانَ أَبو لهبٍ أَعتقَها ، فأرضعَتِ النَّبيَ ﷺ ، فلمّا ماتَ أَبو لهبٍ أُريَهُ العبّاسُ في أَسوء حالةٍ ، فقالَ لَهُ : ماذا لقيتَ ؟ قالَ : لم أَلقَ بعدَكُم خيراً ، غيرَ أَسوء حالةٍ ، فقالَ لَهُ : ماذا لقيتَ ؟ قالَ : لم أَلقَ بعدَكُم خيراً ، غيرَ أَنِي خُفِّفَ عَنِيَ العذابُ بعتاقي / ثويْبَة (٣) .

قُلْنُكُ : فتخفيفُ العذاب عنْهُ إِنَّما هُوَ كُرَامَةٌ للنَّبِيِّ ﷺ كَمَا خُفِّفَ عَن أَبِي طَالَبٍ ، لا لأَجلِ مجرَّدِ العِتْقِ لقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَكُطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة هود ١٦/١١] .

قَالَ لَمُنَاعُ السِّنَكِيْنِ : ثمَّ أحتملتهُ حليمَةُ السَّعديَّة بنتُ أَبِي ذُوَّيب رَضَّتُ فَن مليمةَ السَّعديَّة بنتُ أَبِي ذُوَّيب رَضَّتُ فَن مليمةً ومصغَّرُ ذئبٍ ـ من بني سعد بنِ بكر بنِ هَوازنَ ، ثمَّ قيس بنِ عَيْلانَ السَّعديَّةِ ـ مضمَلةٍ ـ ابن إلياس بنِ مُضرَ بنِ نِزارِ بنِ مَعَدِّ بنِ عدنانَ ؛ حينَ قَدِمَتْ معَ قومِها يلتمسونَ الرُّضعاء ، لِما يَرجونَهُ مِنَ المعروف مِنْ أَهليهم .

<sup>(</sup>١) الكهانةُ: هي تعاطي الإِخبار عن الكائنات في مستقبل الزَّمان ، وأدِّعاء معرفة الأَسرار . [النِّهاية ، ج٤/٢١٤ (أَنصاريّ)] .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤٦٣٧) . عن أبن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٤٨١٣) . عن أُمِّ حبيبة رضيَ اللهُ عنها .

وكانَ أَهلُ (مكَّةَ) يَسترضعونَ أُولادَهُم فيهم لفصاحَتِهم ، ولصحَّة هواء البادية ، فأَقامَ ﷺ فيهم نحوَ خمسِ سنينَ ، وظهرَ لَهُم مِنْ يُمنِهِ وبركَتِهِ في تلكَ المُدَّة أَنواعٌ مِنَ المُعجزات وخَوارق العادات .

روىٰ ابنُ إِسحاقَ عن عبد الله بنِ جعفر بنِ أَبي طالبِ رضيَ اللهُ ُ عنهُما قالَ : قالتْ حليمةُ : خَرجتُ في نسوةٍ مِنْ بني سعدٍ نلتمسُ الرُّضعاء ، علىٰ أَتانِ لي قَمراء (١) ، في سنة شَهباء (٢) ، ومعيَ زوجي الحارثُ بنُ عبد العزّىٰ مِنْ بني سعد بن بكر ، ومعنا شارِفٌ لنا - أي : ناقةٌ مُسِنّةٌ - ما تَبضُّ (٣) بقطرةٍ ، وما ننامُ ليلنا أَجمعَ مِنْ بكاء صبيّنا ، ما في ثديَى ما يُغنيه ، ولا في شارفنا ما يُغذّيه ، فخرجتُ علىٰ أَتانى تلك ، ولقد أَذَمَّتْ (٤) بالرَّكب \_ أَي : ولقد أَزرَتْ بهم (٥) \_ ضعفاً وعَجفاً (٢) ، حتّىٰ شقَّ ذٰلك عليهم ، حتّىٰ قدمنا (مكَّةَ) ، فوالله مَا مِنَّا ٱمرأةٌ إِلاَّ عُرضَ عليها رسولُ الله ﷺ فتأباهُ إِذَا قيلَ لها : إِنَّهُ يتيمٌ ، [وذٰلك أَنَّا إِنَّمَا كُنَّا نرجو المعروفَ من أَبِي الصَّبِيِّ ، فكُنَّا نقولُ : يتيمٌ ! وما عسىٰ أَن تصنعَ أُمُّهُ وجدُّهُ ؟ ، فكُنَّا نكرَهُهُ لذُّلكَ] ، فما بقيتْ ٱمرأةٌ مِمَّنْ قَدِمَتْ معى إِلاَّ أَحذتْ رضيعاً غيري ، [فلمّا أَجمعنا الانطلاقَ قلتُ لصاحبي : والله إنّي لأكرهُ أَن أَرجعَ من بين صواحبي ، ولم آخُذ رضيعاً ، والله لأَذهبنَّ إِلَىٰ ذٰلك اليتيم

<sup>(</sup>١) القمراء : شدَّة البياض أو بياض إلى الخُضرة .

<sup>(</sup>٢) سنةٌ شهباء : ذاتُ جدبِ وقحطٍ .

<sup>(</sup>٣) تبضُّ : تدرُّ .

<sup>(</sup>٤) أَذ**مَّتُ الرِّكابِ** : أُعيت وتخلَّفت عن جماعة الإِبل ، ولم تلحق بها ، تريد أَنَّها تأخَّرت بالرَّكب ، أي : تأخَّر الركب بسببها .

<sup>(</sup>٥) **أزرت**: قصَّرت وتهاونت.

 <sup>(</sup>٦) العَجَفُ : الهُزال .

فلآخُذَنَّهُ ، قال : لا عليكِ أَن تفعلي ، عسىٰ اللهُ أَن يجعلَ لنا فيه بركةً . قالت] : فذهبتُ إليه فأخذتُهُ ، وما حمَلَني علىٰ أَخذه إلا آني لم أَجدْ غيرَهُ .

قالتْ: فلمّا أَخذتُهُ رجعتُ به إِلَىٰ رحلي ، فلمّا وضعتُهُ في حجري ، أَقبلَ عليه ثَدْيايَ بما شاءَ مِنَ اللّبن ، فشربَ حتّىٰ رَوِيَ ، وشربَ معَهُ أَخوه ضَمرةُ حتّىٰ رَوِيا ، ثمَّ ناما ، وما كنّا ننامُ معَهُ قبلَ ذلكَ ، وقامَ زوجي إِلَىٰ شارفي فإذا بها حافِلٌ<sup>(۱)</sup> ، فحلَبَ منها ما شرِبَ ، وشربتُ ، حتّىٰ ٱنتهينا شِبَعاً ورِيّاً / [فَبَنْنا بخيرِ ليلةٍ] . [ق٣٥]

قالتْ : يقولُ صاحبي حينَ أَصبحنا : تَعلَّمي (٢) يا حليمةُ ، والله إنّي لأَراكِ قد أَخذتِ نَسَمةً مباركةً ، أَلم تَرَيْ إِلَىٰ ما بِتْنا فيه مِنَ الخير والبَركة ؟ فلم يَزلِ اللهُ يُرينا خيراً .

قالتْ : ثمَّ خرجنا وركبتُ أَتاني تلك ، وحملتُهُ عليها معي ، فوالله لقد قطعتُ بالرَّكب ، [ما يَقْدِرُ عليها شيءٌ من حُمُرِهم] . حتىٰ إِنَّ صواحبي لَيقُلنَ لي : يا بنت أبي ذُوَيب ، ويحكِ !! إِرْبَعي علينا \_ أي : أرفُقي \_ أليستْ هٰذه أَتانُكِ الَّتي كُنتِ خرجتِ عليها ؟ فأقولُ لَهُنَّ : بلیٰ ، والله إِنَّها لَهِيَ هِيَ !! فَيقُلْنَ : والله إِنَّ لها لشأناً .

قالتْ : ثمَّ قَدِمنا منازِلَنا [من بلاد بني سعد] ، وما أَعلَمُ أَرضاً من أَرضِ اللهِ أَجدبَ منها ، فكانتْ غَنمي تروحُ عليَّ [حينَ قَدِمنا به معنا] شِباعاً لُبْناً (٣) ، فنحلُبُ ونشرَبُ ، وما يحلبُ إنسانٌ غيرنا منهُم قطرة لبنٍ ، [ولا يجدُها في ضرع] ، حتى كانَ الحاضرونَ مِنْ قومنا

<sup>(</sup>١) ضرعٌ حافلٌ: ممتلىءٌ لبناً.

<sup>(</sup>٢) أي: أعلمي.

<sup>(</sup>٣) أَلبنتِ النَّاقةُ : إِذَا نزل لبنُّها في ضرعها .

يقولونَ لِرُعاتِهِم: ويحكُم!! اسرحوا حيثُ يسرحُ راعي بنتِ أَبي ذُوَيب ، فيسرحونَ ، فتروحُ أَغنامُهُم جياعاً هُزْلاً ما تبضُّ بقطرة لبن ، وتروح غنمي شُبْعاً لُبْناً ، فلم نزَلْ نتعرَّفُ مِنَ الله الزّيادةَ والبركة حتَّىٰ مضتْ سنتاهُ ، ففصلْتُهُ عن الرّضاعة .

قالتْ : وكنتُ لا أَدخلُ عليه باللَّيل إِلاّ وجدتُ السَّقفَ قد انفرجَ ، وقد نزلَ عليه القمرُ يُناغيه \_ أَي : يُحدِّثُهُ \_.

وكانَ ﷺ يَشِبُ شباباً لا يَشِبُّهُ الغِلمانُ ، [فلم يبلُغ] سنتَيْهِ حتّىٰ كانَ غُلاماً جَفْراً ـ أَي : مُمتلئ الجنبين ـ (١) .

قالتْ : فقَدِمنا به علىٰ أُمِّه ، ونحنُ أَحرصُ شيءِ علىٰ مُكْثِهِ فينا ، لِما كُنّا نتعرَّفُ مِنْ بركته ، فقلتُ لأُمِّه : دعينا نرجعُ به ، فإنّا نخشىٰ عليه وباءَ (مكَّةَ) ، ولم نزل بها حتّىٰ ردَّتهُ معنا . آنتهىٰ كلامُ ابنِ إسحاق (٢) .

حَادِنَةُ مَنْ صَدْرِهِ عِلَى قَالَ غيرهُ: وبعدَ حولين مِنْ مَرجعِها به \_ أَي: في العام الخامس مِنْ مولِدِه عِلَيْهِ \_ أَتَاهُ مَلَكَانَ فَشَقّا صَدْرَهُ، وٱستخرجا قلبَهُ فَشَقّاهُ، وٱستخرجا منه عَلَقةً سوداءَ، وقالا: هذا حظُّ الشَّيطان مِنْكَ، ثمَّ ملاَهُ حكمةً وإيماناً، ثمَّ لأَماهُ، فألتأم [الشَّقُ] بإذن الله تعالىٰ، ثمَّ حتماهُ بخاتَم النَّبوَّة بين كتفيه كالطّابع، ثمَّ قالَ أحدهُما [ق٣٩] لصاحبه: زِنْهُ بعشرةٍ مِنْ أُمَّته، ففعلَ فوزَنَهُم /، ثمَّ قالَ: زِنْهُ بمئةٍ [من أُمَّته]، ففعلَ فوزَنَهُم، ثمَّ قال : زِنْهُ بألف [من أُمَّته]، ففعلَ فوزَنَهُم، مثمَّ قالَ: والله لو وزَنتَهُ بأُمَّته كلّها لوزَنَهُم، ثمّ قبّلا رأسه فوزَنَهُم، مثمّ قبّلا رأسه

<sup>(</sup>١) استجفر الصَّبيُّ : إذا قويَ علىٰ الأكل ، وكنز لحمه .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ، ج۱/۱۹۲\_۱۹۶ .

وما بين عينيه ، وقالا : يا حبيبُ ، لم تُرَعْ ، إِنَّكَ لو تدري ما يُرادُ بكَ [مِنَ الخير] لقرَّت عيناكَ .

ورويَ عن النَّبِيِّ عَيَّالِيُّ أَنَّه قالَ : « فما هوَ إِلاَّ أَنْ وَلَّيَا عَنِي ، وَكَأَنَّمَا الأَمْرُ مُعايَنَةً »(١) .

وفي «صحيح البُخاريِّ» عن السّائبِ بنِ يَزيدَ قالَ : قمتُ خلفَ ظهرِهِ ﷺ فنظرتُ إلىٰ خاتم النُّبوَّة بين كتفيه (٢) . ولمُسلمٍ : أَنَّ الخاتمَ كانَ إلىٰ جهة كَتِفه اليُسرىٰ (٣) .

قالَ ابنُ إِسحاق : فتخوَّفتْ عليه حليمةُ بعدَ ذلك ، فردَّتهُ إِلَىٰ خونُ طبعةَ على النَّبَيُّ عليه الله عليه وردُّه إلى أُمّه

(١) أُخرجه الطَّبريُّ ، ج٢/ ١٦٠ ، عن شدّاد بن أُوس رضيَ اللهُ عنهُ .

قلتُ : وقد تكرَّر شقُّ الصَّدر الشَّريف غير هٰذه المرَّة ، فقد حصل مرَّة ثانيةً عند المبعث ، ومرَّة ثالثةً عند الإسراء والمعراج . أمّا الأُولىٰ : فقد كانت لنزع العلقة السَّوداء ، الَّتي هي حظُّ الشَّيطان من كلِّ بشر . وأمّا الثّانيةُ : فليتلقّىٰ ما يوحىٰ إليه من أُمور الرِّسالة بقلبٍ قويٍّ وهو علىٰ أكمل الأحوال وأتم الاستعداد . وأمّا الثّالثةُ : فكانت استعداداً لما يُلقىٰ إليه في هٰذه اللَّيلة من أُنواع الفيوضات الرَّبّانيّة ، وما سيريه ربّه فيها من الآيات البينات ، وإدراك المثل الرّائعة الّتي ضربت له في مسراه وفي معراجه ، وكلُّها تحتاج إلىٰ شرح الصَّدر وثبات القلب . وقد تطاول بعضُ المستشرقينَ في التَّسكيك في حادثة شقِّ الصَّدر ، وقد تأثرَّ بهٰذا الرأي بعض الكاتبين في السّيرة من المسلمين !! وقد قام الشّيخ محمّد بن محمّد بن محمّد أبو شهبة بالرَّد عليهم ، فليراجع . (أنظر السّيرة النّبويّة ، محمّد أبو شهبة بالرَّد عليهم ، فليراجع . (أنظر السّيرة النّبويّة ،

وما أُحسنَ ما قيل :

وما أُخرِج الأَملاك من صدره أَذيٰ ولكنَّهم زادوه طهراً علىٰ طهرِ أَخرِجه البُخاريُ ، برقم (٣٣٤٨) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مُسلم، برقم (٢٣٤٦/ ١١٢). عن عبدالله بن سَرْجِسَ رضيَ اللهُ عنهُ .

أُمِّه ، فقالتْ لها : ما أَقدَمَك به يا ظِئْرُ (١) وقد كنتِ حريصةً عليه ؟ فأُخبرَتها ، قالتْ : أَفتخوَّفتِ عليه ؟ والله ما للشيطان علىٰ ابني هٰذا مِنْ سبيل ، وإِنَّ لَهُ لشأناً ، ولقد رأيتُ حينَ حملتُ به أَنَّهُ خَرجَ منَّى نورٌ أضاء لي قصور (بُصْرى) مِنْ أرض (الشّام)(٢) .

وفي السَّنة السَّادسة مِنْ مولِدِه ﷺ خرجَتْ به أُمَّه إلىٰ (المدينة) لتُزيرَهُ أَخوالَ جدِّه عبد المُطَّلب، وهُم بنو عَديّ بن النَّجّار مِنَ الخَزرج ، وأَقامتْ به شهراً .

ورُويَ عنهُ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « أَحْسَنْتُ السِّباحَةَ في بِئْرِ بَني عَديّ بن النَّجّار مِنْ يَومَئِذِ »(٣).

وكان يَهودُ (المدينة) يومئذٍ يَختلفونَ إِليه(٤) ، ويَتعرَّفونَ فيه علامات النُّبوَّة.

ثمَّ رجَعَت به ، فماتت بـ (الأبواء)(٥) ـ بالموحَّدة ـ وهو مكانٌ بينَ (مكَّةَ والمدينة) .

وبقيَ بـ (الأَبواء) حتّىٰ ٱنتهىٰ الخبرُ إِلىٰ (مكَّةَ) ، فجاءَتهُ حاضِنَتُهُ أُمُّ أَيمـــنَ تحتضـــنُ أُمُّ أَيمن (٦) \_ مولاةُ أَبيه عبدِ الله بن عبد المُطَّلب وأُمُّ أُسامة بن زيدٍ \_ فأحتملته .

و و فاةً آمنة

النَّبِيَّ ﷺ

الظئر: العاطفةُ على ولد غيرها ، المُرضعة له.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ، ج۱/ ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ، ج١١٦/١ .

أى : يأتون واحداً بعد آخر يَنظرون إليه . (٤)

يُقال : إِنَّها ماتت في حدود العشرين عاماً تقريباً . (شرح المواهب (0) اللَّدُنيَّة ، ج١/١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) وأسمها: بَرَكَة الحبشيّة.

والصَّحيحُ أَنَّ أَبَاهُ عبدَ الله ماتَ وهوَ حَمْلٌ (١).

وأَمَّا أُمُّه : فهي آمنةُ بنتُ وَهْبٍ بنِ عبد مَنافِ بنِ زُهْرَةَ بنِ كِلاب بنِ مُرَّةَ [ابنِ كعبِ بنِ لؤيّ بنِ غالبِ بنِ فِهْرٍ] ، وكانتْ سيّدةَ قومِها بني زُهْرَةَ ، وكانَ أَبوها سيّدَهُم ولم يَلدًا \_ أَعني أَبويه \_ غيره ﷺ .

#### فأيائع عظمة

قالَ القُرطبيُّ في « تذكرته »(٢): خرَّجَ الحافظُ أَبو بكر الخطيب ما يَمَلَّنُ بابريه على كتابه « السّابق واللاَّحق » والحافظُ أَبو حفص / عُمر بنُ شاهين [ق ١٤] في كتابه « النّاسخ والمنسوخ » أَنَّه عَلَيْ قالَ في حجَّة الوداع: «ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي، فَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُحْيِيَها لي، فأحياها، فآمَنَتْ بي »(٣).

َ بَرِّ عَيْ وَكُذَا ذَكَرَهُ السُّهيلي في «الرَّوض الأُنْفُ»: أَنَّ مِنْ خصائِصه ﷺ نب إحباء والمدي أَنَّ الله تعالىٰ أَحيا له أَبويه فآمنا به (٤) .

<sup>(</sup>۱) قلت: ذهب ابن إسحاق إلىٰ أَنَّ عبد الله توفّي والنّبيُّ الله لا يزال حَمْلاً في بطن أُمّه ، وقد تابعه عليه ابن هشام ، وهو الرأي المشهور بين كُتّاب السّير والمؤرخين ، وكان عمر عبد الله حينذاك ثماني عشرة سنة ، وقد صحّحه الحافظ العلائي ، وابن حجر . ويرى بعض العلماء أَنَّ والد النّبيّ توفّي بعد ميلاده وهو لا يزال في المهد ، قيل : ابنُ شهرين ، وقيل : أكثر من ذلك . والأوّل هو الرّاجح ، وإن قال السهيلي : إنَّ الرّأي الثّاني قول أكثر العلماء . واللهُ أَعلمُ . (انظر السّيرة النّبويّة ، ١٩٦٦) .

<sup>(</sup>٢) التَّدَكرة ، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) قال الزَّرقاني في « شرح المواهب اللَّدنيَّة » للقسطلانيِّ ، ج١٦٧/ : أُخرجه الدَّارقطني من لهذا الوجه ، وقال : باطلٌ . وابن عساكر ، وقال : منكرٌ . وذكره ابن الجوزي في الموضوع .

<sup>(</sup>٤) الرَّوض الأُنف ، ج١/ ١٩٥ . قال السُّهيليِّ : (حديثٌ غريبٌ لعلَّه أَنْ =

قالَ القُرطبيُّ : فهذا ناسخٌ لِما في صحيح مُسلمٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ زارَ قبرَ أُمِّه وقالَ : « ٱسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزورَ قَبْرَها فَأَذِنَ لَي ، فأستَأْذَنْتُهُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَها فَلَمْ يَأْذَنْ لَى »(١) .

يصحَّ ، وجدته بخطَّ جدّي أبي عمران أحمد بن أبي الحسن القاضي \_ رحمَهُ اللهُ \_ بسندِ فيه مجهولون ، ذكر أنَّه نقله من كتاب ، ٱنتسخ من كتاب مُعَوِّذ بن داود الزّاهد ، يرفعه إِلىٰ ابن أبي الزناد عن عروة ) . وأنكر ابن كثير في « البداية والنِّهاية » ، ج٢/ ٢٨١ ما رواهُ السُّهيلي ، وقال : ( حديثٌ منكرٌ جدّاً ، وإن كان مُمكناً بالنَّظر إلىٰ قدرة الله تعالىٰ ، لَكُنَّ الَّذِي ثبت في الصَّحيح يعارضُهُ ، والله أَعلمُ ) . وقال السُّيوطيُّ : ذكر كثيرٌ من الحُفّاظ أَنَّ الحديث ضعيف ، تجوز روايته في الفضائل والمناقب ، لا موضوع ، كالخطيب وابن عساكر وابن شاهين والسُّهيلي والمحبّ الطّبري والعلاّمة ناصر الدّين ابن المنيّر وابن سيّد النّاس، ونقله عن بعض أهل العلم . . . وقد جعل لهؤلاء الأُئمة لهذا الحديث ناسخاً للأَحاديث الواردة بما يُخالفه ، ونصّوا علىٰ أَنَّه متأخِّرٌ عنها ، فلا تعارُضَ بينه وبينها . وقال في « الدرج المنيفة » : جعلوه ناسخاً ، ولم يبالوا بضعفه ، لأنَّ الحديث الضَّعيف يُعمل به في الفضائل والمناقب ، ولهذه منقبة ، ولذلك جزم بعض العلماء بأنَّ أَبويه ﷺ ناجيان وليسا في النار تمسُّكاً بهذا الحديث وغيره . (انظر شرح الزرقاني على المواهب اللَّدنيَّة ، ج١/ ١٦٨ [١٦٩ ) .

وبصرف النَّظر عمَّا تقدَّم فأَبواه ناجيان نجاة أَهل الفترة ؛ وأَهل الفترة ناجون إلاّ من ٱستثنى ، كما حقَّق ذٰلك العلماء .

(۱) أُخرجه مُسلم ، برقم (۱۰۸/۹۷٦) . عن أبي هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ . قلتُ : إنَّ عدم الإذن في الاستغفار لا يلزم منه الكفر ، بدليل أنَّه ﷺ كان ممنوعاً في أوَّل الإسلام من الصَّلاة علىٰ من عليه دَين لم يترك له وفاء ، ومن الاستغفار له وهو من المسلمين ، وتعليله أنَّ استغفار النَّبي ﷺ مجابٌ علىٰ الفور ، فمن استغفر له وَصَل عقب دعائه إلىٰ منزله في الجنَّة ، والمديونُ محبوسٌ عن مقامه حتىٰ يقضيَ دينه كما في الحديث ، =

قالَ القُرطبيُّ: فإيمانُهُما به بعدَ الرَّجعة ينفعُهُما كرامةً لَهُ ﷺ ، كما وقعت صلاةً سليمانَ عليه السَّلامُ أَداءً ، لَمّا ردَّ اللهُ عليه الشَّمسَ بعدَ غروبها كرامةً لَهُ ، واللهُ يختصُّ برحمته مَنْ يَشاءُ (١).

وفي السَّنة السَّابعة : وَفَدَ جدُّهُ عبد المُطَّلب علىٰ سَيف بن ذي تَبَوْ سِف بنِ ذِي يَوْنَ الْحِمْيَرِيِّ ، لِتَهْنِئَتِهِ بأَخذه (صنعاء) وبظفَرِهِ بـ (الحبشة) ، فأكرمَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ وَالْكُهَّانُ الوافدونَ عليه بنبوَّة مُحمَّدٍ عَلِيْتُ ، وأَنَّهُ أَبُوهُ ، وأَنَّهُ اللهُ شأنٌ عظيمٌ . سيكونُ لَهُ شأنٌ عظيمٌ .

وفي السَّنة الثَّامنة: توفَّيَ جدُّهُ عبد المُطَّلب، فكَفَلَهُ عمُّهُ أَبو طالبٍ، وفاةُ جدَّه عبد المُطَّلب وفي السَّنة الثَّامنة القَّامنة : عبدُ مَنافٍ؛ لأَنَّهُ شقيقُ عبد الله، فأحسنَ كفالتَهُ، وتعرَّفَ منهُ النَّبِيُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وكانَ إِذا أَكلَ هوَ اللهُ وأولادُهُ فأكلَ معَهُمُ النَّبيُ وَيَالِيهُ شَبِعوا، وإذا لم يأكل معَهُم لم يَشبعوا.

وفي السَّنة الثَّالثة عشرةَ : خرجَ به عمُّهُ أَبو طالبٍ في تجارة إِلَىٰ خروجُ النَّبيُ اللَّامِ مِعْ عَمُّهُ أَبِي الشَّامِ) ، فلمّا بَلَغوا (بُصریٰ) ، رآهُ الرّاهبُ بَحِیرا \_ بفتح الموحَّدة طالبِ وَنَصَّةُ الرّاهبُ وَحَمَّةُ الرّاهبُ وَصَّةُ الرّاهبُ وَحَمَّةً الرّاهبُ وَاللّه وَالنّصاريٰ ، فرجَعَ به وَ .

وروىٰ التِّرمذيُّ في « جامعه » أَنَّ نفراً مِنَ الرَّوم أَرادوا به سوءاً ، فمنعَهُم بَحِيرا وذكَّرَهُمُ الله ، وقالَ : أَفرأيتُمُ أَمراً أَرادَ اللهُ أَن يقضيهُ ، أَيقدِرُ أَحدٌ مِنَ النّاسِ أَن يَرُدَّهُ؟ فقالوا: لا ، وٱنصرفوا(٢) .

<sup>=</sup> فقد تكون أُمُّه ﷺ مع كونها متحنفةً كانت محبوسةً في البرزخ عن الجنَّة لأُمور أُخرىٰ غير الكفر ٱقتضت أَن لا يؤذنَ له في الاستغفار . ( ٱنظر شرح الزَّرقاني علىٰ المواهب اللَّدنيَّة ، ج١/ ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) التَّذكرة ، ص١٦ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه التُّرمذيُّ ، برقم (٣٦٢٠) . عن أَبي موسىٰ رضيَ اللهُ عنهُ .

[ق١٤] شُهودُ النَّبيِّ ﷺ حربَ الفجار

> خروجُ النَّبِيِّ عِلَيْ إلىٰ الشام في تجارة لخديجةً رضيَ اللهُ عنها

وفي السَّنة الرّابعةَ عشرةَ / : كانت حربُ الفِجار ـ بكسر الفاءِ وجيم - بين قُريشِ وهَوازِنَ، وسمّيت بذلكَ لوقوعها في الشَّهر الحَرام، وتطاولت الحَربُ بينَهُم، وكانَتِ الدّائِرَةُ لهَوازِنَ علىٰ قُريشِ، حتّىٰ

شَهِدَها ﷺ يوماً معَ قومه ، فأنقلبتِ الدّائرةُ لَهُم علىٰ هَوازِنَ . شُهودُ النَّبِيِّ على عَلَى عَلَى حَلَّم عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

فشهدَهُم ﷺ. وكانَ سببُهُ أَنَّ رجلاً قَدِمَ (مكَّةَ) بمتاع، فٱبتاعَهُ منهُ العاصُ بنُ وائلِ السَّهميُّ، وظلمَهُ الثَّمنَ، فشكاهُ، فلمُّ يُنصِفْهُ أَحدٌ،

فأُوفيٰ علىٰ جبل أبي قُبيسِ وأُنشدَ بأُعلىٰ صوته ، [مِنَ السِيط] (٢): يا آلَ فِهْ رِ لِمَظْلُوم بِضَاعَتُهُ بِبَطْن مَكَّةَ نائي الدَّارِ والنَّفَرِ وَمُحْرِم أَشْعَثٍ لَمْ يَقْضِ عُمْرَتَهُ يَا لَلرِّجالِ وَبَيْنَ الحِجْرِ وَالحَجَرِ فقالَ الزُّبيرُ بنُ عبد المُطّلب بن هاشِم : والله لا صبرَ لي علىٰ هٰذا الأَمر ، فجمعَ بني عبد مَنافٍ وبني زُهْرَةَ وبني أَسدٍ وتَيماً في دار عبد الله ابن جُدْعان التَّيميّ ، وقد صنعَ لَهُم ابنُ جُدْعان طعاماً ، فتحالفوا لَيكونُنَّ عوناً للمظلوم علىٰ الظَّالم ، ثمَّ أَتوا العاصَ بنَ وائلِ فٱنتزعوا سلعةَ الرَّجُلِ منهُ قهراً .

وفي الحديث أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ : « شَهدْتُ مَعَ عُمومَتي في دار

ابن جُدْعانَ مِنْ حِلْفِ الفُضولِ ما لَو دُعيتُ إِليهِ اليومَ لأَجَبْتُ "(٣) . وفي السَّنة الخامسة والعشرين: خرجَ ﷺ معَ مَيْسَرَةَ غلام

قيل: إِنَّمَا سُمِّيَ حلفَ الفُضول الأنَّهم أُخرجوا فُضول أُموالهم للأَضياف . (أَنصاريّ) .

- (۲) ابن هشام ، ج۱/۱۳۳ .
- أُخرجه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرىٰ »، ج٦/٣٦٧. عن طلحة بن عبد الله بن عوف الزُّهريّ رضيَ اللهُ عنهُ .

خديجة في تجارة لها بأُجرة ، فربحا أَضعافَ ما يَرْبَحُ النّاسُ ، فلمّا رَجَعا أَضعَفَتْ لَهُ خديجةُ الأُجرة ، وشاهدَ منه مَيْسَرَةُ في تلك السَّفرة أَنواعاً مِنْ علامات النّبوّة ، منها : أَنَّهُ كان إِذا ٱشتدَّ الحرُّ ظلّلتهُ غَمامةٌ ، تسيرُ بسيره ، وتقفُ في وقوفه .

### فأنواف

الظَّاهِرُ أَنَّ تظليلَهُ بالغمام كانَ قبلَ البِعْثَة ، ففي حديث الهِجرة ني تظليل النَّبِيُ الطَّاهِرُ أَنَّ تظليلَهُ بالغمام أَنَّ أَبا بكرٍ ظلَّلَهُ بثوبٍ . وفي قصَّة غَوْرَثٍ كنّا إذا رأينا شجرةً ظليلةً بالغمام تركناها لرسول الله عَلَيْهِ .

ومنها \_ [أي : مِنْ علامات النُّبوَّة] \_ : أَنَّهُم مرّوا براهبٍ / يقالُ [ق٢٤] لَهُ نَسطور \_ بفتح النَّون \_ فقالَ لَمَيْسَرَةَ : مَنْ لهذا الفتىٰ ؟ فقالَ : هوَ سرورُ النَّبِيُّ اللهُ نَسطور مِنْ أَهل (مكَّةَ) ، مِنْ أَهل الحَرم ، فقالَ : أَشهدُ أَنَّهُ نبيُّ ، وأَنَّهُ آخِرُ اللَّمَامِ اللَّهُ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

وهيَ خديجةُ بنتُ خُويلدِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ العُزَّىٰ بن قُصيٍّ .

وكانتْ خديجة مِنْ أَفضلِ نساءِ قُريشٍ حَسباً ونسباً وجمالاً ومالاً ، وقد كانَ كلُّ مِنْ قومِها حريصاً علىٰ نِكاحها ، فأكرمَها اللهُ بأكرم الخَلْق علىٰ الله ، لِما سبقَ في الأزل مِنَ الكرامة ، فنكَحها ، وبقيتْ معَهُ خمساً وعشرينَ سنةً ، عشراً بعدَ المَبْعَثِ وخمسَ عشرة قبلَهُ ، وكانتْ لَهُ عَوناً علىٰ الحقِّ ، وهي أوّلُ مَنْ أسلَمَ علىٰ يديه مِنَ النّساء ، وهي أمّ أولادِهِ كلّهم : القاسِمُ وعبد الله الطّاهر ، ورقيّتُهُ ، وزينَبُ وأُمّ كلثوم ، وفاطمة ، إلاّ إبراهيمَ فإنّ أُمّهُ ماريّةُ القبطيّة .

وفي « الصَّحيحين » أَنَّهُ ﷺ قالَ : « خَيْرُ نِسائِها مَرْيَمُ [ٱبْنَةُ عِمْرانً] ، وَخَيْرُ نِسائِها خَديجَةُ "(١) \_ أَي : مريمُ خيرُ نساءِ زمانِها ، وخديجةُ خيرُ نساء زمانها \_.

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : ﴿ أَتَانَى جَبَرِيلُ فَقَالَ : هٰذَهِ خَدَيْجَةُ ، فَإِذَا أَتَتْكَ فَٱقْرَأْ عَلَيْهِا السَّلامَ مِنْ رَبِّها وَمنِّي ، وَبَشِّرْها ببَيْتٍ في ٱلجَنَّةِ مِنْ قَصَب \_ أَي : لُؤْلُؤٍ مُجوّفٍ \_ لا نَصَبَ فيهِ \_ أَي : تعبٍ \_ ولا صَخَبَ \_ أَي : صُراخَ ــ »(٢) . زاد الطَّبرانيُّ أَنَّها قالتْ : هُوَ السَّلامُ ، ومنهُ السَّلامُ ، وعلىٰ جبريلَ السَّلامُ .

### فأغكرنا

ٱحتجَّ بعضُ الأئمَّة بهذا الحديث علىٰ تفضيل خديجةَ علىٰ عائشةَ فى التَّهاخُل بين رضيَ اللهُ عنهُما مِنْ حيثُ أَنَّ جبريلَ أَقرأَ خديجةَ السَّلامَ عن الله وعن نفسِه ، وإِنَّمَا أَقرأَ عائشةَ السَّلامَ عن نفسِه ، وبقولِهِ ﷺ لمَّا قالت لَهُ عائشةُ : قد أَبدلَكَ اللهُ خيراً منها ـ : « ما أَبْدَلَني اللهُ خَيْراً مِنْها ، آمَنَتْ بي إِذْ كَفَرَ النَّاسُ »(٣).

رضيَ اللهُ عنهُما

وأُجيبَ عن الأَوَّل : بأَنَّ تسليمَ الله علىٰ خديجةَ لا يَقتضي [ق٣٤] تفضيلُها ، /كما لا يَقتضي تسليمُهُ على إِبراهيمَ وغيرهِ مِنَ الأَنبياء تفضيلَهُم علىٰ مُحمَّدٍ ، الَّذي أَمرَ اللهُ أُمَّتهُ بالتَّسليم عليه . وعن الثَّاني : بأَنْ مُرادَ عائشةَ خيراً منها في السِّنِّ \_ كما في الحديث \_ فقابلَ

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٢٤٩) . ومُسلم برقم (٢٤٣٠) ، عن عليّ بن أبي طالبِ رضيَ اللهُ عنهُ .

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦١٠) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ . **(Y)** 

أُخرجه أُحمد في «المُسند»، برقم (٢٤٣٤٣)، عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها.

ذٰلكَ ﷺ بخيريَّةِ خديجةَ في الدِّين الَّذي هوَ أَفضلُ مِنْ حداثَةِ السِّنِّ . واللهُ أَعلمُ .

وفي السّنة الخامسة والثّلاثين: بَنَتْ قُريشٌ (الكعبة) بُيانُ الكعبة ومشارعة وتقاسمتها أرباعاً (۱) ، فلمّا أنتهوا إلى موضع الحَجر الأسودِ ، النّبُ الكعبة ومشارعت القبائلُ أَيُها يَضعُهُ موضِعَهُ ، حتى كادوا يَقتتِلونَ ، ثمّ اتّفقوا على أَنْ يُحكِّموا أَوَّلَ داخلٍ عليهِم مِنْ بني هاشِم . فكانَ عَلَيْ هوَ أَوَّلَ داخلٍ ، فقالوا: هذا مُحمَّدٌ ، هذا الصّادقُ الأمينُ ، رضينا به ، فحكَّموهُ ، فبسط عَلَيْ رداءَهُ ووضع الحَجر فيه ، وأمر أربعة مِنْ رؤساءِ القبائلِ الأربع ، أَنْ يأخذوا بأرباع الشّوب ، فرفعوه إلى موضِعِه ، فتناولَهُ عَلَيْ بيده المُباركة ، فوضعه في موضعِه .

وفي «الصَّحيحين»: أَنَّهُ عَلَيْ حضَرَهُم يوماً في بناء الكعبة فذهب هو وعمُّهُ العبّاسُ يَنقُلانِ الحِجارَةَ ، فقالَ لَهُ العبّاسُ : أَجعل إِزاركَ على عاتِقكَ كما يَفعلونَ ، ففعلَ ، فخرَّ إِلىٰ الأَرض مغشيّاً عليه ، وطَمَحَتْ عيناهُ إِلىٰ السَّماء ، وقالَ : « أَرِني إِزاري » ، فشدَّهُ عليه (٢) .

وفي الثّامنة والثّلاثين : ترادفَتْ علاماتُ نبوّتِهِ ﷺ ، وتحدَّثَ ترادفُ علاماتِ النُّبوّة على النُّبوّة على النُّبوّة اللُّه الرُّهبانُ والكُهّانُ .

<sup>(</sup>۱) قلتُ : فكان جانِبُ الباب لبني عبد مناف وزهرة . وكانَ ما بين الرُّكن الأُكن الأُسود واليمانيّ لبني مخزوم وقبائِلَ من قُريشٍ ٱنضمّوا إليهم . وكانَ ظهرُ الكعبة لبني جمح وسَهْم . وكانَ جانِبُ الحِجْر لبني عبد اللّار ولبني أَسد ابن عبد العُزّى ولبني عديّ .

 <sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٥٠٥) ، عن جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهُما . طَمَحَتْ : شَخَصت واُرتفعت . أَرنى : أَعطنى .

حَبُّالنَّيُ ﷺ للخلوة وفي التّاسعة والثَّلاثين : حُبِّبَتْ إِليه الخَلوةُ ، فكانَ يَخلو بخار (حِراءَ) أَيّاماً بعدَ أَيّام ، يَتزوَّدُ لها . وكانَ في تلكَ المدَّة

يَرِي أَنواراً ، ويَسمعُ أَصواتاً . الرُّويا الصَّادِقَةُ وفي السَّنةِ الأَربعين قبلَ مبعَثِه ا

[ق٤٤]

وفي السَّنةِ الأَربعين قبلَ مبعَثِه بستَّةِ أَشهرٍ: كَانَ وحيُهُ ﷺ مناماً ، وكَانَ لا يَرِىٰ رؤيا إِلاَّ جاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبح . أَي : مِثْلَ الصُّبح المَفلوق ، أَي : المُنشقِّ . ومنهُ : ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ الصُّبح المَفلوق ، أَي : المُنشقِّ . ومنهُ : ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [سورة الفلق ١/١١٣] .

تسليمُ العَجَرِ والشَّجرِ وكانت الأَحجارُ والأَشجارُ تُسلِّمُ عليه بالرِّسالة .

وفي الحديث الصَّحيح أَنَّهُ / ﷺ قالَ : « إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ كانَ يُسَلِّمُ عَليّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ »(١) .

وفي « الصَّحيحين » أَنَّهُ ﷺ قالَ : « رُؤْيا ٱلمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبَوَّةِ »(٢) .

قَالِ الْجُكَاءُ : لأَنَّ مُدَّةَ النُّبَوَّة ثلاثٌ وعشرونَ سنةً ، ونصفُ السَّنة منها ، جُزْءٌ مِنْ ستَّةٍ وأربعينَ جُزءًا .

وما أَحسنَ قولَ صاحب البُردة \_رحمَهُ الله\_ فيها، [مِنَ اللهِ اللهِ على اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ المِل

أَبَانَ مَولِدُهُ عَنْ طيبِ عُنْصُرِهِ يا طيبَ مُبتَدَإٍ مِنْهُ ومُخْتَتَم يَوْمٌ تَفَرَّسَ فيهِ ٱلفُرْسُ أَنَّهُمُ قَدْ أُنْذِروا بِحُلولِ ٱلبُؤْسِ والنَّقَم يَوْمٌ تَفَرَّسَ فيهِ ٱلفُرْسُ أَنَّهُمُ

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٢٧٧) ، عن جابر بن سمُرة رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٥٨٦) . ومُسلم برقم (٢٢٦٤) ، عن عُبادة بن الصّامت رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) البُردة ، ص١٩ - ٢٠ .

وَباتَ إِيوانُ كِسرىٰ وَهُوَ مُنْصَدِعٌ كَشَمْل أَصْحاب كِسرىٰ غَيْرَ مُلْتَئِم وَالنَّارُ خامِدَةُ ٱلأَنفاس مِنْ أَسَفِ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ ساهي العَيْن مِنْ سَدَم(١) وَساءَ ساوَةً أَنْ غاضَتْ بُحَيْرَتُها وَرُدَّ وَاردُها بِالغَيْظِ حِينَ ظَمي<sup>(٢)</sup> كَأَنَّ بِالنَّارِ ما بِالماءِ مِنْ بَلَلٍ حُزْناً وَبالماءِ ما بالنَّارِ مِنْ ضَرَم (٣) وَالحِنُّ تَهْتِفُ وَٱلْأَنوارُ ساطِعَةٌ وَٱلحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعنىً وَمِنْ كَلِم عَمُوا وَصَمّوا فإعْلانُ البَشائِر لَمْ تُسْمَعْ وَبارقَةُ ٱلإِنْذار لَمْ تُشَم مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ ٱلأَقُوامَ كَاهِنُهُمْ أَنَّ دينَهُمُ ٱلمُعْوَجَّ لَمْ يَقُم وَبَعْدَ ما عايَنوا في ٱلأُفْقِ مِنْ شُهُبٍ مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ ما في ٱلأَرْض مِنْ صَنَم حَتَّىٰ غَدا عَنْ طَريقِ ٱلوَحْيِ مُنْهَزِمٌ مِنَ الشَّيَاطينِ يَقْفُو إِثْرَ مُنْهَنِمِ لَا تُنكِرِ ٱلوَحْيَ مِنْ رُؤيَاهُ إِنَّ لَهُ قَلْباً مَتىٰ نامَتِ ٱلعَيْنانِ لَمْ يَنَم (٤)

<sup>(</sup>١) ساهي: ساكن عن الجريان. السَّدَم: الحزن.

<sup>(</sup>٢) ساوة : مدينةٌ في بلاد فارس بين همذان وقُم .

<sup>(</sup>٣) الضَّرَم: اللَّهب.

<sup>(</sup>٤) الرُّؤيا: المنام.

وَذَاكَ حينَ بُلُوغٍ مِنْ نُبُوَّتِهِ (١)

فَلَيْسَ يُنْكَرُ فيهِ حالُ مُحْتَلِمِ تَبارَكَ اللهُ ما وَحْيٌ بِمُكْتَسَبٍ (٢)

وَلا نَبِيٌّ عَلَىٰ غَيْبٍ بِمُتَّهَمٍ (٣)

يعني : أَنَّ الوحيَ ثابتٌ في المنام للأَنبياء بعد إدراك النُّبوَّة .

ما وحيّ بمكتسب : أي لا تُدرَك النُّبوَّة باجتهاد صاحبها وسعيه ، وإنَّما فضلُ الله عزَّ وجلَّ يختصُّ به من يشاء .

 <sup>(</sup>٣) أي : غير متَّهم بالكذب فيما يخبر به من الأُمور الغيبيّة .

# المِنْ الْمِنْ الْمِنْ

## في إنبات أنّ دينه طلّه سَيْحَ مَا سَخُ لَكُلّ دِينٍ، وأنّه خَامُ إَنْبَتِينَ وعموم رسالت إلىٰ النّاسِ لُحبعين وتفضيله على جميع لنبت بنَ والمرسَلين

اعلم أَنَّ إِثباتَ النَّبوَّة هوَ الشَّطرُ الثَّاني مِنَ التَّوحيد ، فإِنَّهُ ﷺ قال : «مَبْنىٰ الإِيمانِ عَلَىٰ قولِ : لا إِله إِلاّ اللهُ / ، وَهُوَ شَطْرٌ ـ أَي : [ق٤٥] نِصْفٌ ـ والشَّطرُ الثّاني : مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ » .

وقد ذَكرنا نُبَذاً مِنْ مبادئ نبوَّتِهِ ﷺ قبلَ البِعْثَةِ مِنَ المُبشِّرات ، الَّتِي يَتذكَّرُ بها مَنْ يَخشىٰ ، ويَتجنَّبُها الأَشقىٰ .

وسنذكُرُ أَيضاً في الباب السّادس بعدَ لهذا مِنْ مُعجزاته ﷺ، البالغةِ مبلغَ التَّواتر ما يَستيقِنُ به الَّذينَ أُوتوا الكِتابَ ، ويَزدادَ الَّذينَ آمنوا إِيماناً .

ولْكنَّ التَّذكيرَ والتَّبشيرَ إِنَّما هوَ لِمنْ تقرَّرَ في قلبه التَّصديقُ والإِيمانُ برسالته ﷺ .

وأَمَّا المُنِكرُ الجاحدُ لها: فلا يَدْحَضُ حُجَّتَهُ ولا يُبطِلُ شبهتَهُ إِلاّ البراهينُ العقليَّةُ القاطعةُ لحجَّته ، المُبطِلةُ لشُبهته .

فنقولُ وبالله التَّوفيق ، علىٰ سبيل التَّمهيد والتَّحقيق ، في إدراك النُّبوَّة بطريق الذَّوق ، ثمَّ بيانِ أَصلِها ، ثمَّ إمكانِها ، ثمَّ وجودِها ، ثمَّ صحّتِها .

أَمَّا طريق الذَّوق : فأعلم أنَّهُ لا يُدرِكُ بالذَّوق شيئاً مِنَ المعرفة

بحقيقة النُّبوَّة مَنْ لَم يَذُق شيئاً مِنْ سلوك طريق أَهل الله تعالىٰ ، وأُولياء الله تعالىٰ ، ورياضة الأَنفُس وتزكيَتِها ، وتصفية القلوب ، وتهذيب الأَخلاق .

لأَنَّ كراماتِ الأَولياء علىٰ التَّحقيق بداياتُ الأَنبياء ، وقد كانَ ذٰلكَ أَوَّلَ حال نبيّنا ﷺ ، حيثُ كانَ يَتعبَّدُ في (حِراء) ، وكانَ يُؤثرُ الغُزلة للخلوة بربِّه ، والتَّجرُّد والتَّبتُّل ؛ وهوَ الانقطاع عن الخلائق الغُزلة للخلوة بربِّه ، والتَّجرُّد والتَّبتُّل ؛ وهوَ الانقطاع عن الخلائق إلىٰ الخلوة ، وهوَ الذَّهابُ إلىٰ الله تعالىٰ ، الَّذي أَشارَ إليه الخليلُ عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ بقوله : ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بقوله : ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾ السَّدة والسَّلامُ بقوله : ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾ السَّدة والسَّلامُ بقوله : ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾

فَمَنْ مارسَ تلكَ الطَّريقَ ، أتَّضحَ لَهُ طرفٌ مِنْ حقيقة النَّبوَّة ، ما هي وخاصّيَّتُها بالكَشف والعيان ، ومَنْ لم يَبلغ هٰذه الرُّتبةَ فلا بدَّ لَهُ مِنَ التَّبيه على أَصلِها وإمكانِها ، ثمَّ وجودِها عُموماً ، ثمَّ لشخصٍ معيَّن ، بإقامَةِ البُرهانِ ، لشدَّة مَسيسِ الحاجة إليها .

وَأَمّا دليلُ أَصلها: فكلُّ عاقلٍ قاطِعٌ بِأَنَّ الإِنسانَ أَوَّلُ ما يُدرِكُ مِنْ [ق٢٤] مراتِب العِلم في صِغره / وطفوليَّته العلمَ بالحواسِّ الخَمس ، الَّتي هيَ : السَّمعُ ، والبصرُ ، والشَّمُّ ، والذَّوقُ ، واللَّمسُ .

فيُدرِكُ بكلِّ واحدةٍ مِنْ هٰذه عالَماً لا يُدرِكُهُ بالأُخرى ، ومَنْ تعطَّلت عليه حاسَّةٌ منها \_ كالبصر مثلاً \_ لَم يُدرك ما حقيقة الأَلوان ، إلا بسماعها بالتَّواتر ، فإنكارُهُ لها مكابرة جاهلٍ بما لَم يَعلم ، وتكذيبٌ بما لَم يُحِطْ بعلمه ، وقد أَحاطَ به غيرُهُ ، فيحتجُّ عليه المُبصرُ بأَنَّ عندكَ حاسَّة الشَّمِّ وزيدٌ أَخشمُ (۱) لا يُفرِّقُ بين رائِحة المِسْك والجيفة ، فماذا نقولُ لَهُ لو زَعَمَ التَّسوية بينَ المِسْك والجيفة ؟

<sup>(</sup>١) الأَخشمُ: مَنْ أَصابه داءٌ في أَنفه فأَفسدَهُ، فصار لا يَشمُّ.

فإن زعمتَ أَنَّهُ مُكَذِّبُ بِما لَم يُحِط بعلمه مِنَ المشمومات، فهوَ أَيضاً يَزعُمُ أَنَّكَ مُكَذِّبُ بِمالَم تُحط به مِنَ الأَلوان المُبصَرات، ولا يَسعُكَ إلاّ أَنْ تُؤْمن لَهُ بوجود الأَلوان وتنوُّعِها، ويُؤْمِنَ لك بوجود المشمومات وتنوُّعِها. وهٰكذا في المطعومات والملموسات والمسموعات.

وهذا الإدراكُ حاصِلٌ للطِّفل ، لا يُدرِكُ غيرَهُ مِنَ العوالِم إلىٰ سنِّ التَّمييز ، فإذا بلغ سنَّ التَّمييز خَلَقَ اللهُ فيه أُموراً عقليَّةً زائدةً علىٰ تلكَ الحسيَّة ؛ كالتَّمييز بينَ الجائزات والمُستحيلات والواجبات .

فإذا قُلتَ مثلاً للطفل: رُشَّ هذا الحَجرَ ليَصيرَ ليّناً كالطين، اعتقدَ جوازَ ذٰلكَ دونَ المُمَيِّزِ، ولو قُلتَ للمُمَيِّزِ الَّذي سقطَ مِنْ يده القدَحُ اللّذي فيه الشَّرابُ : هذا القدحُ ٱنكسرَ والشَّرابُ لَم يَتبدَّد ، لَعَلِمَ أَنَّكَ تهزَأُ به ، إِذْ مِنْ لَوازِم ٱنكسارِ القدحِ تبدُّدُ الشَّرابِ الَّذي هو فيه . وهكذا لو قُلتَ لَهُ غيرَ ذُلكَ . وهوَ في هذا العالَم إلىٰ بلوغ سنِّ التَّكليف وهكذا لو قُلتَ لَهُ غيرَ ذُلكَ . وهوَ في هذا العالَم إلىٰ بلوغ سنِّ التَّكليف الله عني يَتحمَّلُ به الأَمانةَ الشَّرعيَّةَ فيكمُلُ تمييزُهُ ، فيَخلُقُ الله فيه طُوراً الحَور مِنَ العقل، بحيثُ يُوثَقُ بأقواله وأَفعاله، وتطمئِنُ النَّفسُ لمعظم أخواله ، ولا يزالُ يَزدادُ بالتَّجربة عقلاً . فكلُّ عاقلٍ يَقطعُ بأَنَّ سنَّ أحواله ، ولا يزالُ يَزدادُ بالتَّجربة عقلاً . فكلُّ عاقلٍ يَقطعُ بأَنَّ سنَّ الطَّفوليَّة، وسنُّ العقل طَوْرٌ وراءَ سنِّ التَّمييز .

وإِذا قطعَ العاقلُ / بذٰلكَ قُلنا لَهُ : ليسَ في العقل أَيضاً ما يُحيلُ [ق٤٧] أَنَّ فوقَ طَوْرهِ طوراً آخَرَ، وفوقَ ذٰلك الطّور طوراً آخرَ، وهَلُمَّ جَرّاً .

فكما أنَّ قُدرة الله صالِحَةٌ لأَنْ يَخْلُقَ في المُمَيِّرُ ما لَم يُدرِكُهُ الطِّفلُ مِنَ العِلم ، وفي العاقل ما لَم يُدرِكُهُ المُمَيِّرُ ؛ فهو سبحانة قادرٌ علىٰ أَنْ يَخْلُقَ في بعضِ العُقلاء طَوْراً لا يُدرِكُهُ العُقلاء ؛ مِنَ الاطلاع علىٰ الغيب ، وفتح عينٍ في القلب تسمىٰ : البصيرة الباطنة ، بمثابة البصر لعين الرأس الظّاهرة ، والعقلُ عن هذا الطَّوْر معزولٌ ، كعزل قوَّة الحواسّ عن التَّمييز ، وعزل التَّمييز عن المَعقولات ،

فإنكارُ بعضِ العُقلاء لطَوْر النُّبوَّة ، كإنكارِ المُمَيِّز لطَوْر العَقل، وإنكارِ المُمَيِّز لطَوْر العَقل، وإنكارِ الأَعمىٰ للمُبصرات، والأَخشم للمشمومات، وذلك عينُ الجَهل ، إذ لا مُستندَلَهُ إلا أَنَّ هٰذا طَوْرٌ لَم يَبلغْهُ عقلهُ إدراكاً .

فنقولُ لَهُ : إِنْ لَم يُدرِكُهُ عَقلُكَ بِمِباشِرةٍ فلا تُحِلْ جوازه ، كما لا يُحيل الأَعمىٰ وجودَ المُبصَرات ، ويَجبُ عليه أَنْ يَقولَ : إِنَّ الحاسَّةَ الَّتِي تُدرَكُ بها المُبصَراتُ وُجِدت في غيري فأُدرَكها ، ولم توجد فيَّ فلم أُدْرِكُها .

فحينئذ الشَّكُّ في النُّبوَّة إِمَّا أَنْ يكونَ في إِمكانها ، أَو في وجودها في العالَم ، أَو في وقوعها مُطلقاً ، أَو في إِثباتها لشخصٍ معينٍ .

أمّا دليلُ إِمكانها: فظاهرٌ مِمّا تقرَّرَ مِنْ أَنَّ العقلَ لا يُحيل مِنْ أَنَ العقلَ لا يُحيل مِنْ أَن يَترقّىٰ الإِنسانُ الكاملُ إِلَىٰ طَوْرِ فوقَ طَوْرِ العقلِ ، يَفتحُ اللهُ لقلبه عيناً يُدرِكُ بنورها ما لَم يُدركهُ العَقلُ ، كما ترقّىٰ المُمَيّزُ إلىٰ طَوْرِ العَقلِ ، والطّفلُ إلىٰ طَوْرِ التّمييز ، وكما أَنَّ الله سبحانة قادرٌ علىٰ أَنْ يَخلُقَ في قلوب عبادِه المَعرِفة به ، وبأسمائِهِ الحُسنىٰ ، وصفاتِهِ العُلىٰ ، وجميعَ تكليفاته الشّرعيَّة ، ابتداءً بغير واسطةٍ ، كقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَعَلّمَ عَادَمُ الْأَسْمَاءَ كُلّها ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَامِكَةِ ﴾ [سورة البقرة ٢١/٣] وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ فَوَجَدَاعَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلّمَنكُ وَوَلِهِ تعالىٰ : ﴿ فَوَجَدَاعَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمةً مِّنْ عِندِنا وَعَلّمَنكُ وَلَاهُما أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَالِهِ ، والعبدُ وليٌ ، وكلاهُما أَسْتركا في تعليم العِلم اللّدُنيّ بغير واسطةٍ .

ا وطَوْرُ النَّبُوَّة / أَيضاً فوقَ طَوْرِ الولايَةِ ، يَعلمُهُ الوليُّ ويُؤْمِنُ به ، كما يَعلمُهُ الوليُّ ويُؤْمِنُ به ، كما يَعلَمُ أَنَّ طَوْرَ الولايَةِ فوقَ طَوْرِ العقلِ ذوقاً ومُباشرةً ، وكذلكَ العقلُ لا يَمنعُ أَنْ يُوصِلَ اللهُ إِلىٰ مَنِ ٱرتضاهُ مِنْ رُسُلِهِ العِلمَ بما سبقَ

مِنَ المعرفة به وبأَحكامه ، بواسطة بينَهُم وبينَهُ ، يُبلِّغُهُم عنه سبحانهُ وتعالىٰ ، سواءٌ كانَ ذٰلكَ الواسطةُ مِنْ جِنسهِم \_ كالأَنبياء في حقِّ سائِر البَشر \_ أَم مِنْ غير جِنسهِم \_ كالملائكة في حقِّ الرُّسل \_ وإذا جَوَّزَ العقلُ ذٰلك ، وجاءَت الرُّسلُ بما تُثَبِّتُ بأَمثاله الرِّسالة ، مِنَ المُعجزات الدّالَّة علىٰ صِدقِهِم ، وجبَ تصديقُهُم ، والإيمانُ بهم ، وبجميع ما أتوابه .

[وأَمّا دليلُ وجودِها]: فإذا وقعَ الشَّكُّ في شخصٍ معينٍ ، هل هوَ نبيٌّ أَم لا ؟ فسبيلُ تحصيل اليقين بما يَدَّعيه مِنَ النُّبوَّة ، بأمرين :

أَحدُهُما : مشاهدةُ ما أَقامَهُ مِنَ المُعجزات الخارقة للعادات ، كما سنذكُرهُ ، وهذا خاصٌّ بمَنْ عاصرَهُ .

وثانيهما: معرفة خاصّيّة النُّبوّة أَوّلاً ، من إدراك الأنبياء ما لا يُدركُهُ العُقلاء ، ثمَّ التّسامُعُ بالتّواتر .

كما أَنَّ مَنْ أَرادَ أَن يعرفَ مَثلاً أَنَّ الإِمامَ أَبا حنيفة ـ رضيَ اللهُ عنهُ ـ فقيهٌ أَم لا ؟ فسبيلُهُ أَن يَعرفَ أَوَّلاً حقيقةَ الفِقه ما هوَ ؛ وهو استنباطُ الأَحكام الفَرعيَّة مِنَ الأَدلَّة الأَصليَّة ، ثمَّ يَنظرَ ثانياً فيما نُقِلَ عنه ، ممّا الشَّرعيَّة مِنْ اللَّدلَّة الأَصليَّة ، ثمَّ يَنظرَ ثانياً فيما نُقِلَ عنه ، ممّا السَّنبطَهُ مِنَ الفِقه ، مِنْ كتاب الله تعالىٰ ، وحديث رسول الله عَلَيْهُ ، فإنّهُ يَحصُلُ لَهُ العِلم الضَّروريُّ بأنَّهُ في أَعلیٰ مراتب الفِقه .

وكذُلك مَنْ عَلِمَ خاصّيّة النُّبوّة ، ثمَّ نظرَ إِلَىٰ مَا قرَّرَهُ نبيُّنا ﷺ مِنَ الشَّرع ، حصلَ لَهُ لا مَحالةَ العِلمُ القطعيُّ ، والإيمانُ القويُّ بكونه ﷺ في أعلىٰ درجات النُّبوّة .

هٰذا كلُّهُ لِمَنْ أَرادَ مِنَ المؤمنينَ تقويَةَ اليقين .

وأُمّا الجاحد المُلحِدُ: فيُقرَّرُ عليه أَوَّلاً مِنْ دليل العقل عدمُ ٱستحالة وقوع النَّبوَّة \_ كما سبق \_ ثمَّ يُقَرَّرُ حقيقةُ المعجزة / الَّتي بها [ق٤٩] تَثْبُتُ النُّبوَّة لِمُدَّعيها . فنقولُ : المعجزةُ عبارةٌ عن إيجادِ الله تعالىٰ أَمراً خارقاً للعادة علىٰ يدي مُدَّعي الرِّسالة ، للدَّلالة علىٰ تصديق الله لَهُ .

فكلُّ ما أَظهرَهُ اللهُ سبحانَهُ وتعالىٰ علىٰ أَيدي الأَنبياء عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ مِمّا يَعجَزُ البَشر عن الإتيان بمثله ؛ فهوَ مِنْ مُعجزاتِهِمُ الدّالَّةِ علىٰ نبوَّتِهِم ، لأَنَّهُ لَمّا كانَ لا يَقدِرُ أَنْ يوجِدَ ذٰلكَ الفِعلَ إِلاّ الله تعالىٰ ، كانَ إِيجادُهُ علىٰ أَيديهم قائماً بلسان الحال ، مقامَ التصديق بلسان المقال : صدق عبدي في ما أدّعاهُ (١) .

كما لو قالَ شخصٌ عاقلٌ بحضرة المَلِكِ : معاشرَ المُسلمينَ !! إِنَّ السُّلطانَ قد نصبَ فلاناً عليكُم حاكِماً ، فأسمعوا لَهُ ، وأَطيعوا ، ولم يُنكِر عليه المَلِكُ ، عَلِمَ الحاضرونَ بتقرير المَلِكِ صِدْقَ ذٰلكَ القائل .

فالمعجزةُ مع التّحدّي قائمةٌ مقامَ قولِ الله تعالىٰ : صدقَ عبدي فاتبعوهُ ، وذٰلكَ عندَ عجزِهِم عن مُعارضَته تلك المُعجزة ، وٱعترافٌ أَعلمَ أَهلَ ذٰلكَ العصر أَنَّ مثلَ هٰذا غيرُ داخلِ في طوق البَشر .

ولهذا فإِنَّهُ لَمَّا كَانَ زَمنُ موسىٰ عليه السَّلامُ غايةُ عِلْمِ أَهلِهِ التَّقَنُّنُ في السِّحر ، بعثَهُ الله إليهم بمُعجزة تُشبِهُ ما يَدَّعونَ كمالَ المَعرفة فيه ، ثمَّ جاءَهُم بما خرقَ به عادتَهُم ، وأَبطلَ سِحرَهُم .

ولَمّا كَانَ زَمنُ عيسىٰ عليه السَّلامُ غايةُ عِلْمِ أَهلِهِ التَّفنُّنُ في الطّب ، جاءَهُم بما لا يَقدِرونَ عليه ، من إِحياء الموتىٰ ، وإبراء الأَكْمَهِ والأَبرص ، دونَ معالجَتِهِ .

وهٰكذا سائرُ معجزات الأنبياء عليهمُ السَّلامُ ، إِنَّمَا تكونُ بأَمرٍ شائعٍ بينَ أَهلِ ذٰلكَ العصرِ . العلمُ به والتَّقَنُّنُ في المعرفة به ، علىٰ أقصىٰ درجات الكمال عندَهُم ، لِتقوىٰ عليهمُ الحُجَّةُ ، ويَعترِفونَ

<sup>(</sup>۱) أَي : إيجاد الله تعالىٰ المعجزة على أَيدي الأَنبياء صلوات الله عليهم أَجمعين قائمةٌ مقامَ قول الله تعالىٰ في الحديث القدسيّ : (صدقَ عبدي فيما ٱدَّعاهُ) .

بعجزهِم وعجزِ مَنْ سِواهُم عن مُقاومَتِهِ.

[وأَمّا صحّتها] : ولَمّا بعثَ اللهُ نبيَّنا مُحمَّداً ﷺ كانَ مُنتهىٰ عِلم أَهل عصرهِ ، وغايةَ المعرفة والكمال عندَهُم أَمران :

أَحدهُما : فصاحةُ المَنطق ، وبلاغةُ الكلام ، والتَّفنُّنُ فيه نثراً ونظماً ، في خُطبهم / وأَشعارِهم .

وثانيهما : علمُ الكهانة والزَّجْر (١) ، والإِخبار عن الحوادث .

فجعلَ الله معجزتَهُ العُظمىٰ ما أَنزلَ عليه مِنَ الكتاب الحكيم ، على هٰذا الأُسلوب الغريب ، الَّذي لَم يَهتدوا إلى طريقه ، ولا سلكوا سبيله ، وتحدّاهُم أَنْ يأتوا بمثلهِ ، ثمَّ بعشرِ سورِ منهُ ، ثمَّ بسورةٍ ، فعجَزوا ، وجعلَهُ مُشتمِلاً علىٰ الإِخبار بالمغيَّبات ، وكشف المخبّات الَّتي اعترف بصِحَّتها وأذعنَ لصدقِها أعدىٰ الأعداء لَهُ ، وأَبطلَ بذلك ماكانوا عليه مِنَ الكهانة ، الَّتي تصدُقُ مرَّةً وتكذِبُ أَلفاً.

فلمّا أدّعىٰ ﷺ النُّبوّة والرّسالة إلىٰ النّاس كافّة ، وأَظهرَ المُعجزات ، وعظيمَ الآيات ، الّتي لَم تُعارَضْ في جميع الأَوقات ؟ دلَّ ذٰلكَ قطعاً علىٰ صِدْقِ ما أدّعاهُ .

أَمّا دعواهُ النُّبوَّةَ والرِّسالة : فمعلومٌ بالتَّواتر بينَ البَرِّ والفاجر ، لا يَختلفُ فيه مؤمنٌ وكافرٌ .

وأَمّا إِقَامِتُهُ علىٰ ذٰلك الدّلائل الظّاهرة ، والمُعجزات الباهرة ؛ فلِما نقلَهُ الخَلفُ عن السَّلف ، مِنَ الأُمور الخارقة ـ كانشقاق القمر ، وتسليم الحَجر ، وإجابة الشَّجر ، وحنين الجِذْع ، وتسبيح الحصىٰ ، وتفجير الماء مِنْ بين أصابعه ، وتكثير الطَّعام القليل ببركته ـ وغيرِ ذٰلكَ

<sup>(</sup>۱) الزَّجْرُ: النَّهيُ. وإِنَّما سمّيَ الكاهن زاجِراً لأَنَّهُ إِذا رأَىٰ ما يظنُّ أَنَّه يتشاءم به زَجَرَ بالنَّهي عن المُضيّ في تلك الحاجة .

مِمّا ستأتي الإشارة إلى بعضه تصريحاً وتلويحاً ، إلى غير ذلك مِنْ عظيم الآيات المعلومة بالقطع بينَ عُلماء السِّير ، ونَقَلَةِ الأخبار ، ورواها العددُ الكثيرُ في جميع الأعصار ، مِنَ الصَّحابة والتّابعين ، فمَن بعدَهُم ، ولم تزدد على مرّ الأيّام إلاّ ظُهوراً . ومجموعُ معناها بالغُ مبلغ التّواتر بينَ البَرّ والفاجر ، كما يُعلَمُ جودُ حاتمٍ ، وشجاعةُ عليّ بالضّرورة . وإنْ لم تبلُغ كلُّ واقعةٍ منها بعينها مبلغ التّواتر ، بل وأكثرها بالضّرورة . وإنْ لم تبلُغ كلُّ واقعةٍ منها بعينها مبلغ التّواتر ، بل وأكثرها كانَ في المَجامع الحَفْلَة ، والعساكر الجمّة مِنَ الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهُم ، ثمّ رواها عنهُم الكافّةُ ، ولم يُرْوَ عن أحدٍ منهُم مخالفةُ للرّاوي فيمارواهُ ، والإنكار لِما نسبه إليهم مِنَ المُشاهدة لها وحكاهُ .

[ق٥١] فسكوتُ السّاكتِ منهُم / كنُطْقِ النّاطق ، وكثيراً ما يَحصُلُ العِلمُ الغِلمُ الضَّروريُّ بشيءٍ لإِنسانٍ دونَ آخَرَ ، كمن يعلمُ جملةً مِنْ أَخبار الضّروريُّ بشيءٍ والبلدان النّائية ، وآخَرُ لا يَعرِفُ وجودها ، فضلاً عن تحقُّق أَخبارها .

ثمَّ إِنَّ مِنْ أَعظَمِ مُعجزاته ﷺ الباهرة ، وآيات نبوَّته الظَّاهرة ، ودلائل صِدْقهِ : معجزة القرآن العظيم ، المستمرَّة على مرِّ الدُّهور والأَزمان ، المُشاهَدة لجميع الإنس والجانِّ ، وقد أنطوىٰ علىٰ وجوهٍ مِنَ الإعجاز \_ ستأتي الإشارة إليها في الباب السّادس \_ لا يحصُرُها عدُّ ، ولا يُحيط بها حدٌ .

فلمّا أَظهرَ ﷺ لهذا الكلامَ البليغَ ، الَّذي أَعجزَ به البُلغاءَ ، واللَّدَّ (١) الفُصحاءَ ، مع ما آشتملَ عليه مِنْ نبأ القرون السّالفة ، والشَّرائع الدّاثِرة ، ممّا كانَ لا يوجد في القصَّة الواحدة ، إلاّ عندَ الفَذ مِنَ الأَحبار والرُّهبان ، ولا يَنالُها بالتَّعلُّم إلاّ مَنْ قطعَ عندَ الفَذ مِنَ الأَحبار والرُّهبان ، ولا يَنالُها بالتَّعلُّم إلاّ مَنْ قطعَ

<sup>(</sup>١) اللُّدُّ : المُجادلين .

العُمُرَ ، وأَفنيٰ في طلبها الأزمان .

[قالَ تعالىٰ]: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ ﴾ [سورة يُلقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾ [سورة الله عمران ٢٤٤].

[وقالَ تعالىٰ]: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِيلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ \* وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة النمل ٧٦/٢٧].

هٰذا مع مَا ٱنطوىٰ عليه مِنَ المغيَّبات ، والإِخبار بما كانَ وما هو آت ، ومع ما ٱحتوىٰ عليه مِنْ بليغ المَواعِظ والحِكَم ، وكريم الأَخلاق والشِّيم ، والتَّرغيب والتَّرهيب ، والوعد والوعيد ، وإثبات النَّبوّات والتَّوحيد ، وتحدّاهُم بأَنْ يأتوا بسورةٍ مِنْ مثلِه ، فعجزوا بعد أَنْ أَخبرَهُم أَنَّهُم لن يفعلوا ، ﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كَان بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كَان بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [سورة الإسراء ١٨/٨٥] .

فلمّا عَجَزوا كُلُّهُم عن مُعارضَتِه ، مع كمال بلاغتِهم ، وشدَّة حرصهم ، وتوفُّر دواعيهم ، وتهالكهم على إفحامه ، وألقوا بأيديهم مُذعنين ، وأحجموا عن معارضته صاغرين ، دلَّ ذلكَ على / صِدْقِهِ قطعاً فيما أدّعاهُ ، وأنَّ كتابَهُ منزَّلٌ مِنْ عندِ الله ، هذا مع ما قد [ق٢٥] تواتر عنهُ قبلَ دعوى النَّبوَّة وبعدها ، مِنْ مُلازمَةِ الصِّدق والأَمانة ، والعِفَّة والصيانة ، والأحوال الكريمة ، والأخلاق العظيمة ، والسيرة الحَسنة ، والإعراضِ عن زَهرة الدُّنيا ، والمُداومَةِ على الجَدِّ والتَّشمير للأُخرى ، إلى أَنْ توفّاهُ اللهُ .

إِذاً العقلُ يَقطعُ بامتناع الجتماع لهذه الأُمورِ ، إِلاَّ في الأَنبياء المؤيَّدينَ بتأييد الله تعالىٰ وأَمرِهِ ، ويَستحيلُ أَنْ يَجمعَ اللهُ لهذه الكمالات فيمَنْ يَفتري علىٰ الله الكذبَ والبُهتانَ ، ثمَّ يُظهِرُ دينَهُ ،

كما أُخبرَ به علىٰ سائر الأديان .

وهل للنُّبوَّة والرِّسالة معنىً غيرُ لهذا في الاستدلال ؟ وماذا بعدَ الحقِّ إلاّ الضَّلال ؟

ثمَّ إِذَا ثبتَتْ نبوَّته ﷺ وقد دلَّ كلامُ ربِّه المنزَّل علىٰ أَنَّهُ خاتم النَّبيين ، وأَنَّهُ مبعوثُ إلىٰ النَّاس أَجمعين - ثبتَ بذلكَ عمومُ رسالته ، ونسخُ شريعته لسائر الشَّرائع ، لوجوب طاعته وٱتِّباعه علىٰ الكُلِّ : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْخَلْسِرِينَ ﴾ [سورة آل عمران ٢/ ١٥٥] .

وفي «صحيحيْ البُخاريِّ ومُسلمٍ »: « مَثَلَي وَمَثَلُ الأَنبياءِ ، كَرَجُلٍ بَنىٰ داراً ، فَأَكْمَلَها وَأَحْسَنَها إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فيها ، فَجَعَلَ النّاسُ يَدْخُلُونَها وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ : لَوْلا مَوْضِعُ هٰذهِ اللَّبِنَةِ ، فأَنا اللّبَنَةُ ، وأَنا خاتَمُ النَّبِيّينَ »(١).

فإِنِ ٱدّعىٰ مدَّع خصوصَ رسالَتِه إِلىٰ العَرب فقط ، فقد ٱعترفَ بنبوَّتِهِ ، والكذبُ مُمتنعٌ علىٰ الأنبياء ٱتّفاقاً .

وقد حصلَ العِلمُ القطعيُّ أَنَّهُ عَلَيْهُ جاءَ بكتابٍ مِنْ عندِ الله ، ناطقٍ بعموم رسالته إلى النّاس أَجمعين ، كقوله تعالىٰ : ﴿ قُلْ يَكَأَيْهَا النّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [سورة الأعراف ١٥٨/٧] . وبأنّهُ النّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [سورة الأعراف ١٥٨/٧] . وبأنّهُ ادّعىٰ عمومَ الرّسالة إلىٰ الأحمر والأسود ، والبعيد والقريب : ﴿ قُلْ أَنَّ شَهِيدُ بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَلاَ الْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلِغَ ﴾ [سورة الأنعام ١٩/٦] ـ أي : من بلغَهُ القرآنُ \_ .

زَق ٥٥] / وتواترَ النَّقلُ عنهُ أَنَّهُ ﷺ دَعَا اليَهودَ والنَّصاريٰ وغيرَهُمْ إلىٰ الْإيمان ، وأَرسلَ كُتُبُهُ إلىٰ ملوكِ الفُرْسِ والرّوم وغيرهِم ، وأَلزمَهُم

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۳۳۲-۳۳۲) . ومُسلم برقم (۲۲۸۷) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

وجوبَ طاعتِهِ ، وأتِّباعِهِ على وَفْقِ ما يَجدونَهُ في كُتبهم : ﴿ ٱلَّذِى يَجِدُونَـهُ, مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنْجِيــلِ ﴾ [سورة الأعراف ١٥٧/٧] ﴿ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [سورة البقرة ١٤٦/٢] ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْ نَدُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ [سورة البقرة ١٨٩/٢].

فكيفَ يَعترفُ هٰذا بنبوَّتِهِ ثمَّ يُناقضُ وجوبَ عصمَتِه بتكذيبه ؟ [ قالَ تعالَىٰ ] : ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [سورة النِّساء ١٥٠/٤].

فَهٰذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي تَحْقَيقَ نَبُوَّتِهِ ، وَعُمُومَ رَسَالَتِهِ ﷺ ، ونسخ دينهِ لكُلِّ دين .

وأَمّا تفضيلُهُ ﷺ علىٰ جميع النَّبيّينَ والمُرسلينَ ؛ فَلِما صحَّ مِنْ تَفْضِيلُ النِّيِّ اللَّهِ علىٰ الأنبياء والمُرسلين قوله ﷺ : « أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرٌ »(١) .

> فتحدَّثَ بنعمَةِ ربِّهِ ٱمتثالاً لأَمرهِ ، نافياً للفخر والخُيلاء ، وبلَّغَ ذٰلكَ إِلَىٰ أُمَّتهِ لِيَعرفوهُ ويَعتقِدوهُ ، ولقولِهِ سبحانَهُ وتعالىٰ : ﴿ كُنـٰتُمُ خَيْرَ أُمَّتِهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة آل عِمران ٣/١١٠] .

> ولا شكَّ أَنَّ خيريَّةَ الأُمَّة بحَسَب كمالِها ، وذٰلكَ تابعٌ لكمال نبيّها ، لأَنَّ كمالَ التَّابِعِ مِنْ كمالِ المَتبوعِ . لهذا إِلَىٰ ما وردَ في الأَخبار الصَّحيحة مِن ٱختصاصِهِ ﷺ بالشَّفاعَةِ العُظمىٰ في أَهل المَوقِف يومَ الدِّين ، وهوَ المَقامُ المحمودُ الَّذي يَحمَدُهُ فيه الأَوَّلُونَ والآخِرونَ ، بعدَ رجوع الخلائِق إليه في الشَّفاعَةِ العُظمىٰ ، و ٱعترافهم لَهُ بالمزيَّةِ .

> و في ( الصَّحيحين ) : (أُعْطيتُ خَمْساً ، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ ٱلأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهوراً ،

<sup>(</sup>١) أَخرجه ٱبن ماجة، برقم (٤٣٠٨). عن أَبي سعيد الخُدري رضيَ اللهُ عنهُ

وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلي ، وَأُعْطيتُ الشَّفاعَةَ ، وَأُعْطيتُ الشَّفاعَةَ ، وَكَانَ النَّبيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خاصَّةً »(١) .

[ق٤٥] وقالَ بعضُ العارفينَ / بالله : لمّا أَخرجَ اللهُ : ﴿ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن طُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشّهَدَهُمْ عَلَيَ أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَلَى ﴾ [سورة الأعراف ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشّهَدَهُمْ عَلَيَ أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَلَى ﴾ [سورة الأعراف للمحمّد الرسل مُحمّد الرسل مُحمّد معين محمّد الله عليه وسلّم وعليهم أجمعين .

هذا معَ أَنَّهُ لا تفاضُلَ بينَ جميع الأَنبياء في درجة النَّبوَّة ، وإِنَّما يَكُونُ التَّفَاضُلُ بينَهُم بأُمورٍ أُخَرَ زائدةٍ علىٰ ذٰلكَ ؛ كأنْ تكونَ مُعجزاتُ أَحدهِم أَشهرَ وأَظهرَ ، أَو تكونَ أُمَّتُهُ أَكثرَ وأَظهرَ ، أَو غيرَ ذٰلكَ مِمّا يَخصُّهُمُ اللهُ به مِنَ الكرامة .

فمنهُم: أُولوا العَزْم (٢) ، ومنهُم: أُولوا الأَيدي والأَبصار (٣) ، ومنهُم: المُصطفَونَ الأَخيار (٤) ، ومنهُم: مَنْ رفعَهُ اللهُ مكاناً عليّاً (٥) ، ومنهُم: مَنْ آتاهُ اللهُ الحُكْمَ صبياً (٦) .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۳۲۸) . ومُسلم برقم (۳/٥۲۱) . عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أُولُوا العزم: ذوو الحزم والصَّبر. وفيهم عشرة أَقوالٍ ؛ أَحدُها: أَنَّهم (نوحُ ، وإبراهيمُ ، وموسىٰ ، وعيسىٰ ومحمَّدٌ ﷺ). [زاد المسير، ج٧/ ٣٩٢ (أَنصاريّ)] وهذا القول هو المعتمد المشهور عند المحققين.

<sup>(</sup>٣) أُولِي الأَيدي : القوَّة في الطَّاعة . والأَبصار : البصائر في الدين والعلم . قال ابن جرير : وذِكْرُ الأَيدي مثلٌ ، وذٰلكَ لأَنَّ باليد البطش ، وبالبطش تُعرَفُ قوَّة القويّ ، فلذٰلك قيل للقويّ : ذُوْ يَدٍ . وعنى بالبصر : بصرُ القلب ، وبه تُنالُ معرفةُ الأَشياء . [زادالمسير ، ج٧/ ١٤٦ (أَنصاريّ)] .

<sup>(</sup>٤) وهم : إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب عليهم الصَّلاة والسَّلام . (أنصاريّ) .

<sup>(</sup>٥) وهو : إدريس عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ .

<sup>(</sup>٦) وهو: يحيي عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ .

[ قالَ اللهُ تعالم ! ] : ﴿ تَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا نَعْضَهُمْ عَلَى نَعْضُ مُّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوج ٱلْقُدُس ﴾ [سورة القرة ٢٥٣/٢].

[وقالَ تعالىٰ]: ﴿ وَكُلَّمَ أَللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّيمًا ﴾ [سورة النَّساء . [ 178/8

ثمَّ إنَّهُ ليسَ يَخفيٰ علىٰ مَنْ لَهُ أَدنيٰ مُمارسةِ بالعِلم أَنَّ مُعجزات نبيّنا مُحمَّد ﷺ أَشهرُ وأَكثرُ مِنْ مُعجزات سائِر المُرسلينَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ أَجمعين \_ كما سيأتي ذِكْرُ بعضها \_ وإِنَّها أَبلغُ وأَتمُّ في باب الإعجاز .

إِذْ مِنَ المعلوم أَنَّ ٱنفجارَ الأصابِع بالماء الغزير أَبلغُ في باب الإِعجاز مِن ٱنفجاره مِنَ الحَجر ، لأَنَّهُ شيءٌ ما شُوهِدَ مثلُهُ قطُّ ولا عُهدَ ، بخلاف أنفجار الحَجر بالماء ، فإنَّهُ بالجملة معهودٌ ، وإنْ كانَ علىٰ غير الوجه الَّذي شوهِدَ في عهد موسىٰ عليه السَّلامُ .

وكذلك إِشباعُ الجَيش الكثير مِنْ أقراصِ مِنْ شعيرِ ، أَتمُّ في باب الإعجاز مِنْ إِنزالِ المنِّ والسَّلويٰ ، والمائدة علىٰ عيسىٰ [ عليه السَّلامُ ] من السَّماء .

وكذلك ردُّ العين السّائِلَة وإعادَتُها في الحال إلى صِحَّتِها حتّىٰ كانتْ أَحسنَ مِنَ الأُخرِي الصَّحيحة ، أَعجبُ مِنْ إِبراء الأَكْمَهِ والأَبرص .

وكذلك نُطْقُ مالَمْ يُعهَد نُطقُهُ أَصلاً كالجذع، والحَجر، والشَّجر، والضَّبِّ ، والذِّئب ، والذِّراع \_ أَغربُ مِنْ إحياء الموتىٰ ، فإنَّ الميّتَ قد كانَ يَنطِقُ / ، فقد عُهدَ منهُ الحياةُ والنُّطقُ في الجملة ، ولم يُعهَد [ق٥٥] في حالٍ مِنَ الأَحوال نُطقُ شيءٍ مِنْ تلكَ الأَجناس.

علىٰ أَنَّ جميعَ مُعجزات المُرسلينَ عليهم السَّلامُ تصلُحُ أَنْ تكونَ

معجزةً لنبيّنا ﷺ ، لأَنَّ حقيقةَ المُعجزةِ ما دلَّ على صِدْقِ الرَّسول ، وكلُّ مِنَ المُرسلينَ قد بَشَّرَ به ، فمُعجزاتُهُمُ الدَّالَّةُ على صِدْقِهِم ، معجزاتٌ دالَّةٌ على صِدْقِهِ ، وبراهينُ شاهدةٌ بصحَّة نبوَّته .

ثمَّ إِنَّ مُعجزات سائِر المُرسلينَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ ٱنقرضَتْ بِأَنقراضِهم ، وٱنعدمَتْ بِمَوتِهم .

وأَمّا نبيُّنا مُحمَّدٌ عَلَيْ فأعظمُ مُعجزاته : القُرآنُ ، وهوَ مُعجزةٌ مستمرَّةٌ على مرِّ الأَزمان ، لا تبيدُ ولا تنقطعُ ، ولا تذهبُ ولا تضمحِلُ ، بل هي ثابتةٌ إلى الأبد ، واضحةُ الحُجَّة لكلِّ قَرْنٍ ، فلا يَمرُّ عصرٌ ، ولا يظهرُ قرنٌ ، إلا وهُم مُستدلونَ على الخصم فلا يَمرُّ عصرٌ ، ولا يظهرُ قرنٌ ، إلا وهُم مُستدلونَ على الخصم مِنْ بوجوه إعجازه ، محتجّونَ عليه بما أحتجَّ مَنْ قبلَهُم على الخصم مِنْ قبله ، قائلينَ : ﴿ وَإِن كُنتُم فِي رَبْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن قبله ، قائلينَ : ﴿ وَإِن كُنتُم فِي رَبْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْ مِثْ الله ، قائلينَ : ﴿ وَإِن كُنتُم فِي رَبْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن

فأيخان

أَجمعَ أَهلُ السُّنَّة علىٰ أَنَّ كرامات الأَولياء حقٌّ .

في الفرق بينَ المُعجزة والكرامة والسِّحر

قالَ الشَّيخُ الرَّبّانيُّ مُحيي الدّين النَّوويُّ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ في «شرح صحيح مُسلم»، في الكلام علىٰ حديث جُريجِ الرّاهبِ : (فيه إِثباتُ كرامات الأولياء، وأنَّها تكونُ بجميع خوارق العادات، وأنَّ كلَّ ما جازَ أَن يَكونَ مُعجزةً للأَنبياء، جازَ أَنْ يَكونَ كرامةً للأُولياء، وأنَّ كرامات الأولياء يَجوزُ أَنْ تقعَ باُختيارِهِم وطلبِهِم للأُولياء، وأنَّ كرامات الأولياء يَجوزُ أَنْ تقعَ باُختيارِهِم وطلبِهِم وبغير اُختيارِهِم، لأَنَّ جُريجاً توضَّأ، وصلّىٰ، ودعا اللهَ تعالىٰ، وقالَ للغلام: مَنْ أَبوكَ ؟ فقالَ : فلان الرّاعي)(١). اُنتهیٰ .

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مُسلم ، للنَّوويِّ ، ج١٦/ ٨٨ ، بتصرُّف مِنَ المؤلِّف .

قُلْمُعُنِّ : وجميع ما ذكرَهُ ـ رحمَهُ الله تعالىٰ ـ هوَ مذهبُ أَهلِ السُّنَةِ ، لأَنَّ خرقَ العادة لا يَحيلُهُ العقلُ ، وقد تظاهرت أَدلَّةُ الكتاب والسُّنَة ، والأخبار والآثار ، الَّتي ملأَتِ الآفاق ، وضاقَتْ عن حصرِها الأَوراق ؛ علىٰ وقوع / كرامات الأَولياء في كلِّ عصرٍ وزمانٍ ، كقولِهِ [ق٥٥] تعالىٰ في مَريم : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَعمُرُيمُ أَنَّى لَكِ هَوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ [سورة آل عِمران ٣/٣] ، وقولِهِ يعملىٰ : ﴿ وَهُزِي َ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّهِ ﴾ [سورة مَريم ١٩/٥٠] ، وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَهُزِي َ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّهُ إِلَيْ السورة مَريم ١٩/٥٠] ، وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَهَرَبُهُ مِنْ عَلَيْهِ ﴾ [سورة مَريم ١٩/٥٠] ، وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَهُزِينَ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّهُ إِلَى السورة مَريم ١٩/٥٠] ، وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَالَهُ عَلْمَا بَشُرًا سَوِيًا ﴾ [سورة مَريم ١٩/٥٠] ، وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَالَهُ عَلْمِنَ ٱلْجِنِ أَنَا عَائِيكَ بِهِ عَلَى السورة النَّمل ١٩/٢] ، وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَالَهُ عَلْمِنْ أَنْ عَائِيكَ بِهِ عَلَىٰ السورة النَّمل ١٩/٢] .

وكحديثِ جُريجٍ ، وأصحابِ الغار الثَّلاثة ، وكذا حديثُ بَرَكَةِ قصعةِ الصِّدِيق (١) ، وحديثِ نداء الفاروق : يا ساريةُ الجبلَ ، ومشيُ العلاء بن الحَضرميّ على الماء ، وتسبيحِ قَصْعَةِ أَبِي الدَّرداء وسَلمان (٢) ، وتسليمُ الملائكة علىٰ عِمران [بنِ حُصَين] .

ولو لم يكُنْ إِلاَّ قُولُهُ ﷺ : « إِنَّ مِنْ عِبادِ ٱللهِ ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ ٱللهِ لأَبَرَّهُ اللهِ المَّبَرَّهُ اللهِ لأَبَرَّهُ اللهِ لللهِ لأَبَرَّهُ اللهِ لللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وسُئِلَ الإِمامُ أَحمد \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ : ما بالُ الصَّحابة لَمْ يُنقل عنهُم مِنَ الكرامات مانُقِلَ عمَّن بعدَهُم؟ فقالَ : لقوَّة إِيمانِهِم .

وسُئِلَ النَّوويُّ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_: ما بالُ العُلماء لايَظهَرُ عليهم مايظهرُ علىٰ العُبَاد؟ فقالَ: لعزَّةِ الإِخلاص في العِلم دونَ العبادة.

و لا فرقَ بينَ الكرامة والمُعجزة إلاّ ٱقترانُ المُعجزة بدعوى النُّبوَّة.

نعم ، قد تلتبسُ الكرامَةُ بالسِّحر ، فإنَّهُ أَيضاً أَمرٌ خارقٌ للعادة ، وإنَّما الفرقُ بينَ الكرامة والسِّحر بأتِّباع الولي للرَّسول ، ومُخالفة السّاجرلَهُ .

فالكرامةُ الَّتي لا يَتطرَّقُ إِليها تلبيسٌ (٢) هي الاستقامة .

قُالِ الْجُمْلَاءُ : ويَستحيلُ أَنْ يظهرَ الخارقُ معَ دعوىٰ النَّبوَّة علىٰ يد الكاذِب ، وكلُّ كرامةٍ لوليٍّ معجزةٌ لنبيّه ، لدلالَةِ صِدْقِ التّابع علىٰ صِدْقِ المَتبوع . واللهُ أَعلمُ .

<sup>=</sup> مكانها لم ينصبَّ منها شيء ، فجعل أَبو الدَّرداء ينادي : يا سلمان ؛ ٱنظر إلىٰ العجب أَ! ٱنظر إلىٰ ما لم تنظر مثله أنت ولا أَبوك !! فقال سلمان : أَما إنَّك لو سكت لسمعت منا آيات الله الكبرىٰ

وكان أبو الدَّرداء إذا كتب إلىٰ سلمان ، أو سلمان كتب إلى أبي الدَّرداء ؛ كتب إلىه بذكِّره مآية القصعة . « حلية الأولياء » ، ج١/ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البُّخاريُّ ، رِقم (٢٥٥٦). عن أنس بن مالكِ رضيَ الله عنهُ .

<sup>(</sup>٢) تلبيسٌ: أختلاطٌ أُو شبهةٌ.

## المنابئ إلسارين

## في ذكر بعض ما اشتهر معجزانه ، وظهر من علا مائيس نبوّنه

### في حيث نه سلمين

منِ أنشقاقِ القمر ، وردِّ الشَّمس وحبسِها لَهُ ، ونبعِ الماء مِنْ بين أَصابعه ، وتكثيرِ الطَّعام اليَسير ببركته ، وكلام الشَّجر والحَجر ، وشهادتها لَهُ بالنُّبوَّة ، وشهادة الحيوانات لَهُ بالرِّسالة ، وشفاء العِلل بريقه وكفِّه المُباركة ، وإجابة دعائه لِمن دعا لَهُ ، وصلاح ماكانَ فاسداً بلمسه، وما أُخبرَ به مِنَ المغيَّبات، ممّا كانَ، وممّا هوَ آتٍ/.

وأُعظمها مُعجزةً: القُرآنُ العظيمُ، والذِّكرُ الحكيم.

فهذه عشرةُ أَنواعٍ مِنَ المُعجزات الباهرة ، والآيات الظّاهرة ، ولكنّا كُلُّ نوعٍ منها مُنطوٍ على ما لا يَحصُرُهُ عَدٌّ ، ولا يُحيط بهِ حَدٌّ ، ولكنّا نُشيرُ مِنْ كلِّ نوعٍ منها إلىٰ شيءٍ منهُ : ﴿ لِيَسۡتَيۡقِنَ ٱلَّذِينَ أُونَوا ٱلۡكِنَبَ وَيَزْدَادَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

أَمَّا النَّوعُ الأَوَّلُ: وهوَ أَنشقاقُ القمر، وَردُّ الشَّمس وحبسُها أَنشقاقُ القمر، وردُّ لَكُ عَلَيْتُهُ، فقد قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَكَرُ ﴾ الشَّمسِ الشَّمسِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَكَرُ ﴾ الشَّمسِ السَّمسِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَكَرُ ﴾ الشَّمسِ السَّمسِ السَّموةِ القمر ١/٥٤].

[ق٣٧]

وروىٰ البُخاريُّ في «صحيحه » عن عبد الله بنِ مَسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : ٱنشقَّ القمرُ علىٰ عهد رسول الله ﷺ فِرْقَتْهُ فِرْقَةُ دونَهُ ، فقالَ رسولُ ﷺ \_ أَي لِمَنْ معَهُ مِنَ فَوْقَ الجَبَلِ ، وَفِرْقَةٌ دونَهُ ، فقالَ رسولُ ﷺ \_ أَي لِمَنْ معَهُ مِنَ

المُسلمينَ ـ : « اشْهَدوا »(١) . وفي روايةٍ ـ : « حتّىٰ رَأَيْتُ الجَبَلَ بَيْنَ فِرْقَتِيْ القَمَرِ »(٢) .

فقالَ كفّار قُريشِ : سَحَرَكُمْ مُحمَّدٌ ؟ فقالَ رجلٌ منهُم : إِنَّ محمَّدًا إِنْ كانَ سَحَرَكُم ، فإِنَّهُ لا يَبلُغُ مِنْ سِحرِهِ أَن يَسحَرَ أَهلَ الأَرضِ كلّها ، فأسألوا مَنْ يأتيكُم مِنْ بلدٍ آخَرَ ، هل رأوا مثلَ لهذا ؟ فأتَوْا فسألوهُم ، فأخبروهُم أنَّهُم رأَوْا مِثْلَ ذٰلكَ ، فقالَ أَبو جهلٍ : لهذا سحْرٌ مُستمِرٌ .

ردّ الشمـس وحبسهــا له ﷺ

وخرَّج الطَّحاويُّ في « مشكل الحديث » بإسنادين صحيحين ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يوحىٰ إليه ورأسُهُ في حِجْرِ عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ ، فلم يُصَلِّ عليُّ العصرَ حتىٰ غَرَبَتِ الشَّمسُ ، فقالَ لَهُ رسولُ الله ﷺ : « اللَّهُمَّ « أَصليتَ العصرَ يا عليّ ؟ » قالَ : لا ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : « اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ في طاعَتِكَ ، وطاعَةِ رَسولِكَ ، فأردُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ » (٣) فطلَعَتْ بعدما غَرَبَتْ ، وأَشرقَتْ علىٰ الجِبال ، وكانَ ذٰلكَ فطلَعَتْ بعدما غَرَبَتْ ، وأَشرقَتْ علىٰ الجِبال ، وكانَ ذٰلكَ برائصَّهباء) في غزوة (خَيْبَرَ) .

وروى الحافظُ يونُسُ بنُ بُكيرٍ ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ لَمّا أُسريَ به ليلةَ الإِثنين ، وأُخبرَ قومَهُ بالرُّفقة الَّتي وجدَهُم في طريق (الشّام) ، في الإِثنين ، وأُخبرَ قومَهُ بالرُّفقة الَّتي وجدَهُم في طريق (الشّام) ، في العير الآتية إليهِم ، فقالوا لَهُ : متىٰ تجيءُ العيرُ ؟ فقالَ : / « يَوْمَ الأَربِعاء » فلمّا كانَ ذٰلكَ الوقتُ ٱحتبسَتِ العِيرُ ، وأَشرفَتْ قُريشٌ يَنتظرونَ ، ودنَتِ الشَّمسُ للغروب ، فحبسَ اللهُ الشَّمسَ ساعةً ،

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٥٨٣) .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه أَحمد ، برقم (٤٣٤٧) . عن عبد الله بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الطَّحاويُّ في «مُشكل الآثار» ، ج٢/ ٩ .

حتَّىٰ قَدِمَتِ العِيرُ ، بعدَ أَنْ دعا النَّبيُّ عَيَكِ اللَّهِ عَلَيْ رَبَّهُ أَنْ يَحبسها لَهُ (١) .

وأَمّا النَّوعُ الثَّاني : وهوَ نبعُ الماء مِنْ بين أَصابعه ﷺ ، نبعُ الماء مِنْ بينِ أَصابِعه ﷺ أَصَابِعِهِ المَّا مُنْ اللَّا حَادَيْثُ فيه كثيرةٌ .

ففي « الصَّحيحين » ، عن أَنسٍ رضيَ الله عنه ، قال : رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ وقد حانَتْ صلاة العَصر ، فالتمسَ النّاسُ الوَضوء (٢) ، فلم يَجدوه ، فأُتِيَ رسولُ الله عَلَيْ بوَضوء - وفي رواية : بإناء لا يَكادُ يَعْمُرُ أَصابِعَهُ - فوضع [ رسولُ الله عَلَيْ ] يدَهُ في ذٰلكَ الإِناء ، وأَمرَ النّاسَ أَنْ يتوضَّؤوا منه .

قالَ: فرأيتُ الماءَ يَنبُعُ مِنْ بين أَصابعه، حتى توضَّؤوا عن آخِرِهم (٣).

وفي « الصَّحيحين » أَيضاً ، عن أبنِ مَسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : بينما نحنُ مع رسولِ الله عَلَيْ وليسَ معنا ماءٌ ، فقالَ [لنا رسول الله عَلَيْ ] : « ٱطْلُبوا مَنْ مَعَهُ فَضْلُ ماءٍ » ، فأُتِيَ بقليلِ ماءٍ فصبَّهُ في إِناءٍ ، ثمَّ وضعَ كفَّهُ فيه ، فجعلَ الماءُ يَنبُعُ مِنْ بين أَصابعه عَلَيْ (٤٠) .

### فَالْعِدُونَ

قَالِ الْجُكُلُاءُ : وإِنَّما طلبَ فَضْلَ الماء ليَكونَ مِنْ بابِ تكثير القليل، في طلَبِ ﷺ فَفُل ماءِ لا مِنْ بابِ الإيجاد مِنَ العَدم ، لئلا يَتوهَم أَحدٌ أَنَّهُ المُوجِدُ للماء .

<sup>(</sup>١) ذكره الزُّبيديِّ في «الإتحاف» ، ج٧/ ١٩٢ ، وعزاهُ لابن بُكير في «زيادة المغازي» ، عن أبن إسحاق .

<sup>(</sup>٢) الوَضوء : (بفتح الواو) : الماء الَّذي يُتَوَضَّأ به (أَنصاريّ) .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٣٨٠) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٣٣٨٦) .

وفي « الصَّحيحين » أَيضاً ، عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما ، قالَ : عَطِشَ النّاسُ يومَ (الحُديبية) ، ورسولُ الله ﷺ بينَ يديه رَكْوَةٌ ، فتوضّاً منها ، وأقبلَ النّاسُ نحوَهُ ، فقالوا : ليسَ لنا ماءٌ إلاّ ما في رَكْوَتِكَ لهٰذه ، فوضعَ يدَهُ في الرَّكوة ، فجعلَ الماءُ يَفُورُ مِنْ بين أَصابعه ﷺ ، كأَمثال العيون (١) .

وفي « الصَّحيحين » عن البراء بنِ عازبٍ ، وسَلَمةَ بنِ الأَكوعِ رضيَ اللهُ عنهُما ، أَنَّهُم نَزَحوا بئرَ (الحُديبية) فلم يَتركوا فيها قطرةً ، وكانت قليلةَ الماء ، لا تروي خمسينَ شاةً ، فنزحَ عَيْكِ منها دلواً [ق٥٧] وبَصقَ فيه ، وأعادَهُ إليها / ، فجاشت بالماء الغزير ، حتى أروى الجيشَ أَنفُسَهُم وركابَهُم (٢) .

وفي «الصَّحيحين» عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنه ، قال : أَصابَ النّاسَ عَطَشُ شديدٌ ، وهُمْ معَ النّبيِّ عَلَيْ في بعضِ أَسفارِه ، فوجَّه رجلين مِنْ أَصحابه ، وهُما : عِمران بنُ حُصَينٍ ، وعليّ بنُ أَبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، وأعلمَهُما أَنَّهُما يَجدانِ آمرأة بمكان كذا ، معها بعيرٌ عليه مَزادتان ، فوجداها ، فأتيا بها إلىٰ النّبيِّ عَلَيْ ، [فجعلَ في إناءٍ مِنْ مزادتيها ، وقالَ فيه ما شاءَ اللهُ أَن النّبي عَلَيْ ، أَعادَ الماءَ في المزادتين ، ثمَّ فُتِحَتْ عَزاليهما] (٣) فأمرَ النّاسَ أَنْ يَستقوا مِنْ مزادتيها ، فملؤوا أَسقيتَهُم حتىٰ لم يَدَعوا سِقاءً اللهَ ملؤوهُ ، قالَ عِمرانُ بنُ حُصَينٍ : ثمَّ أَوْكَيْتُهُما] ، وتخيّل لي أَنَّهُما لم يزدادا إلا آمتلاءً ، ثمَّ أَمرَ فجمعَ لها مِنَ الأزواد حتىٰ ملاً ثوبها ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (۳۹۲۱) . ومسلم برقم (۱۸۵٦) . الرَّكوة : إناءٌ من جلدٍ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٩٢٠) .

<sup>(</sup>٣) العزالي مفردها عزلاء وهي: مصب الماء من القِربة ونحوها. [الأنصاري].

وقالَ : « اِذْهَبِي فَإِنَّا لَمْ نَأْخُذْ مِنْ مائِكِ شيئاً ـ أَي : لَم نُنْقِصْهُ ـ وَلَكِنَّ اللهَ سَقانا »(١) .

وفي « الصَّحيحين » ، عن عُمرَ بنِ الخطّابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : كُنّا معَ رسولِ الله عَلَيْ في جيش العُسرَةِ ، فَعطِشَ النّاسُ عَطَشاً شديداً ، حتى إِنَّ الرَّجلَ منّا لينحَرُ بعيرَهُ ، فيعصِرُ فَرْثَهُ فيشربُهُ ، فرغِبَ أَبو بكر إلى النّبيِّ عَلَيْ في الدُّعاء ، فرفع يديه ، فلم يُرجِعْهُما حتى قالَتِ السَّماءُ ، فأنسكبت ، فملؤوا ما معهم مِنَ الأسقية ، ولم يُجاوز المطر العسكر(٢).

وفي « صحيح مُسلم » عن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : كُنّا مع النّبيّ عَلَيْ في غزوة ، فقالَ : « يا جابِرُ نادِ الوَضوءَ » ، فلم يَجدوا ماءً إِلاّ قطرةً في فم مَزَادة ، فقالَ : « ٱلتِنِيْ بِجَفْنَةِ الرّاكِبِ » ، فأتيتهُ بها ، فوضع النّبيُ عَلَيْ كفّهُ فيها ، وصبّ عليه ذلك الماء ، فقالَ : « بأسم الله » ، فرأيتُ الماء يَفورُ مِنْ بين أصابعه ، حتى آمتلاًتِ الجَفْنَةُ ، وٱستدارت ، فأمرَ النّاسَ بالاستقاء منها ، فاستقوا ، وأسقوا ركابَهُم ، فرفعَ يدهُ مِنَ الجَفْنَة ، وإنّها لملأى (٣) .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ، برقم (۳۳۷) و(۳۳۷۸). ومُسلم برقم (۲۸۲/۲۸۲). المزادة: إِنَاءٌ من جلدٍ كالرّاوية لها فمٌ، تُملأ ماءً للشُّرب، فالمزادة والرّاوية والقِربة كلُّها تُصنع من الجلد، لكنَّ بعضها أَكبرُ من بعض، وأكبرها الرّاوية. العزلاءُ: مصبُّ الماء من القِربة ونحوها. أَوكأ: ربط. أَو شدَّ بالوكاء، وهوَ ما يشدّ به رأس القُربة ونحوها.

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البَزّار في «المُسند» ، ج٦/ ١٩٥ . فَرْثُه : ما في كرشه . قالَتِ السَّماءُ : غيَّمت وظهر فيها سحاب . الأسقية : مفردها : سِقاء ؛ وعاءٌ من جلد يكونُ للماء واللَّبن .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم ، برقم (٣٠١٣) . الجَفْنةُ : الإناءُ للماء والطّعام .

[ق۲۷]

وروى الإِمامُ مالِك في « الموطّأ » ، / عن مُعاذِ بنِ جبلٍ رضي اللهُ عنهُ ، قالَ : كُنّا معَ النّبيِّ عَيْكَ في غزوة (تبوكَ) ، فوردْنا العينَ ، فوجدناها تبضُّ بشيءٍ مِنْ ماءٍ مِثْلَ الشِّراكِ ، فغرفوا منها شيئاً في إِناءٍ ، فغسلَ به النّبيُّ عَيْكَ وجههُ ويديه ، وأَعادَهُ فيها ، فجَرَت بماءٍ كثيرٍ ، لَهُ حِسُّ كحسِّ الصَّواعق ، ثمَّ قالَ : « يوشِكُ أَنْ يَكُونَ ما ها هنا جنَاناً » \_ أَي : بساتينَ \_ فكانَ كذٰلكَ (١) .

إكثارُ الطَّعام

وأَمّا النَّوعُ الثّالثُ : وهو تكثيرُ الطَّعامِ اليَسير ببركته ﷺ فكثيرٌ أيضاً . فمن ذٰلكَ :

حديثُ أَنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، أَنَّ أَبَا طلحةَ بعثَهُ بأَقراصٍ مِنْ شعيرٍ تحتَ إِبطه ، ففتَّها ﷺ وأَشبعَ منها ثمانينَ رجُلاً . متَّفَقٌ عليه (٢٠ .

وحديثُ جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، أَنَّهُ صنعَ للنَّبيِّ ﷺ صاعاً مِنْ شعيرٍ وعَناقاً ، وطلبَ خامسَ خمسةٍ ، فنادىٰ في أَهل (الخَنْدَقِ) ، وكانوا أَلفاً جياعاً ، فأكلوا مِنْ ذٰلكَ كلُّهُم ، حتىٰ أنصرفوا ، قالَ جابرُ : وأُقسِمُ بالله إِنَّ بُرْمَتَنا لَتَغِطُّ كما هيَ ، وإِنَّ عَجيننا لَيُخبَرُ ، وكانَ النَّبيُ ﷺ بَصَقَ في البُرْمَة والعَجين . متَّققٌ عليه (٣) .

<sup>(</sup>۱) أَخرجه مالك في «الموطّأ»، كتاب: قصر الصَّلاة في السَّفر، رقم (۲). ومُسلم برقم (۲/۷۰۱). تبضُّ : تسيلُ . الشِّراكُ : سير النّعل، ومعناهُ : ماءٌ قليلٌ جدّاً .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٣١٠) . ومُسلم برقم (٢٠٤٠) .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٧٦) . ومُسلم برقم (١٤١/٢٠٣٩) .
 عَناق : الأُنثىٰ من ولد المعز . البُرمة : القِدْر . بُرمَتَنا لَتِغطُّ : إِنَّ قِدرنا ليَغلي ويفور من الامتلاء ، فيُسمع غطيطها ، أي : صوت غليانها .
 الغطيط : صوت النّائم أيضاً .

وحديثُ جابرٍ أَيضاً المتَّقق عليه ، أَنَّهُ حينَ ماتَ أَبوهُ أَبيٰ غُرَماؤُهُ أَنْ يَقبلوا ثمرةَ نخِيله بِدَيْنِهِ ، فجاءَ النَّبيُّ ﷺ وجلسَ علىٰ بيدرٍ واحدٍ منها، فكالَ لَهُم حتىٰ أَوفاهُم منهُ، وسَلِمَتْ لَهُ منهُ بقيَّةٌ معَ سائِر البيادر(١).

وحديثُ أبي أيوبَ الأنصاريّ رضيَ اللهُ عنهُ ، أَنَّهُ صنعَ لرسولِ الله ﷺ ولاَّبي بكرٍ عندَ قدومِهما في الهجرة ما يكفيهما ، فقالَ لَهُ النَّبيُ ﷺ ولاَّبي بكرٍ عندَ قدومِهما في الهجرة ما يكفيهما ، فقالَ لَهُ النَّبيُ ﷺ : « إَدْعُ اللاثينَ مِنْ أَشرافِ الأَنصارِ » ، فدعاهُم ، فأكلوا حتىٰ حتىٰ تركوهُ ، فقالَ : « إِدْعُ سبعينَ » ، فدعاهُم ، فأكلوا حتىٰ تركوهُ ، تركوهُ ، قالَ أَبو أَيّوبَ : فأكلَ مِنْ طعامي ثمانونَ ومئة رجلٍ ، وما خَرَجَ رجلٌ منهُم حتىٰ أَسلَمَ وبايعَ (٢)/ . متَّفقٌ عليه .

وحديثُ أَنسٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ حينَ ٱبتنىٰ بزينبَ رضيَ اللهُ عنهًا ، أَمرَهُ أَنْ يَدعوَ لَهُ كلَّ مَنْ لقيَ ، حتىٰ ٱمتلاً البيتُ ، فقدَّمَ إِليهِم مُدّاً مِنْ تمرٍ ، قد جُعِلَ حَيْساً ، فجعلَ القومُ يَتغدَّونَ ويَخرجونَ ، وبقيَ التَّمرُ كما هوَ . متَّقَقٌ عليه (٣) .

وحديثُ عبد الرَّحمٰنِ بنِ أَبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، قالَ : كُنَّا

<sup>(</sup>۱) أَخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (٣٨٢٧) . الغريم : صاحب الدَّيْن . قلتُ : والحديث وإن كان معجزةً للنَّبيِّ ﷺ فهو يدلُّ علىٰ صِدق المؤمنين مع فقرهم ، ويدلُّ علىٰ شدّة رحمته ﷺ بهم ومواساته إيّاهم .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه الأصفهانيُّ في «الدَّلائل» ، ص١٥٢ \_١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٧٣٦) . ومُسلم برقم (١٣٦٥) . حَيْساً : تمرُّ خُلِطَ بسمنٍ أَو دقيقٍ . قلتُ : إِنَّ من المعروف أَنَّ هٰذه القصَّة ٱتَّفقت في بنائه ﷺ بصفيَّة ، وفي « شرح مسلم » ، للخفاجيّ : أنَّ الرّاوي أَدخل قصَّةً في قصَّةٍ . وقالَ بعضهم : يُحتمل أَنَّه ٱتَّفق الشَّيئان \_ يعني : الشّاة والحَيْس \_ . .

مع َ النَّبِيِّ عَلَيْ ثَلاثينَ ومئة ، فعُجِنَ صاعٌ مِنْ طعام ، وذبحت شاةٌ ، فَشُوِيَ سوادُ بطنِها - أَي : كبدُها - وأَمرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ أَن يَحُزَّ لَهُم مِنها ، قالَ : وَايْمُ اللهِ ما مِنَ النَّلاثينَ وَالمِئَةِ إِلاَّ وقد حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ كبدِها ، ثمَّ جعلَ منها الطَّعامَ واللَّحمَ قَصعتين ، فأكلنا منهُما أَجمعونَ ، وفَضَلَ منهُما فَضلةٌ ، فحملتُهُ علىٰ البعير . متَّققٌ عليه (۱) .

وحديثُ سلمةَ بنِ الأَكوعِ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : أَصابَتِ النّاسَ مخمصَةٌ شديدةٌ في بعضِ مغازي النّبيِّ ﷺ ، فدعا ببقيَّة الأَزوادِ ، فجاءَ الرَّجلُ بالحَثْيةِ مِنَ الطَّعام ، وفوق ذلكَ وأعلاهُمُ الَّذي أَتىٰ بالصّاع مِنَ التَّمر ، فجمعوهُ علىٰ نَطْع \_ زاد مُسلمٌ : قالَ سَلَمة : فحزرْتُهُ كَرَبْضَةِ العَنْزِ \_ قالَ : ثمَّ دعا النّاسَ بأوعيتهِم ، فما بقيَ في الجيش وعاءٌ إلا ملؤوهُ ، وبقيَ منهُ بقيَّةٌ . متَّققٌ عليه (٢) .

وحديثُ أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : أصابني جوعٌ شديدٌ ، فلمّا خرجَ النّبيُ ﷺ مِنَ المسجد تبعتُهُ ، فوجدَ عندَ أهلِهِ قدحَ لبنٍ قد أُهدَيَ لَهُ ، فأَمرَني أَنْ أَدعوَ لَهُ أَهلَ الصّفَّة ، وكانوا سبعينَ ، فدعوتُهُم ، فأَمرَني النّبيُ ﷺ أَنْ أَسقيَهُم منهُ ، فجعلتُ أعطي الرّجلَ القدحَ ، فيَشربُ حتّىٰ يروىٰ ، حتّىٰ رَوُوا جميعُهُم ، فقالَ النّبيُ ﷺ : «بقيتُ أَنا وأَنتَ ، فأشرب » ، فشربتُ حتّىٰ فقالَ النّبيُ ﷺ : «بقيتُ أَنا وأَنتَ ، فأشرب » ، فشربتُ حتّىٰ رَوِيتُ ، فقالَ : «إشرَبْ » فشرِبْتُ ، فما زالَ يقولُ : «إشربُ » ، حتّىٰ قلتُ : والّذي بعثكَ بالحقّ نبيّاً لا أَجدُ لَهُ مَسلكاً ، فأخذَ القدحَ حتّىٰ قلتُ : والّذي بعثكَ بالحقّ نبيّاً لا أَجدُ لَهُ مَسلكاً ، فأخذَ القدحَ

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٠٦٧) . ومُسلم برقم (٢٠٥٦/ ١٧٥) الحُزَّةُ : قطعةٌ من اللحم قُطِعَتْ طولاً .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٨٢٠) . ومُسلم برقم (١٩/١٧٢٩) . حزرته : قدَّرته بطريق التّخمين والحدس . ربضة العنز : مبركها .

وَأَمَّا النَّوعُ الرّابعُ : وهوَ كلامُ الشَّجرِ والحَجرِ ، وشهادتُهُما لَهُ تكليمُ العَجرِ والشَّجرِ بالنُّبوَّة ﷺ . فمِنْ ذٰلكَ :

حديثُ أبنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُما ، قالَ : كُنّا معَ رسولِ الله عَلَيْ ، فقالَ [لَهُ رسولُ الله] : « يا أعرابيُ ، أينَ تُريدُ » ؟ ، قالَ : إلىٰ أهلي ، قالَ عَلَيْ : « هَلْ لَكَ إلىٰ أَيْنَ تُريدُ » ؟ ، قالَ : وما هوَ ؟ قالَ : « تَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسولُهُ » قالَ : مَنْ يَشهد لكَ علىٰ لا شَريكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسولُهُ » قالَ : مَنْ يَشهد لكَ علىٰ ما تقولُ ؟ قالَ : « هٰذِهِ السَّمُرةُ » وهيَ بشاطئ الوادي ، فأقبلتْ تَخُدُ الأَرضَ حتىٰ قامَتْ بين يديه ، فأستشهدَها ، فشهدَتِ الشَّهادتين ، الأَرضَ حتىٰ قامَتْ بين يديه ، فأستشهدَها ، فشهدَتِ الشَّهادتين ، ثمَّ أمرَها فرجَعت إلىٰ مكانها(٢) .

وعن بُريدةَ بنِ الحُصَيْبِ ـ مُصغَّرَيْنِ ـ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ :

أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٠٨٧) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الدَّارميُّ ، برقم (١٦) . تخدُّ الأَرضَ : تشقُّها .

 <sup>(</sup>٣) المَنْصَفُ : نصفُ المسافة أو نصفُ الطّريق .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه مُسلم برقم (٣٠١٢).

سألَ أَعرِابِيُّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ آيةً - أَي : علامةً علىٰ نبوَّتِهِ - فقالَ لَهُ : « قُلْ لِيَلْكَ الشَّجَرَةِ ؛ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدْعُوكِ » ففعلَ ، فمالَتِ الشَّجرةُ يميناً وشِمالاً ، فتقطَّعت عروقها ، ثمَّ جاءَت تجرُّ عروقها ، حتىٰ وقفت بينَ يديه عَلَيْهِ ، فقالَتْ : السَّلامُ عليكَ يا رسولَ الله ، فقالَ لَهُ الأَعرابيُّ : ٱئذن لي أُسجُدْ لكَ ، قالَ : « لا ينبغي السُّجُودُ إلاّ لله » قالَ : « لا ينبغي السُّجُودُ إلاّ لله » قالَ : آئذن لي أُقبِّلْ يديْكَ ورجليْكَ ، فأذِنَ لَهُ (١) .

وعن يَعلَىٰ بنِ مُرَّةَ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : كانَ رسولُ الله ﷺ [ق٥٥] قاعِداً / ، فأتت شجرةٌ عظيمةٌ ، فأطافت به ، ثمَّ رجَعت إلىٰ مَنبَتِها، فقالَ رسولُ الله ﷺ : "إِنَّها ٱسْتَأْذَنَتْ رَبَّها أَنْ تُسَلِّمَ عَلَىً "(٢).

وذكرَ الإِمامُ أَبو بكرِ بنُ فُوْرَكِ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَسيرُ ليلاً في غزوة (الطَّائِفِ) وهوَ وَسِنٌ \_ أَي: به سِنَةُ نومٍ \_ فأعترضَتْهُ شجرةُ سِدْرٍ، فأنفرجت لَهُ نصفين حتىٰ مرَّ بينهُما ، قالَ : وبقيت علىٰ سَاقين إلىٰ وقتنا لهذا، قالَ : وهيَ هناك معروفة مُعظَّمةٌ (٣).

ومِنْ ذُلكَ : حديثُ الجِذْع المَشهور في « الصَّحيحين » ، عن جماعةٍ مِنَ الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهُم ، قالوا : كانَ المسجدُ مسقوفاً بجذوع النَّخل ، وكانَ النَّبيُّ عَلَيْهِ إِذَا خَطَبَ يَقومُ إِلَىٰ جِذْع منها ، فلمّا صُنِعَ لَهُ المِنبرُ سمعنا لَهُ صَوتاً كصوتِ العِشار مِنَ الإبل (٤) \_ وفي

<sup>(</sup>١) أُخرجه البزار ، انظر «كشف الأستار» ، برقم (٢٤٠٩) .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البَغويُّ في «شرح السُّنَّة»، برقم (٣٧١٨). وأَبو نُعيم في «الدَّلائل»، (١٣٦\_١٣٩).

<sup>(</sup>٣) الشِّفا ، ج١/ ٥٧٨ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٨٧٦) . عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما . العِشار : النَّاقة الَّتي أَتَىٰ عليها الفحل عشرة أَشهر وزال عنها أسم =

روايةٍ : حتى أرتجَّ المَسْجِدُ لِشِدَّةِ خُوَارِهِ (١) ـ .

وفي روايةِ سهلِ بنِ سعدٍ : وكَثُرَ بكاءُ النَّاس (٢) .

وفي روايةِ المُطَّلبِ بنِ أَبي وَدّاعَةَ : حتَّىٰ ٱنشقَّ الجِذْعُ وجاءَهُ النَّبيُّ عِيَّالِيَّةِ فوضعَ يدَهُ عليه فسكَتَ (٣) .

زَادَ غَيرُهُ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّ هَٰذَا بَكَىٰ لِمَا فَقَدَهُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴾(٤) ، وقال: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمْ يَزَلُ هَكذَا إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾. ثمَّ أَمرَ به النَّبِيُّ يَئِكِ فَدُفِنَ تحتَ الْمِنبر (٥) .

وفي رواية بُريدة : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : « إِنْ شِئْتَ أَنْ أَرُدَّكَ إِلَىٰ البُستانِ الَّذِي كُنْتَ فيه ، تَنْبُتُ لَكَ عُروقُكَ ، ويَكَمُلُ خَلْقُكَ ، ويُجَدَّدُ لَكَ خوصٌ وثمرٌ ، وإِنْ شِئْتَ أَنْ أَغرِسَكَ في الجنَّة ليأكلَ ويُجَدَّدُ لَكَ خوصٌ وثمرٌ ، وإِنْ شِئْتَ أَنْ أَغرِسَكَ في الجنَّة ليأكلَ أُولِياءُ الله مِنْ ثَمَرِكَ » ، فقالَ : بل تغرِسُني في الجنَّة ، لأكونَ في مكانٍ لا أَبليٰ فيه ، فسمعَهُ الحاضرونَ ، فقالَ النَّبيُ ﷺ : « قَدْ فَعَلْتُ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّهُ أَختارَ دارَ البقاءِ عَلَىٰ دار الفَناءِ » (1) .

وكان الحسنُ البصريُّ ـ رحمَهُ الله ـ إذا حدَّثَ بهذا الحديث

المخاض ، ثمَّ لا يزال ذٰلك ٱسمها حتىٰ تضع ، وبعد وضعها أيضاً .
 والمُراد هنا : خوارها عند وضعها أو عقبه .

<sup>(</sup>١) أَخرجه الدّارميُّ ، برقم (٤١) . الخُوار : صوت البقر ، ثمَّ توسَّعت العرب فيه على أَصوات جميع البهائم .

<sup>(</sup>۲) الشِّفا ، ج۱/ ۸۸۳ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه ٱبن ماجة ، برقم (١٤١٤) .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه أُحمد ، برقم (١٣٧٩٤) . عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه الدّارميُّ ، برقم (٤١) .

 <sup>(</sup>٦) أُخرجه الدّارميُّ ، برقم (٣٢) . بنحوه . الخوصُ : واحده خوصة ؛
 وهي ورق النَّخل .

[ق٦٠] بكى ، وقالَ : يا عبادَ الله / ، الخشبةُ تَحِنُّ شوقاً إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ لَمَّا فَارَقَها ، فأنتُم أَحقُّ أَنْ تشتاقوا إلىٰ لقائه (١) .

وفي « صحيح البُخاريِّ » عن أبن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : كُنَّا نسمَعُ تسبيحَ الطَّعام معَ رسولِ الله ﷺ وهوَ يُؤْكَلُ<sup>(٢)</sup> .

وفي « الصَّحيحين » عن أَنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : صَعِدَ النَّبيُّ عَلَيْ مَا لَهُ عنهُ ، قالَ : صَعِدَ النَّبيُّ عَلَيْ مَا اللهُ عنهُ من اللهُ عنهُ من اللهُ عنهُ من اللهُ عنهُ من فرَجَفَ بهِمُ الجبلُ ، فقالَ : « ٱثبُتْ أُحُدُ ، فَإِنَّما عَلَيْكَ نَبيُّ وَصِدِّيقٌ ، وَشَهيدانِ »(٣) .

وفيهما - [أي : الصَّحيحين] - عن أبنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، قالَ : كانَ حولَ الكعبة لقُريشٍ ثلاثُ مئةٍ وستونَ صنماً ، مُثْبَتَةً علىٰ الرُّخام بالرَّصاص ، فلمّا دخلَ رسولُ الله عَلَيْهُ عامَ الفتح ، جعلَ يُشيرُ إليها بقضيبِ كانَ في يدِهِ ، ويقولُ : ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَوْلُ أَإِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ - أي : ذاهباً - [سورة الإسراء ١٨١/١٨] فما أشارَ لوجه صنم إلا وقع لقفاهُ ، ولا لقفاهُ إلا وقع لوجههِ ، حتىٰ ما بقيَ منها صنمٌ ، فأمرَ بإخراجها(٤) .

وأُمَّا النَّوعُ الخامسُ: وهوَ شهادةُ الحيوانات لَهُ بالرِّسالة ﷺ.

فَمِنْ ذٰلكَ : حديثُ الضَّبِّ .

عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : كَانَ النَّبيُّ ﷺ جَالِساً في مَحْفِلِ مِنْ أَصحَابِه إِذْ جاءَ أَعرابيٌّ معَهُ ضَبُّ قد صادَهُ ،

شهادةُ الحيواناتِ لَهُ ﷺ

شهادةُ الضَّبِّ

<sup>(</sup>١) الشِّفا ، ج١/ ٨٤٥ ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٣٨٦) .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٧٢) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٣٤٦) . ومُسلم برقم (١٧٨١/ ٨٧) .

فعرضَ عليه النّبيُ عَلَيْهُ الإسلامَ ، فقالَ : واللاّت والعُزّىٰ لا آمنتُ بِكَ إِلاّ أَنْ يؤمنَ بِكَ لَهٰذَا الضّبُ ، فقالَ النّبيُ عَلَيْهُ : «يا ضَبُ » ، فأجابَهُ بلسانٍ فصيح سمِعَهُ القومُ جميعاً : لبّيكَ وسعديكَ يا زَيْنَ مَنْ وافيٰ القيامة ، قال : «مَن تعبُدُ ؟ » قال : اللهُ الّذي في السّماء عرشُهُ، وفي الأرض سُلطانُهُ، وفي الجنّة رحمتُهُ، وفي النّار عذابُهُ، قال : «فمَنْ أَنا؟» قال : أنتَ رسولُ ربّ العالمينَ ، وخاتَمُ النّبيّينَ ، قد أَفلحَ مَنْ صدّقكَ ، وخابَ مَنْ كذّبكَ (١) [فأسلَمَ الأعرابيُ ] .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البيهقيُّ في «الدَّلائل» ، ج٦/٦٣.

<sup>(</sup>٢) أُقعىٰ: جلسَ علىٰ إِليتيه ونصبَ ساقيه وفخذيه .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البيهقيُّ في «الدَّلائل»، ج٦/ ٢١ ٤٣٤. عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

سَجُودُ الغَنَمِ لَهُ عَنهُ ، عَن أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، قَالَ : دَخلَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَائِطاً لبعض الأَنصار ، ومعَهُ أَبُو بكرٍ وعُمَرُ ، وفي الحائِط غَنَمٌ ، فسجدت لَهُ عَلَيْ ، فقالَ أَبُو بكرٍ : نحنُ أَحقُ بالسُّجود لكَ مِنها ، فقالَ : « إِنَّهُ لا يَنْبغي السُّجودُ إِلاَ للهِ تعالىٰ »(١) .

خضوعُ الجَمَلِ لَهُ ﷺ

قصَّةُ الظَّية

ومِنْ ذَلكَ : حديثُ البَعير ، عن جماعةٍ مِنَ الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهُم ، قالوا : دخلَ النَّبيُّ عَلَيْهِ حائِطاً وكانَ فيه جَمَلٌ لا يَدَعُ أَحداً يدخُلُ الحائِطَ إلاّ صالَ عليه ، فلمّا دخلَ النَّبيُّ عَلَيْهِ دعاهُ فجاءَهُ ، وقالَ ووضعَ مِشْفَرَهُ في الأَرض ، وبركَ بينَ يديه ، فخطَمهُ ، وقالَ للحاضرينَ : « وَالَّذي نَفْسي بِيدِهِ ، ما مِنْ شَيْءٍ بَيْنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ إلاّ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ، ما خَلا عُصَاةَ الإِنْسِ وَالجِنِّ "(٢) . فسألَهُم عن شأن الجَمَلِ ؟ فأخبروه أَنَّهُم أَرادوا ذبحَهُ .

وفي رواية : أَنَّهُ ﷺ قالَ لَهُم : « إِنَّهُ شَكَا / كَثْرَةَ العَمَلِ ، وَقِلَةَ العَلَفِ ، وأَنَّكُمْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهُ بَعْدَ أَنِ ٱسْتَعْمَلْتُموهُ في العَمَلِ الشَّاقِّ مِنْ صِغَرهِ » فقالوا : نَعم يا رسول الله (٣) .

ومن ذلك : حديث الظّبية ، عن أُمِّ سلمةَ أُمِّ المؤمنينَ رضيَ اللهُ عنها ، قالت : كانَ النّبيُ ﷺ في الصّحراء ، فنادتهُ ظبيةٌ : يا رسولَ الله ، قالَ : «ماحاجَتُكِ؟» قالت : صادني هٰذا الأَعرابيُّ ، ولي خِشْفانِ في

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البيهقيُّ في «الدَّلائل» ، ج٦/٢٨ . والبزار كما في «كشف الأَستار» ، برقم (٢٤٥١) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ . الحائِطُ : بستانٌ من النَّخل .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه أُحمد ، برقم (١٣٩٢٣) . عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما . المِشْفَرُ : كالشفة في الإنسان .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه أَحمد ، برقم (١٧١١٥) . عن يعلىٰ بن مُرَّة رضيَ اللهُ عنهُ .

ذٰلك الجبل، وكانَ الأَعرابيُّ نائِماً، فأَطلقها النَّبيُّ عَلَيْهِ، فذهبت ورجَعت، فأنتبهَ الأَعرابيُّ، فقالَ للنَّبيِّ عَلَيْهِ: أَلكَ حاجةٌ؟ قالَ: «نعم، تُطْلِقُ هٰذه الظَّبيةَ»، فأَطْلَقَها، فذهبت تعدو في الصَّحراء، وتقولُ: أَشهدُ أَنْ لا إِلٰه إِلاَّ الله، وأَنَّكَ مُحمَّدٌ رسولُ الله(١).

ومن ذلك : حديثُ الذِّراع المشهور في «الصَّحيحين»، عن جماعة ذراع السَّوالسومَةِ مِنَ الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهُم: أَنَّ يهوديَّةً (٢) أَيّامَ فتح (خَيْبَرَ) أَهدَتْ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ شَاةً مصليَّةً \_ أَي: مشويَّةً \_ سمَّتها، فأكلَ منها النَّبيُّ عَلَيْهِ، ثمَّ قالَ للقوم : « إِرْفَعوا أَيديَكُمْ ، فإنَّها أَخبرَتني أَنَّها مَسمومَةٌ »(٣).

وفي رواية جابر : « أُخبرتني لهذه الذِّراعُ » ، وقالَ لليهوديَّة : « مَا حَمَلَكِ عَلَىٰ ما صَنَعْتِ ؟ » ، فقالَتْ : إِنْ كُنْتَ نبيًا لم تضرّك ، وإِن كُنْتَ مَلِكاً أَرَحْتُ النَّاسَ منكَ ، فعفا عنها . فماتَ بِشْرُ بنُ البراء مِنَ السُّمِّ ، فقتلها به قِصاصاً (٤) .

وفي روايةِ أَنسٍ: فما زِلْتُ أَعرفُها في لَهَوات رسولِ الله ﷺ (٥) .

وفي حديث أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ في وَجَعِهِ الَّذي ماتَ فيه : "ما زالَتْ أُكْلَةُ (خَيْبَرَ) تُعادُني \_ أَي: تعاودني \_

<sup>(</sup>۱) أَخرجه البيهقيُّ في «الدَّلائل» ، ج٦/ ٣٤ـ٣٥ . وأَبو نُعيم في «الدَّلائل» ، برقم (٢٧٣) . عن زيد بن أَرقم رضيَ اللهُ عنهُ . خِشْفان ـ الخشف ـ : الظَّبئُ الصَّغير أَوَّل ما يولد .

<sup>(</sup>٢) وهي : زينب بنت الحارث ، امرأة سلام بن مِشكم .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه أُبو داوود ، برقم (٤٥١٢) . عن أُبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه أُبو داوود ، برقم (٤٥١٢) .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٤٧٤) . فما زلتُ أَعرفها : أَي العلامة . كأَنَّه بقي للسُّمِّ علامةٌ وأَكثرُ من سوادٍ أَو غيره . لهوات : اللحمة المعلقة في أَعلىٰ الحنك .

فالآنَ قَطَعَتْ أَبْهَري \_ أي: عرق الظُّهر المتعلِّق بالقلب \_ (١).

وفي حديث أَبِي سعيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، أَنَّه ﷺ قالَ : « كُلُوا بٱسم الله » ، فأكلنا<sup>(٢)</sup> .

وعند ابنِ إِسحاقَ : إِنْ كانَ المؤمنونَ لَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا ُ مَاتَ النَّبِيِّ عَيَّا ُ مَا أَكرمَهُ اللهُ به مِنَ / النُّبوَّة (٣) .

الأَســدُ يــدلُّ رســولَ النَّبيِّ ﷺ علىٰ الطَّريقِ

ومِنْ ذٰلكَ : حديثُ الأسد ، معَ سَفِينةَ مولىٰ النّبيِّ عَلَيْهِ ، وكانَ أَرسَلَهُ النّبيُ عَلَيْهِ برسالةٍ إلىٰ مُعاذِ بنِ جبلٍ إلىٰ (اليَمَنِ) ، فضلَّ الطَّريقَ ، فأعترضَهُ الأسدُ فقالَ لَهُ سَفينةُ : يا أَبا الحارث ، أَنا مولىٰ رسولِ الله ، ومعي كتابُهُ ، فهَمْهَمَ وتنحّىٰ عن طريقه ، وجعل يَغمِزُهُ بمنكبيه حتّىٰ أَذَلَهُ الطَّريقَ (١٤) .

إِبراءُ المرضىٰ وذوي العاهات

ردُّ عينِ بَعْدَ قَلْعِها

وأُمَّا النَّوعُ السّادسُ: وهوَ شفاءُ العِلل بريقه وكفِّه المُباركَة عِيَّا اللَّهُ عَلَيْهُ .

فمِنْ ذٰلكَ : ما رواهُ أَبنُ إِسحاقَ ، أَنَّ قَتادةَ بنَ النّعمانِ أَصيبت عينُهُ يومَ (أُحُدٍ) حتى وقعتْ على وجنتِه ، فردّها رسولُ الله ﷺ ، فكانت أحسن عينيه . وفي ذٰلكَ يقولُ آبنه ، [مِنَ الطّويل] (٥) :

أَنَا آبنُ الَّذي سالَتْ عَلَىٰ الخَدِّ عَيْنُهُ

فَرُدَّتْ بِكَفِّ ٱلمُصْطَفيٰ أَحْسَنَ الرَّدِّ

<sup>(</sup>١) أُخرجه أَبو داوود ، برقم (٤٥١٢) ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الهيثميُّ في «كشف الأستار» ، برقم (٢٤٢٤) .

<sup>(</sup>٣) الشِّفا ، ج١/٩٠١ .

<sup>(</sup>٤) أَخرِجه البيهقيُّ في «الدَّلائل» ، ج٦/ ٤٥ . وأبو الحارث: اسمٌ من أَسماء الأَسد .

<sup>(</sup>٥) دلائل النُّبوَّة ، ج٣/ ٢٥٢ .

وفي «الصَّحيحين»، أنَّهُ ﷺ تفلَ في عَيْنَيْ عليّ بنِ أَبي طالبِ شفاءُ عني عليّ رضي اللهُ عنهُ يومَ (خَيبر) وكانَ رَمِداً، فَبَرَأُ حتى كأنْ لم يَكُن به وَجَعُ (١).

وروى ٱبنُ وَهْبِ: أَنَّ أَباجهلٍ قطعَ يدَ مُعَوَّذِ بنِ عفراءَ يومَ (بَدْرٍ)، رَهُ بِدَابِمِسَا تُطِيَتُ فَجَاءَ يَحمِلُ يدَهُ، فَبِصَقَ عليها رسولُ الله ﷺ وأَلصقَها، فلصِقَت (٢).

وأَتتهُ ٱمرأةٌ مِنْ خَثْعَم بصبيٍّ لا يَتكلَّمُ ، فتمضمَض بماءٍ وأَعطاهُ إِيّاهُ ، فنطقَ وعقَلَ عقلاً يَفضُلُ عقول الرِّجال<sup>(٣)</sup> .

وسألتهُ جاريةٌ وهوَ يأكلُ طعاماً \_ وكانت قليلةَ الحياء \_ أَن حِاءٌ في الجاربة مِنْ أَثِر يُطعِمَها مِنَ الَّذي في فيه \_ ولَمْ يَكُن يَمنعُ شيئاً لُنَمَة الله عليها الحياء ، حتى لم يَكُن يُمنعُ منها (٤) . و المدينة) أَشدُّ حياءً منها (٤) .

وأَمَّا النَّوعِ السَّابِعِ : وهوَ إِجابَةُ دعائِهِ ﷺ لِمَن دعا لَهُ . إجابَهُ معائِهِ ﷺ

فمنهُ: ما رواهُ حُذيفةُ بنُ اليَمان رضيَ اللهُ عنهُما ، قالَ : كانَ رسولُ الله ﷺ إِذا دعا لرجلِ ، أَدركَتِ الدَّعوةُ ولَدَهُ وولَدَ ولَدِهِ (٥٠) .

وفي « الصَّحيحين » ، عن عائشة رضيَ اللهُ عنها ، أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُ عَاوَهُ اللَّمَالِية / قَدِمَ (المدينة) وهيَ أَوْبَأُ أَرضِ الله ، فَقالَ : « اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنا [ق٦٤] المَدينَة ، كَحُبِّنا مَكَّة ، أَوْ أَشَدَّ ، وصَحِّحُها لَنا ، وَٱنْقُلْ حُمّاها إِلَىٰ الجُحْفَةِ »(٦) .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۲۸٤۷) . ومُسلم برقم (۳٤/۲٤٠٦) . عن سهل بن سعدِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) الشِّفا ، ج١/ ٦٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البيهقيُّ في «الدَّلائل» ، ج٣/ ٦١ .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه الطَّبرانيُّ عن أَبي أُمامة رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أُحمد ، برقم (٢٢٧٦٦) .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٩٠) . ومُسلم برقم (١٣٧٦/ ٤٨٠) .

دعاؤهُ لأَنس بن مالكِ

وروىٰ البُخاريُّ في «صحيحه»، عن أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ : قالتْ أُمِّي : يا رسولَ الله ، خادِمُكَ أَنسُ ٱدْعُ اللهَ لَهُ ، فقال : «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبارِكْ لَهُ فيما أَعْطَيْتَهُ »(١).

قالَ أَنسٌ: ( فوالله إِنَّ مالي لَكَثيرٌ ، وما أَعلمُ أَنَّ أَحداً أَصابَ مِنْ رَخاءِ العَيْشِ ما أَصَبْتُ ، وإِنَّ وَلَدي وَوَلَدَ وَلَدي لَيَتَعادُونَ اليَوْمَ عَلَىٰ نَحْوِ المِئَةِ ، وَلَقَدْ دَفَنْتُ إِلَىٰ اليَوْمِ مِئَةً مِنْ وَلَدي ، لا أَقولُ سِقْطاً ، وَلا وَلَدَ وَلَدٍ )(٢).

البركةُ في مالِ عبد الرَّحمٰن بن عَوْفٍ

ودعا ﷺ لعبد الرَّحمٰن بنِ عَوْفٍ [رضي الله عنه] بالبركةِ ، فقالَ عبدُ الرَّحمٰن : فلو رَفَعتُ حجراً لرَجوتُ أَنْ أُصيبَ تحتَهُ ذهباً .

ولا يَخفىٰ كثرَةُ أَمواله وصدقاته الجزيلة ، حتىٰ إِنَّه أَعتى في يوم واحدٍ ثلاثينَ عَبْداً ، وتصدَّق مرَّة بِعِيْرٍ (٣) قَدِمَتْ مِنَ (الشَّام) تحمِلُ كلَّ شيءٍ ، وكانَ النَّاسُ في مجاعةٍ ، فأرتجَّتِ (المَدينة) لقدومها ، فتصدَّق بها وبما عليها ، حتىٰ بأقتابِها (٤) وأحلاسها (٥) ، وكانت سبع مئة جملٍ ، عليها سبعُ مئة حملٍ ، ولمّا ماتَ أَخذت كلُّ زوجةٍ ثمانينَ أَلفاً ، وكُنَّ أَربعاً ، بعد أَنْ أَوصىٰ بخمسينَ أَلفاً (٢) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٩٨٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُسلم مختصراً ، برقم (١٤٣/٢٤٨١) . وذكرها القاضي عياض في «الشِّفا» ، ج١/٦٢٥-٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) **العي**رُ : القافلة .

<sup>(</sup>٤) القتبُ : رحلٌ صغيرٌ علىٰ قدر سنام البعير .

<sup>(</sup>٥) الحلسُ : كساءٌ يلى ظهر البعير تحت القتب .

<sup>(</sup>٦) الشِّفا ، ج١/ ٦٢٦ .

وفي «الصَّحيحين»، عن أنس رضي اللهُ عنهُ، أَنَّ أَعرابيّاً عاوهُ اللهُ الله المسجد يوم الجُمعة، والنَّبيُ ﷺ يَخطُبُ، فشكا إليه القحط ، فدعا الله ، فسُقوا ، ولَم يَرَوُا الشَّمسَ إلى الجُمعة الأُخرى ، حتى دخل عليه وهو يَخطُبُ ، فشكا كثرة المطر ، فدعا الله تعالىٰ فأنكشف السَّحاب (١).

وفيهما \_ [أي : الصَّحيحين] ، أنَّهُ دعا ﷺ لابنِ عبّاسِ رضي دعاهُ ﷺ لابنِ عبّاسِ رضي دعاهُ ﷺ لابنِ عبّاسِ اللهُ عنهُما ، حين حنَّكَهُ ، وهوَ مولودٌ : أَنْ يُفقِّهَهُ اللهُ في الدّين ، وعن سَمَّعُمُ الحَبْرُ (٣) والبحرَ لِسعَةِ علمِهِ .

ودعا [ﷺ] لعليّ بنِ أَبِي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، أَن يَكفيَهُ اللهُ مَاهُ اللهُ مَاهُ اللهُ مَاهُ اللهُ الل

ودعا [ﷺ] لفاطمة الزَّهراءِ ٱبنتِه رضيَ اللهُ عنها ، أَن لا يُجيعَها عنها وَانَ اللهُ اللهُ اللهُ عنها [ق ٢٥] اللهُ ، فما وجدت بعدَ ذلك للجوع أَلماً (٥) / .

وأَنشدَهُ النَّابِغَةُ أَبِياتاً ، فقالَ لَهُ [ﷺ] : « لا يَفْضُضِ اللهُ فاكَ » دعاوه ﷺ فما سقطتْ لَهُ سِنٌ ، وكانَ مِنْ أَحسنَ النَّاسِ ثغراً ، وعاشَ مئةً

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٨٩١) . ومُسلم برقم (٨٩٧) .

 <sup>(</sup>۲) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۱٤٣) . ومُسلم برقم (۱۳۸/۲٤۷۷) :
 بلفظ : « اللَّهُمَّ فَقِّهْ في الدّين » . ولفظة : « وَعَلِّمْهُ التّأْويل » ،
 أُخرجها أُحمد برقم (۲۳۹۳) .

<sup>(</sup>٣) الحَبْرُ: العالِمُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه آبن ماجة ، برقم (١١٧) . عن عبد الرَّحمن بن أَبِي ليليٰ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) الشِّفا ، ج١/ ٦٣٠ .

وعشرينَ سنةً ، وقيلَ : كانَ إِذا سقطتْ لَهُ سِنٌّ نبتتَ في مكانها سنُّ أُخرىٰ (١) .

وَاَمَّا دَعَاؤُهُ ﷺ عَلَىٰ الأَعَدَاء ، فَمَنَهُ : مَا فِي ﴿ الصَّحَيَحِينَ ﴾ ، وَاَنَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مُلْكَهُ كُلَّ عَلَىٰ كَسَرَىٰ حَينَ مَزَّقَ كَتَابَهُ : ﴿ أَنْ يُمَزِِّقَ اللهُ مُلْكَهُ كُلَّ مُلْكَهُ كُلَّ مُمْزَّقِ ﴾ مُمَزَّقٍ ﴾ (٢) . فتمزَّقوا حتىٰ لَم يبقَ لَهُم باقيةٌ ، ولا بقيت للفُرسِ رئاسةٌ في جميع أقطار الدُّنيا .

دعاؤه على عُبَهَ بن ودعا ﷺ على عُتبةَ بنِ أَبي لهبٍ ، أَنْ يُسَلِّطَ اللهُ عَلَيْهِ كَلْباً مِنْ أَبي لهبٍ ، أَنْ يُسَلِّطَ اللهُ عَلَيْهِ كَلْباً مِنْ أَبي لهبٍ . كِلابِهِ ، فجاءَهُ الأَسدُ ، وأَخذَهُ مِنْ وَسَطِ أَصحابه (٣) .

وعاؤه الله على الله الله والله الله والله الله والله والله

ولهذا الباب أَكثرُ مِنْ أَن يُحصرَ .

دعاؤه على بِشربن وقالَ لرجلِ آخرَ يأكُلُ بشمالِهِ : «كُلْ بِيَمينكَ » ، قالَ : العيالية الكِبْرُ » فما رفعها إلى المتعلم لل أَستطيعُ ، قالَ : « لا ٱسْتَطَعْتَ ما مَنَعَهُ إِلاّ الكِبْرُ » فما رفعها إلى فيه . رواهُ مُسلم (٥) .

كراماتُهُ وبركاتُهُ فيما وأَمّا النَّوع الثّامن : وهو صلاحُ ما كانَ فاسِداً بلمسه عَلَيْهُ . لَمَسَهُ وباشرَهُ عَلَيْهُ في « صحيحه » ، أَنَّ أَهل (المدينة) منهُ نفهُ : ما روى البُخاريُّ في « صحيحه » ، أَنَّ أَهل (المدينة) منهُ عنهُ فَرَعُوا مرَّةً ، فركِبَ النَّبيُّ عَلَيْهُ فرساً لأَبي طلحة ، بطيء السَّير ، فلمّا

<sup>(</sup>١) الشِّفا ، ج١/ ٦٢٨ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٦٤) . عن أبن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) الشِّفا ، ج١/ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الشَّفا ، ج١/ ٦٣٤ . وتتمَّةُ الخبر : أَنَّهُم أَلقوهُ بين جُبَّين وكوَّموا عليه بالحجارة .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٠٧/٢٠٢١) .

رجَعَ ، قالَ : وجدناهُ بَحْراً ، فكانَ بعد ذٰلك لا يُجاريه فرسٌ (١) .

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّهُ ﷺ نَخَسَ جَملاً لجابرٍ ، قد أَعيا ، نشاطُ جمل جابرٍ وَنَشَطَ حتىٰ كانَ ما يُملَكُ زِمامُهُ (٢) .

وكانت في دارِ أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ بِئْرٌ مِلْحَةٌ ، [فبزقَ] ﷺ بنـــرُ دار أنــــبِ فيها ، فَلَمْ يَكُن في (المدينة) أَعذبَ منها (٣) .

ومجَّ في دلوٍ مِنْ بئرٍ ، ثمَّ أَعادَهُ إِليها ، فكانت أَبداً يفوحُ منها بئر رانحة السك رائحةُ السك رائحةُ المِسْكِ (٤) .

وكاتبَ سلمانُ الفارسيُّ مواليهِ علىٰ ثلاثِ مئةِ وَدِيَّةٍ ـ أَي : ولدٍ عَرَسُ النَّعَيلِ اللهان مِنْ أَولاد النَّخل ـ يغرِسُها لَهُم كُلَّها حتىٰ تَعْلَقَ وتُثمِرَ ، وعلىٰ أَربعينَ اللهُعنهُ أُوقيةً مِنْ ذهبٍ ، كلُّ أُوقيةٍ أَربعونَ دِرهماً ، فقامَ عَلَيُّ وغرسها لَهُ بيده ، فعلَقت كُلُّها ، وأثمرت لعامها . وأعطاهُ / مثلَ بيضة الدَّجاجة [ق٢٦] مِنْ ذهبٍ بعد أَن أدارها علىٰ لسانه ، فوزنَ منها لمواليه أربعينَ أُوقيَّةً ، وبقيَ لَهُ مثلُ ما أعطاهُم (٥٠) .

## فأنعثرن

في وزن القطعة الَّتي أعطاها النَّبِيُّ ﷺ

الأُوقية : أَربعونَ دِرهماً ، والدِّرهَمُ : قَفْلَةٌ ، وقَدْرُ بيضة للَّه

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٤٨٤) . عن أُنسٍ رضيَ الله عنه . بَحْراً : واسع الجري ، سريع العدو .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخارِيُّ، برقم (٤٧٩١). عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما . نخسَ الدَّابة : طعن مؤخَّرها أَو جنبَها بعنزَة لتنشط وتتهيَّج . والعَنزَةُ : رمح قصير ، أطول من العصا .

<sup>(</sup>٣) الشّفا ، ج١/ ٦٣٩ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه ٱبن ماجة ، برقم (٦٥٩) . عن وائل الحضرمي رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) الشِّفا ، ج١/ ٦٤٠\_ ٦٤١ .

الدَّجاجة لا يكاد يَبلغُ ثمانينَ دِرهماً ، وقد وَزَنَ منها أَربعينَ أُوقيَّةً ، وهيَ مثلها عن ثمانينَ أُوقيَّةً ، كلُّ أُوقيَّةٍ أَربعونَ قَفْلَةً ، فذٰلك عن مِئتى قَفْلَةٍ وثلاثةِ آلافِ قَفْلةٍ (١).

وأنكسرَ سيفُ عُكَّاشَةَ بن مِحْصَن يوم (بَدْرِ) ، فأعطاهُ النَّبيُّ ﷺ سيف عُكّاشَةً رضيَ اللهُ عنهُ عوداً مِنْ حطبٍ ، فعادَ في يدهِ سيفاً صارِماً ، يَشْهَدُ به المَواقِفَ ، وكانَ لهذا السَّيفُ يُسمّىٰ : العَوْنَ (٢) .

وبَعَثَ [ﷺ] سريَّةً مِنْ أَصحابه، فلَم يَجدوا لَهُم زاداً، ماءٌ يَتحوَّلُ إلىٰ لبن فأَعطاهُمْ سِقاءً مِنْ ماءٍ أَوكاهُ بيده ، فلمّا فَتحوهُ وجدوهُ لبناً خالِصاً ، وزبدةً في فَمِ السِّقاء (٣) .

وسَلَتَ [عَيْدً] الدَّم عَنْ وجهِ بعضِ أَصحابهِ ، فكانتْ لَهُ غُرَّةٌ في غُرَّةُ عائذ بن عَمْرو رضيَ اللهُ عنهُ وجهِهِ كغُرَّة الفَرس ، فكانَ يُدعىٰ الأَغرِّ (٤) .

ومسحَ [ﷺ] وجهَ آخَرَ ، فما زالَ علىٰ وجهِهِ نورٌ ، حتَّىٰ كانَ بـريـقُ وجـهِ قَتـادةَ بـن مِلْحان رضيَ اللهُ عنهُ يُنظَرُ في وجههِ كما يُنظَرُ في المِرآة الصَّقيلة (٥).

ومسحَ ﷺ علىٰ ساقِ عبد الله بنِ عَتِيكٍ لَمَّا ٱنكسرتْ عندَ قتلِ ساقُ عبد الله بن عَتيكِ رضيَ اللهُ عنهُ أَبِي رافع فقامَ وما بِهِ قَلَبَةٌ ٦٧٪.

وزبدة

 <sup>(</sup>١) درهم قَفلة : درهم وازِن .

الشِّفا ، ج١/ ٦٤٢ . العونَ : للمبالغة ، أي بمعنىٰ المُعين أو المُعان والمُستعان .

الشِّفا ، ج١/ ٦٤٤ . أُوكاهُ : ربطه بيده ، وهو خيطٌ يُشَدُّبه الوعاء .

الشِّفا ، ج١/ ٦٤٥ . سلتَ : مسح ما علىٰ وجهه من الدَّم . الغُرَّةُ : بياضٌ منتشرٌ طولاً وعرضاً في الوجه.

الشِّفا ، ج١/ ٦٤٦ . والرَّجل هوَ : قَتادةُ بنُ مِلحان .

أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٣٨١٣) . القَلَبةُ : الإصابة .

وأَخَذَ [ﷺ] المِعْوَلَ فضربَ به الكُدْيَةَ الَّتِي ٱعترضت لَهُم في أمرالكُنيَة حَفْر الخَندَق ، وقالَ : « بأسم اللهِ » ، فأنهالَتْ(١) .

ومسحَ ﷺ على غيرِ واحدٍ مِنَ المرضىٰ والمجانين ، فشفاهُمُ اللهُ تعالىٰ .

وأَخذَ يومَ (بَدْرٍ) ويومَ (حُنينٍ) قبضةً مِنْ تُرابٍ ، ورمىٰ بها في وجوهِ يرم حُنينِ الكفّار ، فما بقيَ منهُم أَحدٌ إِلاّ ودخلَ في عينه منها الْقَذيٰ ، وٱنهزموا(٢) .

وكانتْ شعراتٌ مِنْ شَعْرِهِ ﷺ في قُلنسَوة خالد بن الوليد رضي خلاّونعوة النّبي الله عنه ، فلَمْ يَشهَدْ بها قِتالاً إِلاّ رُزِقَ النّصرَ ، فسقطَتْ منهُ في بعضِ المعارك ، فشدَّ عليها شَدَّةً وقع بسببها مقتلةٌ عظيمةٌ مِنَ الفريقين ، فعُوتِبَ في ذلك ، فقالَ / : خِفْتُ أَنْ يَفُوتَني النّصرُ ، وأَنْ تقعَ في [ق٢٧] فعُوتِبَ ليكفّار ، وفيها جُزءٌ مِنْ أَجزاء رسولِ الله ﷺ "" .

ولا يَخفَىٰ أَنَّ لهٰذَا النَّوعِ أَكثرُ مِنْ أَن يُحصر .

وأُمّا النَّوع التَّاسع: وهوَ ما أَخبَرَ بهِ ﷺ مِنَ المُغيَّبات، ممّا ما َطَّلَعَ عليه ﷺ من كانَ ، وممّا هوَ أَتِ ، فمِنْ ذلك ما هوَ في كتابِ الله تعالىٰ ، أُو سُنَّتِهِ ﷺ . شُنَّتِهِ ﷺ .

أَمّا ما أَخبَرَ بِهِ مِنَ المُغيّبات في كتابِ الله تعالىٰ ، وهوَ مِنْ جُملة وجوهِ الإعجاز .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه أُحمد ، برقم (۱۳۷۹۹) . عن جابر بن عبد الله رضيَ الله عنهما . الكُدْيَةُ : الأَرض الغليظة أَو الصُّلبة الَّتي لا تَعمل فيها الفأس ، أَو الحجرُ الكبيرُ القاسي .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه أَحمد ، برقم (٣٤٧٥) . عن أبن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) الشِّف ، ج / / ٦٣٧ . القلنسوةُ : لباسٌ للـرأس مختلف الأنواع والأَشكال .

[فمِنْ] ذٰلك : إِخبارُهُ بعجزِ الإِنسِ والجنِّ عن : ﴿ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمَوْءِ الإِسراء هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ء وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [سورة الإِسراء ٨/١٧] ، ثمَّ إِخبارهُمْ بأَنَّهُمْ لن يَفعلوا ، بقولِهِ [تعالىٰ] : ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ [سورة البقرة ٢٤/٢] .

وإخبارُهُ: أَنّه مَحفوظٌ مِنَ التّبديل والتّحريف ، بقولِه [تعالىٰ]: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [سورة الجبر ١٩/١] ، مع كثرة الملاحِدة وأعداء الدّين ، فلَم يَقْدِرْ أَحدٌ علىٰ تشكيك المُسلمين بحمدِ الله تعالىٰ في حرفٍ واحدٍ مِنْ حُروفه ، بخلافِ التّوراة والإنجيل وغيرهِما ، لأنّ الله تعالىٰ تولّىٰ حِفظَ القُرآن بنفسه ، وَوَكلَ حِفظَ القُرآن بنفسه ، وَوَكلَ حِفظَ غيرِهِ مِنْ كُتبه إلىٰ أَهلها ، بقولِه [تعالىٰ]: ووَكلَ حِفظُ السّرة المائدة ه/١٤] : ﴿ يَمَا السّرة عَفِولُهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَتَبه إلى اللهِ عَلَمُونَ مَنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة المائدة ه/١٤٤] ، بل : ﴿ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ مُعُونَ كَلَّمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة ١٠/٥٤] .

ومنْ ذٰلك : وقوعُ ما وعدَهُ اللهُ فيه ؛ مِنْ قولِه تعالىٰ : ﴿ وَاللَّهُ لَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [سورة المائدة ٧٠/٥] .

وقولِه تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ [سورة الأنفال ٨/٧] .

وقولِه تعالىٰ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ ـَكَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ ٱلَّذِفُ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَدِّلَنَهُم مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [سورة النّور ٢٤/ ٥٥] .

وقولِه تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ [لحرة الفتح ٤٧/٤٨] .

وقولِه تعالىٰ: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱللَّهُرَ ﴾ [سورة القمر ١٥/٥٤] .

وقولِه تعالىٰ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ [ق٦٨] يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ﴾ [سورة النَّصر ١١/١٠] .

فوقعَ جميعُ ذٰلِكَ ، وَنصرَ اللهُ عبدَهُ ، وصدَقَ وعدَهُ ، وأُعزَّ جُندَهُ ، وهزمَ الأَحزابَ وحدَهُ .

هٰذا معَ ماكَشَفَ فيه مِنْ أُسرارِ المُنافقينَ وإِضمارِ المُعاندينَ ؟ كقولِه تعالىٰ : ﴿ يُخُفُونَ فِي آَنَفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ ﴾ [سورة آل عِمران ١٥٤/٣].

وقولِه تعالىٰ : ﴿ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ [سورة المُجادلة ٥٨/٨] .

وقولِه تعالىٰ : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَدُ النَّهِمُ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّ أَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [سورة النَّوبة ٩٤/٩] .

وَأُمَّا مَا أُخْبِرَ بِهِ ﷺ مِنَ المغيَّبات في سُنَّتِهِ:

فَمِنْ ذٰلك : ما هوَ في « الصَّحيحين » ، أُو في أَحدهِما ، أُو في غيرهِما ، صحيحاً وحَسَناً .

[فمنها] قولُه ﷺ: ﴿زُوِيَتْ لِيَ الأَرْضُ \_ أَي: جُمعت في زاويةٍ \_ جمُّ الأَرْضِ لَهُ ﴿ وَمُنالِرَضِ لَهُ اللَّ وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْها ﴾(١) .

و لا الطّاعو نُ

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٨٨٩/ ١٩) . عن ثوبان رضيَ اللهُ عنهُ .

الدَّجال، وأنَّها لا يُريدها أَحَدُّ بِسوءٍ إِلاَّ أَذابَهُ اللهُ دُوبَ المِلحِ في الماءِ(١).

وإِخبارُهُ ﷺ بفتح (بيتِ المَقْدِس والشّامِ والعراقِ)، وظهورِ الأَمنِ، حتّىٰ تظعنَ المرأةُ مِنَ (الحِيرَة (٢) إِلىٰ مكّة) لاتخافُ إِلاّ الله (٣).

نمابُ دولَةِ اللهُوس وإخبارُهُ ﷺ بذهابِ فارسَ حتى لا فارسَ بعدَهُ ، وذهاب قيصرَ والرّوم حتى لا فارسَ بعدَهُ ، وإنَّ الرّوم ذاتُ قرونِ إلى آخرِ الدَّهرِ (٤) .

ظهورُ الأَمن والفُتوح

فتحُ الله علىٰ الأُمَّة

وإِخبارُهُ ﷺ بما يَفتحُهُ اللهُ علىٰ أُمَّته مِنَ الدُّنيا وزَهرتها ، وقسمَتِهِم كنوزَ كسرىٰ وقيصرَ ، حتىٰ يروحَ أَحدهُمُ في حُلَّةٍ ، ويغدو في حُلَّةٍ أُخرىٰ ، ويوضعُ بين يديه قصعةٌ وترفعَ أُخرىٰ .

المَّنَهُ مِنْ بِعَدِهِ وَإِخْبَارُهُ ﷺ بِمَا يَحَدُّثُ بِينَهُم مِنَ الاختلاف والفِتَن ، وأفتراقهِمُ وأفتراقهم على ثلاثٍ وسبعينَ فِرْقَةً ، وسلوكِ سبيل مَنْ قبلَهُم مِنْ أَهل الكتاب (٢٠).

استحلالُ الزَّنَا والرِّبَا والرِّبَا وشربُ الخَمر رَدَّ وَالرَّبَا وشربُ الخَمر رَدَّ وَشُربِ الخَمر رَدَّ وَشُربِ الخَمر الخَمر وَدُّ وَشُربِ الخَمرِ الخَمرِ وَشُربِ الخَمرِ اللهُ بِأَسَهُم بِينَهُم / ، وسلَّطَ عليهم أَعداءَهُم (٧) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه أَحمد ، برقم (١٥٩٦) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) تبعد ثلاثة أميال عن الكوفة ، على موضعٍ يقالُ له : النَّجف . (الزَّهر المعطار ، ص٢٠٧)

<sup>(</sup>٣) الشِّفا ، ج١/ ٢٥١ . وأُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٠٠) . عن عدي بن حاتم رضيَ اللهُ عنهُ ، بنحوه .

<sup>(</sup>٤) الشَّفَا ، ج١/ ٦٥٢\_٦٥٣ . القُرون : جمع قرن ؛ وهم الجماعةُ في عصرٍ واحدٍ ، أَي : كلَّما مضىٰ قرنٌ خلفه قرنٌ مكانه .

<sup>(</sup>٥) أَخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٤٧٦) . عن عَلِيِّ بن أَبي طالبِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٦٤٠) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٧) أُخرِجه مالك في «الموطّأ» ، رقم (٩٩٨) . عن ٱبن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما بنحوه .

وإِخبارُهُ عَلَيْ بظهورِ الفِتَن في آخِرِ الزَّمانِ ، وكثرَةِ الهَرج - وهو الفتنُ في آخِرِ الزَّمانِ ، وكثرَةِ الهَرج - وهو الفتنُ في آخِرِ الزَّمانِ القتلُ - وقَبْضِ العِلم ، وظهورِ الجَهل ، وموتِ الأَمثل فالأَمثل ، وأَنَّهُ لا يأتي زمانٌ إلا والَّذي بعدَهُ شرُّ منْهُ ، وأَنَّهُ سيكونُ في أُمَّتِهِ دَجّالُونَ ، كلُّهُم يكذِبونَ علىٰ الله ورسولِهِ ، آخِرُهُم المسيحُ الدَّحّالُ .

وإِخبارُهُ ﷺ بأنَّهُ لا تزالُ طائفةٌ مِنْ أُمَّتِهِ ظاهرينَ على الحقّ ، قاهرينَ لعدوِّهِم ، حتّىٰ يأتي أَمرُ الله(١) .

وبخروج المَهديّ ، ونزولِ عيسىٰ أبنِ مريَمَ عليه السَّلامُ .

إِلَىٰ مَا لَا يُحصَىٰ وَلَا يُستقصىٰ .

حتىٰ قالَ حُذيفةُ بنُ اليَمانِ رضيَ اللهُ عنهُ: قامَ فينا رسولُ الله عَلَيْهِ مقاماً فما تركَ شيئاً يكونُ إلىٰ قيام السّاعَةِ إلاّ حدَّثَهُ ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ، وَنِسِيَهُ مَنْ نَسِيهُ ، وإِنَّهُ يكونُ منْهُ الشّيءُ قد نسيتُهُ فأَراهُ فأَدهُ فأَدهُ كَمَا يَذكُرُ الرَّجلُ وجهَ الرَّجُلِ إِذا غابَ عنهُ ، ثمَّ إِذا رآهُ عَرَفهُ . مَتَّقَقٌ عليه (٢) .

وفي حديثٍ آخَرَ عنْهُ ، قالَ : واللهِ ، ما تركَ رسولُ الله ﷺ مِنْ قائدِ فِتْنَةٍ إِلَىٰ أَن تَنقضيَ الدُّنيا ، إِلاَّ قد سمّاهُ لنا بٱسمِهِ وٱسمِ أَبيه وقبيلتِهِ (٣) .

وقالَ أَبُو ذَرٍّ رضيَ اللهُ عنهُ : لقدْ تركنا رسولُ الله ﷺ وما

 <sup>(</sup>۱) أُخرجه البخاري ، برقم (٦٦٠٤) ، ومُسلم ، برقم (١٩٢٥/ ١٧٧) .
 عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) أُخرجه مُسلم ، برقم (۲۸۹۱/۲۳) .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه أَبو داوود، برقم (٤٢٤٣) . عن حُذيفة بن اليمان رضيَ اللهُ عنهُ.

يُحَرِّكُ طَائرٌ جَنَاحِيهِ في السَّمَاءِ إِلاَّ ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْماً. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٓ أَنْفُسِمِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اللهُ الْحُقِّيُ ﴾ [سورة فُصُلَتْ ٤/٢٥].

نزولُ عيسىٰ أبنُ مريمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ

وفي «الصَّحيحين»، عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ، قال : قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ : « وَالَّذي نَفْسي بِيدِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فيكُمْ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَدْلاً ، فَيَكْسِرَ الصَّليبَ ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ـ أَي : فلا يَقبلُ مِنْ أَهلها إلاّ الإسلامَ ـ ، وَيَفيضَ المالُ حَتَىٰ لا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ ، وحَتّىٰ تكونَ السَّجْدَةُ الواحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُّنيا ومَا فيها »(١) .

ثمَّ يقولُ أَبُو هُريرةَ : اِقرؤوا إِنْ شِئْتُم : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَيْهُمْ شَهِيدًا ﴾ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

[ق ٧٠] وفي « مسند / الإمام أَحمد » ، عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ، عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ عيسىٰ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ عيسىٰ أَرْبَعينَ سَنَةً إماماً عادِلاً وَحَكَماً مُقْسطاً »(٢) .

ووردَ من طُرُقٍ كثيرةٍ أَنَّ المهديَّ يَخرُجُ قبل الدَّجّال بسبعِ سنين ، ويخرُجُ الدَّجّالُ علىٰ رأس مئةِ سنةٍ \_ أَي : رأس قرنٍ \_

لَكنَّ التَّحقيقَ : أَنَّ قرون لهذه الأُمَّة ٱبتداؤها من مولد نبيّها كأَلف نوحٍ ، وبينَ مولده وهجرته ثلاثٌ وخمسونَ سنةً ، فيكونُ تمامُ الأَلف لسبع وأَربعينَ سنةً بعد تسع مئةٍ من هجرته ﷺ ، وعند ذٰلك يتوقَّعُ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٢٦٤) . ومُسلم برقم (١٥٥/ ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أُحمد ، برقم (٢٣٩٤٦) .

خروج الدَّجّال إِن كان . واللهُ أَعلمُ (١) .

وأُمّا النَّوع العاشر منهُ: وهوَ المُعجزةُ العُظمىٰ ، والآيةُ نواِعجاد القُرآن الكُبرىٰ ، معجزةُ القرآنِ العظيم ، المُستمرَّة إلىٰ آخر الدَّهر ، المُشتملة علىٰ وجوهِ مِنَ الإعجاز .

فمنها: البلاغةُ الَّتِي أَعجزَ بها الجنَّ والإِنسَ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَىٰ اللهُ عُضِ طَهِيرًا ﴾ [سورة الإسراء ١٨/١٧].

قال القاضي عِياض \_ رحمَهُ الله تعالىٰ \_ : ( ووجهُ إعجازه بحُسن نظمِهِ ، وفصاحَةِ كَلِمِه الخارقَةِ عادةَ العرب العَرْباء ، وهُم القومُ اللُّدُّ الفُصحاء ، لأَنَّهُم كانوا أَربابَ لهذا الشَّأن ، وفُرسانَ لهذا المَيدان ، جعلَ اللهُ البلاغةَ لهم طبْعاً وخِلْقَةً ، وركَّبها فيهم جبلَّةً وقوَّةً ، يأتونَ من ذٰلك علىٰ البديهة بالعَجب ، ويَرتجلون في المَحافل القصائدَ والخُطبَ ، ويَرْتَجزونَ به في الحرب ، بين الطُّعن والضَّرب ، فيَرفعونَ مَنْ مَدحوهُ ، ويَضعونَ مَنْ قَدحوهُ ، ويَجعلونَ النَّاقصَ كاملاً ، والنَّبيهَ خاملاً ، ويَتغزَّلونَ فيأتون بالسَّحر الحلال ، ويَتمثَّلونَ بما يُزري علىٰ عِقد اللآل<sup>(٢)</sup> ، ويَخدعونَ الأَلباب إِنْ سألوا ، ويُذلِّلونَ الصِّعَابِ إِنْ شَفَعوا ، لهُم في فنون البلاغة الحُجَّةُ البالغةُ ، والقوَّةُ الدّامغةُ ، لا يَشُكُّونَ أَنَّ الكلامَ طوعُ مُرادِهم / ، وأَنَّ [ق٧١] البلاغةَ مِلْكُ قِيادِهم ، قد حَوَوْا فنونَها ، وٱستنبَطوا عيونَها ، ودخلوا فيها مِنْ كلِّ بابِ ، وتمسَّكوا فيها بأُوثق الأَسباب ، فما راعَهُم إِلاَّ رسولٌ كريمٌ ، قد جاءَهم بكتابٍ حكيم : ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

<sup>(</sup>١) قلتُ : لم يصحّ شيءٌ من لهذا التّأويل . واللهُ أَعلم .

<sup>(</sup>٢) عقد اللآل: اللآلئ.

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [سورة نضلت ١٤/٤١] ، قد أُحْكِمَتْ آياتُهُ ، وفُصِّلَت كلِماتُهُ ، وبَهَرتْ بلاغتُهُ العقولَ ، وظهرَت فصاحتُهُ علىٰ كلِّ مقولٍ ، صارخاً بهم في كلِّ حينٍ ، ومقرِّعاً لهُم علىٰ مرِّ السِّنين ، قائلاً لهُم : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا السِّنين ، قائلاً لهُم : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا السِّورَةِ مِن مِّشْلِهِ وَادْعُوا شُهكَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ [سورة البقرة ٢٣/٢] .

ولَمْ يَزِلْ يُقَرِّعُهُم بِهِ أَشَدَّ التَّقريع ، ويوبِّخُهُم بِهِ غاية التَّوبيخ ، ويُسفِّهُ أَحلامَهُم ، ويُحُطُّ أَعلامَهُم ، وهُم في كلِّ ذٰلكَ ناكصونَ عن معارضتِه ، معترفونَ بالعجز عن مُماثلَته ، حتى أعرضوا عن المُعارضة بالحروف ، إلى المقارعة بالسُّيوف ، أعرضوا على سبيل المُباهَتة (۱) والرِّضيٰ بالدَّنيَّة : ﴿ قُلُوبُنَا فِي وَقالُوا علىٰ سبيل المُباهَتة (۱) والرِّضيٰ بالدَّنيَّة : ﴿ قُلُوبُنَا فِي أَكَانِتَ وَقَرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ ﴾ أكينَة وقِق عَاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ ﴾ [سورة فصّلت ١٤/٥] ، و : ﴿ لَا تَسَمّعُوا لِهَاذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَواْ فِيهِ لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ ﴾ [سورة فصّلت ١٤/٥] .

ولمّا سَمِعَ الوليدُ بنُ المُغيرةِ قولَهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ الْمُغيرةِ قولَهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ الْمُغيرةِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا الْفَحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْمُعَنِ وَالْمُعَنِي وَاللّهُ مَا لَكُمُ لَعَلّمَ مُعَلّمُ مَّذَكُرُونَ ﴾ [سورة النّعل ١٩٠/١٦] ، قال : والله ، إِنّ لَهُ لَحَلاوةً ، وإِنّ عليه لَطَلاوة (٢) ، وإِنَّ أَسفَلَهُ لَمُغْدِقٌ (٣) ، وإِنَّ أَسفَلَهُ لَمُغْدِقٌ (٣) ، وإِنَّ أَعلاه لمورِقٌ ، وما يقولُ هٰذا بشَرٌ )(٤) .

<sup>(</sup>١) المباهتة : القذف بالباطل .

<sup>(</sup>٢) **الطَّلاوةُ** : الرَّونق والحُسن الفائق .

<sup>(</sup>٣) المغدق : كثير الماء .

<sup>(</sup>٤) الشُّفا ، ج١/ ٥٠٠-٥٠٧ . بتصرُّفٍ مِنَ المؤلِّف .

فاُعترفَ بعجز البشر عن معارضتِه ، وقصورِهِم عن مُماثلته ، وأَصرَّ مع ذلك على العِناد ، وأَضلَّهُ اللهُ سبيلَ الرَّشاد ، وكان يَقولُ لقُريشٍ إِذا قالوا للنَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّه كاهنٌ ، أَو شاعرٌ ، أَو ساحرٌ : والله ، ما أَنتم بعاقلين مِنْ هٰذا شيئاً . إِلاّ وأَنا أَعلمُ أَنَّهُ لباطلٌ ، ولقدْ سمِعتُ مثلَهُ ، ولا يقولُهُ بَشرٌ .

ومِنْ وجوهِ إِعجازِهِ مَا أَنباً بِهِ مِنْ أَخبارِ القرونِ السّالفةِ ، والأُمَمِ إِخبارُ الفَران الله الفقّ القرون السّالفةِ القرون السّالفةِ الفرن السّالفةِ الخالية ، ممّا كانَ لا يَعْلَمُ مَنْهُ / القصَّةَ الواحدةَ إِلاّ الفذّ مِنْ أَحبار أَهل [ق٧٧] الكتاب ، وقد عَلِموا أَنَّهُ ﷺ أُمّيٌ ، لا يقرأُ ولا يكتُبُ ، حتى كان علماءُ أَهل الكتاب يسألونَهُ عن كثيرٍ ممّا يَختلفونَ فيه ، فيوردُهُ لهُم علىٰ نصّهِ ، فيعترِفُ العالِمُ منهُم بذلكَ لَهُ علىٰ وجهه ، ويأتي به علىٰ نصّهِ ، فيعترِفُ العالِمُ منهُم بذلكَ لَهُ بصدقِهِ .

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءَيِلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [سورة النَّمل ٧٦/٢٧] .

ويقطعُ الموافِقُ والمُخالِفُ أَنَّهُ لَمْ ينل ذٰلك بتعليم ، وإِنَّما هو إِعجازُ النَظبِ بإعلام العزيز العليم ، حتى لَمْ يَقْدِر أَحدٌ مِنَ أَحبارِ اليهودِ معَ شدِّة وَالأُسلوبِ على تكذيبه فيما سألوهُ عنهُ مِنْ قصَّة يوسُفَ وإِخوته ، وذي القرنين ، وموسى والخَضِر ، ولُقمانَ وآبنه ، وأصحاب الكَهْف ، مع أَنَّ أقربَ قصَّةٍ كانت بينهُ وبينَ عيسىٰ عليه السَّلامُ ؛ قصَّةُ أصحابِ الكهفِ ، وكانَ أَهلُ الكتابِ فيها ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ سَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَأَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمَسَةُ سَادِسُهُمْ عَالَىٰ اللهُ كَالْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ صَائِهُمْ ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَيقُولُونَ خَمَسَةُ سَادِسُهُمْ وَلَا : ﴿ قُلُ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَا قَلِيلٌ ﴾ ، وقالَ : عالىٰ : ﴿ قُلُ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ، وقالَ : عالىٰ : ﴿ قُلُ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ، وقالَ :

فاعترفوا له بالصِّدقِ ، وأَقرّوا لَهُ بالحقِّ ، فإذا كانَ لهذا شأنَهُم في أَقربِ القَصص إلى عصرهِم ، فما ظنُّكَ بقصَّة آدمَ وإبليسَ ، وأبنيْ آدمَ ، وإدريسَ ، ونوحٍ وأصحابِ السَّفينة ، وعادٍ وثمودَ ، وإبراهيمَ وإسماعيلَ ، وإسحاقَ ويعقوبَ . وغيرهِم ممَّن لا يَعلَمُهُم إلاّ اللهُ ؟

وكانوا إذا نازعوهُ في شيءٍ ممّا أَخبرَهُم به \_ كحُكم الرَّجْم ، وما حَرَّمَ إِسرائيلُ على نفسه \_ اُحتجَّ عليهم بأَنَّهُم يَجدونَهُ مَكتوباً عندَهُم في التَّوراة والإِنجيل ، وقال : ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ \* فَمَنِ الْفَرَىٰ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [سورة آل عِمران ٣/٣٩ع؟] ، ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفُوا كَفُرُوا يَدِّ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفُرُوا يَدِّ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفُرُوا يَدِّ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَوْمِ الْمَؤْلِي الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمَاعِلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَاعِلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَاعِقُولُ عَلَى اللهُ عَلَى

وما أُحسن قول صاحب البُردة \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ [مِنَ السيط] (١):

دَعْني وَوَصْفيَ آياتٍ لَهُ ظَهَرَتْ

ظُهورَ نارِ ٱلقِرىٰ لَيلاً عَلَىٰ عَلَم (٢)

[ق٧٧] / فالـدُّرُّ يَـزْدادُ حُسْناً وَهُـوَ مُنْتَظِمٌ

وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْراً غَيْرَ مُنْتَظِم (٣)

فَما تَطاوَلُ آمالُ ٱلمَديح إلى

مَا فَيُهِ مِنْ كَرَمِ ٱلأَخْلاقِ والشَّيَمِ (٤)

<sup>(</sup>١) البردة ، ص٢٦ – ٢٩ . في شرف القرآنِ ومدحه .

<sup>(</sup>٢) آياتٌ : مُعجزاتٌ . نار القِرىٰ : النّار الّتي كانت توقد للضيافة . العَلَم : الجبل .

 <sup>(</sup>٣) مُنتَظِمٌ : مرتَّبٌ ومنسَّقٌ في العقد .

<sup>(</sup>٤) الشَّيَم : الغريزة والطبيعة والجِبلَّة ، وهيَ الَّتي خُلِقَ الإِنسان عليها .

آياتُ حَقِّ مِنَ الرَّحمٰنِ مُحدَثَةٌ

قَديمَةٌ صِفَةُ ٱلمَوصوفِ بِٱلقِدَمِ(١)

لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنا

عَنِ ٱلمَعادِ وَعَنْ عادٍ وَعَنْ إِرَمِ (٢)

دامَتْ لَدَيْنا فَفاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ

مِنَ النَّبِيِّنَ إِذْ جاءَتْ وَلَمْ تَدُمِ<sup>(٣)</sup> مِنَ النَّبِيِّنَ إِذْ جاءَتْ وَلَمْ تَدُمِ<sup>(٣)</sup> مَحَكَّماتٌ فَما تُبقينَ مِنْ شُبَهٍ

لذي شِقاقٍ وَما تَبْغينَ مِنْ حَكَمِ (٤)

مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرَبٍ

أَعْدىٰ ٱلأَعادي إِليها مُلْقِيَ السَّلَمِ

رَدَّتْ بَلاغَتُها دَعوىٰ مُعارِضِها

رَدَّ ٱلغَيُورِ يَدَ ٱلجاني عَنِ ٱلحُرَم<sup>(٥)</sup>

لها مَعانٍ كَمَوْجِ ٱلبَحْرِ في مَدَدٍ

وَفُوقَ جَوْهَرِهِ في ٱلحُسْنِ وَٱلقِيَم

<sup>(</sup>١) مُحْدَثةٌ : حديثة النُّزول عليه ﷺ . قديمةٌ : قديمة الوجود ، بقِدَمِ الله تعالىٰ ، لأنَّ الصِّفة تتبع الموصوف .

<sup>(</sup>٢) عادٍ وإرم: من الأَقوام الَّتي أَهلكها الله تعالىٰ . وهم قوم هود عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ .

<sup>(</sup>٣) تتميَّز معجزة القرآن عن كلِّ المعجزات الَّتي جاءت بها الرُّسل السَّابقين ببقائها إلىٰ يوم القيامة ، بخلاف معجزاتهم الَّتي لم تَدُم .

<sup>(</sup>٤) مُحَكَّماتٌ : متقناتٌ وبيّناتٌ ليس فيهنَّ شكٌّ . شُبُه : لم يبقَ لمن تَتَبَّعها مجالٌ للشُّبهة في توجيهاتها وأحكامها .

<sup>(</sup>٥) إذ تحدّى الله فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، أو بمثل سورة منه . أو بمثل آية .

فَمَا تُعَدُّ وَلا تُحْصى عَجائِبُها

ولا تُسامُ عَلَىٰ ٱلإِكْثارِ بِالسَّأَمِ(١)

قَرَّتْ بِها عَيْنُ قارِيها فقُلْتُ لَهُ

لَقَـدْ ظَفِـرْتَ بِحَبْـلِ ٱللهِ فـٱعْتَصِـمِ

إِنْ تَتْلُهَا خِيفَةً مِنْ حَرِّ نارِ لَظيٰ

أَطْفَأْتَ حَرَّ لَظَىٰ مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِمِ (٢)

كَأَنَّهَا ٱلحَوضُ تَبْيَضُّ ٱلوجوهُ بهِ

مِنَ ٱلعُصاةِ وَقَدْ جاؤوهُ كَٱلحُمَم

وَكَالصِّراطِ وَكَالمينزانِ مَعْدِلَةً

فَٱلقِسْطُ مِنْ غَيْرِها في النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

لا تَعْجَبَنْ لِحَسودٍ راحَ يُنْكِرُهـا

تَجاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ ٱلحاذِقَ ٱلفَهِمِ (٣)

قَدْ تُنْكِرُ ٱلعينُ ضَوْءَ الشَّمسِ مِنْ رَمَدٍ

وَيُنْكِرُ ٱلفَمُ طَعْمَ ٱلماءِ مِنْ سَقَم (٤)

<sup>(</sup>١) تُسامُ بالسّام : تصاب بالملل لكثرة قراءتها .

<sup>(</sup>٢) نار لَظيٰ : نار جهنَّم . الشَّبمُ : البارد .

<sup>(</sup>٣) الحاذِقُ : العارفُ الخبير . وهو عُتبة بن ربيعة ، الَّذي جادلَ النَّبَيِّ عَلَيْهِ فَأَسمَعَهُ مِنْ آيات القرآن ، فعاد إلىٰ قومه وقال : والله يا قوم ، ما هوَ بالشِّعر ولا بالسِّحر ولا بالكهانة ؛ إنَّ أعلاهُ لمثمرٌ ، وإنَّ أدناهُ لمُغْدِقٌ ، وإنَّ له لحلاوة ، وإنَّ عليه لطلاوة ، وما هو بقول بشر .

<sup>(</sup>٤) الرَّمدُ: مرض يُصيب العين يتأذَّىٰ مِنَ الضَّوء . السَّقمُّ: المرض .

## 

## في تعض بيرته طلي الشيكم ، ما لا قاه مِرْ صِن بَعث إِللَّه الىٰ أن هاحَب رائي التّبرتعاليٰ

روىٰ البُخاريُّ في « صحيحه » ، عن سلمانَ الفارسيِّ رضيَ اللهُ ُ عنهُ ، قالَ : فترةٌ بينَ عيسيٰ ومُحمَّدٍ عليهما السَّلامُ سِتُّ مئةِ سنةٍ (١) .

قَالَ كُلِنَا وَ اللَّهِ مِنْ مُولِده . وكانت رسالتُهُ عَلَيْ وأس الأَربعينَ مِنْ مُولِده . ومن الرَّسالة ففي « صحيح البُخاريِّ ومُسلم » ، عن محمَّدِ بن شِهابِ نصَّةُ بدء الوحي

الزُّهريِّ ، عن عُروةَ بن الزُّبير / ، عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ، [ق٧٠] قالتْ : أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوحى : الرُّؤيا الصَّالِحَةُ في النَّوم ، فكانَ لا يَرى رؤيا إِلاّ جاءَتْ مِثلَ فَلَق الصُّبح ، ثمَّ حُبِّبَ إِليه الخلاءُ ، وكان يَخلو بغار (حراءٍ) ، فَيَتَحَنَّثُ فيه \_ ( أي : بحاء مهملةٍ ثمَّ نونِ ثمَّ مُثلَّثةٍ ، قالَ الزُّهريُّ : وهوَ التَّعبُّدُ ) \_ اللَّيالي ذَواتِ العددِ قبلَ أَنْ يَرجعَ إِلَىٰ أَهله ، ويَتزوَّدَ لذٰلكَ ، ثمَّ يَرجعُ إِلَىٰ خديجةَ رضيَ اللهُ عنها فيتزوَّدُ لمثلِها ، حتَّىٰ جاءَهُ الحقُّ وهوَ في غار (حراءٍ) ، فجاءَهُ المَلَكُ فقالَ : اقرأ ، قالَ : « ما أَنا بقارئ » ، قالَ : « فأَخذنى فَغَطَّنى \_ أَي : حبسَ نَفَسي \_ حتَّىٰ بلغَ منَّى الجَهْدَ \_ أَي : المَشقَّة \_ ثمُّ أَرسلَني » ، فقالَ : اقرأ ، قلتُ : « ما أَنا

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٧٣٢) . الفترة : هيَ المدَّة الَّتي لا يبعث فيها رسول من الله تعالىٰ .

بِقارِئ ، فأَخذني وغطّني القّانية حتّىٰ بلغ منّى الجَهْد ، ثمّ أُرسلني » ، فقال : اقرأ ، فقلت : « ما أَنا بِقارئ ، فأخذني فغطّني الثّالثة حتّىٰ بلغ منّى الجَهْد ، ثمّ أُرسلني » ، فقال : فغطّني الثّالثة حتّىٰ بلغ منّى الجَهْد ، ثمّ أُرسلني » ، فقال : ﴿ أَقُرا عَلَقٍ \* أَقُرا وَرَبُك الْأَكْرَمُ ﴾ ﴿ اَقُرا عِلَقٍ \* أَقُرا وَرَبُك الْأَكْرَمُ ﴾ الله على خديجة ، فقال : « زَمّلوني زَمّلوني ، عَقالَ لخديجة وأُخبرها فزمّلوه حتّى ذهب منه الرّوع على الفزع على نفسي »(٢) ، فقالت الخبر : « أَي خديجة ؛ لقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نفسي »(٢) ، فقالت خديجة : كلا والله ما يُخزيك الله أُبداً وأي : المنقطع - ، خديجة : كلا والله ما يُخزيك الله أُبداً وأي : المنقطع - ، وتَحْمِلُ الكلَّ و أَي : المنقطع - ، وتَحْمِلُ الكلَّ و فقدِه - ، وتُقري الشَّيءَ مع قِلَتِه وفقدِه - ، وتُقري الضَّيف - ، وتُعين على نوائب الحق و أي : تُطعِمهُ الطَّعام - ، وتُعينُ على نوائب الحق و أي : المحمودة و ") .

تحقُّتُ خـــديجـــةَ رضِــيَ اللهُ عنهــا مِــنَ الوحي

فَٱنطلقتْ به خديجةُ حتى أَتتْ به وَرَقَةَ بنَ نَوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ العُزّىٰ ، ٱبنِ عمِّ خديجةَ ، وكانَ ٱمرأً ـ أي : رجُلاً ـ قد تَنَصَّرَ في الجاهليَّة ، وكانَ يَكتُبُ الكتابَ [العربي] ، فيكُتُب مِنَ الإِنجيل

<sup>(</sup>١) يرجفُ فؤادهُ: يضطرب من الخوف.

<sup>(</sup>٢) أَي : المرض أَو الموت من شدَّة الضَّغطِ والضَّمِ . وقد كانَ ذٰلك قبلَ أَن يحصلَ لَهُ العلم الضَّروريُّ بأَنَّ الَّذي جاءهُ مَلَكٌ مِنَ الله . ولا يصحُّ تفسير الخشية هنا بغير هٰذا . (انظر السّيرة النَّبويَّة ، لأَبي شهبة ، ج١/٢٦٢) .

<sup>(</sup>٣) قلتُ : وفي ذكر لهذه الأوصاف ما يدلُّ علىٰ كمال خُلُق النَّبِيِّ في الجاهليَّة ، وأَنَّ صنائِع المعروف تقي مصارع السّوء ، كما يدلُّ علىٰ كمال عقل السَّيِّدة خديجة ، ووفور شفقتها ، ومحبَّتها للنَّبِيِّ عَيَّ . (أنظر السّيرة النَّبويَّة ، لأَبي شهبة ، ج١/٢٦٣) .

[بالعربيّة] ما شاءَ اللهُ أَنْ يَكتُبَ، وكانَ / شيخاً كبيراً قد عَمِي، [ق٧٩] فقالتْ لَهُ خديجة : يا بْنَ عمِّ، أسمَع مِنِ أبنِ أَخيكَ، فقالَ لَهُ وَرقَة : يا بْنَ أَخي ماذا ترى ؟ فأخبرهُ النَّبيُّ ﷺ خبرَ ما رأى ، فقالَ لَهُ وَرقَة : هذا هوَ النَّاموسُ الأَكبرُ الَّذي نزَّلَ اللهُ تعالىٰ علىٰ موسىٰ (١)، ين يا ليتني فيها جَذَعا (٢)، ليتني أكونُ حيّاً إِذ يُخْرِجُكَ قومُكَ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : « أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ ؟» قالَ : نعم ، لَمْ يأتِ رجلٌ قطُّ بمثلِ ما جئتَ به إلاّ عُودِي ، وإِنْ يُدْرِكْني يومُكَ أَنصُرْكَ نصراً مؤزَّراً بمثلِ ما جئتَ به إلاّ عُودِي ، وإِنْ يُدْرِكْني يومُكَ أَنصُرْكَ نصراً مؤزَّراً . .

ثُمَّ لَمْ يَنشَبْ وَرَقَةُ \_ أَي : لَمْ يلبَث \_ أَنْ توفِّي ، وفَترَ الوحيُ (٣) .

(حتىٰ حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ [فيما بَلَغَنا] حُزناً شديداً ، غدا منْهُ يَتردّىٰ مِنْ رؤوسِ الجِبالِ ، فكلَّما أَرادَ أَنْ يُلقيَ نفسَهُ تبدَّىٰ لَهُ جبريلُ ، وقالَ : يا محمَّدُ ، إِنَّكَ رسولُ الله حقّاً )(٤) .

<sup>(</sup>١) النّاموسُ : رسول الخير ، والمُرادُ به : جبريلُ عليه السَّلامُ . وخصَّ موسىٰ لأَنَّ شريعتهُ كانت أَعمّ وأَوفىٰ من شريعة عيسىٰ عليهُما السَّلامُ .

<sup>(</sup>٢) الجَذَعُ: الشَّابِ الحَدَثُ القويُّ.

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٦٥٨١) . ومُسلم برقم (١٦٠/ ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين زيادة ليست على شرط الصَّحيح ، لأَنَّها من بلاغات الزُّهريّ . وقد ذكرها البُخاريُّ ليُنبِّهنا إلى مخالفتها لِما صحَّ عندهُ من حديث بدء الوحي ، الَّذي لم تُذْكَر فيه لهذه الزّيادة ، وهي من قبيل المنقطع ، والمنقطع من أنواع الضَّعيف . (فتح الباري ، ج١٦/١٦) . قلتُ : إِنَّ ما اُسْتُهِرَ من سيرته ﷺ يردُّ ذلكَ ، فقد حدث لَهُ أَثناء دعوته النّاسَ أَسْدُ وأقسىٰ من لهذه الحالة ، ولم يُفكِّر رسولُ اللهُ ﷺ بالانتحار ، بأن يلقي نفسه من شاهق جبلٍ . وسنرىٰ فيما يأتي من الكتاب أنَّهُ لمّا =

فترةً الوحي وما نزل منَ القُرآن بعدَ ذلك

قَالَ أَبِنُ شِهَابٍ : وأَخبرني أَبو سَلَمةَ بنُ عبد الرَّحمٰن بنِ عَوفٍ ، أَنَّ جابرَ بنَ عبد الله \_ رضي الله عنهما \_ أُخبرَهُ أَنَّه سَمِعَ الله يَ عَنهُما \_ أُخبرَهُ أَنَّه سَمِعَ النَّبيَ عَلَي يُحدِّثُ عن فَترة الوحي ، قالَ : « ثُمَّ فَتَرَ الوحيُ عني فترة ، فَبَيْنَما أَنَا أَمْشي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّماءِ ، فَرَفَعْتُ بَصَري قبلَ السَّماءِ – أَي : في جِهتها \_ فإذا المَلكُ الَّذي جاءَني بـ (حِراءٍ) قبلَ السَّماءِ – أَي : في جِهتها \_ فإذا المَلكُ الَّذي جاءَني بـ (حِراءٍ) قاعدٌ على كُرْسيِّ بين السَّماءِ والأَرْضِ ، فَرُعِبْتُ منهُ \_ أَي : فوَعتُ \_ قاعدٌ على كُرْسيِّ بين السَّماءِ والأَرْضِ ، فَرُعِبْتُ منهُ \_ أَي : فقلتُ : حتىٰ هَوَيْتُ إلىٰ الأَرْضِ – أَي : عظوني \_ فدثرَّوني ، فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ : دُرِّوني دَرُّوني ، فأنزلَ الله عزَّ وجلَ : دُرِّوني دَرُّوني ، فأنزلَ الله عزَّ وجلَ : دُرِّوني دَرُّوني ، فأنزلَ الله عزَّ وجلَ : السَورة المُدَرِّزُ \* وَرَبَكَ فَكَبْرُ \* وَرَبَكَ فَكَبْرُ \* وَرَبَكَ فَلَهِرُ \* وَالرُّجْزَ \* \_ أَي : فأترك \_ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

شَكَــوَىٰ النَّبِـيِّ ﴿ وَفِي رَوَايَةٍ : أَنَّهُ لَمَّا فَتَرَ الوَّحِيُّ عَنْهُ ، قالت قُريشٌ : قَلاهُ رَبُّهُ . ونزول الضَّعَيٰ

عرضَ عليه عمُّهُ أبو طالبٍ أَن يكفّ عن قُريشٍ ، ويبقي عليه وعلىٰ نفسه ، قال قوله المشهور : «والله ياعمّ ، لو وضعوا الشَّمس في يميني ، والقمر في يساري ، علىٰ أَن أَترُك هٰذا الأَمر حتىٰ يُظهرهُ اللهُ أَو يميني ، والقمر في يساري ، علىٰ أَن أَترُك هٰذا الأَمر حتىٰ يُظهرهُ اللهُ أَو الْمِلكَ دونَهُ ، ما تركتهُ » . وليس أَدلّ علىٰ ضعف هٰذه الزيادة من أَنَّ جبريل عليه السَّلامُ كانَ يقولُ لَهُ كلَّما أَشرف علىٰ ذروة جبلٍ : (يا محمَّدُ ، إِنَّكَ رسول الله حقّاً ) ، وأَنَّهُ كرَّر ذلك مراراً . ولو صحَّ هٰذا لكانت مرَّة واحدة تكفي في تثبيت النَّبيِّ عَلَيْ وصرفه عمّا حدَّثته به نفسه كما زعموا . وقد ذهب جلّ العلماء وكُتّابُ السّير المحدِّثون إلىٰ هٰذا ، بل ذهبَ بعضهم إلىٰ أَنَّ مجرَّد سؤال ورقة إنَّما هو من خديجةَ رضيَ اللهُ ذهبَ بعضهم إلىٰ أَنَّ مجرَّد سؤال ورقة إنَّما هو من خديجةَ رضيَ اللهُ عنها ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ علم أَنَّهُ سيكونُ رسولَ الله ، وأَنَّهُ أَجلٌ من أَنْ يعرف نبوّته ورسالته من حَبْر نصرانيٍّ ، أَو ممَّن قرأ كُتب النَّصاريٰ .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٦٧١).

فَأَنزلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ \* وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ إلىٰ آخِرِ السّورة (١١) .

وفي « الصَّحيحين » ، عن أبنِ عبّاسِ رضي اللهُ عنهُما ، قالَ حجُ النَّباطِن عَنِ أَنطلَقَ رسولُ الله على في طائِفةٍ مِنْ أَصحابه ، عامدينَ إلى سوقِ مَبد السَّعاء عند عُكاظٍ ، وقد حيلَ بينَ الشَّياطين وبينَ خبرِ السَّماء ، وأُرسلَتْ عليهِمُ الشَّهُبُ / ، فَرَجَعَتِ الشَّياطينُ ، فقالوا : ما لكُم ؟ قالوا : حيلَ بيننا [ق٨٠] وبينَ خَبرِ السَّماءِ ، وأُرسلَتْ علينا الشَّهُبُ ، فقالوا : ما حالَ بينكُم وبينَ خَبرِ السَّماءِ إلا أَمرُ حَدَثَ ، فأضربوا مَشارِقَ الأَرضِ ومَعارِبَها ، فأنطلقَ الذين توجَهوا منهُم نحوَ (تهامةَ) ، فإذا رسولُ الله على بأصحابه صلاةَ الفجرِ ، فلمّا سمِعوا القرآنَ عَجبوا لَهُ ، وقالوا : لهذا الَّذي حالَ بينكُم وبينَ خَبرِ السَّماءِ ، القرآنَ عَجبوا لَهُ ، وقالوا : لهذا الَّذي حالَ بينكُم وبينَ خَبرِ السَّماءِ ، ورَجَعوا إلىٰ قومهِم ، فقالوا : يا قومنا ، ﴿ إِنّا سَمِعْنَا قُرُءَانَا عَجَبًا اللهُ يَحْدِي إِلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

ولَمّا بُعِثَ عَلَيْ أَخْفَىٰ أَمَرَهُ ، وجعلَ يدعو أَهلَ (مكَّةَ) ، ومَنْ أَتَىٰ دوهُ النَّيِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٦٦٧) . عن جُندب بن سُفيان رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) موضعٌ بالحجاز قريبٌ من مكَّة فيه نخلٌ وكروم .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٧٣٩) . ومُسلم برقم (١٤٩/٤٤٩) .

بدأً غريباً ، وسيعودُ غريباً كما بدأً ، فطوبي للغُرباء »(١) .

نعوذ بالله مِنَ الفِتن والمِحن ، ما ظهرَ منها وما بَطَنَ .

الجهرُ بالدَّعوة

وفي السَّنة الرَّابِعة مِنْ مبعَثِه ﷺ : نزلَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ \* إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [سورة الحِجر . [90\_98/10

فَامَتَثَلَ ﷺ أَمَرَ رَبِّهِ ، وأَظهرَ الدَّعوةَ إِلَىٰ الله تعالىٰ ، فدخلَ النَّاسُ في الإسلام أرسالاً ، حتَّىٰ فشا ذِكْرُ الإسلام بـ (مكَّةَ) ، ولْكِنْ كَانَ المسلمونَ إِذَا أَرَادُوا الصَّلاةَ ذَهْبُوا إِلَىٰ الشِّعابِ ، وٱستخفَوْا مِنْ قومِهم بصلاتِهم .

> موقفُ المشركينَ مِنَ النّبيّ ﷺ إثر جَهْره

عليه ، حتَّىٰ ذكرَ آلهتَهُم وسبَّها ، وضلَّل آباءَهُم ، وسفَّه أَحلامَهُم ، فحينئذِ ٱشتدَّ ذٰلك عليهم ، وأُجمَعوا لَهُ الشَّرَّ ، فحَدِبَ<sup>(٢)</sup> عليه عمُّه [ق٨١] أَبُو طالبِ ، وعرَّضَ نفسَهُ للشَّرِّ دونَهُ ، مع / بقائه علىٰ دينه .

ولمَّا أَظهرَ ﷺ دَعوةَ الخَلق إلى الحقِّ لَم يَتفاحش إِنكارُ قومه

فلمّا رأت ذٰلك قُريشٌ ، ٱجتمعَ أَشرافُهُم ومشَوا إلىٰ أَبى طالب ، وقالوا لَهُ : إِنَّ ٱبنَ أَخيكَ قد سبَّ آلهتنا ، وعابَ ديننا ، وسفَّه أَحلامنا ، وضلَّلَ آباءَنا ، فإِمَّا أَنْ تَكُفَّهُ عنَّا ، وإِمَّا أَنْ تُخَلِّىَ بينَنا وبينَهُ ، فإِنَّكَ علىٰ مِثلِ ما نحنُ عليه مِنْ خِلافِهِ .

> أَبو طالبِ بينَ نُصرته للـرَّسـولُ ﷺ وتخلَّيـه

فعظُم علىٰ أَبِي طالب فِراقُ قومِهِ ، ولَمْ تَطَبْ نفسُهُ بِخُذلانِ ٱبن أَخيه ، فكلَّم النَّبِيَّ عَيْكِيٌّ ، فظنَّ النَّبِيُّ عَيْكِيٌّ أَنَّ عمَّهُ قد بدا لَهُ تركُهُ ، والعجزُ عن نُصرته ، فقالَ : « يا عمُّ ! وَاللهِ لَوْ وَضَعوا ٱلشَّمْسَ في

<sup>(</sup>١) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٢٣٢/١٤٥) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) حَدِثَ عليه: أنحنيٰ عليه وعَطفَ.

يَميني ، والقَمَرَ في يَساري ، عَلَىٰ أَنْ أَتْرُكَ هٰذَا الأَمْرَ ، حتّىٰ يُظْهِرَهُ اللهُ أَو أَهْلِكَ فيهِ ، ما تَركْتُهُ » ثمَّ ٱستعبَرَ ﷺ باكياً (١) ، فقالَ لَهُ : يا ٱبنَ أَخي ، قُل ما أَحببتَ ، فوالله لا أُسْلِمُكَ لشيءٍ أَبداً (٢) .

وفي ذٰلك يَقول أَبو طالبٍ ، [مِنَ الكامل] (٣):

وٱللهِ لَـنْ يَصِلـوا إِلَيْـكَ بِجَمْعِهِـمْ

حَتَّىٰ أُوَسَّدَ في التُّرابِ دَفينا

فٱصْدَعْ بِأَمْرِكَ ما عَلَيْكَ غَضاضَةٌ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيونا<sup>(٤)</sup>

وَدَعَوْتَني وَعَرَفْتُ أَنَّكَ ناصِحيْ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ ناصِحيْ وَلَقَـدْ صَـدَقْتَ وَكُنْتَ ثَـمَّ أَمينا

وَعَـرَضْـتَ دينـاً قَـدْ عَلِمْـتُ بِـأَنَّـهُ

مِنْ خَيْرِ أُديانِ البَريَّةِ دِينا

لَـوْلا المَـلامَـةُ أُو حِـذارُ مَسبَّـةٍ

لَـوجَـدْتَنـي سَمْحـاً بِـذاكَ مُبينـا

<sup>(</sup>۱) ٱستعبر : جرت دمعته . قلت : يا لقوّة الإيمان ، ويا لعظمة النّفس البشريّة ، ويا لجلال البطولة !! رجلٌ يظنُّ أَنَّه تخلّى عنه ناصِرهُ الوحيد من أهله ، وهو وأصحابه في غمرات متتابعة من الأذى والبلاء ، وتألّب رؤساء الشّرك عليه ، ثمّ يقف هذا الموقف الفذّ العظيم !! إِنَّ هذا في منطق العقل يستحيل أن يكون مدّعياً أو كاذباً أو بشراً من عامّة البشر ؛ ما هذا إلاّ نبيٌّ كريمٌ ، ورجلٌ بالغ أسمىٰ درجات الثّقة بالله ربّ العالمين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البيهقيُّ في «دلائل النُّبوَّة» ، ج٢/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) دلائل النُّبوَّة ، ج٢/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) أصدع بأمرك : بيّنه وأجهر به . أمرك : ما أَمرك الله به من دعوة المشركين إلىٰ عبادته وحده سبحانه . غضاضة ": منقصة أو عيب . قرّت عينُ فلان : سُرّ ورضى .

الشدادُ قريشِ على فعندَ ذُلك نابذتهُ قُريشٌ وتزامَروا للحرب، ووثبتْ كلُّ قبيلةٍ الرَّسولِ وَ أَصَحَابِهُ عَلَىٰ مَنْ أَسلَم منهُم يُعذِّبُونَهُم .

حشدُ أبي طالبٍ مؤيديه من بني هاشِم

وأَخذَ أَبو طالبٍ يَحشُدُ بطونَ بني عبد مَنافٍ ، وهُم أَربعةٌ : بنو هاشِمٍ ، وبنو المُطَّلب ، وبنو عبد شَمسٍ ، وبنو نوفَلٍ ، فأجابه : بنو هاشِمٍ ، وبنو المُطَّلب ، وخذلَه : بنو عبد شَمسٍ ، وبنو نوفَلٍ ، وأنسلخَ أَيضاً مِنْ بني هاشِم : أبو لهبِ .

قصيدةُ أبي طالبِ وفي بني عبد شَمس وبني نوفَلٍ وحميَّته على النَّبيِّ عَيَّا ، ومدحه اللَّميَّة ، ومدحه اللَّميَّة [ق ٨٦] لَهُ ، يقولُ أَبو طالبِ في قصيدته الطَّويلة ، [مِنَ الطَّويل] (١):

جَزَىٰ اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلاً

عُقوبَةَ شَرِّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ كَذَبْتُمْ وَبِيتِ الله نُبُزَى محمّداً

وَلَمّا نُطاعِنْ دُوْنَهُ وَنُناضِلِ<sup>(٢)</sup> ونُسْلِمُهُ حتّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ

ونسْلِمُــهُ حتَــىٰ نصَــرَّعَ حَــوْلــهُ وَنُـذْهَـلَ عَـنْ أَبْنـائِنــا وَٱلحَــلائِـل<sup>(٣)</sup>

وَيَنْهَضَ قَوْمٌ في ٱلحَديدِ إِلَيْكُمُ

نُهوضَ الرَّوايا تَحْتَ ذاتِ الصَّلاصِلِ (١٠) بكَفَّيْ فَتى مِثْلِ الشِّهابِ سَمَيْدَع

أُخي أ ثِقَةٍ حامِي [الحَقيقة] باسِلِ (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، ج۱/ ۲۷۵ \_ ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٢) نُبْزَىٰ محمّداً: نغلبه ونسلبه . نناضلُ : نتسابق في الرَّمي بالسِّهام .

<sup>(</sup>٣) **الحلائلُ** : الزَّوجات .

<sup>(</sup>٤) **الرَّوايا**: الإبل الَّتي تحمل الماء والأَسقية . الصَّلاصلُ : المزادات لها صلصلة بالماء .

<sup>(</sup>٥) السَّمَيدعُ: السَّيّد. الباسلُ: الشُّجاع.

وَمَا تَرْكُ قَوْم ، لا أَبِا لَكَ سَيِّداً يَحوطُ الذِّمارَ غَيْرَ ذَرْبِ مُواكِل<sup>(١)</sup> وَأَبِيَضَ يُسْتَسْقَىٰ ٱلغَمامُ بِوَجْهِهِ ثِمالُ ٱليَتاميٰ عِصْمَةٌ لِلأَرامِل(٢) يَلُوذُ بِهِ ٱلهُلاَّفُ مِنْ آلِ هَاشِمِ فَهُمْ عِنْدَهُ في نِعْمَةٍ وَفُواضِل (٣) لَعَمْرِي لَقَدْ كُلِّفْتُ وَجْداً بِأَحْمَدِ وإِخْوَتِهِ دَأْبَ ٱلمُحِبِّ ٱلمُواصِل(٤) حَـدِبْتُ بنَفْسَىْ دُونَـهُ وَحَمَيْتُـهُ وَدافَعْتُ عَنْهُ بالذُّرا وَٱلكَلاكِل (٥) فَمَنْ مِثْلُهُ في النّاس أَيُّ مُؤمَّلِ إذا قَاسَهُ ٱلحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضُل؟! حَلِيمٌ رَشيدٌ عادِلٌ غَيْرُ طائِش يُـوالـي إِلٰهاً لَيْسَ عَنْـهُ بغافِـل فَ واللهِ لَ وْلا أَنْ أَجِيءَ بِسُبَّةٍ تُجَرُّ عَلَىٰ أَشْياخِنا في ٱلمَحافِل

<sup>(</sup>١) الذّمارُ: ما يلزمُك حمايته . الذّربُ : سليطُ اللّسان . المواكلُ : الّذي يَكِلُ أُمورَهُ إلىٰ غيره .

<sup>(</sup>٢) ثمال اليتاميٰ : قام بأُمرهم وربّاهم .

<sup>(</sup>٣) الهُلاف: الهلَّوْف: الشَّيخ القديم الهَرِم المسنُّ .

<sup>(</sup>٤) وجداً : محبَّةً .

<sup>(</sup>ه) حَدِبتُ: عطفتُ ومنعتُ. الكلاكِلُ: الجماعات. مفردها: الكِلكِلةُ ؛ وهيَ الجماعة. ذُرُّ الشّيء: أَعاليه، والقوم: أَعلاهم وأَشرفهم ؛ والمقصودُ: دافعَ عن الرَّسول عَلَيَّةَ القوم وأَشرافهم، وعند عامَّة النّاس.

لَكُنَّا ٱتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالَةٍ

مِنَ الدَّهْرِ جِدّاً غَيْرَ قَوْلِ التَّهازُلِ

لَقَدْ عَلِموا أَنَّ ٱبْنَنا لا مُكَذَّبِّ

لَـدَيْنـا وَلا يُعْنـىٰ بِقَـوْلِ ٱلأَبـاطِـل

فَأَصْبَحَ فينا أَحْمَدٌ في أَرومَةٍ

تقاصَرُ عَنْها سَوْرَةُ ٱلمُتَطاوِلِ(١)

المُطَّلب بتسميتهم أهل

قَارِ الْعُمَّلُاءُ : ولأَجل نُصرةِ بني المُطَّلب لبني هاشِم وموالاتِهم لهُم ، شاركوهُم في التَّشريف بتسميّتِهم أَهلَ البيتِ ، وفضلِ الكفاءَة علىٰ سائر قُريشِ ، وٱستحقاقِ سهم ذَوي القُربيٰ ، وتحريم الزَّكاة دونَ البطنين الآخَرين ، إِذ لَمْ يَفترِقوا في جاهليَّةٍ ولا إِسلام .

وروىٰ البُخاريُّ في « صحيحه » ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن جُبيرِ بنِ مُطْعِم بنِ عَديِّ بنِ الحارثِ بنِ نَوفَلِ بنِ عبد مَنافٍ ، قالَ : مَشَيتُ أَنا وعُثمانُ بنُ عفّانَ \_ أَي : آبن أَبِي العاص بنِ أُميَّة بنِ عبد شَمس بنِ عبد مَنافٍ \_ إِلَىٰ رسول الله ﷺ ، فقُلنا : يا رسولَ الله [ق٨٣] أَعطيتَ / بني المُطَّلب ـ أَي : ٱبنِ عبدِ مَنافٍ ـ وتركتنا ، ونحنُ وهُمْ منكَ بمنزلةٍ واحدةٍ ؟ فقالَ : « إِنَّمَا بَنُو ٱلمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيءٌ وَاحدٌ ».

وفي روايةٍ : أَعطيتَ بني المُطَّلب مِنْ خُمس خيبرَ . وفي أُخرىٰ : ولم يَقْسِم النَّبيُّ ﷺ لبني عبدِ شَمسِ ولا لبني نَوفَل شيئاً .

قَالَ البُّخَارِيُّ : وقَالَ آبِنُ إِسحَاقَ : عبدُ شَمسِ وهاشِمُ

<sup>(</sup>١) الأَرومةُ: الأَصل والنَّسب والحسب هنا . السَّورةُ: المنزِلَة .

والمُطَّلَبُ إِخوة لأَبٍ وأُمِّ ، وأُمُّهُم : عاتِكةُ بنتُ مُرَّةَ ، وكانَ نَوفَلُ أَخاهُم لأَبيهم . ٱنتهيٰ (١) .

قَارِ الْجَمْلُاءُ : وجعلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدعو إِلَىٰ سبيل ربِّه مرَّةً بالتَّرغيب ، دعوةُ النَّبِ النَّاسَ المُحمة والموعظة والموعظة والموعظة والموعظة والموعظة بالتَّرهيب ، ومرَّةً بالقَولِ اللَّيِّن ، ومرَّةً بالخَشِنِ ، كما أَمرَهُ ربُّه المحسنة بقوله تعالىٰ : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَبَحَدِلْهُم

و أمتنعَ جماعةٌ مِمَّن أَسلمَ بعشائِرهم مِنْ أَذَىٰ المُشركينَ ، وبقيَ تعليهُ المُسلسِنَ قومٌ مستضعَفونَ في أَيدي المُشركينَ ، يُعذِّبونَهُم بأَنواع العذاب ؛ كعمّار بن ياسرٍ ، وأُبيه ، وأُمِّه ، وأُخته ، وبلال بنِ حمامةَ ، وخبّاب بن الأَرتِّ ، وغيرِهِم رضيَ اللهُ عنهُم .

فكانوا يأَخذونَ عمّاراً وأَباهُ وأُمَّهُ وأُختهُ فَيُقَلِّبونَهُم ظهراً لبطنٍ ، تعذيبُ آل ياسرِ فيَمُرُّ بهم رسولُ الله ﷺ فيَقول: «صَبْراً آلَ ياسِرِ ، فإِنَّ مَوْعِدَكُمُ ٱلجَنَّةُ»(٢).

وماتتْ سُمَيَّةُ أُمُّ عمّارٍ بذلك . فكانتْ أَوَّلَ قتيلٍ في الإِسلام في ارَّلُ شهيدِ في الإِسلام ذاتِ الله (٣٠) . ثمَّ ماتَ ياسرُ و أبنتُهُ بعدها أيضاً .

وأَمَّا بِلالٌ فَكَانَ أُمَيَّةُ بِنُ خَلَفٍ يَخرُجُ بِهِ فَيضَعُ الصُّخورَ علىٰ تعدب بلا صدرِه ، ويَتركُها كذٰلك حتىٰ يَكَادَ يَمُوتُ ، فيَرفعُها ، وبلالٌ يَقولُ : أَحَدُ ، أَحَدُ . فَمَّر بِه أَبُو بِكُر رضيَ اللهُ عنهُ ، فقالَ لأُمَيَّةَ : أَلا تتَّقي الله في هٰذا العبد ؟ فقالَ : أَنتَ الَّذي أَفسدتَهُ عليَّ ، فقالَ : بِعْنِيْهِ ، فباعَهُ منهُ ، فأَعتَقَهُ (٤) .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٩٧١) . لأَب وأُمِّ : أي أشقاء ، وأبوهم عبد مناف ، ونوفل أخوهم لأَب ؛ وأُمّه : واقدة بنت عمرو المازنيَّة .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الحاكم في « المستدرك » ، ج٣/ ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) وذٰلك أَنَّ أَبا جهلِ طعنها بحربَةٍ في قُبُلِها .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ، ج١/٣١٧ ـ ٣١٨ .

عُنسَاءُ أَبَسِ بِحَسِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنُه ، يَقُولُ : أَبُو بِكْرِ سَيِّدُنَا ، وأَعْتَقَ رَضِيَ اللهُ عَنُه ، يَقُولُ : أَبُو بِكْرِ سَيِّدُنَا ، وأَشْتَرَىٰ أَيْضًا عَامِرَ بِنَ فُهِيرةَ فِي سَتِّ رَقَابٍ أُخَرَ عَلَىٰ مثل ذُلكُ(٢) .

[ق٤٨] قَالَ الْهُ يَنْ فَنَ : وفي حقّه رضي الله عنه / نزلَت : ﴿ وَسَيُجَنَّهُا اللهُ عَنه / نزلَت : ﴿ وَسَيُجَنَّهُا اللهُ عَنه / نزلَت : ﴿ وَسَيُجَنَّهُا اللهُ عَنه مُ اللهُ يَتَزَكَى \* وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَكَ \* إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى \* وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ [سورة اللّيل ١٧/٩٢] (٣) .

## فأنخاف

فــي أَنَّ الأَتقــىٰ هـــوَ الأَفضلُ عند الله

ولا يَخفىٰ دلالَةُ الآية الكريمَة أَنَّ الأَتقىٰ هوَ الأَفضلُ عندَ الله ، لقوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ۚ ﴾ [سورة الحُجرات ١٣/٤٩] .

شكوى المسلمين إلى وأُمّا خَبّابُ بن الأَرتِّ : ففي « صحيح البُخاريِّ » عنهُ ، قالَ : رسول اللهِ مُن أَتيتُ النَّبيُّ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُردَةً ، وهوَ في ظلِّ الكعبةِ ، ولقد لَقينا التَّعنب

أَتيتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وهو مُتَوسِّدٌ بُردَةً ، وهوَ في ظلِّ الكعبةِ ، ولقد لَقينا مِنَ المُشركينَ شِدَّةً ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، أَلا تدعو الله لنا ؟ فقعد وهو مُحْمَرُ وجهه ، فقال : « لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشاطِ المَحديدِ ، ما دونَ عِظامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ ، ما يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دينهِ ، وَيوضَعُ المِنْشارُ عَلَىٰ مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُشَقُّ بِٱثْنَيْنِ ما يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ ذٰلِكَ عَنْ دينهِ ، وَلَيُتِمَّنَ اللهُ لهذا الأَمْرَ حَتّىٰ يَسيرَ الرّاكِبُ مِنْ (صَنْعاءَ) إلىٰ (حَضْرَمَوْتَ) ، ما يَخافُ إلاّ الله أَو الذِّئْبَ عَلىٰ غَنَمِهِ »(٤).

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٣٥٤٤) . عن جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ، ج۱/ ۳۱۸ .

<sup>(</sup>٣) أُسباب النُّزول ، للواحديّ ، ص٣٧٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٣٩) .

فأنعان

فضلُ من ثبتَ علىٰ إيمانه

قَالِلْ التّأسّي مع قولِهِ سُبحانهُ وتعالىٰ : ﴿ الْمَ \* أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواً علىٰ التّأسّي مع قولِهِ سُبحانهُ وتعالىٰ : ﴿ الْمَ \* أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواً أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعْلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ ﴾ [سورة العنكبوت ٢٩/ ٢٠] وقولِهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُوا الْجَنَا وَلَمّا يَأْتِكُم مَثَلُ الّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَسَنّهُمُ مَسَلّهُمُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَسَنّهُمُ اللّهِ أَلَا إِنَّ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَرِبِبُ ﴾ [سورة البقرة ٢/ ٢١٤] وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ لَتُبْلُونَ فَي اللّهِ أَلَا إِنَّ مَنْ اللّهِ عَرِبُ ﴾ [سورة البقرة ٢/ ٢١٤] وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ لَتُبْلُونَ فَي اللّهِ اللّهِ عَرِبُ ﴾ [سورة البقرة ٢/ ٢١٤] وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ لَتُبْلُونَ فَي اللّهُ عَنْ اللّهِ عَرِبُ وَالْمَا مُولُوا وَتَتَقُواْ فَإِنْ وَقُولُ الْمُولُولُ الْمَدُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرِبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

فَأَعلَمَهُم اللهُ سُبحانَهُ وتعالىٰ أَنَّ مبنىٰ الدِّين علىٰ الصَّبر ، وأَنَّ مَنْ تجرَّدَ لإِظهار دين اللهِ ٱستقبلَتهُ المِحَنُ في نفسِهِ ومالِهِ وعرضِهِ وأَهلِهِ .

وإِنَّمَا أَعلمَ المؤمنينَ بِذَلكَ أَوَّلاً لِتَتَوَطَّنَ نفوسُهُم عليه ، وأَعلمَهُم أَنَّ هُذه سُنَّةُ الَّذينَ خَلوا مِنْ قبلِهم / ، ثمَّ كانت لَهُمُ العاقِبةُ ، تعبوا قليلاً [ق٥٥] ثمَّ استراحوا طويلاً ، وبذَلوا حَقيراً فنالوا خَطيراً : ﴿ أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴾ [سورة البقرة ١٥٧/٢] .

ومع شدَّة حِرْصِهم علىٰ أَذاهُ ، فقد كانت عينُ الله ترعاهُ .

وفي «الصَّحيحين»، أَنَّ أَبا جهلٍ، قالَ: لئِنْ رأيتُ مُحمَّداً يُصلِّي لأَطَأَنَّ [على عُنُقِهِ ، فبلغَ النَّبيَّ ﷺ، فقالَ : « لَوْ فَعَلَ لأَخَذَتْهُ ٱلمَلائِكَةُ عُضُواً عُضُواً »(١).

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤٦٧٥) . عن أبن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما .

زادَ مُسلمٌ والنَّسائيُّ : أَنَّه لَمّا هَمَّ بِذَٰلِكَ رأَىٰ بِينَهُ وبِينَهُ خَنْدَقاً مِنْ نَارٍ ، وهُوْلاً وأَجنِحةً ، فنكَصَ علىٰ عَقبيه ، وهو يتَّقي بيديه ، وأَخبرَهُم بما رأىٰ ، فأَنزلَ الله تعالىٰ : ﴿ أَرَءَيْتَ الَّذِى يَنْهَىٰ \* عَبْدًا إِذَا صَلَّة ﴾ إلىٰ قولِهِ : ﴿ أَلَهُ يَعْلَم بِأَنَّ اللهَ يَرَىٰ ﴾ ، ثمَّ توعَده بقوله تعالىٰ : ﴿ كَلَّا لَهِن لَرَ بَنتَهِ ﴾ إلىٰ قولِهِ : ﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ ، ثمَّ أَمرَ رسولَهُ بالسُّجود غيرَ مُكترِثٍ به ، فقالَ : ﴿ كَلَّا لَا نُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب ﴾ بالسُّجود غيرَ مُكترِثٍ به ، فقالَ : ﴿ كَلَّا لَا نُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب ﴾ .

الهجرةُ الأُوليٰ إلىٰ الحَبشة

وفي السَّنة الخامسة من مبعثِه ﷺ : رأى شِدَّةَ ما بِأَصحابهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللَّذَىٰ ، فأَمرهُم بالمهاجَرة إلىٰ البلاءِ ، وما نالَهُم في دين الله مِنَ الأَذَىٰ ، فأَمرهُم بالمهاجَرة إلىٰ (الحَبشةِ) ، وقالَ لهُم : « إِنَّ بِها مَعاشاً وَسَعَةً ، وَمَلِكاً عادِلاً لا يُسْلِمُ جارَهُ »(٢) .

فهاجر إليها عُثمانُ بنُ عفّان ، ومعهُ آمرأتُهُ رقيَّةُ بنتُ رسولِ الله عَيْكِيَّ ، والزُّبيرُ بنُ العَوّامِ ، وعبد الرَّحمٰن بنُ عَوفٍ ، وعبدُ الله بنُ مَسعودٍ ، وجماعةٌ مِنَ الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهُم (٣) .

<sup>(</sup>۱) أَخرجه مُسلم ، برقم (۲۷۹۷) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ، بنحوه . سندعُ الزَّبانيَةَ : سندعو لهُ مِنْ جنودنا القويَّ المتين ، الَّذي لا قِبَلَ لهُ بمُغالبته ، فيُهلِكُهُ في الدُّنيا أَو يُرْديه في النَّار في الآخرة وهو صاغِرٌ (أَنصاريّ) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البيهقيُّ في « سننه » ، ج٢ / ٣٢٨ . بنحوه .

<sup>(</sup>٣) خبرُ هجرة آبن مسعودٍ في « الطَّبقات » لابن سعد ، ج٣/ ١٥١ ، وأَنَّه هاجر إلىٰ أَرض الحبشة الهجرتين جميعاً في رواية أَبي معشر ومحمَّد بن عُمر . والصَّواب : أَنَّه إِنَّما كان في الهجرة الثّانية ، ( انظر شرح المواهب اللَّدُنيَّة ، للزرقاني ، ج١/ ٢٧٠ ) . قلت : وعدد الَّذين هاجروا الهجرة الأُولىٰ حَسْبَما ذكر ابن هشام عشرة رجالٍ . عُثمان بن =

ثمَّ تبعَهُم جعفر بنُ أَبِي طالبِ في جماعةٍ رضيَ الله ُ عنهُم ، حتَّىٰ الهِجرةُ النَّانِية إلىٰ بَلَغُوا ٱثنين وثمانينَ رجُلاً ، سوى النِّساء والصِّبيان ، فلمّا وصلوا إِلَىٰ (الحَبشةِ) أَكرمَهُمُ النَّجاشيُّ ، وأُحسنَ جِوارَهُم ، وسَمِعَ القرآن مِنْ جعفرِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فآمنَ به وصدَّقَ ، وأَمرَ قومَهُ بذٰلك فأَبَوْا ، فكتمَ إِيمانَهُ عنهُم.

فلمّا شاعت بذٰلك الأَخبارُ ، وجَّهتْ قُريشٌ إِلَىٰ النَّجاشيِّ وندُ قريشِ إِلَىٰ الحبشة عَمْرَو بنَ العاص في جماعةٍ ، ووجَّهوا معهُم بهدايا للنَّجاشيِّ <sub>البها</sub> ولخواصِّه ، فقدِموا علىٰ النَّجاشيِّ وقدَّموا ما عندَهُم مِنَ الهدايا ، وكلُّموهُ في شأنِهم ، ليُمَكِّنَهُم /منهُم ، فغضِبَ ، وردَّ هداياهُم [ق٨٦] عليهم ، فأنقلبوا خائبين .

عودة بعض مُهاجري

ثمَّ إِنَّ مُهاجِرَةَ (الحَبشةِ) بلغَهُم أَنَّ أَهلَ (مكَّةَ) أَسلموا ، فأستخفُّ ذٰلك الخبرُ جماعةً منهم ، نحوَ ثلاثينَ رجلاً ، فأُقبلوا راجعينَ ، حتى إِذا كانوا بقُرب (مكَّةَ) بانَ لَهُم فسادُ الخبر ، فلَم يَدخل أَحدٌ منهُـم (مكَّـةَ) إِلاّ مُستخفيـاً أَو بجـوارٍ ، وأَقـامَ بقيَّـةُ المُهاجرين بـ (الحَبشةِ) إِلَىٰ سنة [سبع] مِنَ الهِجرة ، فمدَّة إِقامتهم نحوَ عشر سنبن<sup>(۱)</sup>.

عَفَّانَ وَٱمرأته ، وأَبو حُذيفة بن عُتبة وأمرأته ، والزُّبير بن العَوّام ، ومُصعب بن عُمير ، وعبد الرَّحمٰن بن عَوف ، وأُبو سلمة بن عبد الأُسد وأمرأته ، وعُثمان بن مظعون ، وعامر بن ربيعة وأمرأته ، وأبو سَبْرَةَ بن أبي رُهْم ، وسُهيل بن بيضاء .

قلت : أورد آبن هشام ما ذكره أبن إسحاق عن عودة مهاجري الحبشة قبل خبر نقض صحيفة المقاطعة وبعد إسلام عُمر بن الخطَّاب ، وعنده ـ كما ورد أُعلاه ـ أَنَّ الَّذين عادوا إِثْرَ ما بلغهم من إِسلام أَهل مكَّة كانوا ثلاثةً وثلاثين رجلاً ، وأَنَّ منهُم من أَقام بمكَّة إلىٰ أَن هاجرَ وشهدَ بدراً ،=

في حُكْم الهجرة

فكتبَ النَّبِيُّ عَيْكِ إلى النَّجاشي ليُجهِّزهُم إليه ، فجهَّزهُم ، رضيَ اللهُ عنهُ مِنَ فَقَدِموا يومَ فتح (خَيبرَ) ، فأُسهَمَ لَهُم ، وقالَ ﷺ : « لا أَدْرِي بِأَيِّهِما الحَيثة أُسَرُّ بِفَتْح خَيْبَرٍ ، أَمْ بِقُدوم جَعْفَرٍ »<sup>(١)</sup> .

قَالِ الْعُمَاكُ عُنَّاءُ : وهٰذه الهجرةُ أَوَّلُ هجرةٍ في الإسلام، وبعدها الهجرةُ الكُبري إِلى (المَدينة) ، وقد حازها أَيضاً مُهاجرو (الحَبشة) كجعفرٍ وعُثمانَ والزُّبيرِ وعبد الرَّحمٰنِ ، فَسُمّوا أَهلَ الهِجرتين .

وحُكمُ الهجرة باقٍ إِلىٰ يوم القيامة إِذا وُجِدَ معناها ؛ وهوَ الفِرارُ بالدّين عندَ خوف الافتتان فيه ، أُو عندَ العَجز عن الأُمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر ، أَو عن ردِّ البدع المُنكَرَةِ .

أُمَّا عندَ خوف الافتتان : فمنْ بقيَ في دار الحرب عاجِزاً عن إِظهار دين الإِسلام عَصَىٰ معصيةً عظيمةً ، بل ٱختُلِفَ في صحَّة

ومنهُم من مات فيها ، والباقون حَبَّسَهم المشركون . ويبدو أَنَّ أبن إِسحاقَ لم يَفصِل بين خبر مَنْ عادوا إثرَ الهجرة الأُوليْ إِليْ الحبشة وخبر مَن عادوا إِثْرَ الهجرة الثّانية إِليها . ولعلَّ لهذا راجعٌ إِلَىٰ أَنَّه لم يَنصَّ علىٰ حصول هجرتين ، والأرجعُ : أَنَّ الَّذين عادوا إثرَ سماعهم بإسلام أهل مكَّة وإسلام عُمَرَ هم العشرة الَّذين هاجروا أَوَّلاً ، وكانت عودتهم في السَّنةِ الَّتِي خرجوا فيها بعد أَن أَقاموا في الحبشة شهرين ، وقد دخلوا مكَّة مُستخفين أُو بجوار ، ثمَّ هاجروا إلىٰ الحبشة ثانيةً علىٰ الأَرجح مع جعفر بن أبي طالب وأُصحابه . وأَمَّا الثَّلاثةُ والثَّلاثون الَّذين ذكرهم أبن إسحاق فهؤلاء هم الَّذين عادوا من الحبشة إثرَ الهجرة الثانية ، وذلِك حين سمعوا بمهاجَرِ النَّبيِّ عَلَيْةً إلى المدينة كما ذكر آبن سعدٍ (ٱنظر الجامع في السّيرة النَّبوِيَّة ، ج١/ ٤٢٢) .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه الحاكم في « المستدرك » ، ج٢/ ٦٢٤ .

إِسلامِهِ ، لقولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأُوْلَتَهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ الآيات ، [سورة النَّساء ٤٧/٤] .

وكذٰلكَ يَعصي مَنْ أَقامَ ببلد البِدعِ والمُنكر ، الَّذي لا يَقدِرُ علىٰ تغييره فيها ، أَو بأَرضٍ غَلَبَ عليها الحَرامُ ، فإِنَّ طلبَ الحلال فرضٌ علىٰ كلِّ مُسلمٍ .

وفي السَّنة السّادسة : أَسلمَ سيّدنا حمزةُ بنُ عبد المُطَّلب ، عمُّ إِسلامُ حمزةَ وعُمرَ بنَ رسول الله ﷺ ، ثمَّ أَسلَمَ بعدَهُ سيّدنا عُمَرُ بنُ الخطّاب رضيَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عنهُما عنهُما . فعزَّ بإسلامهما الإِسلامُ والمُسلمون .

وفي "صحيح البُخاريِّ "، عن /عبد الله بنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ [ق٧٨] عنهُما ، قالَ : لمّا أَسلمَ عُمَرُ ٱجتمعَ النّاسُ عندَ داره ، وقالوا : صَبَأ عُمَرُ ، وأَنا غلامٌ فوقَ ظهر البيت ، فجاءَ العاصُ بنُ وائِلٍ ، وقالَ : أَنا لَهُ جارٌ . فتفرَّقوا (١) .

وفي أُوَّل ليلةٍ مِنَ المُحرَّم مِنَ السَّنة السّابعة: ٱجتمعتْ قُريشٌ المُقاطعةُ وحَصْرُ قُريشٍ بخَيْفِ بني كنانة ؛ وهوَ: (المُحَصِّب) (٢) ، فتقاسَموا (٣) على النُه المُحَصِّب) الكُفر ، كما في « صحيحيْ البُخاريِّ ومُسلم » وذلك أَنَّهُم تعاهدوا

أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٥٢) . صبأً : خرجَ من دينٍ إِلىٰ دينٍ غيره .
 أنا له جارٌ : أي أَجرتُه مِن أَن يظلِمَهُ ظالمٌ .

<sup>(</sup>٢) خيف بني كِنانة والمحصَّبُ والحَصبةُ والأَبطحُ والبطحاءُ: اسمٌ لشيءٍ واحدٍ. وأَصل الخيف: كلُّ ما أنحدر عن الجبل وأرتفع عن المسيل. (أَنصادي).

<sup>(</sup>٣) تقاسموا : أقسموا فيما بينهم .

علىٰ قطيعة بني هاشِم وبني عبد المُطَّلب ، ومقاطعتِهم في البَيع والشِّراء والنِّكاح وغير ذلك ، حتىٰ يَهلِكوا عن آخِرِهم ، أَو يُسْلِموا إليهم مُحمَّداً ﷺ ، وكتبوا بذلك صحيفة وعلَّقوها في سَقْفِ (الكعبة) تأكيداً لأَمرها .

مدَّةُ الجصار وشدَّته

فأنحازَ البَطنانِ<sup>(۱)</sup> إلىٰ أبي طالبٍ في الشِّعب، وبقُوْا هنالكَ محصورينَ مدَّةَ ثلاثِ سنين، وتضوَّروا بذلك جوعاً وعَطشاً وعُرياً، ولحِقتهُم مشقَّةٌ عظيمةٌ بسبب النَّبيِّ عَلَيْهِ .

وفي ذٰلك يَقُولُ أَبو طالبٍ ، [ منَ الطَّويل ] (٢) :

أَلا أَبِلغًا عَنِّي عَلَىٰ ذاتِ بَيْنِنا

لُؤيّاً وَخُصّا مِنْ لُؤَيِّ بَني كَعْبِ

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَـدْنَا مُحَمَّداً

نَبِيّاً كَموسىٰ خُطَّ في أَوَّلِ ٱلكُتْبِ

وَأَنَّ الَّذِي ٱلْتَفَقَّتُمُ مِنْ كِتابِكُمْ

لَكُمْ كائِنٌ نَحْساً كَراغيَةِ السَّقْبِ<sup>(٣)</sup>

أَفيقوا أَفيقوا قَبْلَ أَنْ يُحْفَرَ الثَّرىٰ

وَيُصْبِحَ مَنْ لَمْ يَجْنِ ذَنباً كَذي الذَّنْبِ

وَلا تَتُبُعُوا أَمْرَ الـوُشـاةِ وَتَقْطَعُوا

أُواصِرَنا بَعْدَ المَوَدَّةِ وَالقُرْبِ(٤)

<sup>(</sup>١) أَي : بنو هاشِم وبنو عبد المُطّلب .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ، ج۱/۳۵۲\_۳۵۳ .

<sup>(</sup>٣) راغيةُ السَّقب: هو من الرُّغاء، وهو أُصوات الإِبل، السَّقبُ: ولد النَّاقة . والمقصود هنا: ولد ناقة صالح عليه السَّلام .

 <sup>(</sup>٤) الأواصر : ما عطفك على غيرك من رَحِم ، أو قرابة ، أو مُصاهرة .

فَلَسْنا وَرَبِّ البَيْتِ نُسْلِمُ أَحْمَداً لِعَزَّاءَ مِنْ عَضِّ الزَّمانِ وَلا كَرْبِ(١) وَلَمَّا تَبِنْ مِنَّا وَمِنْكُمْ سَوالِفٌ وَأَيدٍ أُتِرَّتْ بِٱلقُساسِيةِ الشُّهْبِ(٢) أَلَيْسَ أَبونا هاشمٌ شَدَّ أَزْرَهُ وَأَوْصَىٰ بَنيهِ بِالطِّعانِ وَبِالضَّرْبِ

وَلَسْنا نَمَلُ ٱلحَرْبَ حَتَّىٰ تَمَلَّنا

وَلا نَشْتَكي ما قَدْ يَنوبُ مِنَ النَّكْب وَلٰكِنَّنَا أَهْلُ الْحَفَائِظِ وَالنُّهِلَ

إذا طارَ أَرْواحُ الكُماةِ مِنَ الرَّعْب (٣)

فلمَّا أَرادَ اللهُ تعالىٰ حلَّ ما عقَدوهُ ، وإبطالَ ما أَكَّدوهُ ، ٱجتمعَ نقضُ الصَّحيفة في أَواخر السَّنةِ التَّاسعةِ ستَّةٌ مِنْ ساداتِ قُريش ليلاً بأَعليٰ (مكَّة) / ، [ق٨٨] فتعاقدوا علىٰ نقض الصَّحيفة ، منهُم : المُطْعِمُ بنُ عَديِّ النَّوفليّ ، وزَمْعَةُ بنُ الأَسود بن أَسدٍ الأَسديّ ، فلمّا أَصبحوا قالَ قائِلُهُم : أَنَاكُلُ الطُّعامَ ، ونلبَسُ الثَّيابَ وبنو هاشِم هَلْكَيْ ، واللهِ لا أَقعُدُ حتَّىٰ تُشَقَّ لهٰذه الصَّحيفةُ الظَّالِمةُ ، فقالَ أَبوجهلِ : كذبتَ والله [لا تُشَقُّ] ، فقالَ [زَمْعَةُ] : أَنتَ واللهِ الكاذبُ ، ووثبوا ، فقالَ أَبو جهلِ : هٰذا أُمرٌ قد بُرِمَ بليلِ ، ثمَّ قاموا إِلىٰ الصَّحيفة ليَشقُّوها ، فأُخبرَهُم النَّبِيُّ عَلِيْ إِلَّا ما فيه أسمُ اللهِ ، إلا ما فيه أسمُ اللهِ ،

عض الزّمان: شدَّته.

السَّوالفُ: ما تقدَّم من عنق الفَرس ، أُتِرَّت : قُطعت . القُساسيَّةُ: سيوفٌ تُنسب إلىٰ قُساس، وهو جبلٌ لبني أُسدٍ يحوى علىٰ معدن الحديد.

الحفائظُ: مفردها الحفيظة؛ وهي الأنفة. النُّهيٰ \_جمع نهية\_: العقل. الرَّعثُ: الوعيد.

<sup>(</sup>٤) الأَرضَةُ : دويبةٌ تأكلُ الخشبَ ونحوه .

فوجدوهُ كما ذكرَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ .

وخرجَ النَّبِيُّ ﷺ وبنو هاشِم وبنو المُطَّلب مِنَ الشِّعب ؛ في أُواخر السَّنة التّاسعة .

أنشقاقُ القم

وفي(١) موسم السَّنة التَّاسعة سألتْ قُريشٌ النَّبيُّ ﷺ آيةً وهوَ بـ (منيً) ، فأَراهُمْ ٱنشقاقَ القَمر شِقَّتين . رواهُ البُخاريُّ ومُسلم (٢) . وفي روايةٍ : حَتَّىٰ رَأُوْا حِراءَ بَيْنَهُما (٣) .

في أَنَّ مُعجزة ٱنشقاقَ القمر لا تعدِلُها مُعجزةٌ

قَالِ الْحُكُمَانَاءُ: وٱنشقاقُ القمر مُعجزةٌ عظيمةٌ لا يَكادُ يَعدِلُها شيءٌ مِنْ مُعجزات الأنبياء عليهم السَّلامُ ، إِذ لا يَطمَعُ أَحدٌ بحيلةٍ إلىٰ التَّصرُّف في العالَم العُلْويّ ، فصارَ البُرهانُ بها أَظهرَ ، ولهذا نصَّ عليها القرآنُ بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَٱنشَقَّ ٱلْقَحَرُ ﴾ [سورة القمر ١/٥٤] .

وفاةً أَبِي طالب

وفي السَّنة العاشرة : ماتَ أَبو طالبِ ، فأَشتدَّ حُزْنُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ .

إسلام عمِّه

حرصُ النَّبيُّ على وفي «صحيح البُخاريِّ » ، أَنَّ أَبا طالبِ لَمَّا حضرَتْهُ الوفاةُ ، دخلَ عليه النَّبيُّ ﷺ ، فوجدَ عندَهُ أَبا جهل ، فقالَ : « أَيْ عَمِّ ، قُلْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، كَلِمَةٌ أُحاجُّ لَكَ بها عِنْدَ اللهِ » ، فقالَ أَبو جهلِ [وعبدُ الله بن أَبِي أُميَّةَ] : أَترغَبُ عَن مِلَّةِ عبد المُطَّلب ؟ [فلم يَزالا يُكلِّمانِهِ] ، حتّى قالَ آخِرَ شيءٍ [كلَّمَهُم] به هوَ : على مِلَّةِ

قلتُ : قال الحافظ أبن حَجر في « الفتح » ، ج٦/ ١٣٢ : كان \_ أَي : آنشقاق القمر \_ بمكَّة قبل الهجرة بنحو خمس سنين .

أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٣٧) . ومُسلم برقم (٢٨٠٠/ ٤٣) . عن آبن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخارئ ، برقم (٣٦٥٥) . عن أنس رضى الله عنه .

عبد المُطَّلب . فقال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : « لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ما لَمْ أُنْهَ عَنْهُ » ، فنزلَتْ : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرُيْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيدِ ﴾(١) [سورة التَّوبة ١١٣/٩] \_ أي : فلم يَزل يَستغفر لَهُ حتَّىٰ نزلت \_ / . [ق۸۹]

تخفيفُ العـذاب عـن

وفي « صحيح البُخاريِّ » أَيضاً ، أَنَّ العبّاسَ قالَ للنَّبيِّ عَلَيْكِ : مَا أَغْنِيتَ عَنْ عَمِّكَ ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ ويغضَبُ لَكَ ، فقالَ : « هُوَ في ضَحْضاح مِنْ نارِ ، وَلَوْلا أَنا لَكانَ في الدَّرَكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِ »(٢) . أُي : لأَنَّ كفرَهُ كُفرُ إِيثارِ للباطِل علىٰ الحقِّ ، مع عِلمه بذٰلك وتيقُّنِهِ بذٰلكَ ، وما شاءَ اللهُ تعالىٰ كانَ ، وما لَمْ يشأْ لم يَكُن .

ثُمَّ ماتتْ خديجةُ رضيَ اللهُ عنها ، بعدَ موتِ أَبِي طالبِ بثلاثة وفاةُ خديجةَ رضيَ اللهُ أَيَّامٍ . فتضاعَفَ حُزِنُهُ ﷺ ، ولكنْ كانَ اللهُ لَهُ خَلَفاً عن كلِّ فائِتٍ .

للنَّبِيِّ عِلَيْ بعد وفاَّة أبي طالب

ولمّا ماتَ أَبُو طالبِ نالَتْ قُريشٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ مِنَ الأَذَىٰ بعدَ ٱشِيدادُ إِيدَاءِ فريشِ وفاته ما لَمْ تنلْهُ به في حياته .

> وفي « صحيح البُخاريِّ » ، عن عُروةَ بن الزُّبير ، قالَ : سألتُ عبد الله بنَ عَمْرو بنِ العاص رضيَ اللهُ عنهُما عن أَشدِّ شيءٍ صنَعَهُ المُشركونَ بالنَّبِيِّ عَلَيْهِ ؟ فقالَ : بينما النَّبِيُّ عَيْقٍ يُصلِّي في (الحِجْرِ) ،

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٧١) .

أَخرجه البُخاري ، برقم (٣٦٧٠) . يحوطُه : يحفظه ، ويَتعهَّد بجلب ما ينفعه وبدفع ما يضرُّه ، الضَّحضاحُ : الموضع القريب القعر ، والمعنىٰ : أَنَّه خفَّف عنه شيءٌ من العذاب . قال أَهل العلم : إسلامُ أبي طالب مختلفٌ فيه ، كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ، وأُما إِيمانه فلا خلاف فيه ؛ إِذا عرَّفنا الإِيمانَ بأنَّه التَّصديق بالقلب فقط . والأَدلَّة متواترة على إيمانه المجرَّد عن ربطه بالإسلام.

إِذ أَقبل عُقبةُ بنُ أَبِي مُعَيْطٍ \_ أَي : مصغَّراً بِمُهملتين \_ فوضعَ ثوبَهُ في عُنُقِهِ ، فخنقَهُ بهِ خَنقاً شديداً ، فأقبل أَبو بكر \_ رضيَ اللهُ عنهُ \_ فأخذَ بمنكبيهِ ، ودفعَهُ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وقالَ : ﴿ أَنْقَاتُلُونَ وَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكُمْ ﴾ الآية ، رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكُ اللَّهُ وَقَدُ جَآءَكُم بِأَلْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ الآية ، السورة غافر ١٨/٤٠] (١) .

وفي "صحيحيْ البُخاريِّ ومُسلمٍ " عن آبن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : بينما النَّبيُّ عَلَيْ يُصلِّي عندَ (الكعبة) ، وقريشٌ في مجالسِهم في المسجد ، إذ قالَ قائلٌ منهُم : أَلا تنظرونَ إِلَىٰ هٰذا المُرائي ، أَيُّكُم يَقومُ إِلَىٰ جَزورِ بني فُلانٍ ، فيجيء بسَلاها فيضعهُ بين كتفيه إذا سجدَ ؟ فأنبعث أَشقاهُم - وفي روايةٍ : أَنَّه عُقبةُ بنُ أبي مُعَيْط أَيضاً - ففعلَ ذٰلك ، فضحِكوا حتى مالَ بعضُهُم علىٰ بعضٍ مِنَ الضَّحِكِ ، وثبتَ النَّبيُّ عَلَيْ ساجداً ، فأنطلقَ مُنطلِقٌ إلىٰ فاطمة رضيَ اللهُ عنها - وهي يومئذ جويريةٌ - فأقبلتْ تسعیٰ حتیٰ أَلقتهُ رضيَ اللهُ عنها - وهيَ يومئذ جويريةٌ - فأقبلتْ تسعیٰ حتیٰ أَلقتهُ الصّلاةَ ، (ثمَّ أَقبلتْ عليهم تَسُبُّهُمْ ، فلمّا قضیٰ رسولُ الله ﷺ الصّلاة ، قالَ : " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُريشٍ " ثلاثاً ، ثمَّ سمّیٰ رِجالاً (۲) . قالَ عبد الله : فواللهِ لقد رأيتُهُم صَرْعیٰ يومَ (بَدْرٍ) ، ثمَّ سُحِبوا إلیٰ عبد الله : فواللهِ لقد رأيتُهُم صَرْعیٰ يومَ (بَدْرٍ) ، ثمَّ سُحِبوا إلیٰ (القَلیب) - قلیبِ بَدْرٍ - (۳) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٤٣) .

<sup>(</sup>٢) وهم : عمرو بن هشام ، وعُتبة بن ربيعة ، وشَيبة بن ربيعة ، والوليد بن عُتبة ، وأُميَّة بن خَلف ، وعُقبة بن أَبي مُعَيط ، وعُمارة بن الوليد .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤٩٨-٢٣٧) . سلاها : الجلدة الَّتي يكون فيها ولدُ البهائم ، أَي : المشيمة . جويريةٌ : شابَّةٌ .

علىٰ ليلة الإسراء بمدَّة عشرِ سنينَ وأَكثر ، وسبقَ أَنَّ أُختها رقيَّةَ رضيَ اللهُ عنها من مُهاجِرَة (الحَبشة) ، فلعلَّ زينبَ وأُمَّ كلثومٍ كذلك ، أو منعهُنَّ الحياءُ مِنَ الخروج . واللهُ أُعلمُ .

إِسلامُ أَبِي ذَرِّ الغِفاريِّ رضيَ اللهُ عنهُ وقومه

وفي « الصَّحيحين » أَيضاً ، أَنَّ أَبا ذرِّ الغِفاريُّ رضيَ اللهُ عنهُ ، قَالَ لأَخيه أُنيْسٍ : اِرْكَبَ إِلَىٰ هٰذَا الرَّجل الَّذي يَزعُمُ أَنَّهُ نبيٌّ ، يأتيه الخبرُ مِنَ السَّماء ، وٱسمع مِنْ قولِهِ ، ثمَّ ٱتْتني ، فٱنطلقَ الأَخُ حتَّىٰ قَدِمَ (مكَّةَ) ، وسَمِعَ مِنْ قولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، ثمَّ رجَعَ ، فقالَ لأَبِي ذرٍّ : رأيتُهُ يأمرُ بمكارم الأَخلاقِ ، وكلاماً ما هوَ بالشِّعر ، فقالَ : مَا شَفَيتَنِي مِمَّا أُردتُ ، فتزوَّدَ وحملَ شَنَّةً (١) لَهُ ، فيها ماءٌ حتَّىٰ قَدِمَ (مكَّةَ) ، فأَتيٰ ٱلمسجدَ ، فألتمسَ النَّبيَّ ﷺ وهوَ لا يَعرفُهُ ، وكَرِهَ أَنْ يَسألَ عنهُ ، فلمّا أَدرَكهُ اللَّيلُ ٱضطجعَ في المسجد ، فرآه عليٌّ فعَرَفَ أَنَّه غريبٌ فأَضافَهُ ، فتبعه ولم يسألْ واحدٌ منهُما صاحبَهُ عن شيءٍ حتَّىٰ أُصبِحَ ، ثمَّ ٱحتملَ زاده وقِرْبَتَهُ إِلَىٰ المسجدِ ، وظلَّ ذٰلك اليومَ ولم يَرهُ النَّبيُّ ﷺ حتَّىٰ أَمسىٰ ، فعادَ إِلىٰ مضجَعِه ، فمرَّ عليه عليٌّ فقالَ : أَمَا آنَ للرَّجلِ أَنْ يَعرِفَ منزلَهُ ؟ فأَقامَهُ فذهبَ به معه ، لا يسألُ واحدٌ منهُما صاحبَهُ عن شيءٍ ، حتَّىٰ إِذَا كَانَ يُومُ الثَّالَثِ [فَعَل] عَليٌّ مثلَ ذٰلكَ ، فأَقامَهُ عليٌّ معهُ ، ثمَّ قالَ لَهُ : أَلا تحدِّثُني مَا الَّذِي أَقَدَمَكَ ؟ قَالَ : إِنْ أَعَطَيْتَنِي عَهِداً وَمَيْثَاقاً لَتُرْشِدَنَّنِي فَعَلْتُ ، ففعلَ ، فأُخبرَهُ . قالَ عليٌّ : فإِنَّهُ حَقٌّ ، وإِنَّه رسولُ اللهِ ، فإذا أُصبحتَ فَأَتَّبعْني ، فإِنِّي إِنْ رأيتُ شيئاً أَخافُ عليكَ قمتُ كأنَّى / أُريقُ الماءَ ، وإِنْ مَضيتُ فأتَّبعْني حتّىٰ تدخُلَ مَدْخَلي ففعلَ ، [ق٩١] فأنطلقَ يَقفُوهُ حتَّىٰ دخلَ علىٰ النَّبِيِّ ﷺ فدخلَ معَهُ ، وسَمِعَ مِنْ

 <sup>(</sup>١) الشَّنَّةُ : قربةٌ من جلدٍ ، يكون الماء فيها أبرد .

قولِهِ ، وأَسلمَ مكانَهُ ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « ٱرْجِعْ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ أَمْرِي » .

وفي رواية مُسلم : فقالَ النَّبيُّ ﷺ : ﴿ إِنِّي قَدْ وُجِّهَتْ لَيَ أَرْضٌ ذاتُ نَخْلِ لا أَراها إِلاَّ يَثْرِبَ ﴾ .

فقال : والَّذي بعثكَ بالحقِّ ، لأَصْرُخَنَ بها بينَ أَظْهُرِهِمْ ، فخرجَ حتَّىٰ أَتَىٰ المسجدَ ، فنادیٰ بأَعلیٰ صوته : أَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ فخرجَ حتّیٰ أَتیٰ المسجدَ ، فنادیٰ بأعلیٰ صوته : أَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ الله ، وأَنَّ مُحمَّداً رسولُ الله ، فقامَ القومُ فضرَبوهُ حتّیٰ أَضجَعوهُ ، فأتیٰ العبّاسُ فأکبَّ علیه ، ثمَّ قالَ : ویحکُم : أَلستُم تعلمونَ أَنَّهُ من فأتیٰ العبّاسُ فأَکبَّ علیه م، فأنقَذَهُ منهُم ، ثمَّ عادَ لِمثلِها مِنَ الغد ، فبادروا إليه فضرَبوهُ ، فأکبَّ علیه العبّاسُ فأنقَذَهُ منهُم . هذا لفظ البُخاريِّ (۱) .

زاد مُسلمٌ في روايته عنه: قالَ: فأتيتُ أَخي أُنيْساً فقالَ: ما بيَ رغبةٌ ما صنعت؟ قلتُ: إنّي قد أَسلمتُ وصدَّقتُ، فقالَ: ما بيَ رغبةٌ عن دينكَ، فإنّي أيضاً أَسلمتُ وصدَّقتُ. قالَ: فأتيْنا أُمّنا، فقالتْ: ما بيَ رغبةٌ عن دينكُما، فإنّي قد أَسلمتُ وصدَّقتُ، فأتيْنا قومَنا غِفاراً، فأسلمَ نِصفُهُم، وقالَ نصفُهُم: إذا قَدِمَ رسولُ الله عَلَيْ (المَدينة) قدمنا إليه فأسلمنا، فلمّا قَدِمَ رسولُ الله عَلَيْ (المَدينة) أَسلمَ نِصفُهُم الباقي، وجاءَتْ أَسْلَمُ، فقالوا: يا رسولَ الله، إنّا أَسلمَ نِصفُهُم الباقي، وجاءَتْ أَسْلَمُ، فقالُ رسولُ الله عَلَيْ : «غِفارٌ أَسلمنا على ما أَسلمَ عليه إخواننا، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ : «غِفارٌ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَسلمَ عليه إخواننا، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ : «غِفارٌ أَسلمنا على ما أَسلمَ عليه إخواننا، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ : «غِفارٌ أَسلمنا على ما أَسلمَ عليه إخواننا، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ : «غِفارٌ .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٣٦٤٨) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٣٢/٢٤٧٣) .

وفي لهـذه السَّنـة وهـيَ العـاشـرة : خـرجَ رسـولُ الله ﷺ إِلَىٰ حِرْوجُ البِّيِّ اللَّهِ اللَّهِ الله (الطَّائِفِ) ، إِلَىٰ ثَقَيفٍ ، وأَقامَ فيهم شهراً يَدعوهُم إِلَىٰ الله ، وسأَلهُم أَن يَمنعوه ، فردّوا عليه قولَهُ ، وٱستَهزؤوا به ، فسألَهُم أَن يَكتموا عنهُ لِئلاّ تَشْمَتَ به / قُريشٌ ، فَلَمْ يَفعلوا . [ق٩٢]

فلمَّا ٱنصرفَ عنهُم أَغْرَوْا به سفهاءَهُم يصيحونَ خلفَهُ ويَسبُّونَهُ ، حتَّىٰ ٱجتمعوا عليه ، وأَلجؤوهُ إِلَىٰ حائطِ (١) ، فأشتدَّ كربُّهُ لذلكَ ﷺ ودعا حينئذٍ بدعاءِ الكرب : « لا إِلٰه إِلاَّ اللهُ العظيمُ الحليمُ ، لا إِلٰه إِلاَّ اللهُ ربُّ العرش العظيم ، لا إِلٰه إِلاَّ اللهُ ربُّ السَّماواتِ وربُّ الأَرض ، ربُّ العَرْش الكَريم » ، ثمَّ قالَ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتي ، وَقِلَّةَ حيلَتي ، وهواني عَلَىٰ النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، أَنْتَ رَبُّ المُسْتَضْعَفِينَ ، وَأَنْتَ رَبِّي ، إِلَىٰ مَنْ تَكِلُني ؟ إِلَىٰ بَعيدٍ يَتَجَهَّمُني (٢) ، أَم إِلَىٰ عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلا أُبالي ، وَلَكنَّ عافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي ، أَعوذُ بِنورِ وَجْهِكَ الَّذي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُماتُ ، وَصَلُّح عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ [مِنْ] أَنْ تُنْزِلَ بي غَضَبَكَ ، أَوْ يَحِلَّ عَلَىَّ سَخَطُكَ ، لَكَ العُتْبِيٰ (٣) حَتَّىٰ تَرْضَىٰ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ » .

فنزلَ عليه جبريلُ عليه السَّلام ، وقالَ : إِنَّ اللهُ قد سَمِعَ قولَكَ وسَمِعَ قُولَهُم ، وما ردّوا عليكَ ، وقد بعثَ اللهُ إِليكَ مَلَكَ الجبالِ ، لِتَأْمُرَهُ فيهم بما شِئْتَ ، فقالَ : « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ

<sup>(</sup>١) الحائطُ : الستانُ .

 <sup>(</sup>٢) يتجهّمُنى: يَلقانى بالغِلْظَة والوجه الكريه.

<sup>(</sup>٣) العُتبيٰ : الاسترضاء بالرُّجوع عن الذَّنب والإِساءة .

مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً ﴾(١) .

وروى البُخاريُّ ومُسلمٌ في «صحيحيهما»، عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألتُ رسول ﷺ هل أتى عليكَ يومٌ أَشدُ عليكَ مِنْ يومِ (أُحُدٍ) ؟ قالَ : « لَقَدْ لَقَيتُ مِنْ قَوْمِكِ [ما لَقيتُ] (٢) ، عليكَ مِنْ يومِ (أُحُدٍ) ؟ قالَ : « لَقَدْ لَقيتُ مِنْ قَوْمِكِ [ما لَقيتُ] (٢) ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقيتُ مِنْهُمْ [يَوْمَ العَقبَةِ] ، إِذْ عَرَضْتُ نفسي علىٰ أبن عَبْدِ يَالِيلَ - أَي : بالضَّم عَبْدِ يَالِيلَ - أَي : بتحتيَّةٍ مكرَّرةٍ - أبنِ عَبْدِ كُلالٍ - أي : بالضَّم عَبْدِ يَالِيلَ ما أَرَدْتُ ، فَأَنْطَلَقْتُ ، وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلىٰ وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَهَقْ إِلا وَأَنابِ (قَرْنِ النَّعالِبِ) (٣) ، فَرَفَعْتُ رَأْسي ، وَإِذا سَحابَةٌ قَدْ أَظَلَتْنِي ، فَنَظُرْتُ فَإِذا فيها جِبْرِيلُ عليه السَّلام ، فَناداني وَقالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَما رَدّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ اللهُ إِلَيْكَ مَلَكُ الجِبالِ ، لِتَأْمُرَهُ بِما شِئْتَ فيهِمْ ، فَناداني مَلَكُ إِلَيْكَ مَلَكُ الجِبالِ ، لِتَأْمُرَهُ بِما شِئْتَ فيهِمْ ، فَناداني مَلَكُ الجِبالِ ، فَسَلَّمَ عَليَّ ، ثُمَّ قالَ : / يا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ الْجِبالِ ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ بِما شِئْتَ ، وَأَنا مَلَكَ الجِبالِ ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ بِما شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَينِ ؟ » أَي : جبلي بِما شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَينِ ؟ » أَي : جبلي

<sup>(</sup>۱) أورده الهيثميُّ في « مجمع الزَّوائد » ، ج٦/ ٣٥ . وأُخرج مُسلم برقم (١) أورده الهيثميُّ في « مجمع الزَّوائد » ، ج٦/ ٣٥ .

<sup>(</sup>۲) لقد لقيتُ من قومِكِ : قال صاحب السِّيرة الحلبيَّة ، ج١/٣٥٧ : أَي : أهل ثقيف كما هو المُتبادَرُ . ثمَّ رأيت الحافظ أبن حَجر قال : المُراد بقومِ عائشة في قوله : « لقد لقيتُ من قومِكِ » : قريشٌ لا أَهلُ الطَّائف الَّذين هم ثقيف ، لأَنَّهم كانوا السَّببَ الحاملَ علىٰ ذهابه ﷺ لثقيفٍ ، ولأَنَّ ثقيفاً ليسوا قومَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها . ( أنظر الجامع في السيرة النَّبويَّة ، ج١/١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) قرنُ الثّعالَب: أسم موضع قرب مكّة . وأَصلُ القَرْن : كلُّ جبلِ صغيرٍ منقطع من جبل كبير . ولعلَّه سمّىَ بذٰلك لكثرة الثَّعالب فيه .

مكّة (١) فقالَ ﷺ : « فقلتُ : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ ، لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً »(٢) .

وُلَنْ عَبِدُ كُلالٍ هٰذَا هُوَ وَإِخُوتُهُ رؤساءُ أَهُلُ (الطَّائِفِ). وَلِمُنْ عَبِدُ كُلالٍ هٰذَا هُوَ وإِخُوتُهُ رؤساءُ أَهُلُ (الطَّائِفِ).

فالعالغ

في أَنَّ الاستهزاءَ والسَّبَّ أَشدُّ من الطَّعن والضَّرب

قُلْ الْجُهُانُاءُ : جعلَ عَلَيْ ما نالَهُ مِنَ الاستهزاءِ وشماتَةِ الأَعداءِ أَشدَّ مِمّا لاقاهُ يومَ (أُحُدٍ) ؛ مِنْ قتلِ حمزةَ في سبعينَ مِنْ أَصحابه ، مع ما نالَهُ في نَفْسه مِنَ الجراحة ، وما ذاكَ إِلاّ أَنَّ نَفْسَ الكريم تتأذّى بالأَذىٰ وبالقَولِ والسَّبِّ أَشَدَّ مِمّا تتأذّىٰ بهِ مِنَ الطَّعنِ والضَّرب .

ولهذا عفا ﷺ عن كلِّ مَنْ تعرَّضَ لقتلِه ، وأَهدرَ دمَ كلِّ مَنْ تعرَّضَ لشتمِهِ .

ومع ذلك فقد كان على صابراً على ما نالَهُ مِنَ الأَذَىٰ في نَفْسِهِ أَو عِرْضِهِ أَو أَهلِهِ ، لعلمِهِ بأَنَّ الامتحانَ عنوانُ الإِيمانِ الَّذي يُتَبيَّن به جواهرُ الرِّجالِ ، كما قيلَ : عندَ الامتحان يُكْرَمُ المرءُ أَو يُهانُ . وأَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بلاءً الأَنبياءُ ثُمَّ الأَمثلُ فالأَمثلُ ، زيادةً في حسناتِهم ورفع درجاتهِم .

[قالَ تعالىٰ] : ﴿ هُمْ دَرَجَنْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة آل عمران ١٦٣/٣] .

ولمّا بلغَ ﷺ في مَرجعِهِ مِنَ (الطّائفِ) (حراءَ) ، بعثَ إلىٰ دحولُ النّبيّ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) وهُما : جبل أَبي قُبيس ، ومقابله : قعيقعان .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٠٥٩) ، ومُسلم برقم (١١١/١٧٩٥) .

( إِنَّ بني عامرٍ - أَي : ابنِ لُؤَيِّ - لا تُجيرُ علىٰ بني كَعبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ عَالِمٍ ) ، فبعثَ إلىٰ المُطْعِمِ بنِ عَديٍّ النَّوفَليّ ، فلبسَ سلاحَهُ ، هوَ وأَهَلُ بيته ، وخرجوا إلىٰ المسجدِ ، وبعثوا إلىٰ النَّبيِّ عَلَيْهِ أَنِ الدُّنُ ، فدخلَ عَلِيْهِ في جِوارِهِم ، فطافَ بـ(الكعبة) وأنصرفَ .

فلمّا كانَ يومُ (بَدْرٍ) قالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بِنُ عَدِيًّ [النَّتْنَىٰ] \_ يعني : الأَسرىٰ \_ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ »(١) وكلّمني في / هؤلاءِ [النَّتْنَىٰ] \_ يعني : الأَسرىٰ \_ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ »(١) وكانوا سبعينَ أسيراً .

عَرْضُ النَّبِيُّ ﷺ نَفْسَهُ علىٰ القبائل

وفي (٢) السَّنة الحادية عَشْرة ، في المَوسِم منها: ٱجتهدَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ في عرضِ نفسِهِ على القبائلِ في مَجامِعهم بالمَوسم بـ ( منى ، وعرفاتٍ ) أَيُّهُم يَمنَعُهُ ويؤويه .

و آجتمعت قريش إلى الوليد بن المُغيرة ليأمرَهُم بما يَرمونَ به النّبيّ عَلَيْ في المَوسِم ، لتكونَ كلمتُهُم واحدة ، وعَرضوا عليه أَنْ يقولوا ساحرٌ أَو شاعرٌ أَو كاهنٌ أَو مَجنونٌ ، فقالَ : (والله ما هوَ يقولوا ساحرٌ ولا كاهنٍ ولا مَجنونٍ ، ولقد سمعت قولاً ما هوَ بشاعرٍ ولا ساحرٍ ولا كاهنٍ ولا مَجنونٍ ، قالوا : فكيفَ نقولُ فيه ؟ مِنْ كلام الإنس ، ولا مِنْ كلام الجِنِّ ) ، قالوا : فكيفَ نقولُ فيه ؟ ففكر في نفسه ، ثمَّ قالَ : (إِنَّ أَقربَ القولِ فيه أَنْ تقولوا ساحرٌ ، فقولُ فيه أَنْ تقولوا ساحرٌ ، وين المَرءِ وزوجِهِ ، وبينَ المَرءِ وأخيه ، فتفرَّقوا علىٰ ذلك ، وجَعلوا يُلقونَهُ إلىٰ مَنْ قَدِمَ إليهم مِنْ أَهلِ المَوسِم .

<sup>(</sup>١) أَخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٩٧٠) . عن جُبير بن مُطْعِم رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) قلتُ: وهذا بعد رجوعه مِنَ الطّائف في ذي القَعدة من السَّنة العاشرة للبعثة . وقد كان النَّبيُّ يَعرِض الإسلامَ علىٰ القبائل منذ السَّنة الرّابعة ليعتبه .

وكانَ أَبو لهبِ يَقفو أَثرَ النَّبيِّ ﷺ ، فكلَّما أَتىٰ قوماً ودعاهُم إِلىٰ الله كذَّبَهُ عمُّهُ وحذَّرهُم منه .

وفي الوليد بنِ المُغيرة أَنزلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ كُلَّ أَيْنَهُ كَانَ لِآيَكِنَا عَنِيدًا ﴿ سَأْرُهِقُهُ صَعُودًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ لِآيَكِنَا عَنِيدًا ﴿ سَأْرُهِقُهُ صَعُودًا ﴿ إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ ﴿ فَقُئِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿ ثُمَّ قُئِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿ ثُمَّ قُئِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿ ثُمَّ قَئِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿ ثُمَّ قُئِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿ ثُمَّ قَنِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿ ثُمَّ أَنْهُ كَالَهُ عَلَا لَهُ عَلَى إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ اللهُ عَبْسَ وَبَسَرَ ﴿ ثُمَّ أَذْبَرَ وَالسَّتَكُبَرَ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا ٓ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ ﴾ [سورة المُنَاثِر ٢١٠١٦] (١).

ولمّا أَرادَ اللهُ تعالىٰ كرامةَ الأنصار ، وإعزازَ دينِه بِهم ، لقيَ آبنداهُ أمر الأنصار النّبيُّ ﷺ في ذٰلك المَوسِمِ ستّةَ نفرِ منهُم ، فعَرضَ عليهِم ما عَرضَ عليهِم على غيرهِم ، فقالوا فيما بينَهُم : واللهِ إِنّهُ لَلْنّبيُّ الّذي تُواعِدُنا به اليَهودُ ، فلا يَسبقونا إليه (٢) .

وكانَ اليَهودُ يَقولُونَ لَهُم : قَدْ أَظلَّ (٣) زَمَانُ نبيِّ سُوفَ نَتَبِعُهُ ، وَنَقَتُلُكُم مَعَهُ ، قَالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ ونقتُلُكُم معَهُ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ وأي : يَستنصِرونَ \_ ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ ﴾ [سورة البقرة ٢/٩٥] .

وكانوا قد وُضِعَتْ عليهِم تكاليفُ شاقَّةٌ ، وحُرِّمَتْ /عليهِم [ق٥٥] طيباتٌ أُحِلَّت لَهُم مِنْ قَبْلُ ، فَوُعِدوا بوضع التّكاليف وحِلِّ الطَّيِّبات علىٰ لسان مُحمَّد عَلِيَّة ، وهو معنىٰ قولِهِ سبحانَهُ وتعالىٰ : ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّرَ ﴾ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمُ فِي

<sup>(</sup>١) عنيداً: معانداً مخالِفاً . بسرَ : كرَّهَ وجهَهُ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام ، ج١/ ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٣) أَظلَّ : قَرُبَ .

التَّوْرَىٰنةِ وَالْإِنِجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴿ - أَي: لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴿ - أَي: حِمْلَهُمُ الثَّقِيلِ ﴿ وَالْأَعْلَالُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ [سورة الأعراف ١٥٧/٧] ؛ وقولِهِ تعالىٰ]: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ وَنَ قَبْلِنَا ﴾ [سورة البقرة ٢/٢٨].

إِسلامُ النَّفرِ الَّذينَ لقيَهُمُ النَّبيُّ ﷺ في المَوسِم

فلمّا عَرَضَ نفسَهُ (١) على السِّتَّة النَّفر مِنَ الأَنصارِ (٢) ، أَتَوْهُ ليلاً فَآمنوا به وصدَّقوهُ ، وقالوا : إِنَّ قومَنا بينَهُمُ العَداوةُ والبَغضاءُ ، فإِنْ جَمَعَنا اللهُ بِكَ فلا رَجُلَ أَعزُ علينا منكَ .

فلمّا قَدِموا (المَدينةَ) أَخبروا قومَهُم ، وفشا فيهِمُ الإِسلامُ ، فلم تبقَ دارٌ مِنْ دورِ الأَنصارِ إِلاّ وفيها ذِكْرُ رسولِ الله ﷺ .

وكانَ ذٰلكَ عَقيبَ يوم (بُعاثٍ)<sup>(٣)</sup> ـ بموحَّدةٍ مَضمومَةٍ ، ثمَّ مُهملةٍ ومُثلَّثةٍ ـ وهو يومٌ وقعتْ فيه مَقْتَلةٌ عظيمةٌ بينَ الأَوسِ والخَزرج في شوّالٍ في هٰذه السَّنة .

وفي «صحيح البُخاريِّ » ، كانَ يومُ (بُعاثِ) يوماً قدَّمَهُ اللهُ لُرسولِهِ ، فقدِمَ رسولُ اللهِ وقد ٱفترقَ مَلَؤُهُمْ ، وقُتِلَتْ سَرَواتُهُم ، وَجُرِّحوا ، فدخلوا في الإسلام (٤٠) .

<sup>(</sup>١) قلتُ : كان ذٰلك في موسم الحجِّ من السَّنة الحادية عشرة من بعثته ﷺ .

<sup>(</sup>٢) وهُم: أَبُو أُمامة أُسعد بن زُرارة ، وعوف بن الحارث ، ورافع بن مالك ، وقُطبة بن عامر ، وعُقبة بن عامر ، وجابر بن عبد الله بن رياب رضي الله عنهُم . ( ابن هشام ، ج١/ ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) بُعاث : موضعٌ قرب المدينة .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٥٦٦) . سَرَواتُهُم : خيارهم وأَشرافهم وعظماؤهم .

وفي شوّالٍ مِنَ السَّنة الثَّانيةَ عَشْرَةً (١): عُقِدَ نكاحُ عائشةَ نواجُ النَّب ﷺ مِنْ عائِشةَ رضي اللهُ عنها .

وفي « صحيح البُخاريِّ » تُوفِّيتْ خديجةُ قِبلَ الهِجْرَة بثلاثِ سنينَ ، ونكحَ عائشةَ بعدَ موتِ خديجةَ بسنتين أُو قريباً مِنْ ذلكَ ، وهي بِنْتُ سِتِّ سنينَ ، وبني بها وهي بِنتُ تسعٍ \_ أَي : بعدَ سنةٍ ونصفٍ مِنَ الهِجرة ، في شوّالٍ أيضاً (٢) \_ .

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِعائِشةَ : « أُرِيتُكِ في المَنامِ مَرَّتَيْنِ ، رَأَيْتُ المَلكَ يَحْمِلُكِ في سَرَقةٍ مِنْ حَريرٍ ، فقالَ : هٰذِهِ رَوْجَتُكَ ، فأَكْشِفُ ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فقلتُ : إِنْ يكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ »(٣) .

وفي المَوسمِ مِنَ السَّنةِ الثَّانيةَ عَشْرةَ : وافاهُ أثنا عشرَ / رجلاً مِنَ [ق٩٦] الأَنصار ، فبايَعوهُ عندَ (العقبةِ) بيعةَ النِّساء (٤) : ﴿ عَلَيْ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِعَهُ العَبْهَ الأُولىٰ بِاللَّهِ مَنْ اللَّهِ ، إلىٰ آخر الآية ، [سورة المُمتحنة ١٢/٦٠] . ورَجعوا .

وبعثَ معهُم النَّبِيُّ ﷺ مُصعَبَ بنَ عُميرٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، يُقرِئُهُمُ

بَعْدِثُ مُصْعِدِ اللهُ مَصْعِدِ اللهُ عندهُ إلى اللهُ عندهُ إلى الله المدينة وأنتشار الإسلام فيها

(۱) قلتُ : لعلَّ الصَّواب في الحادية عشرة ؛ حيث إِنَّ زواجه ﷺ منها كان في شوّال من في شوّال من السَّنة الحادية عشرة للبعثة . وأَنَّ بناءه بها كان في شوّال من السَّنة الأُولىٰ للهجرة . واللهُ أَعلمُ . ( الرحيق المختوم ، ص١٥٤ ) .

(٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٨٣) .

- (٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٨٢) . ومُسلم برقم (٢٤٣٨) .
   سَرَقَة : قطعة حرير فاخرة .
- (٤) قلتُ : أي يعني وفقَ ما نزلتْ عليه بيعة النِّساء بعد ذٰلك عامَ الحديبية . ( البداية والنِّهاية ، ج٣/ ١٥١ ) . وقد تمَّت هٰذه البيعة ليلةَ العقبة في ذي الحجَّة من السَّنة الثَّانية عشرةَ للبعثة ، قبل مُهاجَرِ رسول الله ﷺ إلىٰ المدينة بسنةٍ وثلاثةٍ أَشهر .

بيعةُ العَقَبةِ الثّانيةِ

القرآنَ ، فأَسلمَ علىٰ يَديهِ السَّعدانِ : سَعدُ بنُ مُعاذٍ سيَّدُ الأَوس ، وسَعدُ بنُ عُبادةَ سيَّدُ الخَزرج ، فأَسلمَ لإِسلامهما كثيرٌ مِنْ قومهما .

وفي المَوسمِ مِنَ السَّنةِ الثَّالثةَ عشرةَ : خرجَ حُجّاجُ الأَنصارِ مِنَ المُسلمينَ معَ حُجّاج قومِهِم مِنَ المُشركينَ ، فلمّا قَدمِوا (مكَّة) ، واعدوا رسولَ الله على في (العقبةِ) مِنْ أَوْسطِ لَيالي التَّشريق ؛ فلمّا كانَ ليلةَ الميعادِ باتوا مع قومهِم ، فلمّا مضىٰ ثلثُ اللَّيل خرجوا مُستخْفينَ ، فلمّا أَجتمعوا بالشّعب عندَ (العَقبةِ) ، جاءَهُم مُستخْفينَ ، فلمّا أَجتمعوا بالشّعب عندَ (العَقبةِ) ، جاءَهُم رسولُ الله على دينه ، لكنْ أرادَ أَن يَتَوثَقَ لابنِ أَخيه ، فتكلّمَ رسولُ الله على وقالَ : « أُبايعُكُمْ وَنِساءَكُمْ وَأَبناءَكُمْ ؟ » ، على أَنْ تَمْنَعوني مِمّا تَمْنَعونَ مِنْهُ أَنْفُسكُمْ وَنِساءَكُمْ وَأَبناءَكُمْ ؟ » ، قالوا : نعم ، فقالَ لَهُم : « أَخْرِجوا إِليَّ مِنْكُمْ أَثْنَيْ عَشَرَ نقيباً كُفلاءَ على قَوْمِهم » ، فأخرجوهُم .

وهُم تسعةٌ مِنَ الخَررج: أَسعدُ بنُ زُرارةَ \_ بضمِّ الزّاي \_ ، والبراءُ بنُ مَعْرورٍ \_ بمهملاتٍ \_ ، ورافعُ بنُ مالكِ بن عَجلانَ ، وسَعدُ بنُ عُبادةً ، وعُبادة بنُ الصّامِتِ ، وعبدُ الله بنُ رَواحة ، وعبدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ حَرامٍ \_ والدُ جابرٍ \_ والمُنذرُ بنُ عَمْرِو .

وثلاثةٌ مِنَ الأَوسِ ، وهُم : أُسَيْدُ بنُ حُضَيرٍ ـ مصغَّرين ، وبحاءٍ مُهملةٍ وضادٍ مُعجمةٍ ـ ورِفاعَةُ بنُ عبد المُنذرِ ، وسَعدُ بنُ خَيثمةَ ـ بمعجمةٍ مفتوحةٍ وتحتيَّةٍ ثُمَّ مُثلَّنةٍ ـ رضيَ اللهُ عنهُم أَجمعين .

فقالَ لَهُم رسولُ الله ﷺ : ﴿ إِنْ أَنْتُم كُفَلاءُ عَلَىٰ قَوْمِكُمْ كَكَفَالَةِ الْحَوَارِيِّينَ (١) لِعيسىٰ ٱبنِ مَرْيَمَ ، وأَنَا الكَفَيلُ عَلَىٰ قَوْمي ؟ » ،

<sup>(</sup>١) الحواريون : المخلصونَ لأَنبيائهم ، المناصرونَ لهم .

قالوا : نعم ، فبايَعوهُ ، ووعدَهُم علىٰ الوفاء : الجنَّةَ . وجُملَتُهُم : ثلاثةٌ وسبعونَ رجلاً وٱمرأتانِ / . [ق٩٧]

ورويَ أَنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ كانَ إِلَىٰ جنبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَندَ مِبايعتِهِم ، وهو يُشيرُ إليهم واحداً بعدَ واحدً<sup>(١)</sup> .

ولمّا تمَّتِ البَيعةُ صاحَ إِبليسُ لعنَهُ اللهُ صيحةً مُنكَرَةً ، مُشبِّها تعديرُ إِبليسَ فُريشا مِنَ صوتَهُ بصوت مُنبِّه بنِ الحجّاج السَّهميّ : يا أَهلَ (مِنيٰ) : هذا مُحمَّدُ الليعةِ وأَهلُ (يَثْرِبَ) قدِ ٱجتمعوا لحربِكُم ، فقالَ لَهُ رسولُ الله ﷺ : « أَيْ عَدُوَّ اللهِ ، أَمَا وَٱللهِ لأَفْرُغَنَّ لَكَ »(٢) ، ثمَّ تفرَّقوا .

فلمّا أصبحوا غَدَتْ عليهِم رؤساءُ قُريشٍ ، وقالوا : يا معشرَ سَنجلاءُ فُريشِ الحقيقةَ الخزرجِ ، بلَغَنا أَنَّكُم جِئتُم إلى صاحِبنا تستخرجونَهُ مِنْ بين أَظْهُرِنا ، وإنَّه واللهِ ما حَيٌّ مِنَ العرب أَبغضُ علينا أَنْ تَنْشَبَ الحربُ بيننا وبينَهُم منكُم ، فحلفَ مُشركوا الأنصار ما كانَ مِنْ هذا شيءٌ ولا عَلِمْناهُ ، وصَدَقوا ، فإنَّهم لَمْ يَعلموا .

فلمَّا تفرَّقَ النَّاسُ مِنْ (مِنَىً) فتَّشت قُريشٌ عن الخَبرِ فوجدوهُ قد نَّكُدُ فَريشِ مِنْ صِعْقِهِ كَانَ ، فخرجوا في طلب القَوم ففاتوهُم ، إلاّ أَنَّهُم أَدركوا سَعدَ بنَ السابعين عُبادة ، فرجَعوا به أَسيراً يَضربونَهُ ، فاُستنقَذَهُ منهُم مُطْعِمُ بنُ عَديٍّ والحارثُ بنُ حربِ بنِ أُميَّة ؛ لصنائِع كانت لسعدٍ في رِقابِهما ، وخوَّفوا قُريشاً مِنْ تعرُّض الأَنصارِ لَهُم علىٰ طريق (الشّام) .

ثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لأَصحابِهِ : « إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَاناً إِنْ النَّبِّﷺ لأَصحابِهِ وَداراً تَأْمَنُونَ بِها ﴾(٣) .

<sup>(</sup>١) دلائل النُّبوَّة ، ج٢/ ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام ، ج٢/ ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ، ج١/ ٤٦٨ .

وأَمرَهُم بالهجرةِ إِلَىٰ (المَدينة) ، فهاجروا إليها ، فلَقُوْا عند الأَنصار خيرَ دارٍ وخيرَ جوارٍ ، آثروهُم علىٰ أَنفسِهم ، وقاسموهُم في أَموالهم .

وبذلك أثنى الله عليهم في مُحْكَم كتابه العزيز بقولهِ تعالىٰ: ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ ﴾ [سورة العشر ١٥/٩] ، رضى الله عنهم .

نَنَاءُ النَّبِيُ عَلَىٰ وَفِي ﴿ الصَّحيحين ﴾ ، أَنَّهُ ﷺ قالَ : ﴿ لَوْلَا ٱلْهِجْرَةُ لَكُنْتُ ٱمْرَأَ الأَنصار مِنَ الأَنصارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وادياً وَسَلَكَتِ الأَنْصارُ شِعْباً ، لَسَلَكْتُ واديَ الأَنصار وَشِعْبَهُمْ ﴾(١) .

[ق ٩٨] وفيهما - [أي: الصَّحيحين] - أَنَّهُ ﷺ / قالَ قُبيلَ موتِهِ: «أُوصيكُمْ بِالْأَنْصارِ خَيْراً ، فَإِنَّهُمْ كَرِشي وَعَيْبَتي ، قَدْ قَضَوْا الَّذي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِيَ اللَّانْصارِ خَيْراً ، فَإِنَّهُمْ كَرِشي وَعَيْبَتي ، قَدْ قَضَوْا الَّذي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِيَ اللَّذي لَهُمْ ، فَأَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجاوَزُوا عَنْ مُسيئهمْ »(٢).

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلمٍ » ، أَنَّه ﷺ قالَ : « رَأَيْتُ في المَنام أَنَّي أُهاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَرْضٍ بِها نَخْلٌ ، فَذَهَبَ وَهَلي إِلَىٰ أَنَّها

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٨١٨) . ومُسلم برقم (١٠٦١/١٣٩) . عن عبد الله بن زيدِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>۲) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم(٣٥٨٨) . ومُسلم برقم (١٧٦/٢٥١٠) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ . كَرشي : بطانتي وموضع سرّي . عَيْبَتي : موضع النُّصح له ، والأُمناء علىٰ سرِّه .

اليَمامَةُ [أَوْ هَجَرً] ، فإذا هِيَ المَدينةُ يَثْرِبُ »(١).

قُلْمُا عَنُ : هٰكذا سمّاها (يَثربَ) ، ثمَّ سمّاها (طيبةَ) ، ونهى عن تسميتها (يَثربَ)(٢) .

[ وفي « صحيح البُخاريّ »] ، عن البَراء بنِ عازبٍ رضي الله المُهاجرونَ الأوائِلُ عنهُما ، قالَ : أَوَّلُ مَنْ قدِمَ علينا مُصْعبُ بنُ عُميرٍ ، وأبنُ أُمِّ مَكتومٍ ، وكانوا يُقْرِئانِ النّاسَ ، ثمَّ قدِمَ سعدٌ - أَي : أبن أَبي وقّاصٍ - وبلالٌ ، وعمّارُ بنُ ياسرٍ ، ثمَّ قَدِمَ عُمرُ بنُ الخطّابِ في عشرينَ من أصحاب النّبيِّ عَيْكِيةٍ ، ثمَّ قَدِمَ النّبيُّ عَيْكِيةٍ .

خوفُ قُريشٍ مِنْ خروجِ النَّبِيِّ ﷺ وَآجتماعُهُم بدارِ النَّدوةِ

فلمّا رأتْ قُريشٌ ما لقي أصحابُ رسولِ الله مِنْ طيبِ الدّار ، حونُ فَريمِ وحُسْنِ الجوارِ ، خافوا خروجَ النّبيّ ﷺ ، فأجتمعوا في أَوَّل المُحرَّم بدارِ النَّدوةِ ) مِنَ السَّنة الرّابعة عشرة في (دار النَّدوةِ) (٤) ، وتشاوروا في أَمره ، وتصوَّرَ لَهُم إِبليسُ \_ [لعنهُ اللهُ ] \_ في صورةِ شيخٍ نَجديٍّ ، مُشاركاً لَهُم في الرّأي .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ ، برقم (٣٤٢٥) . ومُسلم برقم (٢٠/٢٢٧١) . عن أَبِي موسىٰ رضيَ اللهُ عنهُ . وَهَلي : ظَنّي وٱعتقادي . هَجَر : قاعدة البحرين المدينة المعروفة ، وهي محافظة الأحساء اليوم ، تقع شرقي المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية .

 <sup>(</sup>٢) وذٰلك لأن معنىٰ يثرب: الفسادُ ، ومعنىٰ طَيْبة : الطّيبُ . ومنه: جعلت لي الأرضُ طيّبةً طهوراً ، أي: نظيفةً غيرَ خبيثةٍ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٧١٠) .

<sup>(3)</sup> قلتُ : صارت دار النَّدوة بعد قصيِّ لولده عبد الدَّار ، فبقيت في نسله حتىٰ اُشتراها معاوية بن أَبي سفيان من عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار ، وجعلها دار الإمارة ، وقيل : لمّا حجَّ معاوية اُشتراها من الزُّبير العبدري بمئة ألف درهم . ثمَّ صارت كلُها في المسجد الحرام بعد توسعته .

فقالَ قائلٌ منهُم: أرى أَنْ تربِطوهُ في الحديد، وتُغلقوا دونهُ الأَبوابَ حتىٰ يَموت، وقالَ آخَرُ: أَرىٰ أَنْ تُخرجوهُ مِنْ بينِ الْجَهُركم، فتستريحوا منهُ، وإِنْ قتلَهُ غيرُكُمْ كفاكُم شرَّهُ، وإِنْ ظفِرَ بالعرب فعِزُّهُ عن عزِّكُم، فقالَ أَبو جهلٍ: الرّائيُ عندي أَن تُخرِجوا لهُ مِنْ كلِّ قبيلةٍ رجُلاً، فيقتُلوهُ دفعةً واحدةً، فيتفرَّقَ دمُهُ في القبائل، فيعجز قومُهُ عن طَلبِ الثَّارِ به. فقالَ الشَّيخ النَّجديُّ : هٰذا والله هوَ الرّائيُ . فتفرَقوا علىٰ ذلك.

وفي ذٰلك يَقُول اللهُ سبحانهُ وتعالىٰ : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُ اللهُ سبحانهُ وتعالىٰ : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشْتُوكَ ﴾ \_ أَي : يَحْبِسـوك \_ ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُ وَيَمْكُرُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلْمَكِ رِينَ ﴾ [سورة الأنفال ٢٠/٨] (١٠). اللّهُ ﴾ \_ أي : يُحارِبُهُم اللهُ \_ ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِ رِينَ ﴾ [سورة الأنفال ٢٠/٨] (١٠).

الإسرارُ إلىٰ أَبِي بِحرِ وَكَانَ أَبُو بِكُو رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَدْ تَجَهَّزَ لِلهَجْرَةَ إِلَىٰ (الْمَدينة) ، رَضَيَ اللهُ عَنهُ بِالهَجْرَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ ﷺ : ﴿ عَلَىٰ رِسْلِكَ \_ أَي : أَمْهِلْ \_ فَإِنّي أَرْجُو أَنْ يُقْلُفَ أَبُو بِكُو رَاحِلتين كانتا عندَهُ ورقَ التَّمَر (٢) .

<sup>(</sup>۱) قلتُ : قد يقول قائلٌ : ما بال الترتيب في هذه الآية لم يأتي علىٰ حسب الواقع ، ولِمَ وسَّط اللهُ القتل مع أَنَّه كان في المشاورة بدار النَّدوة آخِراً ؟ . والجوابُ : أَنَّ هذا من عجيب أُسلوب القرآن ، وبديع طريقته ، ذلك أَنَّ الرّأي الَّذي اختاروه هو القتل ، فجاءت الآية علىٰ هذا النَّسق البديع من توسيط القتل بين الحبس والإخراج ، لتدلَّ الآية بوضعها وترتيبها علىٰ الرّأي الوسط المختار ، وهو سرٌّ من أُسرار الإعجاز . فللّه ربُّ التنزيل ما أكرمه وما أبلغه .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : كان عند أَبِي بكرٍ راحلتان ، فقال أَبو بكرٍ للنَّبيِّ ﷺ : خُذ بأَبي =

قالت عائشةُ رضى الله عنها: فبينما نحن جلوس في نَحْر الظُّهيرة \_ حينَ تبلغُ الشَّمسُ مُنتهاها مِنَ الارتفاع ، كأنَّها وصلت إلىٰ النَّحْرِ ، وهوَ أَعليٰ الصَّدر \_ إِذْ أَقبلَ رسولُ الله ﷺ فقال أَبو بكر : فِداهُ أَبِي وأُمِّي ، ما جاءنا في لهذه السّاعة الَّتِي لم يكُن يأتينا فيها إِلاّ لأَمرِ قد حدثَ ، فلمّا دخلَ ﷺ قالَ لَهُ : « أَخْرِجْ مَنْ عِندَكَ » ، قالَ : فإِنَّما هُمْ أَهلُكَ . قالَ : « فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي في الخُروجِ »

وواعده وقتَ السَّحر ، وأَمرهُ بالتَّجهيز .

قالت عائشةُ: فجهَّزناهُما أَحثَّ الجهاز \_ بالمُثلَّثة ، أي : أَسرعَهُ \_ وأستأجرا رجُلاً دليلاً ماهراً (١) ، قد دفعا إِليه راحِلَتيْهما ، وواعداهُ (غارَ ثَوْرٍ) بعدَ ثلاث ليالٍ .

ثمَّ لحقا بـ(الغار) ، فمكثا فيه ثلاثاً يَبيتُ عندَهُما عبدُ الله بنُ أَبِي بكرِ ، وهوَ يومئذٍ غلام فَطِنٌ ، ويَدَّلِجُ<sup>(٢)</sup> مِنْ عندِهِما بسَحَرِ ، فيصبِحُ بـ (مكَّةَ) مع قُريشٍ كبائتٍ فيها ، فلا يَسمعُ أمراً يُكادانِ به إلا وأبي بكر إلى الغار وعاهُ ، وأَتَاهُما بذٰلك حينَ يَختلِطُ الظَّلامُ ، ويَرعىٰ عليهما عامرُ بنُ فُهيرةَ مولى أبي بكرِ منائحَ مِنْ غَنم (٣) ، فيريحُها عليهما عشياً (١) ،

خ\_روجُ النَّبِيِّ ﷺ

أَنت يا رسول الله إحدى راحِلتيّ هاتين ، فقال رسول الله ﷺ : « بالنَّمن » . فأخذ إحداهما ، وهيَ : القَصْواءُ . وإنَّما ٱشترط النَّبيُّ ﷺ أَن يكون ذٰلك بالنَّمن مع أَنَّ أَبا بكرِ أَنفق ماله في سبيل الله ورسوله ؛ لأَنَّهُ أُحبُّ أَلاَّ تكون هجرته إلاَّ من مال نفسه . وكان ثمنها أُربع مئة درهم .

وهو : عبدالله بن أُرَيْقط . ( ابن هشام ، ج١/ ٤٨٥ ) . (1)

يَدُّلجُ : يخرج وقت السَّحر منصرفاً إِلَىٰ مكَّة . (٢)

منحةٌ من غنم : غنماً فيها لبنُّ . (٣)

أي : يأوي بها ليلاً . (٤)

وينعَقُ بها مِنْ عندهم(١) .

النَّبِيُّ ﷺ

النَّبِيُّ ﷺ وصَّاحِبَهُ

وكانَ المُشركونَ قبلَ خروج النَّبيِّ عَيْكَةً منْ دارهِ قد قَعدوا لَهُ على ا تطويقُ المشركينَ دارَ بابهِ تلكَ اللَّيلةَ ، فقالَ النَّبيُّ عَلِيَّةٍ لعليِّ رضيَ اللهُ عنهُ : « نَمْ عَلَىٰ فراشى ، وتَسجَّ ببُرْدي الحَضْرَميِّ الأَخضر فَنَمْ فيه ، فإِنَّه لَنْ يَخْلُصَ [ق،١٠] إِلَيْكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ مِنْهُمْ  $(^{(Y)})$ .

وخرجَ عليهم رسولُ الله ﷺ وبيده حَفْنَةٌ مِنَ التُّرابِ ، وهوَ يَتلو فيها صدرَ سورة (يَس) إِلَىٰ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ سَكَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ ﴾ [سورة يَس ٣٦/ ٩] .

فأَعمىٰ اللهُ أَبِصارَهُم عنهُ ، وجعلَ يَنْثُرُ علىٰ رؤوسِهمُ التُّرابَ ، فأَتاهُم آتٍ ، فقالَ : ما تنتظرونَ؟ قالوا : مُحمَّداً ، قالَ : خيَّبكُمُ اللهُ !! واللهِ لقد خرجَ عليكُم محمَّدٌ وما تركَ رجلاً منكُم إِلاَّ وقد وضعَ علىٰ رأسِهِ تُراباً ، فتفقَّدوا رؤوسَهُم فوجدوا التُّراب عليها كما قالَ .

ثمَّ نظروا إِلَىٰ الفِراش فوجدوا عليّاً مُسَجَّى بالبُرْد، فبقُوا مُتحيّرينَ ، وفترَ حِرْصُهُم علىٰ النَّبيِّ ﷺ .

فلمّا عَلِموا بخروجهم وقعوا في الأسف ، فطلبوهُم بأَشدِّ وجوهِ جائِزةُ قريْش لِمَنْ يَردُّ الطُّلب ، وأُخذوا علىٰ الطُّرقات بالرَّصدِ ، وجعلوا دِيَةَ كلِّ واحدٍ منهُما لِمَن أُسرَهُ أُو قتلَهُ (٣) .

ومرّوا على (غارِهِما) ، فأعمىٰ اللهُ أَبصارَهُم عنهُما ، وصولُ المُشركين إلىٰ باب الغار وأَلهَمَ اللهُ العنكبوت فنسجت علىٰ فم (الغار) ، وحمامتين فعشَّشَتا

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٩٢ ـ ٣٦٩٤) . ينعَقُ الرّاعي بغنمه : يصيح بها ويزجرها .

ابن هشام ، ج١/ ٤٨٢ \_ ٤٨٣ . (٢)

<sup>(</sup>٣) وهي مئة ناقة .

علىٰ فمه ، فلمّا رأَوْا ذٰلك قالوا : لو دخله أَحدٌ ما كان لهكذا .

وفي « الصَّحيحين » ، من حديث أنس بن مالكِ ، عن أبي بكر لا تحزه إنَّ الله معنا الصِّديق رضي الله عنه ، قال : نظرتُ إلى أقدام المُشركينَ ونحن في الغار ، وهُم على رؤوسنا ، فقلت : يا رسول الله ، لو أَنَّ أَحدَهُم نظرَ إلىٰ قدميه لأبصرنا تحت قدميه ، فقال : « يا أبا بكرٍ ، ما ظنَّك بأثنيْن الله ثالِثُهُما »(١) .

وفي ذٰلك يَقُولُ اللهُ تعالىٰ : ﴿ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ اللَّهُ مَعَنَا ۚ ﴾ [سورة التَّوبة ٢٠/٩] .

وما أَحسنَ قولَ صاحب البُردة \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ فيهما ، [مِنَ اللهُ تعالىٰ \_ فيهما ، [مِنَ السِيط ] (٢) :

أَقْسَمْتُ بِٱلقَمَرِ ٱلمُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ

مِنْ قُلْبِهِ نِسْبَةً مَبْـرورَةَ ٱلقَسَــمِ (٣)

وَمَا حَوِيٰ ٱلغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَم

وَكُلُّ طَرْفٍ مِنَ ٱلكُفَّارِ عَنْهُ عَمِيَ

فْالصِّدْقُ في ٱلغارِ وَالصِّدّيقُ لَمْ يَرِما

ُوَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِٱلغَارِ مِنْ أَرِمِ(٤)

/ ظَنُّوا ٱلحَمامَ وَظَنُّوا ٱلعَنْكَبوتَ عَلَىٰ

خَيْرِ ٱلبَريَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ

[ق۲۰۱]

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٥٣) .

<sup>(</sup>٢) البُردة ، في معجزاته ﷺ ، ص٣٤ .

<sup>(</sup>٣) يُريد أَنَّ للقمر المنشقِّ نسبةً إلى قلب النَّبِيِّ عَلَيْكُ ؛ فقد كان يناغيه صغيراً .

<sup>(</sup>٤) لم يَرما: لم يبرحا. من أَرم: من أَحدِ.

### وِقَايَةُ ٱللهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ

مِنَ الدُّروع وَعَنْ عالٍ مِنَ ٱلأُطُمِ(١)

مدَّة إِقامة النَّبِيِّ ﷺ في

وبعد الثّلاثِ جاءَهُمُ الدَّليلُ<sup>(۲)</sup> بالرّاحلتين فأرتحلوا ، وأَردفَ النَّبيُّ ﷺ عامرَ بنَ فُهيرةَ ليخدُمَهُما ، فأَخذ بهِم الدَّليلُ طريقَ السَّواحل .

خروجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ المدينة

وفي «الصّحيحين»، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من عنه البراء بن عازب رضي الله عنه من عن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه ، قال : فأسرينا ليلتنا كلّها ، حتى قامَ قائِمُ الظّهيرة (٣) ، وخلا الطَّريق فلا يَمُوُ فيه أَحدٌ ، حتى رُفِعَتْ لنا صَخْرَةٌ (٤) طويلةٌ لها ظِلٌ ، لَم تَأْتِ عَلَيهِ الشَّمسُ بعدُ ، فنزلنا عندها ، فأتيتُ الصّخرة وسوّيتُ بيدي مكاناً ينامُ فيه رسولُ الله ، وأنا الله ﷺ ، ثمَّ بسطتُ عليه فروةً ، ثمَّ قلت : نَم يا رسولَ الله ، وأنا أنفُضُ لك ما حولكَ (٥) ، فنامَ ، وخرجتُ أَنفُضُ ما حولةً - أَي : أَستبرئهُ - ، فإذا أنا براع مُقبلِ بغنمِه إلى الصّخرة ، يُريد منها الّذي أردناهُ ، فلقيتُهُ ، فقلتُ ، لِمَن أَنتَ يا غلامُ ؟ ، فقالَ : لرجلٍ من أهل المدينة - يعني : (مكّة) ، فهوَ صِفَةٌ لا عَلَمٌ - فقلتُ : أَفي غنمكَ لبنٌ ؟ ، قالَ : نعم ، قلتُ : أَفتحلِبُ لي؟ ، قالَ : نعم ،

<sup>(</sup>١) الأطُمُ : الحصن .

٢) قلتُ : وهو عبد الله بن أُرَيْقِط ، وكان علىٰ دين كفّار قريش ، ولم يعرف له إسلام قطُّ . وهذا يدلُّ علىٰ مروءة العرب ، ووفائهم وأَمانتهم ، وإلا فقد كان يمكنه أَنْ يدلَّ المشركين عليهما ، ويأخذ المكافأة .

 <sup>(</sup>٣) قائم الظهيرة: نصف النَّهار، وهو حال ٱستواء الشَّمس. سُمّي قائماً لأَنَّ الظِّلَّ لا يظهَرُ فكأَنَّهُ واقفٌ قائمٌ. (أَنصاريّ).

<sup>(</sup>٤) رفعت لنا صخرة : ظهرت لأبصارنا ، (أنصاريّ) .

<sup>(</sup>٥) أَي : أَحرُسُكَ وأَنظر جميع ما في المكان .

فأَخذَ شاةً ، فقلتُ لَهُ : ٱِنْفُض الضَّرعَ مِنَ الشَّعر والتُّراب والقَذىٰ ، فحلبَ لى فى قَعْب معَهُ \_ أَي : قدح \_ كُثْبَةً (١) من لبنِ ، قالَ : ومعي إِداوةٌ (٢٣) أَرتوي فيها للنَّبِيِّ ﷺ ، ليَشربَ منها ويَتوضَّأُ ، قالَ : فأُتيتُ النَّبِيَّ ﷺ وكرهتُ أَنْ أُوْقِظَهُ مِنْ نومه ، فوقفتُ حتَّىٰ ٱستيقظَ . ـ وفي رواية : فوافقتُهُ حين ٱستيقظ \_ فصببتُ علىٰ اللَّبن مِنَ الماء حتَّىٰ بردَ أَسْفَلُهُ ، فقلتُ يا رسولَ الله : ٱشرب منْ لهذا اللَّبن ، فشربَ حتَّىٰ رضيتُ ، ثمَّ قالَ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحيل ؟ » ، قلتُ : بليٰ ، قالَ : فأرتحلنا بعدما زالَتِ الشَّمسُ ، فأتَّبَعَنا سُراقةُ بنُ مالِكٍ ، ونحنُ في جَلَدٍ مِنَ الأَرض / ـ أي : موضع صَلبِ ـ فقلتُ : يا رسولَ الله [ق٢٠٦] أُتِينا ، فقالَ : « لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَّنا » ، فدعا عليه رسولُ الله ﷺ ، قالَ : فأرتطمتْ فرسُهُ إلىٰ بطنها (٣) ، فقالَ : إنَّى قد علِمتُ أنَّكما قد دعوتُما عليَّ ، فَٱدْعُوا لِي ، فاللهُ لَكُما أَنْ أَرُدَّ عنكُما الطَّلبَ ، فدعا لَهُ رسولُ الله ﷺ فنجا ، فجعلَ لا يَلقىٰ أَحداً إِلاَّ قالَ : قد كَفَيْتُكُم ما هاهُنا ، ولا يَلقىٰ أَحداً إِلاّ ردَّهُ ، فوفَّىٰ لنا(٤) .

فأَقامَ ﷺ بـ (قُباءٍ) ، ثمَّ دخلَ (المَدينةَ) يوم الإِثنين أَيضاً (٥٠) .

وصولُ النّبي ﷺ إلىٰ قُباءِ دخولُ النّبي ﷺ الله دخولُ النّبي ﷺ الله الكنامية الأنصار لَهُ بالنزّول

قَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : فقدِمنا (المدينة) ليلاً ، فتنازعوا على أَيِّهم يَنزِلُ عليه ، فقالَ ﷺ : « أَنْزِلُ علىٰ بَني النَّجار ، أَخوالِ

١) الكُثبةُ: هي قَدْرُ حلبةٍ خفيفةٍ.

<sup>(</sup>٢) الإداوة : إناءٌ صغيرٌ من جلدٍ .

 <sup>(</sup>٣) أي : غاصت قوائمها في تلك الأرض الجَلَدِ . (أنصاريّ) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤١٩) .

<sup>(</sup>٥) قلتُ : لقد كانَ دخول النَّبيِّ ﷺ إلىٰ قُباءِ يوم الإثنين ، أَمَّا وصوله إِلىٰ المدينة فكان يوم الجمعة . وسيأتي ذلك فيما بعد ص٢٥٣ .

عَبْدِ المُطَّلب ، أُكْرِمُهُم بذٰلكَ »(١) .

فَصَعِدَ الرِّجالُ والنِّساءُ فوقَ البيوتِ ، وتفرَّقَ ٱلغِلْمانُ والخَدمُ يُنادونَ : جاءَ مُحمَّدٌ ، جاءَ رسولُ الله(٢) .

خبرُ إِسلامِ سُراقَةَ

وفي « صحيح البُخاريِّ » ، أَنَّ سُراقَةَ قالَ : فسأَلتُهُ أَنْ يكتُبَ لي كتابَ أَمنِ ، فأَمرَ عامرَ بنَ فُهيرةَ فكتبَ (٣) .

زاد أبن إِسحاق عنهُ ، قالَ : فلقيته بـ (الجِعْرانَةِ) فرفعتُ يدي بالكتاب ، فقلتُ : ﴿ نعم ، لهذا يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرِّ ، أَدْنُ ﴾ فدنوتُ ، فأسلمتُ .

قَارِكُ لَكُنَا عُ السِّنَا عُنَى : ولَمْ تَدْرِ قُرِيشٌ أَين توجَّهَ رسولُ الله عَلَيْقَ ، حتىٰ سَمِعوا وقتَ الصُّبحِ هاتِفاً مِنْ مؤمني الجِنِّ يُنْشِدُ بـ (مكَّةَ) في المهواء ، [مِنَ الطَّويل ] (٥) :

جَزِيٰ ٱللهُ ۚ رَبُّ [ٱلعَرْشِ] خَيْرَ جَزائِهِ

رَفيقَيْنِ حَلاّ خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ(٢)

هُما نَزَلا بِٱلبرِّ ثُمَّ تَرَحَّلا

فَيا فَوْزَ مَنْ أَمْسىٰ رَفيقَ مُحَمَّدِ

فَيَالِ قُصَّيِّ مَا زَوَىٰ اللهُ عَنْكُمُ

بِهِ مِنْ فَخارٍ لا يُجارىٰ وَسُؤْدُدِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٠٠٩/ ٧٥) .

<sup>(</sup>۲) أُخرجه الحاكم في « المُستدرك » ، ج٣/٢٨ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٩٣) .

<sup>(</sup>٤) أُورده الهيثميُّ في « مجمع الزَّوائد » ، ج٦/ ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن هشام ، ج١/ ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٦) وأسمها : عاتكةُ بنت خالد بن منقذ الخزاعيّة .

لِيَهْنَ بني كَعْبِ مَكانُ فَتاتِهِمْ

سَلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَأْنِها وَإِنَائِها

فَإِنَّكُمُ إِنْ تَسْأَلُـوا الشَّاةَ تَشْهَـد

أتتشه بشاة حائسل فتَحَلَّبَتْ

عَلَيْهِ بِدَرِّ ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدِ

/ وكانوا قد مرّوا على خيمة أُمِّ معبدٍ الخُزاعيَّة الكعبيَّة ، فسألوها [ق١٠٣] مرورُ النَّبِيِّ ﷺ وأَبِي بكرٍ بأُمَّ مَعبدٍ بعدَ لحاق

الزَّاد ، فلم يَجدوا عندها إِلاَّ شاةً هَزيلةً ، قد تخلُّفت لضعفِها عن الغَنَم ، فمسحَ عَيَا إِلَيْهُ بيدهِ المُباركَةِ على ضَرَّتِها ـ أي : ضَرعِها ـ فدرَّتْ سُراْقَةَ لَهُم

لَهُم بلبن غزيرٍ ، شَربَ منهُ النَّبيُّ ﷺ وأُصحابُهُ حتَّىٰ ٱرتَوَوْا ،

وأَفضلوا لأَهل الخيمة ما يَرْويهم .

ثُمَّ أَتَىٰ زوجها فأُخبرتهُ ، فقالَ : والله إِنَّهُ لصاحبُ قُريشِ ، فحينئذٍ عَلِمَت قُريشٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ توجَّهَ إِلَىٰ (المدينة) ، وأَنَّ اللهَ ناصِرٌ عبدَهُ ، ومُظِهرٌ لا محالة دينه (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، ج۱/ ٤٨٧ . ٤٨٨ .

## المنافئ إلتامن

# في ذكرها المب تعلى المبير حديث الإسب راءم العجائب واحتوى عليث من الأسيث رار والغرائب

[وذلك] مِنَ العُروج به إِلىٰ سِدْرَة المُنتهىٰ ، ثمَّ إِلَىٰ قابَ قوسين أَو أَدنىٰ ، وما رأىٰ مِنْ آيات ربِّه الكُبرىٰ ، والمُناجاة ، والرُّؤيَةِ ، وإمامَةِ الأُنبياءِ ، ممّا أَكرَمَهُ اللهُ تعالىٰ به ﷺ .

زَمنُ الإِسراءِ

قالَ القاضي عياضُ : وكانَ قبلَ الهجرةِ بسنةٍ (١) \_ أَي : في السَّنة الثَّانيةَ عَشْرةَ \_ . ثمَّ قالَ بعضُهُم : في رَمضانَ منها . وقالَ النَّوويُّ في « رَوضته » : في رَجَبٍ (٢) .

والأَصلُ فيه مِنَ القُرآن قولُهُ تعالىٰ: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ وَلَهُ مِنَ الْمُرَانِ وَلَهُ بِعَبْدِهِ وَلَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَـُرَكُنَا حَوْلَهُ

<sup>(</sup>١) الشِّفا ، ج١/ ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : لم يتّقق العلماء على ضبط تاريخ الإسراء ، ولكن النّابت الّذي ظهر لنا بعد النّظر في الرِّوايات أَنَّ حادثَ الإسراء وقعَ مُتأخِّراً ، لأَنَّ خديجة رضيَ اللهُ عنها توفيّت في رمضان من السّنة العاشرة للنُّبوَّة علىٰ الصّحيح ، وكانت وفاتها قبلَ أَن تُفرضَ الصَّلوات الخَمْسُ ، ولا خلافَ أَنَّ فرضَ الصَّلوات كان ليلة الإسراء . ولكنَّ العلماء متَّفقونَ علىٰ أَنَّ الإسراء والمعراج كان إكراماً مِنَ الله تعالىٰ لنبيّه وتسليةً وتعويضاً عمّا لقيهُ في الطّائِف من الأَذىٰ ، وعمّا أصابه من الحزن علىٰ وفاة خديجة ، وعلىٰ وفاة عمّه أبي طالبٍ ، اللّذيْنِ بين وفاتيهما ثلاثة أيّامٍ ، وسمّاهُ على عام الحزن . ( أنظر الجامع في السّيرة ، ج ١/ ٥٣١ ) .

لِنُرْيَكُهُ مِنْ ءَايَكِيْنَا ﴾ [سورة الإسراء ١/١٧].

وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَّ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى \* فَأَوْحَىَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِ مَا أَوْجَى \* مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [سورة النَّجم ١١٠٨/٥٣] ، إلىٰ قُولِهِ : ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى \* لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ﴾ [سورة النَّجم ٥٣/١٧] .

ولا خلافَ بينَ أَئمةِ المُسلمينَ وعُلماءِ الدّين في صِحَّة الإِسراء حسب الإسراء به ﷺ ، إِذْ هوَ نصُّ القُرآنِ العظيم . ورواهُ جماعةٌ مِنَ الصَّحابة ، كما أُخرِجَهُ الحُفَّاظُ في أُصولِ الإِسلام المَشهورة ، ولْكنَّ أَكملَها ترتيباً ووضعاً مارواهُ مُسلمٌ في «صحيحه» مِنْ حديثِ ثابتٍ البُناني.

عن أُنسِ بنِ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : « أُتيتُ بالبُراقِ \_ ( وهوَ / دابَّةٌ أَبيضُ طويلٌ ، فوقَ الحِمار ودونَ [ق٢٠٤] البغل ، يَضعُ حافِرَهُ عندَ مُنتهىٰ طَرْفِهِ ) \_ قالَ : فَرَكِبْتُهُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ بَيْتَ ٱلمَقْدِس ، فَرَبَطْتُهُ بِالحَلَقَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بها الأَنبياءُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فيه رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَجاءَني جِبريلُ بِإِناءِ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ ، فَأَخْتَرْتُ اللَّبَنَ ، فقالَ جِبريلُ : اِخْتَرْتَ الفِطْرَةُ (١).

<sup>(</sup>١) قلتُ : قالَ أَبو شهبة - رحمَهُ اللهُ - : عبّر عن اللّبن بالفطرة ؛ لأنَّهُ أَوّل ما يدخل بطن المولود ويشقُّ أُمعاءه ، وهو الغذاء الَّذي لم يكن يصنعه غير الله ، والغذاء الكامل المستوفي للعناصر الَّتي يحتاج إليها الجسم في بنائه ونموه ، مع كونه طيّباً سائغاً للشّاربين . وقد تكرَّر لهذا العرضُ مرَّتين ، مرَّةً بعد الصَّلاة في بيت المَقْدِس ـ كما في صحيح مُسلم ـ ومرَّةً في السَّماء \_ كما في الحديث المتَّقق عليه \_ (انظر السّيرة النَّبويَّة ، ج١/٢٢٤).

ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَىٰ السَّماءِ ، فأَسْتَفْتَحَ (١) جِبريلُ ، فقيلَ : مَنْ أَنتَ ؟ ، قالَ : مُحَمَّدٌ ، أَنتَ ؟ ، قالَ : مُحَمَّدٌ ، قيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ ، قالَ : مُحَمَّدٌ ، قيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيه ؟ ، قالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيه ، فَفُتِحَ لَنا . فإذا أَنا بِآدَمَ قيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيه ؟ ، قالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيه ، فَفُتِحَ لَنا . فإذا أَنا بِآدَمَ عليه السَّلامُ - فَرَحَّبَ بِي وَدَعا لِيَ بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبريلُ ، فقيلَ : مَنْ أَنتَ ؟ ، قالَ : مُحَمَدٌ ، قيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ ، قالَ : مُحَمَدٌ ، قيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِليه ، فَفُتِحَ لَنَا . فإذَا أَنَا بِٱبْنَي وَقَدْ بُعِثَ إِليه ، فَفُتِحَ لَنَا . فإذَا أَنَا بِٱبْنَي الخَالَةِ (٢) : عيسىٰ بنِ مَرْيَمَ ، وَيَحيىٰ بنِ زكريّا ـ عليهما السَّلامُ ـ الخالَةِ (٢) : عيسىٰ بنِ مَرْيَمَ ، وَيَحيىٰ بنِ زكريّا ـ عليهما السَّلامُ ـ فَرَحَبا بي ودَعَوَا لِيَ بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّالَثة - فَذَكَرَ مِثْلَ الأَوَّلِ - فَفُتِحَ لَنَا . فإذا أَنَا بِيُوسُفَ - عليه السَّلامُ - وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الحُسْنِ - أَي : نِصْفَهُ ، ومِنَ النَّاسِ مِنْ يُعطىٰ عُشْرَهُ أَو دُونَهُ أَو فُوقَهُ ، وفيه إِشَارةٌ إِلَىٰ أَنَّ مَنهُم مَنْ أُكْمِلَ لَهُ الحُسْنُ ، ويَتعيَّنُ أَنَّه مُحمَّدٌ ﷺ - قالَ : فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِيَ بِخَيْرِ .

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الرّابعة \_ وذكرَ مِثلَهُ \_ فإذا أَنَا بإِدْريسَ \_ عليه السَّلامُ \_ فَرَحَّبَ بي وَدَعا لِيَ بِخَيْرٍ \_ قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَرَفَعَنْنَهُ مَكَانَاعَلِيًّا ﴾ [سورة مَريم ٢٩/٧٥] \_.

<sup>(</sup>١) استفتح : طلب فتح الباب . ولله ِ ملائكة موكَّلون بكلِّ ما خلق ، وله الحكمة البالغة .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : قالَ أَبو شهبة ـ رحمَهُ اللهُ ـ : ولهذا علىٰ أَنَّ مريم وإيشاع أُمِّ يحيىٰ بن زكريا أُختان ، وقيل : إِنَّ إِيشاع خالة مريم ، فيكون في العبارة تسامحٌ . ولا يزال لهذا الأَمر عُرفاً في بعض البلاد العربيَّة تُعدُّ خالة الأُمِّ خالةً للابن . (أنظر السّيرة النّبويَّة ، ج ١ / ٤٢٤) .

ثُمَّ عَرَجَ بِنا إِلَىٰ السَّماءِ الخامِسة \_ فذكَرَ مِثلَهُ \_ فإذا أَنا بِهارونَ \_ عليه السَّلامُ \_ فَرَحَّبَ بِي وَدَعا لِيَ بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ بِنا إِلَىٰ السَّماءِ السَّادسة \_ فذكر مِثلَهُ \_ فإذا أَنا بموسىٰ \_ عليه السَّلامُ \_ فَرَحَّبَ بِي وَدَعا لِيَ بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ بِنا إِلَىٰ السَّماءِ السَّابعة \_ فذكَرَ مِثلَهُ \_ فإذا أَنا بإبراهيمَ \_ عليه السَّلامُ \_ مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَىٰ البَيْتِ المَعْمورِ ، وَإذا هوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعونَ أَلفَ مَلَكِ لا يَعودونَ إليه .

ثُمَّ ذَهَبَ بي إِلى سِدْرَةِ المُنْتَهىٰ ، فإذا وَرَقُها / كآذانِ الفِيلَةِ (١) ، [ق١٠٥] وَإذا ثُمَرُها كالقِلالِ (٢) .

فَلمّا غَشِيَها مِنْ أَمْرِ ٱللهِ ما غَشِيَ تَغَيَّرَتْ ـ أَي : تلوّنت بأَلوانٍ مُختلفةٍ ـ فَما أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطيعُ أَنْ يَنْعَتَها مِنْ حُسْنِها .

قالَ : فَأُوحِىٰ اللهُ إِلَيَّ مَا أُوحِىٰ . فَفُرَضَ عَلَيَّ خَمْسينَ صَلاةً في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَنَزَلْتُ إِلَىٰ موسیٰ ـ علیه السَّلامُ ـ ، فقالَ : مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَیٰ أُمَّتِكَ ؟ ، قُلْتُ : خَمْسینَ صَلاةً ، قالَ : اِرْجِعْ إِلَیٰ رَبِّكَ وَاسأَلٰهُ التَّخْفیفَ ، فإِنَّ أُمَّتَكَ لا یُطیقونَ ذٰلِكَ ، فإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بني إسرائیلَ وَخَبَرْتُهُمْ ، قالَ : فَرَجَعْتُ إِلَیٰ رَبِّي ، فقُلْتُ : یا رَبِّ ، فقُلْتُ : کَمْساً ، فَرَجَعْتُ إِلَیٰ مَوسیٰ ، فَقُلْتُ : حَطَّ عَنِي خَمْساً ، فَرَجَعْتُ إلیٰ موسیٰ ، فقُلْتُ : حَطَّ عَنِي خَمْساً ، فقالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ لا یُطیقونَ ذٰلِكَ فارِجِعْ إِلَیٰ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ إِلَیٰ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَبَیْنَ مُوسیٰ ، قالَ : فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَیْنَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَبَیْنَ موسیٰ ، حتیٰ قالَ : یا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلُواتٍ کُلَّ یَوْمٍ وَبَیْنَ موسیٰ ، حتیٰ قالَ : یا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلُواتٍ کُلَّ یَوْمِ

<sup>(</sup>١) يعني في الشَّكل والكبر .

<sup>(</sup>٢) القِلالُ : آنيةٌ مِنَ الفخّار يُشرِبُ منها . مفردها : قُلَّة .

وَلَيْلَةٍ ، لِكُلِّ صَلاةٍ عَشْرٌ ، فَلْلِكَ خَمْسُونَ صَلاةً ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا \_ وفي روايةٍ : كُتِبَتْ حَسَنَةً \_ فَإِنْ عَمِلَها كُتِبَتْ صَنَةً واحِدَةً ، قالَ : فَنَزَلْتُ حَتَىٰ ٱنتَهِيتُ إِلَىٰ موسىٰ عَمِلَها كُتِبَتْ سَيّئَةً واحِدَةً ، قالَ : فَنَزَلْتُ حَتّىٰ ٱنتَهيتُ إلىٰ موسىٰ \_ عَمِلَها كُتِبَتْ سَيّئَةً واحِدَةً ، قالَ : إرْجِعْ إلىٰ رَبِّكَ فأسأَلُهُ التَّخَفيفَ ، وقالَ : إرْجِعْ إلىٰ رَبِّكَ فأسأَلُهُ التَّخَفيفَ ، فقالَ رَبِع عَتَىٰ الله عَلَيْ فَقُلْتُ : قَدْ رَجَعْتُ إلىٰ رَبِّكَ فأسأَلُهُ التَّخييْتُ مِنْهُ » (١) .

قُلْنَاتُ : هٰذا معَ ما قد أَفهمَهُ ﷺ مِنَ الْإِلزَامِ لَهُ بقولِهِ : « إِنَّهُنَّ خَمْسٌ » وفي روايةٍ أيضاً : « لا يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ » .

قال القاضي عياض ـ رحمَهُ الله ـ : ( جَوَّدَ ثابتٌ ـ رحمَهُ اللهُ ـ : هٰذا الحديثَ عن أَنسٍ ما شاءَ ، ولم يأتِ عنهُ أَحدٌ بأَصوبَ مِنْ هٰذا . وقد خَلَّطَ فيه غيرُهُ عن أَنسٍ تخليطاً كثيراً ، لا سيَّما من رواية شَريكِ بنِ أَبي نَمِرٍ ) (٢) . أنتهىٰ .

قُلْنَافِيْ : وحديثُ شريكِ مِمّا اتَّفقَ عليه الشَّيخان ، وإِنَّما لَمْ يُورِدِ البُخارِيُّ حديثَ ثابتٍ لهذا لأَنَّ مُسلِماً إِنَّما رواهُ مِنْ طريق حَمّاد بنِ سَلَمةَ ، وهوَ متروكُ عِندَ البُخارِيِّ ، لم يَروِ لَهُ إِلاَّ تعليقاً . [ق٢٠٦] وٱتَّفقَ عليه الشَّيخان أَيضاً مِنْ حديث أَبِي / ذرِّ وغيره .

فأنعزلغ

في بعض دقائق الإسراء

وفي قولِهِ ﷺ : « بِالحَلَقَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بِهِ الْأَنبِياءُ » إِشَارةٌ إِلَىٰ أَنَّ رَكُوبَ البُراق للإسراءِ غيرُ مُخْتَصِّ بِمُحمَّدٍ ﷺ ، ويُشيرُ إِلَىٰ ذٰلكَ

<sup>(</sup>۱) أُخرجه مُسلم ، برقم (۱٦٢/۲٥٩) .

<sup>(</sup>۲) الشِّفا ، ج١/ ٣٤٧ .

قولُهُ في الرِّواية الآتية : « فما رَكِبَكَ عَبْدٌ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ مُحَمَّدٍ » ، لَكِنْ في ظاهرِ قولِ أَهلِ كلِّ سماءِ : ( وَقَدْ بُعِثَ إِليه ) ، إِشكالٌ لعدم علمِهم ببعثِهِ إِلاَّ بعدَ مُضيِّ هٰذه المُدَّة ، مع كثرة تردُّد جبريلَ فيها ، وانتشارِها عند أَهلِ الأَرضِ ، فضلاً عَنْ أَهلِ السَّماء . وأجابَ بعضُهُم : بأنَّهُ سؤالٌ عن البعثِ إليه للعروج المتوقَّع عندَهُم لقولِه : بانَّهُ سؤالٌ عن البعثِ إليه للعروج المتوقَّع عندَهُم لقولِه : (إليه) ، وهو جوابٌ حَسنٌ .

وإِنَّمَا لَم يَفْتَح لَهُ قبلَ مجيئه ليَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا فُتِحَ مِنْ أَجله ، كما في قولِهِ عَلَيْكُ : « أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بِابَ الجَنَّةِ »(١) .

والحكمةُ في الإسراء به إلىٰ (بيت المَقْدِس) ما ذكرَهُ كعبُ الأَحبار: أَنَّ بابَ السَّماءِ الَّذي يُسمّىٰ (مَصعَدَ الملائِكةِ) يُقابلُهُ (بيتَ المَقْدِس) ، كما أَنَّ (البيتَ المَعمورُ) مقابلُ (الكعبة) .

وأَيضاً ليَحوزَ ﷺ فضلَ شَدِّ الرّحالِ إِلَىٰ المَساجِدِ الثَّلاثَةِ .

وقولهُ ﷺ : « يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ » يَحتمِلُ أَيضاً أَنَّهُم لا يَخرُجُونَ مِنْهُ ، فيكونُ في ذٰلك دلالةٌ علىٰ سَعَتِهِ ، وعلىٰ كثرةِ جُنودِ الله تعالىٰ ، والله أَعلمُ بالصَّواب .

وعندهُما \_ [أَي : البُخاريّ ومُسلم] \_ أَنَّ كلَّ نبيٍّ قالَ : مرحباً بالنَّبيِّ الصَّالح والأَخ الصَّالح ، إِلاَّ آدمَ وإبراهيمَ \_ عليهما السّلامُ \_ فقالا لَهُ : والابن الصّالح (٢) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٩٦/ ٣٣١) . عن أُنس بن مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) وهذه رواية البُخاريِّ ومُسلم من طريق أبن شهاب عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ . قلتُ : لقد ٱقتصر الأَنبياء الَّذين لقيهم ﷺ في السَّماء على وصفه بصفة الصَّلاح ، لأَنَّ فيها جماع الخير كلّه ، والصّالح هو الطَّيّب في نفسه ، الَّذي يقوم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد .

في أجتماع النَّبيِّ ﷺ بالأنبياء

فأنعبر

الظَّاهُرُ أَنَّ أَرواحَ الأَنبياءِ تشكَّلَتْ لَهُ في العالَم الأَعلىٰ . ويَجوزُ نقلُ أَجسادِها تلكَ اللَّيلةَ إِكراماً لَهُم أَجمعين .

ويؤيِّدُ الأَوِّلَ قولُهُ في الحديث : « فصلّىٰ بأَهلِ السَّماءِ ، وَفيهِمْ أَرْواحُ الأَنبياء »(١) .

والظّاهرُ أيضاً : أَنَّ ٱختصاصَ مَنْ لَقيَهُ منهُم في كلِّ سماءٍ ، وهُم : آدمُ ، وعيسىٰ ، ويُوسُفُ ، وإدريسُ ، وهارونُ ، وموسىٰ ، وإبراهيمُ ، بحَسَبِ تفاوتهِم في الدّرجات ، فآدمُ في السَّماءِ الدُّنيا ، لأَنَّهُ أَوَّلُ الأَنبياءِ . ثُمَّ عيسىٰ في الثّانية ، لأَنَّهُ أَقربُ الأَنبياءِ عهداً بمُحمَّدٍ . ويُوسُفُ في الثّالثة ، لأَنَّ أُمَّةَ مُحمَّدٍ يَدخلونَ الجنَّة علىٰ بمُحمَّدٍ . وإدريسُ في الرّابعة / ، لأَنَّها الوسطىٰ ، وقد رَفَعَهُ الله مَكاناً عليمًا . وهارونُ في الخامسة ، لِقُرْبِهِ مِنْ أَخيه موسىٰ . وموسىٰ في السّادسة ، لِفضْلِهِ بالتّكليم . وإبراهيمُ في السّابعة ، لأَنَّهُ أَفضلُ السّادسة ، لِفضْلِهِ بالتّكليم . وإبراهيمُ في السّابعة ، لأَنَّهُ أَفضلُ الأُنبياءِ بعدَ محمّدٍ . صلّىٰ اللهُ عليهِ وعليهم أَجمعينَ .

والظّاهرُ مِنِ ٱختصاصِ مُراجَعَةِ موسىٰ لَهُ كُونُهُ أَشبهَ الرُّسلِ بهِ في كثرةِ الأَتباع وشرَفِ الكتاب . واللهُ أَعلمُ .

رويةُ النَّبِيُ ﷺ سِنْرَهَ وَفِي (٢ُ) روايةٍ : « فَغَشْيَهَا أَلُوانٌ لا أَدْرِي مَا هِيَ ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ النَّمَةِ النَّبَيْ ﷺ سِنْرَةَ الْجَنَّةَ ﴾(٣) .

<sup>(</sup>١) أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج١/ ٧١\_٧١ . عن أَبي هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : سُمِّيت سِدْرة المنتهىٰ بذٰلك : لأَنَّها ينتهي إليها علم كلِّ نبيًّ مرسلِ ، وكلِّ مَلَكِ مقرَّبِ ، ولم يجاوزها أَحدٌ إلاّ نبيُّنا ﷺ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٢) .

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكَهَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَكَ ۞ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [سورة النَّجم ١٦-١٤] .

وفي أُخرىٰ : « إِلَيْها يَنْتَهي ما يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْها . وَإِلَيْها يَنْتَهي ما يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِها ، فَيُقْبَضُ مِنْها »(١) .

وفي ثالثة : لهذه السِّدْرَةُ المنتهىٰ ينتهي إليها كلُّ أَحدٍ مِنْ أُمَّتك ، خَلا علىٰ سبيلكَ ، وهيَ السِّدْرَةُ المنتهىٰ .

وفي رابعة : « يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِها أَنْهارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ، وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ، وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشّارِبينَ ، وَأَنْهارٌ مِنْ عَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشّارِبينَ ، وَأَنْهارٌ مِنْ عَمْلٍ مُصَفّىٰ ، وَهِيَ شَجَرَةٌ يَسيرُ الرّاكِبُ في ظِلّها سبعينَ عاماً [لا يَقْطَعُها] ، وأَنَّ ورقةً منها مُظِلَّةُ الخَلْقِ ، فَعَشِيَها نورُ [الخالِقِ] ، وَغَشِيتُها المَلائِكَةُ »(٣) .

وفي خامسة : « ثُمَّ عُرِجَ بي حَتَّىٰ ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَىٰ أَسْمَعُ فيهِ صَريفَ الأَقْلام »(٤) .

وفي سادسة : « أَنَّ جِبريلَ لمَّا جاءَ بالبُراقِ فذَهبَ ليَركَبَ ، ماخُصَّ به النَّيُّ ﷺ فَٱستَعصَت عليه ، فقالَ لها جبريلُ : اِسكُني ، فواللهِ ما رَكِبَكِ عَبْدُ

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٧٣/ ٧٢٩) .

<sup>(</sup>٢) الشِّفا ، ج١/ ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج١/ ٧١ . والبيهقيُّ في «دلائل النُّبُوَّة» ، ج٢/ ٤٠٢ . عن أَبَى هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أَخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (٣١٦٤) . عن أَبِي ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ . صَريفُ الأَقلام : هو صوتُ ما تكتُبه الملائكةُ من أَقضيَة الله تعالىٰ ووحيه ، وما ينسخونَه من اللَّوح المحفوظ ، أَو ما شاء اللهُ تعالىٰ أَنْ يُكتبَ ويُرفعَ لِما أَرادَهُ من أَمره وتدبيره .

أَكْرَمُ علىٰ اللهِ مِنْ مُحمَّدِ ﷺ ، فركِبَها حتىٰ أَتى بها الحِجابَ الَّذي يَلَى عرشَ الرَّحمٰن . فبينما هوَ كذُّلك إِذ خرجَ مَلَكٌ مِنَ الحِجابِ ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ هذا يا جبريلُ ؟ » ، قالَ : وَالَّذي بَعثكَ بالحقِّ نبيّاً إِنِّي لأَقرَبُ الخَلْقِ مَكاناً ، وإِنَّ لهذا المَلَكَ ما رأيتُهُ مُنْذُ خُلِقتُ قبلَ ساعتي لهذه ، فأذَّنَ المَلَكُ وأَقامَ ، وَأَخذَ بيدِ مُحمَّدٍ ﷺ فقدَّمَهُ فصلَّىٰ بأَهل السَّماء ، وفيهم أَرواحُ الأَنبياء ـ عليهم السّلام ـ ثُمَّ قالَ مُحمَّدٌ : « يا رَبِّ ، إِنَّكَ ٱتَّخَذْتَ إِبراهيمَ خَليلاً . وَكَلَّمْتَ موسى تَكْليماً . وَآتيتَ داودَ المُلْكَ وَالحِكْمَةَ ، وَأَلَنْتَ لَهُ الحَديدَ ، [ق٨٠١] وَسَخَّرْتَ لَهُ الجبالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيرَ . وَوَهَبْتَ سُلَيمانَ / مُلْكاً لا يَنْبَغى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، وَسَخَّرْتَ لَهُ الرّيحَ تَجري بأَمْرهِ رَخاءً - أَي : ليّنةً - حَيْثُ أَصابَ - أَي : قصد - وَالشَّياطينَ كلَّ بَناءٍ وغوَّاصِ ، وآخَرينَ مُقَرَّنينَ في الأَصفاد \_ أَي : القيود \_ وَعَلَّمْتَ عيسىٰ التَّوْراةَ وَالإِنْجيلَ ، وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم ، وَجَعَلْتَهُ يُبْرىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُحْيِي المَوْتِي بِإِذْنِكَ » ، فقالَ اللهُ تعالىٰ : يا مُحَمَّدُ ؛ قَدِ ٱتَّخَذْتُكَ خَليلاً وحَبيباً ، فَهُوَ مَكْتوبٌ في التَّوْراةِ أَنَّ مُحَمَّداً حَبِيبُ الرَّحمٰن ، وَأَرْسَلْتُكَ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً ، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الأَوَّلُونَ وهُمُ الآخِرُونَ بَعْثاً ، وَالسَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لا تجوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدي وَرَسُولي ، وَجَعَلْتُكَ فاتِحاً وخاتِماً ، وَأَعْطَيْتُكَ السَّبْعَ المَثاني \_ أَي : الفاتحة \_ وَخَواتيمَ سورَةِ البَقَرَةِ مِنْ كِنْزِ تَحْتَ عَرْشي ، وَلَمْ أُعْطِ ذٰلِكَ أَحَداً مِنْ خَلْقي »(١).

<sup>(</sup>١) أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج١/ ٧١-٧٢ . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

المنابقة المنابقة

في الحكمة من رُكوب المُ اللهِ

الحكمةُ في ركوبِ البُراقِ مَعَ قُدرَةِ الله تعالىٰ علىٰ طَيّ المَسافَةِ لَهُ البُراقِ مَعَ خُرْقِها ، إِذْ المُلوكُ يَبْعَثونَ لِمَن إكرامُهُ بِما جرت به العادةُ مع خَرْقِها ، إِذْ المُلوكُ يَبْعَثونَ لِمَن ٱستدعَوْهُ بمركوبِ .

وجزمَ جماعةٌ مِنَ المُحقِّقينَ بأَنَّهُ لَمْ يُجاوز سِدْرةَ المُنتهىٰ أَحدٌ إِلاَّ مُحمَّدٌ ﷺ ، ويُؤيِّدهُ قولُهُ [ﷺ : « إِلَيْها يَنْتَهي ما يُعْرَجُ [بِهِ] مِنَ الأَرْض »(١) .

وقولُهُ ﷺ : « فَأُتيتُ بِإِناءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِناءٍ مِنْ خَمْرٍ »(٢) . زادَ في عَرْضُ الآب على روايةٍ في « الصَّحيحين » : « وَإِناءٍ مِنْ عَسَلٍ »(٣) وفي روايةٍ أُخرىٰ النَّبِ ﷺ للبزّار : « وَإِناءٍ مِنْ ماءٍ »(٤) .

قُلْنَاتُ : وبتمام الأربعة يُعلَمُ أَنَّهُ أُتِيَ مِنْ كُلِّ نَهَرٍ بإِناءٍ مِنَ الأَنهَارِ النَّبِي مِنْ كُلِّ نَهَرٍ بإِناءٍ مِنَ الأَنهَارِ النَّبِي تَخرُجُ مِنْ أَصلِ سِدْرَة المُنتهى المذكورةِ في الحديث السّابق . ثَمَّ في قولِهِ تعالىٰ فيها : ﴿ أَنْهَارُ مِن مَّاءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِن لَّبَنِ لَمْ يَنغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَى ﴾ [سورة مُحمَّد طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ [سورة مُحمَّد عَمَل مُصَفَى اللهُ أَعلمُ .

وفي « الصَّحيحين » ، عن أَنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، عن النَّبيِّ ﷺ قالَ : « لَمَّا عَرَجَ بي جبريلُ إِلىٰ سِدْرَةِ المُنتهىٰ دَنَا الجَبّارُ رَبُّ العِزَّةِ ، فتَدَلَىٰ ، حَتّىٰ كُنْتُ مِنْهُ قابَ قَوسَينِ \_ أَي : قدر قوسين \_ أَو أَدْنىٰ ،

أخرجه مُسلم ، برقم (۱۷۳/۷۲۹) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٦٢/٢٥٩) .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريّ، برقم (٣٦٧٤). عن مالك بن صَعصَعةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثميُّ في «مُجمع الزَّوائد» ، ج١/ ٦٩ . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

فَأُوْحِيٰ إِليَّ بِما شاءَ »(١) .

وعن أبن عبّاس رضيَ الله / عنهُما، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيٌّ قَالَ: « فَارَقَنِي جبريلُ، فأَنْقَطَعَتْ عَنَّى الأَصواتُ، فَسَمِعْتُ كَلامَ رَبِّي جَلَّ وَعَلا يَقُولُ: لِيَهْدَأُ رَوْعُكَ \_ أَي: لِيَسكُنْ خَوفُكَ \_ أَدْنُ يا محمّد، أَدْنُ "(٢).

وفي البُخاريِّ ، عن أنسِ رضيَ اللهُ عنهُ ، عن النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ : رؤيَــةُ النَّبــيِّ ﷺ نهــرَ الكوثر « لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَىٰ السَّماءِ بَيْنَما أَنا أَسيرُ فِي الجَنَّةِ ، إِذا [أَنا] بنَهَر حافَّتاهُ قِبابُ اللُّؤْلُو المُجَوَّفِ ، فَقُلْتُ : ما هٰذا يا جبريلُ ؟، قالَ :

هٰذا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطاكَ رَبُّكَ ، فإذا طينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ »(٣) .

وفي « سنن أبي داودَ » ، عن أنس أيضاً ، قالَ : قالَ رسولُ رؤيةُ النَّبِيِّ ﷺ لبعض الله ﷺ: ﴿ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمِ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحاسٍ ، يَخْمِشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، فَقُلَّتُ : مَنْ هٰؤَلاءِ يَا جَبِرِيلُ ؟ قالَ : هٰؤلاءِ الَّذينَ يَأْكُلُونَ لُحومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرِاضِهِمْ »(٤) .

وروى التّرمذيُّ في « جامعه » ، وقالَ : حديثٌ حسنٌ ، عن أبن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « لَقيتُ إِبراهيمَ \_ عليه السّلامُ \_ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقالَ : يا مُحَمَّدُ : أَقْرِىءْ أُمَّتَكَ عَنِّي السَّلامَ ـ عليه وعلىٰ نبيّنا السَّلامُ ـ ، وَأَخْبرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ الماءِ ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ ، وَأَنَّ غِراسَهَا : سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، ولا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ "(٥) .

وصيَّةُ إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ لأُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

أُهل النّار

[ق۹۰۹]

أُخرجه البُخاريُّ، برقم (٧٠٧٩). قلتُ: وقد خالفَ الرَّاوي شريكٌ غيرَهُ، إِذ المشهور في الحديث نسبةُ الدُّنوِّ والتَّدلِّي إلىٰ جبريل عليه السَّلام.

<sup>(</sup>٢) الشِّفا ، ج١/ ٣٩٠.

أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٤٦٨٠ ٢٢١) . مِسكٌ أَذْفَرُ : طيّبُ الرّائحة .

أُخرجه أُبو داود ، برقم (٤٨٧٨) .

أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٤٦٢) . قيعان : وهو المكانُ المستوى =

وروى الطَّبرانيُّ بإِسنادٍ حَسنٍ ، والحاكِمُ وقالَ : صحيحٌ على صاراً النَّبيُّ الْمُوبِ النَّاسِيُّ الْمُوبِ النَّعْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ لَمّا دَخَلْتُ الجَنَّةَ أَتَيْتُ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّعَلَىٰ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ وَمَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْرَ بِنِ الجَطَّابِ ، ثُمَّ قَالَ رسولُ الله عَلَيْ : مَنْ قَرأَ بَعْدَ كُلِّ صَلاةٍ لَعُمَرَ بِنِ الجَطَّابِ ، ثُمَّ قَالَ رسولُ الله عَلَيْ : مَنْ قَرأَ بَعْدَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتوبَةٍ : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ عَشْرَ مَرّاتٍ بَنى اللهُ لَهُ قَصْراً في الجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرأَها عِشْرِينَ مَرَّةً بَنىٰ اللهُ لَهُ قَصْرينِ في الجَنَّةِ » . فقالَ عُمْرُ بنُ اللهُ عَشْرينِ في الجَنَّةِ » . فقالَ عُمْرُ بنُ اللهُ عَشْرينِ في الجَنَّةِ » . فقالَ عُمْرُ بنُ الخَطّابِ رضيَ اللهُ عنهُ : إِذا تَكْثُرُ قُصورُنا يا رسولَ الله ؟ ، قالَ : ﴿ فَضْلُ اللهِ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ » (١) .

وفي « الصَّحيحين » ، / أَنَّهُ عَلَيْتِ قَالَ : « لَمَّا كَذَّبَتْني قُريشٌ ، [ق١١٠] المِنهُ وموقفِ أَمُّتُ في (الحِجْرِ) فَجلا اللهُ لي (بَيْتَ المَقْدِسِ) ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ فُريشِ فَي ذَلكَ عَنْ آياتِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ »(٢) .

وفي رواية : « ثُمَّ رَجعتُ إِلَىٰ خديجةَ وما تَحَوَّلَتْ عَنْ جانِبها ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَأَخْبَرْتُ قُريشاً ، فَلَقَدْ رَأَيْتُني في (الحِجْرِ) ، وَقُريشٌ تَسَأَلُني عَنْ مَسْرايَ ، فَسَأَلَتْني عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ وَصْفِ (بَيْتِ المَقْدِسِ) لَمْ أُثْبِتْها ، فَكُرِبْتُ كَرْباً شَديداً ، فَجَلّىٰ اللهُ لِيَ (بَيْتَ المَقْدِسِ) »(٣) إلىٰ آخرهِ .

الواسِعُ في وطأةً من الأرض ، يعلوهُ ماءُ السَّماء فيُمسِكُهُ ويستوي نباتُهُ .

<sup>(</sup>١) أَخرجه أَحمد في «مسنده» ، ج٣/ ٤٣٧ . عن مُعاذ بن أَنس الجُهَنيِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٧٣) . ومُسلم برقم (٢٧٦/١٧٠) . عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُ . طفِقتُ : أَخذتُ وشرَعتُ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٧٨/١٧٢) . عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ
 بنحوه . لم أُثبِتْها : لم أَحفظها وأَضبطها .

في تعليل مجيء المسجد الأقصليٰ للنّبيّ ﷺ

## فَالْعِدُونَ

وفي روايةٍ للإِمام أَحمدَ : « فَجِيءَ بِـ(المَسْجِدِ الأَقْصَىٰ) وأَنا أَنظُرُ ، حَتّىٰ وُضِعَ عِنْدَ (دارِ عَقيلٍ) ، فَنَعَتُهُ وَأَنا أَنْظُرُ إِلَيْهِ »(١) .

قُلْلِ الْجُمَاعُ : وهذا أَبلغُ مِنْ كشفِ الحُجُب الَّتي بينَ (الحَرَمِ وبيتِ المَقْدِسِ) ؛ لأَنَّه نظيرُ إِحضارِ عَرْشِ بلقيسَ لسُليمانَ في طَرفةِ عينٍ .

قُلْنَاتُ : وذٰلكَ بطريق آنزواءِ الأَرضِ ، بأَنْ تنقبضَ أَجزاؤها حتى يَصيرَ المَوضِعُ الَّذي فيه (بيتُ المَقْدِسِ) بـ (مكَّةَ) . ومِنْ ذٰلكَ قولُهُ عَلَيْ : « زُوِيَتْ لِيَ الأَرْضُ »(٢) . واللهُ أَعلمُ .

ومنهُ أَنِّي قلتُ لبعضِ أَصحابنا: بلغَني أَنَّكَ تُصلِّي أَيَّ فرضٍ شئِت جماعةً بـ(حرمِ مكَّة) فعلىٰ أَيِّ كيفيَّةٍ هذا ؟، فقالَ: بمجرَّدِ أَنْ يَخطُرَ ذٰلكَ ببالي ، صِرْتُ تجاه (الكعبة) ، ثُمَّ إِذَا خطرَ ببالي العَوْدُ ، صِرْتُ بمكاني بـ (حَضْرَموتَ) . واللهُ أَعلمُ .

تصـــديـــــــــــُ أَبِـــي بكـــر رضــيَ اللهُ عنــهُ وسبـبُ تسمَيتِه بالصَّـديق

وفي رواية : فقيلَ لأَبي بكر : إِنَّ مُحمَّداً يَزعُمُ أَنَّهُ بلغَ (بيتَ المَقْدِسِ) ورجَعَ، فقالَ: إِنَّا لنُصَدِّقُهُ في نزولِ الوحي في طَرفةِ عينٍ.

فَأَنزلَ اللهُ عَزَّ وجلَّ في أَبِي بكرٍ : ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَـدَّقَ بِعِهِ عَلَى اللهُ الصِّدِيقَ (٣) . فِسمّاهُ اللهُ الصِّدِيقَ (٣) .

وأَنزلَ اللهُ سبحانَهُ في تصديق نبيّه ﷺ وتنزيهِه عمّا نسبوهُ إِليه في ذُلكَ مِنَ الغَيّ والضَّلال والهَوىٰ قولَهُ تعالىٰ : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \*

<sup>(</sup>١) أَخرجه أَحمد في «مسنده» ، برقم (٢٨١٥) . عن ٱبن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُ . نعتُهُ : وصفتُه .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٢٨٨٩/ ١٩) . عن ثوبان رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه الحاكم في «المستدرك»، ج٣/ ٦٢. عن عائشة رضي الله عنها .

مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوكَٰ \* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ \* ﴾ [سورة النَّجم ٢٥/١٤] ، إِلَىٰ قولِهِ : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾ [سورة النَّجم ٢٥/١] .

فأقسمَ تعالىٰ بالنَّجم ، وهوَ الثُّريا . إِذَا هوىٰ ـ أَي : سقطَ للغروب ـ علىٰ نفي الضَّلال عنهُ ﷺ والغَيّ المُستلزَم ، لإِثبات / الهُدىٰ والرُّشد ، وعَلَىٰ صِدقِه فيما أَخبرَ ، ونفي النُّطق عن [ق١١١] الهوىٰ ، وأَنَّ ذٰلكَ وحيُ يوحىٰ إليه مِنَ الله سبحانهُ ، عَلَّمَهُ إِيّاهُ جبريلُ شديدُ القُوَىٰ .

ثُمَّ لَمّا كَانَ ما أُوحَىٰ إِلَيه في تلكَ اللَّيلة مِنْ عظيم ملكوتِه لاتُحيطُ بهِ العِبارَةُ رمزَ إِليه بالإشارة ، فقالَ : ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ السورة النَّجم ١٠/٥] ، ثُمَّ أُخبرَ عن تصديق فؤادِه - وهو : قلبه - بما رأى بصرُهُ مِنْ آيات ربّهِ الكبرى بقولِهِ : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [سورة النّجم ١١٠/٥] - أي : بما رآهُ البَصرُ - ، وعن حُسنِ أَدبهِ ، وعدم التفاتِ قلبهِ إلىٰ غير ربّهِ بقولِهِ : ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [سورة النّجم ١١٧/٥] فقلِه أَلْسَ عَير ربّهِ بقولِهِ : ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [سورة النّجم ١٧/٥] فقلِه فؤادِه ، وبصرِه وفؤادِه ، وبصرِه وفؤادِه ، وبصرة بقولِه : ﴿ مَا نَاعَ الْمَوْكَ ﴾ ، وبصرة بقولِه : ﴿ مَا زَاعَ الْمَرَى مَا طَغَىٰ ﴾ ، وبصرة بقولِه : ﴿ مَا زَاعَ الْمَرَى مَا طَغَىٰ ﴾ ، وبصرة بقولِه : ﴿ مَا زَاعَ الْمَكْرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ ، وبصرة بقولِه : ﴿ مَا نَاعَ الْمَكْرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ ، وفؤادَه ، بقولِه : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ .

وصحَّ عن أبن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما في تفسير قولِهِ تعالىٰ : الخلافُ نبي رُؤيَةِ ﴿ وَلَقَدَّ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [سورة النَّجم ١٣/٥٣] أَنَّهُ قالَ : ( رأَىٰ مُحمَّدٌ ربَّهُ الإسراءُ بعينَيْ رأسِهِ وكلَّمَهُ مِنْ غيرِ حِجابٍ )(١) .

قَارِ الْعَمْنَاءُ: ولا يَقُولُ ذٰلكَ آبنُ عبّاسٍ إِلاّ بتوقيفٍ ، فسبيلُهُ سبيلُ

<sup>(</sup>١) الشِّفا ، ج١/ ٣٧٦ . وبه قالَ أَنسٌ وعكرمة والرَّبيع .

المرفوع ، إِذْ ليسَ للرّأي في هذا مَدْخَلٌ .

وعن كعبِ الأَحبارِ: (أَنَّ اللهَ تعالىٰ قَسَمَ كلامَهُ ورؤيَتَهُ بينَ موسىٰ ومُحمَّدٍ ـ عليهما السَّلامُ ـ فكلَّمَهُ موسىٰ مِنْ وراءِ الحِجابِ بغيرِ واسطةٍ مرَّتين ، ورآهُ مُحمَّدٌ بعينيْ رأسِهِ مرَّتين ) . نقلَهُ الماورديُّ عنهُ .

وقالَ كثيرٌ مِنَ العلماءِ في تفسيرِ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلَّا وَحَيًا ﴾ [سورة الشورىٰ ١٠/٤٢] \_ أَي : مِنْ غَيرِ واسِطَةٍ \_ بلْ معَ المُشاهدة ، وذٰلِكَ لِمُحمَّدٍ ﷺ خاصَّةً ليلةَ الإسراءِ .

قالوا: بدليل قولهِ [تعالىٰ]: ﴿ أَوْ مِن وَرَآيِ جِحَابٍ ﴾ \_ أَي : كمناجاتِهِ لموسىٰ عليه السَّلامُ \_ ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ [سورة الشّورىٰ ١/٤٢٥] \_ وهوَ جبريلُ \_ فيُوحي بإذنِهِ إلىٰ رُسله ما يشاءُ \_ كأكثرِ أُحوالِ مُحمَّدٍ وموسىٰ عليهما السَّلامُ \_ وكسائرِ أُحوالِ غيرهِما مِنَ النَّبيّنَ عليهم السَّلامُ أَ وكسائرِ أُحوالِ غيرهِما مِنَ النَّبيّنَ عليهم السَّلامُ أَجمعينَ .

[ق١١٢] وقالَ الإِمامُ / أَبو الحسن عليُّ بن إِسماعيل الأَشعريّ ـ رحمَهُ اللهُ ـ : (كلُّ آيةٍ أُوتِيَها نبيُّ فقد أُوتيَ نبيُّنا مثلَها، وخصَّه اللهُ بالرّؤية ، قالَ : فمُحمَّدٌ رأى ربَّهُ بعينيْ رأسِهِ . قالَ ٱبنُ عطاءٍ : أَي شرحَ اللهُ صدرَهُ للرّؤيةِ ، كما شرحَ صدرَ موسىٰ للتَّكليم ) .

قَالِ الْجُهُلِاكُمُ : ولا يَقدحُ في ذلكَ إِنكارُ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها لذلكَ ، لأَنَّهَا لَمْ تَقُلْهُ إِلاَّ عن رأيها ، وأَمّا ٱحتجاجُها بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ لَا تُدَرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [سورة الأنعام ١٠٣/٦] ؛ فقالَ ٱبنُ عبّاسِ : ( معناهُ : لا تُحيطُ به )(١) .

<sup>(</sup>١) الشِّفا، ج١/٣٨٣. قال العلماء: إِنَّ الإِسراء وقع وعائشةُ كانت =

ولو قيلَ بإطلاقها لَزِمَ منهُ آمتناعُ رؤيتِهِ \_ سبحانَهُ وتعالىٰ \_ في الآخِرَةِ أَيضاً ، للأَبرار في دار القرار ، وهوَ خلافُ ما أَجمع عليه أَهلُ السُّنَّةِ .

قَارِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ جَوَازِهَا فِي الدُّنيا سَوَالُ مُوسَىٰ عَلَيهُ السَّلامُ لَهَا ، إِذْ يَستحيلُ أَنْ يَجَهَلَ نَبِيٌّ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا لا يَجُوزُ عَلَيه ، ومعنىٰ : ﴿ لَن تَرَبِّنِي ﴾ : لَنْ تُطيقَ رؤيتي كما لا يُجُوزُ عَلَيه ، ومعنىٰ : ﴿ لَن تَرَبِّنِي ﴾ : لَنْ تُطيقَ رؤيتي كما لا يُطيقُها الجَبَلُ .

قُلْمُنْ : ومعلومٌ أَنَّ الجَبلَ وجميعَ المَخلوقات جزءٌ مِنْ نور مُحمَّدٍ عَلِيْكَ ، فلا عجبَ أَنْ يُطيقَ مِنَ التَّجلِي ما لا يُطيقُه الجَبلُ .

وإِذَا لَمْ يَستَحِلْ شيءٌ من العقل ، ولَم يَدلّ دليلٌ قاطعٌ مِنَ النَّقلِ علىٰ اُمتناعِهِ وَجَبَ قبولُهُ علىٰ ظاهرِهِ ، ومَنْ أَهّلَهُ اللهُ لشيءٍ تأهّلَ لَهُ ، ومَنْ لا ، فلا .

أَلَا تراهُ يقولُ في حقِّه ﷺ عندَ رؤيتِهِ آياتِ ربِّهِ الكُبرى : ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ ، ويقولُ : ﴿ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ [سورة الكهف ١٨/١٨] .

هٰذَا وهُمْ بشرٌ مِنْ أَبناءِ جنسِهِ ، فسُبحانَ مَنْ خصَّ مَنْ شاءَ بِما شَاءَ ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَاشَاءَ ﴾ [سورة البقرة ٢٥٥/٢] .

ومِنْ أَحسنِ ما قيلَ في حديثِ الإِسراءِ قولُ صاحبِ البُردة ، [مِنَ البُردة ، [مِنَ البُردة ، [مِنَ البسيط ] (١) :

<sup>=</sup> صغيرة . وكذلك فإنَّ الإدراك أَخص من الرّؤية والرّؤية أَعم ، وبهذا يتضح الأَمر .

<sup>(</sup>١) البُردة ، في إسرائه ومعراجه ، ص٤٣ .

يا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ ٱلعافونَ ساحَتَهُ

سَعْياً وَفَوْقَ مُتونِ ٱلأَيْنُقِ ٱلرُّسُمِ(١)

وَمَـنْ هُـوَ ٱلآيَـةُ ٱلكُبْـرِي لِمُعْتَبِـرٍ

وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ ٱلعُظْمِيٰ لِمُغْتَنِم

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلاً إِلَىٰ حَرَمٍ

كَما سرى البَدْرُ في داجٍ مِنَ الظُّلَمِ

[ق١١٣] / وبِتَّ تَرْقى إلى أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً

مِنْ قابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكُ وَلَمْ تُرَمِ (٢)

وَقَدَّمَتْكَ جَميعُ ٱلأَنبياءِ بها

والرُّسْلِ تَقْديمَ مَخْدوم عَلَىٰ خَدَم

وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّباقَ بِهِمْ

في مَوْكِبٍ كُنْتَ فيه صاحِبَ ٱلعَلَمِ (٣)

حَتّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَأُواً لِمُسْتَبِقِ

مِنَ الدُّنُو ولا مَرْقىٰ لِمُسْتَنِمِ (١)

خَفَضْتَ كُلَّ مَقام بِٱلْإِضافَةِ إِذْ

نُوديتَ بِٱلرَّفْعِ مِثْلَ ٱلمُفْرَدِ ٱلعَلَمِ

<sup>(</sup>١) يمَّمَ العافون: قصد طلاّب الرِّزق والعطاء. الأَينُق: النّياق، جمع ناقة. الرُّسُم: المُعْلَمَة.

<sup>(</sup>٢) ترقى : ترتفع . قاب قوسين : القابُ : المقدار . وقوله قاب قوسين : أي : مقدارهما في القرب . وهو كناية عن شدَّة القُرب . تُدْرَكُ : تُنال . تُرَم : تُطلَب .

 <sup>(</sup>٣) صاحب العَلَم : أُمير الرَّكْب .

<sup>(</sup>٤) المُسْتَنِمُ: المرتفع.

كَيْما تَفُوزَ بِوَصْلٍ أَيِّ مُسْتَتِرٍ عَنْ الْعُيونِ وَسِرِ أَيِّ مُكْتَبِمِ فَحُرْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُشْتَركٍ فَجُرْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُرْدَحَمِ وَجُرْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُرْدَحَمِ وَجُرْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُرْدَحَمِ وَجَلَّ مِقْدارُ ما وُلِيتَ مِنْ رُتَبِ وَعَزَّ إِدْراكُ ما أُولِيتَ مِنْ نِعَمِ (٢) وَعَزَّ إِدْراكُ ما أُولِيتَ مِنْ نِعَمِ (٢) بُشْرىٰ لَنا مَعْشَرَ ٱلإِسْلامِ إِنَّ لَنا مِنَ ٱلعِنايَةِ رُكْناً غَيْرَ مُنْهَدِمِ مِنَ ٱلعِنايَةِ رُكْناً غَيْرَ مُنْهَدِمِ لَكُنا دَعا ٱللهُ داعينا لِطاعَتِهِ لِأَكْرَمِ الرُّسْلِ كُنّا أَكْرَمَ ٱلأُمْمِ المُسْلِ كُنّا أَكْرَمَ ٱلأُمْمِ المُسْلِ كُنّا أَكْرَمَ ٱلأُمْمِ

<sup>(</sup>١) أَيّ مُستَتِر : مبالغة في الاستتار . أَيّ مكتتِم : مبالغة في الكتمان .

<sup>(</sup>٢) أُوليتَ : أُعطيتَ .







#### القِسْمُ السِّنَانِي

# فيتم المناكب والأواجوي

وفي خطبة بليغت في الطيق على الطهاده في كسبس الالله بالأنفس وَلَفَهُ وَلَا وَلِمِرَالِهِ وَلِمِرِت ولُعا وَسِرْصِ حَجَةٍ فِي كُونَهُ لَفَضَل اللهِ عِمَال ، ثَمَّ شرح أَصُول العجاهِ رَن في سبيل الله ، وهي سبرة اللهِ مَنْ فَي وَلُصِحابه رضي اللهُ فَهُمُ وُجَعِيم ، وفض اللهُ عابة وترتيهم في الفضل ، والمروّم عِلْ مَهْ فَرَح في أُحِمِم مِنهم القول الفصل .







#### خُطِتُةُ

# في الحَقِّ على لمجهاد في سيب بيل منه

الحمدُ لله الَّذي نزَّلَ الفُرقانَ علىٰ عبدِهِ ليكونَ للعالَمينَ نذيراً ، الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّماوات والأَرض ، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلداً ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ شريكٌ في المُلْكِ ، وخلقَ كلَّ شيءٍ فقدَّرَهُ تقديراً .

وأَشهدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ في ذاته وصفاته وأَفعاله ، سبحانَهُ وتعالىٰ عمّا يقول الظَّالمونَ علوّاً كبيراً ، تُسبحُ لَهُ السَّماوات السَّبعُ والأرضُ ، ومَنْ فيهنَّ ، وإِنْ مِنْ شيءٍ إِلاّ يُسبِّحُ بحمدِهِ ، ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم ، إِنَّهُ كانَ حليماً غفوراً .

وأَشهدُ أَنَّ مُحمَّداً / عبدُهُ ورسولُهُ ، الَّذي أَرسلَهُ شاهِداً ومُبشِّراً [ق٢١٤] ونذيراً ، وداعياً إِلىٰ اللهِ بإِذنِهِ وسراجاً مُنيراً .

اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم علىٰ مُحمَّدٍ ، وعلىٰ آلِ مُحمَّدٍ ، بأَفضلِ الصَّلواتِ كلِّها ، وسلِّم تسليماً كثيراً ، وعلىٰ آلِهِ الَّذينَ أَذهبَ اللهُ عنهُم الرِّجسَ ، وطهَّرَهُم تطهيراً .

وعلى أصحابِهِ وأتباعِهِ الَّذينَ بشَّرَهُم بأَنَّ لَهُم مِنَ اللهِ فَضْلاً كبيراً.

أَمَّا بعدُ : فإِنَّ الجهادَ في سبيل الله هوَ الكنزُ الَّذي وفَّرَ اللهُ منه لِمَنْ أَحبَّهُ الأَقسامَ ، والعزُّ الَّذي أَظهرَ اللهُ به دينَ الإِسلام .

الْبِحُوْلَيْنَ : فجاهدوا في سبيل الله فقدْ دلَّكُمُ اللهُ به علىٰ المَتْجَرِ الرَّابِحِ ، فهل أَنتُم سامعونَ ؟ وساوَمَكُم في شراءِ أَنفسِكُم الَّتي هيَ مُلْكُهُ فهل أَنتُم لها بائعونَ ؟

فقالَ سبحانَهُ وتعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰكُوْ عَلَى جِمَرَةِ نُنجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ ٱللهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُو حَيْرٌ لِّكُو مَنُّ لَكُوْ عَلَى عَذَابٍ ٱللهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُو حَيْرٌ لَكُوْ عَلَى عَذَابٍ ٱللهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُو حَيْرٌ لَكُو عَذَابٍ اللهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُو حَيْرٌ لَكُو وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَيَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُو حَيْرٌ لَكُو اللهِ وَرَسُولِهِ وَيُعْلَمُونَ ﴾ [سورة الصّف 11/10] إلى آخر السّورة .

وقالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَالْمُؤَمِنِينَ اللهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَمُوَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ فَيَقَنْلُونَ وَمُنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَدِةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُدُرَ الْنَ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَ الْمَغَدِهِ وَالْمِيلِ وَالْقُدُونَ وَوَلَاكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* مِنَ اللّهَ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِي بَايَعْتُم بِدٍ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* السَّيَعِمُونَ اللّهَ وَالسَّيْمِونَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْسَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ السَّيَعِمُونَ اللّهُ وَلِيسَ الْمُنْ وَلَيْ اللّهُ وَلِيسَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة التَّوَية ١١١٤] .

الْخَوْلَانِيْ : يَا لَهَا صَفَقَةً خَطِيرةً في بَيْعِ هُذَهِ الْأَنْفُسِ الحقيرة ، المُشتريْ فيها سيِّدُ المُرسلينَ ، والواسِطَةُ فيها سيِّدُ المُرسلينَ ، والتَّمنُ : جَنَّةٌ عَرْضُها السَّماواتُ والأَرضُ أُعِدَّتُ للمتَّقين .

فأُوجبوا \_ رحمَكُم اللهُ \_ صفقَةَ لهذا البيع الرّابح، بالثَّمن الجزيل [ت٥١٠] الرّاجح، فَلِمِثْلِ/ لهذا فليَعملِ العاملونَ، وفي ذٰلكَ فليتنافسِ المُتنافسونَ.

فالجهادَ الجهادَ أَيُها المؤمنونَ ، والجنَّةَ الجنَّةَ أَيُها الموقنونَ ، وقاتلوا دونَ أَنفُسِكُم وأَموالِكُم أَعداءَ اللهِ الفجّار ، وآدْفعوا عن أَنفُسِكُم شؤمَ العارِ والنّارِ ، فقد جاؤُوْكُم يُحادّونَ اللهَ ورسولَهُ بكفرِهِم ، ويَستأصلونَ شأْفْةَ (١) الإسلامِ والمُسلمينَ بمكرِهِم ،

<sup>(</sup>۱) الشَّأْفَةُ: قَرحةُ تخرج بباطن القَدم ، فتقطع أَو تكوىٰ فتذهب ، وفي الحديث : « ٱستأصلَ اللهُ شأْفَتَهُم » ، أَي : ٱستأصلَ أَصلهم ، وٱستأصل اللهُ شأفته : أَذهبَهُ كما تذهب تلك القَرحة .

و ﴿ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآءُ مِنْ أَفْوَهِهِم ۗ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [سورة ال عِمران ١١٨/٣] ، ﴿ وَقَلَـٰنِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةَ كَمَا يُقَلَـٰنِلُونَكُمْ كَافَةً وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [سورة النَّربة ٢٦/٩] .

و ٱحذروا أَنْ تكونوا مِمَّن : ﴿ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطُهُمْ وَأَبَّطُهُمْ وَأَبَّطُهُمْ وَأَنْ اللَّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَأَبَّطُهُمْ وَإِلَيْنَ ﴾ [سورة التَّوبة ٢٦/٩] ، ﴿ وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [سورة العنكبوت ٢٩/١] .

ولقد ٱبتلاكُمُ اللهُ بالجهاد كما ٱبتلىٰ به أَفضلَ أَهلِ السَّماوات والأَرض: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لاَنضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ والأَرض: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لاَنضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ [سورة مُحمَّد ٤/٤٧] ، ﴿ أَتَخْشُونَهُمُ فَاللهُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كَنْتُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ [سورة النَّوبة ١٣/٩] .

إِنْ اللهِ اللهِ

الْخِوْلُونِيُ : مَا أَقبِحَ عَبِداً يَبِحَلُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ وَمُولَاهُ بِنَفْسٍ هِيَ مِنْ مُواهِبِهِ وَعَطاياهُ ، هٰذا مع مَا وعد \_ ﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللّهِ ﴾ مواهبِهِ وعطاياهُ ، هٰذا مع مَا وعد \_ ﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللّهِ قِيلًا ﴾ [سورة النّساء ١٢٢/٤] \_ على السورة النّساء ١٢٢/٤] \_ على ذلك ثناءً جميلاً وثواباً جزيلاً .

اَيْجُوْلُوْنَى : مَا أَقْبَحَ عَبْداً يَقُولُ بِلْسَانِهِ : قَدْ رَضَيْتُ بِاللهِ رَبّاً ، وبالإِسلام ديناً ، وبمُحمَّدٍ نبيّاً ، ثمَّ يَجْبُنُ عَن قتالِ كَافْرٍ بِاللهِ وباليومِ الآخِرِ ، ولا يرجو ما يرجوهُ المؤمنُ مِنَ الجنَّة والثَّوابِ الوافرِ .

أَوَما سَمِعتُم مولاكُم سبحانَهُ يَقُولُ: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [سورة النَّساء ١٠٤/٤].

اَنْجُوْلُوْنَىٰ : أَيُّ عُذْرٍ لِمَن جَبُنَ عن قتالِ أَعداءِ اللهِ ؟ وبأَيِّ وَجْهٍ يومَ [نَالَ اللهِ عَلَى اللهُ ؟ هٰذا : (ومَنْ لَمْ يَمُتْ بالسَّيف/ماتَ بغيره)(١) .

ولا جُنَّةَ مِنَ القَدَرِ شَرِّهِ وخيرهِ : ﴿ قُلُ لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَتُم مِنَ القَدَرِ شَرِّهِ وخيرهِ : ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَتُم مِن الْمَوْتِ أَو ٱلْفَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة الأحزاب ١٦/٣] ، ﴿ قُل لَوْ كُننُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [سورة ال عَمران ١٥٤/٣] ، ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدَّرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُو كُننُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ [سورة النّساء ٤/٨/٤] .

إِنْ وَكُولُونَ اللّهِ وَكُونُوا كَالَدُينَ قَالَ لَهُم النّاسُ: ﴿ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُ السّبيلُ ، وكونوا كالذين قالَ لَهُم النّاسُ: ﴿ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانقَلَمُواْ بِنِعْمَةِ فَانَّهُ وَوَفَمْ إِيمَن اللّهِ وَفَضْلِ عَظِيمٍ \* فَنَ اللّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللّهُ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ \* إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشّيَطِلُ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَن اللّهُ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ \* إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشّيَطِلُ يُعْوِفُ الْولِيَاءَةُ فَالاَ تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة آل عِمران ١٧٣/١-١٧٥] ، ﴿ وَدُواْ لَوْ تَكَفُونُونَ كَمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا لَكُونُ اللّهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُواْ مِنْهُمْ وَلِيكًا وَلا نَصِيلًا ﴾ [سورة النساء ١٨٩٨] ، وَيُواْ فَتَكُونُونَ سَوالًا فَلَا تَعْدَدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدُدُواْ مِنْهُمْ وَلِيكًا وَلا نَصِيلًا ﴾ [سورة النساء ١٨٩٨] ، وَيَكُونُ وَلَا تَعْمُولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَفَضَلُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ مِن فَصْلِهِ وَيُسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللّهُ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهُ وَلَوْ مَا لَكُونُ عَلَيْمٍ وَلَا اللّهُ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهُ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهُ وَفَضْلُ وَأَنْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَالرَّسُولِ مِن اللّهُ وَفَضْلُ وَأَنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَفَضْلُ وَأَنْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَالرَّسُولُ مِن اللّهُ وَفَضْلُ وَأَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالسَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) صدرُ بيتٍ لأَبي نصر بن نباتة التميمي . وَمَنْ لَمْ يَمُتْ بِٱلسَّيْفِ مات بِغَيْرِهِ تَنَوَّعَتِ ٱلأَسبابُ وَٱلمَوْتُ واحِدُ

ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [سورة سورة آل عِمران ٣/ ١٦٩ - ١٧٢].

باركَ اللهُ لي ولَكُم في القُرآن العظيم ، ونفعَني وإِيّاكم بالآيات والذِّكْرِ الحكيم ، ووفَّقنا وإِيّاكُم لاتباعِ سيّدِنا مُحمَّدٍ [ﷺ] النّبيِّ الكريم ، آمين .

# ؋ڟٛؽؙٳڟ **ڣ**ۻؙڮڮٵۘ*ۮ*

اِعلَمْ أَنَّ الأَحاديثَ الوارِدة في فضلِ الجهادِ والمُجاهدينَ في سبيل الله كثيرةٌ مشهورةٌ ، ولكنّا نورِدُ بعضاً يُشيرُ إِلَىٰ غيرهِ .

فعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : سُئِل رسول عَلَيْ : أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قالَ : « إِيمانٌ باللهِ وَرَسولِهِ » ، فقيلَ : ثمَّ ماذا ؟ قالَ : « حَجُّ قالَ : « الجِهادُ في سبيلِ اللهِ » ، قيلَ : ثمَّ ماذا ؟ قالَ : « حَجُّ مَبْرورٌ » . مَتَّقَقٌ عليه (۱) .

وعن آبنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قلتُ: يارسولَ اللهِ: أَيُّ العَمَلِ [٥٧٤] أَحبُّ إِلى اللهِ تعالىٰ؟ قالَ: «الجِهادُ/ في سَبيلِ اللهِ». متَّفَقٌ عليه (٢٠).

قُلْمُنْ : وأَجابَ العُلماءُ في الجَمعِ بينَ الحديثينِ بأنَّ ٱختلافَ الجواب بحسبِ حالِ السّائل .

وعن أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : « لغُدْوَةٌ في سَبيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما فيها » . متَّفَقٌ عليه (٣) .

وعن أَبِي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : أَتَىٰ رجلٌ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦) ، ومُسلم برقم (٨٣/ ١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٠٤) . ومُسلم برقم (٨٥/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٣٩) . ومُسلم برقم (١١٢/١٨٨٠) . الغُدْوَةُ : الخروجِ أَوَّل النَّهار . الرَّوْحَةُ : الخروجِ آخر النَّهار .

رسولَ اللهِ ﷺ فقالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قالَ : « مُؤْمِنٌ يُجاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبيلِ اللهِ » ، قالَ : ثمَّ مَنْ ؟ قالَ : « مُؤْمِنٌ في شِعْبِ مِنَ الشِّعابِ يَعْبُدُ اللهَ رَبَّةُ ، ويَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » . متَّقَقٌ عليه (١) .

وعن سهلِ بنِ سعدٍ السّاعِديِّ رضي اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : « رِباطُ يَوْمٍ في سَبيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيها ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ في الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيها » . متَّقَقٌ عليه (٢) .

وعن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: 
﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا مِنْ كَلْمٍ - أَي : جِراحَةٍ - يُكْلَمُ في سَبيلِ اللهِ إِلاّ جَاءَيَوْمَ القيامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ ، وَريحُهُ ريحُ مِسْكِ ، وَالّذي نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيدِهِ ، لولا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ المُسلِمينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ تَعزو في سَبيلِ الله أَبداً ، ولكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ تَعزو في سَبيلِ الله أَبداً ، ولكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فأَحْمِلَهُمْ ، وَلا يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي ، وَالّذي نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِي أَغزو في سَبيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغزو في سَبيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغزو فأَقْتَلَ ، ثمَّ أَغزو فأَقْتَلَ ، ثمَّ عَلَيْهِمْ عَلِيهِ .

وعن أبي هريرةَ أيضاً رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ رجُلاً قالَ : يا رسولَ اللهِ : دُلَّني علىٰ عَمَلٍ يَعْدِلُ الجهادَ ، قالَ : « لا أَجِدُهُ » ، ثمَّ قالَ : « هَـلْ تَسْتَطيعُ إِذَا خَرَجَ المُجاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ ، فَتَقُومَ « هَـلْ تَسْتَطيعُ إِذَا خَرَجَ المُجاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ ، فَتَقُومَ

<sup>(</sup>۱) أُحرِجه البُخاريُّ ، برقم (۲٦٣٤) . ومُسلم برقم (۱۲۲/۱۸۸۸) . واللَّفظ لمُسلم .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٧٣٥) . ومُسلم برقم (١٣١/١٨٨١) . **الرِّباطُ** : ملازمة الثُّغور .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٥٢١٣) ، بنحوه . ومُسلم برقم (٣) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم سريَّة : خلف وبعد . لا يجدون سَعَةً : لا يجدون ما يُحْمَلون عليه من دواب .

وَلا تَفْتُرَ ، وَتَصومَ وَلا تُفْطِرَ ؟ » ، قالَ : ومَنْ يستطيعُ ذٰلكَ ؟ قالَ : « فَذٰلِكَ مَثَلُ المُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ » . متَّقَقٌ عليه ، وهذا لفظ البُخاريِّ (١) .

[ق٨١٨] وعن زيدِ /بنِ خالدِ الجُهَنيِّ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : « مَنْ جَهَّزَ غازياً في سَبيلِ اللهِ فَقَدْ غَزا ، وَمَنْ خَلَفَ غازياً في أَهْلِهِ بخَيْر فَقَدْ غَزا » . متَّقَقُ عليه (٢) .

وعن البراء بنِ عازب رضي اللهُ عنهُما قالَ : أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ رجلٌ مقنَّعٌ بالحديد \_ أَي : مغطّي رأسَهُ به \_ فقالَ : يا رسولَ اللهِ أُقاتِلُ ثمَّ أُسْلِمُ ؟ فقالَ : « أَسْلِمْ ثُمَّ قاتِلْ » ، فأسلَمَ ثمَّ قاتلَ فقتِلَ ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « عَمِلَ قَليلاً وأُجرَكَثيراً » . متَّفقٌ عليه ، وهذا لفظُ البُخاريِّ (٣) .

وعن أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ : « مَا أَحَدُّ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنيا ، وَلَهُ مَا عَلَىٰ الأَرْضِ مِنْ شَيءٍ ، إِلاّ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنيا ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لِمَا الشَّهيدُ ؛ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّىٰ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنيا ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لِمَا يرَىٰ مِنَ الكَرامَةِ وفَضْلِ الشَّهادَةِ » . متَّقَقُ عليه (٤٠) .

وعن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ : « إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّها اللهُ لِلْمُجاهِدينَ في سَبيلِ اللهِ ، ما بَيْنَ الدَّرَجَتَيْن كَما بَيْنَ السّماءِ وَالأَرْضِ » . رواهُ البُخاريُّ (٥) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٣٣) .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٨٨) . ومُسلم برقم (١٨٩٥/١٣٥) . خَلَفَ : ترك نائباً عنه في قضاء حوائج أَهله .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٥٣) . ومُسلم برقم (١٩٠٠/ ١٤٤) .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٦٢) . ومُسلم برقم (١٨٧٧) .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٣٧) .

وعن أَبِي عَبْسٍ عبد الرَّحمٰن بنِ جَبْرٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « ما ٱغْبَرَّتْ قَدَما عَبْدٍ في سَبيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النّارُ » . رواهُ البُخاريُّ (١) .

وعن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « مَنِ ٱحْتَبَسَ فَرَساً في سَبيلِ اللهِ ، إيماناً بالله ، وتَصْديقاً بِوَعدِهِ ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَوْتُهُ وَبَوْلَهُ في ميزانِهِ يَوْمَ القيامَةِ » . رواهُ البُخاريُّ (٢) .

وعن أَنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ أُمَّ الرُّبيِّعِ بنتَ البراءِ ـ وهيَ : أُمُّ حارثةَ ـ وكانَ قُتِلَ يومَ (أُحُدٍ) (٣) ، قالتَ يا رسولَ اللهِ : أَلا تُحدِّنُنِي عن حارثة ؟ فقالَ : « يا أُمَّ حارِثةَ : إِنَّها جِنانٌ في الجَنَّةِ ، وَإِنَّ ٱبنَكِ أَصا بَ الفِرْدَوْسَ الأَعلَىٰ » . رواهُ البُخاريُّ (٤) .

وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَينِ أَتَيانِي . . فَصَعِدا بي الشَّجَرَةَ / . . فَأَدْخَلاني [ق٢١٩] داراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ . . لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْها . . قالا لي : أَمّا هٰذِهِ الدّارُ فَدارُ الشُّهَداءِ » . رواهُ البُخاريُّ في حديثٍ طويلِ (٥٠) .

وعن ٱبنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أَرُواحُ الشُّهَدَاءِ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، لَها قَناديلُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ ،

تَسْرَحُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْث شاءَتْ ، ثُمَّ تَأُوي إِلَىٰ تِلْكَ القَناديلِ ، فاطَّلَعَ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٥٦) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٩٨) .

<sup>(</sup>٣) قلتُ : المعروف أنَّ حارِثه بن سراقة قتل يومَ بدرٍ وهٰذا ما صرَّح به البُخاريُّ . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٥٤) .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٣٢٠) .

إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطِّلاعَةً ، فقالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئاً ؟ قالوا : أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي ؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنا ، فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، يَقُولُ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئاً ؟ فَلَمّا رَأُوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا ، قالُوا : يا رَبِّ ، نَشْتَهِي أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنا في أَجْسادِنا ، وَتُعيدَنا إِلَىٰ الدُّنيا حَتّىٰ نُقْتَلَ في سَبيلِكَ مَرَّةً أُخْرىٰ . قالَ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنْهُم إِلَىٰ الدُّنيا حَتّىٰ نُقْتَلَ في سَبيلِكَ مَرَّةً أُخْرىٰ . قالَ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّهُم إِلَيها لا يُرْجَعُونَ ، قالُوا : فأَبْلِغْ عَنّا إِخُوانَنا ، فأَنْزَلَ اللهُ سَبقَ أَنَّهُم إِلَيها لا يُرْجَعُونَ ، قالُوا : فأَبْلِغْ عَنّا إِخُوانَنا ، فأَنْزَلَ اللهُ تَعالَىٰ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُونَا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمْ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُونَا بَلَ أَحْرَىٰ . وَلا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُونَا بَلَ أَمْ وَلا يَعْسَبَنَ ٱلدِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱلللهِ أَمُونَا بَلَ أَمْ وَنَا اللهُ عَنا إِحْوانَا . وَلا تَعْسَبَنَ ٱلذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱلللهِ أَمُونَا بَلَ أَمْ وَلَا عَلَى اللهُ إِلَا عَلَىٰ اللهُ أَمُونَا بَلُونَ ﴾ الآيات [سورة آل عِمران ١٦٩٤] . رواهُ مُسلم (١) .

وعن أَنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ : « مَنْ سَأَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ : « مَنْ سَأَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ مَنازِلَ الشَّهَ داءِ ، وَإِنْ ماتَ عَلَىٰ فِراشِهِ » . رواهُ مُسلم (٢) .

وعن أبي سعيد الخُدريِّ رضي اللهُ عنهُ قالَ: قالَ وعن أبي سعيد الخُدريِّ رضي اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ رَضِيَ باللهِ رَبّاً ، وَبالإسلامِ ديناً ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسولاً ؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » ، ثمَّ قالَ : « وَأُخرىٰ يَرْفَعُ اللهُ العَبْدَ بِها مِئَةَ دَرَجَةٍ ، يَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَينِ كَما بَيْنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ » ، [قال : وما هي يا رسولَ الله ؟ قالَ ] : « الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ » . رواهُ مُسلم (٣) .

وعن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبداً » . رواهُ مُسلم (٤٠٠ .

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٢١/١٨٨٧) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٩٠٩/١٥٧) .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم ، برقم (١١٦/١٨٨٤) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٨٩١/ ١٣٠) .

وعن أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ لأَصحابه يومَ / (بَدْرٍ) : « قُوموا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُها السَّماواتُ وَالأَرْضُ » . رواهُ [ق٢١٠] مُسلم (١٠) .

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : ألا «مَقامُ أَحَدِكُمْ في سَبيلِ الله أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِه في بَيْتِهِ ستينَ عاماً ، ألا تُحبّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّة ؟ أُغْزوا في سَبيلِ الله ، فَمَنْ قاتَلَ في سَبيلِ الله فُواقَ ناقَةٍ \_ أَي : قَدْرَ ما بينَ حَلْبَتيها \_ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّة ﴾ . رواه الإمام أحمد والترمذي ، وقال : حديث حسن . والحاكِمُ ، وقال : صحيحٌ على شرطِ مُسلم (٢) .

وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : « مَقامُ الرَّجُلِ في الصَّفِّ في سَبيلِ اللهِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ عِبادَةِ الرَّجُلِ سِتَينَ سَنَةً » . رواهُ الحاكِمُ ، وقالَ : صحيحٌ على شرطِ البُخاريِّ (٣) .

وعن أنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا وَقَفَ الْعِبَادُ لِلْحِسَابِ جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعُو سُيوفِهِمْ عَلَىٰ رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَماً ، فَأَرْدَحَمُوا عَلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ ، وَالنَّاسُ في المَوْقِفِ ، فَيُقال : مَنْ هُؤلاءِ ؟ قيلَ : الشُّهَدَاءُ ، كانوا أَحْيَاءً مَرْزوقينَ » . رواهُ الطّبرانيُّ بإسنادٍ حسنِ (٤) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٩٠١/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه أَحمد في «مسنده»، برقم (١٠٤٠٧). والتِّرمذيُّ برقم (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الحاكم في «المستدرك» ، ج١/ ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج١١/١١.

وعن أَبِي هُرِيرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « ما يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلاّ كَما يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ قَرْصَةِ النَّمْلَةِ » . رواهُ النَّسائيُّ ، وابن ماجه ، والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ، وابنُ حبّانَ في « صحيحه »(١) .

وعن أَبِي الدَّرداءِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « يُشفَّعُ الشَّهيدُ في سَبْعينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ » . رواهُ أَبو داودَ ، وابنُ حبّانَ في « صحيحه »(٢) .

وعن أبنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : 
« يَعْجَبُ رَبُّنَا جلَّ وعَلا مِنْ رَجُلٍ غَزا في سَبيلِ اللهِ فَٱنهَزَمَ أَصحابُهُ 
[قا١٢] فَعَلِمَ ما عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ / حَتَىٰ أُريقَ دَمُهُ ، فَيقولُ اللهُ تباركَ وتعالىٰ 
لِمَلائِكَتِهِ : إنظروا إلىٰ عَبْدي هذا رَجَعَ رَغْبَةً فيما عِنْدي ، وَشَفَقَةً مِمّا 
عِنْدي » رواهُ الإمام أَحمدُ ، وأبنُ حبّانَ في « صحيحه »(٣) .

وعن عبدِ الله بنِ عَمرو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ لَيَدْعُو الجنة يَوْمَ القيامةِ ، فَتَأْتي بِرُخْرُفِها وَزينتِها فَيَقُولُ سُبْحانَهُ : أَينَ عِبادي الَّذين قَاتَلوا في سَبيلي وَجاهَدوا ؟ أَدخُلوا الجَنَّةَ ، فَيَدْخُلونَها بِغَيْرِ حِسابِ ، فَتَأْتي المَلائِكَةُ فَيَقُولُونَها بِغَيْرِ حِسابِ ، فَتَأْتي المَلائِكَةُ فَيَقُولُونَ : رَبَّنا ، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ ، وَنُقَدِّسُ لَكَ ، مَنْ هُؤلاءِ اللَّذينَ آثَرْتَهُم عَلَيْنا ؟ فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلا : هُؤلاءِ عِبادي اللّذينَ قاتَلوا في سَبيلي ، وقُتِلوا وَأُوذُوا في سَبيلي ، وَجاهَدوا ،

<sup>(</sup>١) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (١٦٦٨) . وأبن ماجه برقم (٢٨٠٢) .

<sup>(</sup>۲) أُخرجه أبو داود ، برقم (۲۵۲۲) .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الإمام أُحمد في « مسنده » ، برقم (٣٩٣٩) . وأبو داود برقم (٣٩٣٩) . (٢٥٣٦)

فَتَدْخُلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ مِنْ كُلِّ بابٍ ، سَلامٌ عَلَيْكُم بِما صَبَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبِي الدَّارِ » . رواهُ الأَصبهانيُّ بإِسنَادٍ حسنِ (١١) .

وعن أَنسِ بنِ مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « قالَ اللهُ تعالىٰ : المُجاهِدُ في سَبيلي هُوَ ضامِنٌ عَلَيَّ ، إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الجَنَّةَ ، وإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَو غَنيمَةٍ » . رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ صحيحٌ (٢) .

وعن عُبادةَ بنِ الصّامتِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ عَلَهُ عَنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهِ بابٌ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ بابٌ مِنْ أَبوابِ الجَنّةِ ، ويُنجّي اللهُ بِهِ مِنَ الهَمِّ والغَمِّ » . رواهُ الإمامُ أحمدُ برُواةٍ ثِقاتٍ ، والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (٣) .

وعن مُعاذِ بنِ جبلِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سَبيلِ اللهِ ، أَو نُكِبَ نَكْبَةً \_ أَي : طُعِنَ \_ فإِنَّها تَأْتِي يَوْمَ القيامَةِ كَأَغْزَرِ ما كانَتْ ، لَوْنُها لَوْنُ الزَّعْفَرانِ ، وَريحُها ريحُ المِسْكِ » . رواهُ أَصحابُ السُّنن الأَربعةِ : أَبو داودَ ، والنَّسائيُّ ، وأبنُ ماجه ، والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ / حسنٌ صحيحٌ (٤٠) . [ق١٢٢]

وعن عبد الله بنِ عَمرو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « غَزْوَةٌ في البَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَواتٍ في البَرِّ ، وَمَنْ أَجازَ البَحْرِ ـ وَهُوَ وَمَنْ أَجازَ البَحْرِ ـ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) ذكره السُّيوطيُّ في «الدُّر المنثور» ، ج٢/١١٢ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (١٦٢٠) .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (٢٢١٧٢) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (١٦٥٧) . والنَّسائيُّ برقم (٣١٤١) . وأَبو داود برقم (٢٥٤١) .

الَّذي يَدُورُ رَأْسُهُ ـ كالمُتَشَحِّطِ في دَمِهِ » . رواهُ الحاكِمُ ، وقال : صحيحٌ علىٰ شرط البُخاريِّ (١) .

وعن أُمِّ حَرامٍ رضيَ اللهُ عنها قالَتْ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « المائِدُ في البَحْرِ ـ الَّذي يُصيبُهُ القَيْءُ ـ لَهُ أَجْرُ شَهيدٍ ، والغَريقُ لَهُ أَجْرُ شَهيدٍ ، والغَريقُ لَهُ أَجْرُ شَهيدَينِ » . رواهُ أَبو داودَ بإِسنادٍ حسنِ (٢) .

وعن أَبِي أُمامةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ رَمَىٰ بِسَهْمٍ في سَبيلِ اللهِ أَخْطأَ أَو أَصابَ ، كانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسماعيلَ » . رواهُ الطَّبرانيُّ برُواةٍ ثِقاتٍ (٣) .

وعن أَبِي هُرِيرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « مَوْقِفُ ساعَةٍ في سَبيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيامٍ لَيْلَةِ القَدْرِ بِـ (مَكَّةَ) عِنْدَ (الحَجَــرِ الأَسْــوَدِ) » . رواهُ البيهقــيُّ ، وأبــنُ حبّـان فــي « صحيحه »(٤) .

## فالعالغ

في فضلِ مَنْ وقفَ في سبيلِ الله ساعةُ

قَارِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى مَنْ قَيَامِ مِئَةِ اللَّهِ خَيرٌ مِنْ قَيَامٍ مِئَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ شَهْرٍ في أَلْفِ أَلْفِ شَهْرٍ في غيرها .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البيهقيُّ في «الشُّعب» ، برقم (٤٢٢١) . المُتَشَحِّطُ في دَمِهِ : المُصَرِّج بالدَّم ، المضطرب فيه .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أَبو داوود ، برقم (٢٤٩٣) . المائِدُ : الَّذي يصيبُهُ دُوار البحرِ .

 <sup>(</sup>٣) أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج٥/ ٢٧٠ . عن أبي أُمامة وضي اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البيهقيُّ في «الشُّعب» ، برقم (٤٢٨٦) . وأبن حبّان برقم (٤٦٠٣) .

وعن أبي الدَّرداءِ رضي الله عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : « رِباطُ شَهْرِ خَيْرٌ مِنْ صيام دَهْرِ ، وَمَنْ ماتَ مُرابِطاً في سَبيل اللهِ أَمِنَ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ ، وغُديَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ ، ورِيْحِ مِنَ الجَنَّةِ ، وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ أَجْرُ المُرابِطِ ، حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » . رواهُ الطَّبرانيُّ برُواةٍ ثِقاتٍ<sup>(۱)</sup> .

وعن أُنس رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَنْ رابطُ لَيْلَةً حارساً مِنْ وَراءِ المُسلِمينَ ، كانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ كانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ صامَ وَصَلَّىٰ » . رواهُ الطَّبرانيُّ بإِسنادٍ جيّدٍ<sup>(٢)</sup> .

في جزاءِ المرابطين في

[ق۲۲۳]

قَالِ الْجُهُا عُونَا عَلَىٰ أَنَّ اللهَ يَكْتُبُ للوالِي مثلَ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ يَكْتُبُ للوالِي مثلَ أَعمالِ مَنْ عَبَدَ اللهَ آمناً في مَحَلِّ ولايَتِهِ بحمايَتِهِ لَهُ ، وما أُجزلَ لهذا الفَضْلَ / العظيمَ .

وعن أبنِ عبَّاسِ رضيَ الله عنهُما قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُما النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وعَيْنٌ باتَتْ تَحْرُسُ في سَبيلِ اللهِ » . رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حسنٌ (٣) .

وعن أبي بكرِ الصِّديقِ رضيَ الله عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « مَا تَرَكَ قَوْمٌ الجهادَ إِلاَّ عَمَّهُمُ اللهُ بالعَذابِ » . رواهُ الطّبرانيُّ بإِسنادٍ حسنٍ (٤) .

أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج٥/ ٢٩٠ . (1)

أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج٥/ ٢٨٩ . (٢)

أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (١٦٣٩) . (٣)

أورده الهيثميُّ ، ج٥/ ٢٨٤ . (٤)

وعن أَبِي أُمامةَ رضيَ الله عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ لَمُ يَغْزُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، أَو يُحَهِّز غازياً فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، أَو يَخْلُفْ غازياً فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، أَو يَخْلُفْ غازياً فِي سَبِيلِ ٱللهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ ، أَصابَهُ اللهُ تعالىٰ بِقارِعَةٍ ، قَبْلَ يَوْمِ القيامَةِ » . رواهُ أَبو داودَ بإِسنادٍ حسنِ (١١) .

وعن أَنسٍ رضيَ الله عنهُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : « جاهِدوا اللهِ ﷺ قالَ : « جاهِدوا المُشْرِكينَ بأَموالِكُمْ وأَنفُسِكُمْ وَأَلسِنَتِكُمْ » . رواهُ أَبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ (٢) .

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ في بعضِ أَيّامِهِ النّي لقيَ العدوَّ فيها ، انتظرَ حتىٰ مالَتِ الشَّمسُ ، ثمَّ قامَ في النّاس خَطيباً ، فقالَ : « أَيُّها النّاسُ : لا تَتَمَنَّوْا لِقاءَ العَدُوِّ ، واسأَلُوا اللهَ العافِيَةَ ، فإذا لَقيتُموهُمْ فاصْبروا ، وأعلَموا أَنَّ الجَنَّة تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ » ، ثمَّ قالَ : « اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتابِ ، وَمُجْرِيَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ » ، ثمَّ قالَ : « اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحابِ ، وَهازِمَ الأَحزابِ ؛ أَهْزِمْهُمْ ، وأنصُرْنا عَلَيْهِم » . متَققُ عليه (٣) .

فهذه أربعونَ حديثاً ، عشرونَ منها في « الصَّحيحين » . عشرةٌ مِنَ المُتَقَق عليه ، وخمسةٌ مِنْ إِفرادِ البُخاريِّ ، وخمسةٌ مِنْ إِفرادِ مُسلمٍ . وعشرونَ حديثاً مِنْ غيرهما مِنْ كُتب الحديث المُعتمدة ، صحيحاً وحَسَناً .

<sup>(</sup>١) أَخرجه أبو داوود ،. برقم (٢٥٠٣) . القارعة : المصيبة المُهْلِكة .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أُبو داوود ، برقم (٢٥٠٤) .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٨٠٤) . ومُسلم برقم (١٧٤٢/٢٠) .

# ساپ في ما شنَّه من كيُّر ته للنَّه عِيمَ إلى وفانه

ولنشرَع الآنَ في سيرتِهِ ﷺ ، وأصحابهِ المُجاهدينَ في سبيل اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، على ترتيب سِنِي الهجرة .

قَالِ السَّرِيْمِ : دخلَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ (المَدينةَ) الشَّريفةَ ضُحىٰ يوم زَمَنُ وصول النَّبِيُّ الاثنين، ثاني عشرَ ربيعِ الأَوَّل، وهوَ أَوَّلُ/ يومٍ مِنَ الهِجرة النَّبُوِيَّة (١١). أُلِمُ المُدينة

وفي « صحيح البُّخاريِّ » ، عن سَهلِ بنِ سعدٍ السَّاعِديِّ رضيَ اعتمادُ الهِجرةِ بداية الله عنهُ قالَ : مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَيْكَةً ولا مِنْ وَفَاتِهِ ، مَا عَدُّوا إلاَّ منْ مَقْدَمه (المدينة)(٢).

المدينة، ومدَّة إقامته

وفيه أَيضاً ــ[ أَي : صحيح البُخاريِّ ] ـ عن ٱبنِ عبَّاسٍ رضيَ عُمْرُالنَّبَ ﷺ حِينَ قَدِمَ اللهُ عنهُما قالَ : أُنْزِلَ علىٰ رسولِ الله ﷺ وهوَ ٱبنُ أَربعينَ سنةً ، بمَّة والمدينة فمكَثَ بـ (مكَّةَ) ثلاثَ عَشْرةَ سنةً يوحى إليه ، ثمَّ أُمِرَ بالهجرةِ ، فهاجَرَ إِلَىٰ (المدينةِ) ، فمكَثَ بها عشرَ سنينَ ، ثمَّ توفَّى ﷺ وهوَ ٱبنُ ثلاثٍ وستينَ سنةً<sup>(٣)</sup> .

ذكر هنا عن أبن هشام : ( أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَدِمَ (المدينة) يوم الاثنين ، فلعلَّه يقصدُ بها مشارف (المدينة) . قلتُ : والَّذي ترجَّح أَنَّ النَّبيَّ ﷺ دخلَ إلىٰ (قباء) يوم الاثنين، ووصل إلىٰ (المدينة) يوم الجُمعة، وقد ذكر ابن هشام في موضع آخر من «سيرته»، ج١/٤٩٣: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ وصل إلىٰ (قباء) يوم الاثنينَ، لاثنتي عشرةَ ليلةً خلت من شهر ربيع الأُوَّل.

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٧١٩) .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٣٨) .

سُكْنَىٰ النَّبِيِّ ﷺ في دار أَبِي أَيُّـوبِ الأُنصاريّ رضيَ اللهُ عنهُ

وفي « الصَّحيحين » ، عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ (المدينةَ ) ﷺ أَقامَ بـ (قُباءٍ) عندَ بني عَمْرو بنِ عَوْفٍ أَربعَ عشرةَ ليلةً ، وبنىٰ بها مسجد (قُباءٍ) ، وهو المسجدُ الَّذي أُسِّسَ علىٰ التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يوم ، وأَوَّلُ مسجدٍ بُنيَ في الإِسلام ، ثمَّ ٱرتحلَ مِنْ (قُباءٍ) يومَ الاثنينُ أَيضاً ، راكباً راحلتَهُ ، وقد أَرْخَىٰ لها الزِّمامَ ، وكانَ كلُّما حاذىٰ داراً مِنْ دور الأَنصار ٱعترضوهُ ، وقالوا : هَلُمَّ يا رسولَ الله إِلَىٰ القوَّة والمَنعة ، ولزموا بزمام ناقته ، فيقولُ لَهُمْ : « خَلُّوا سَبيلَها ، فإنَّها مَأْمورَةٌ » ، وقد أَرخي لها زِمامَها ، وما يُحرِّكُها ، وهيَ تنظُرُ يميناً وشمالاً ، والناسُ كَنَفَيْها \_ يعني : جانِبَيْها \_ حتىٰ بركَتْ حيثُ بركَتْ ، علىٰ موضع بابِ مسجده ﷺ ، ثمَّ ثارتْ وهوَ عليها(١) ، فسارتْ حتّىٰ بركَتْ علىٰ باب أَبي أُيّوبَ الأَنصاريِّ رضيَ اللهُ عنهُ ، وهوَ أَحدُ بني النَّجّار ، ثمَّ ثارتْ وبركَتْ في مبركِها الأَوّل ، وأَلقت جرانها (٢) بالأَرض ، وأَرزمت (٣) ، فنزلَ ﷺ عنها ، وقالَ : « لهذا هُوَ المَنْزِلُ إِنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ »(٤) .

فاُحتملَ أَبو أَيُّوبَ الأَنصاريِّ رَحْلَهُ ، وأَدخلَهُ بيتَهُ ، فنزلَ في أَخوالِ جدِّهِ عبد المُطَّلب بني النَّجّار ، وكانَ يُحِبُّ ذٰلكَ ، فاُختارَ اللهُ لَهُ ما كانَ يختارُهُ ، ولم يزل ﷺ في منزلِ أَبي أَيّوبَ حتىٰ بنىٰ مسجدَهُ ومساكِنَهُ ، وكانتْ إِقامتُهُ عندَهُ شهراً .

[ق٥١٨] قُلْمُعُنُّ : كذا / في « الصَّحيحين » .

<sup>(</sup>١) **ثارت** : وثبت من مبركها وتحوَّلت عنه . (أَنصاريّ) .

<sup>(</sup>٢) الجرانُ : باطنُ العنق .

<sup>(</sup>٣) أرزمت : صوَّتَتْ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٩٤) .

وبنى بها مسجد (قُباء) ، وهو المسجد الَّذي أُسِسَ على التَّقوى ، ولا يخفى أَنَّهُ مِنْ تفسير عائشة رضي الله عنها لقولِه تعالىٰ : ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ ﴾ [سورة التَّوبة ٩ : ١٠٨] وهو نَكِرة ، مادق علىٰ كلِّ مسجد بُني في أبتداء الهجرة ، لكن يُعارِضُ تفسير عائشة تفسيرُه علىٰ كلِّ مسجد بُني في "سحيح مُسلم والتِّرمذيِّ » ، أَنَّ رجلين اختلفا في المَسجد الَّذي أُسِّسَ علىٰ التَّقوىٰ ، فسألا النَّبيَ عَلَيْ فقال : هُو مَسْجِدي هٰذا »(١) . وهو الصَّوابُ ، والله أعلم .

وفي « صحيح البُخاريِّ » عن أَسماءَ بنتِ أَبي بكرٍ رضيَ اللهُ أَوَّلُ مولودٍ وُلِـدَ بعدَ عنهُما قالَتْ : وَلَدْتُ عبدَ الله بنَ الزُّبيرِ بـ (قُباءٍ) ، وكانَ أَوَّلَ مولودٍ نَدوم النَّيُ الله الله بنَ الزُّبيرِ بـ (قُباءٍ) ، وكانَ أَوَّلَ مولودٍ فَدوم النَّيُ الله الله الله بعدَ الهجرة (٢) .

وفيه \_ [ أَي : صحيح البُخاريِّ ] \_ عن أُمِّ العلاءِ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ مَاتَ بالمدينة ماتَ بالمدينة بـ (المـدينـة) : عُثمـانُ بـنُ مظعـونٍ ، وهـوَ خـالُ حفصـةَ وعبد الله بنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما (٣) .

ولمّا بَنيٰ مسجدَهُ ﷺ كانَ ينقُلُ اللَّبِنَ (٤) معَ أَصحابِهِ ويرتَجِزْ بناءُالمسجدالنَّبويّ معَهُم.

<sup>(</sup>۱) أُخرجه مُسلم ، برقم (٥١٤/١٣٩٨) . والتِّرمذيُّ برقم (٣٢٣) . عن أَخرجه مُسلم ، برقم (٣٢٣) . عن أَبي سعيدِ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٩٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٧١٤) . قلت : مات عُثمان بن مظغون ـ بعد أن شَهِدَ بدراً ـ في شعبان على رأس ثلاثين شهراً مِنَ الهجرة ، أي : بعد سنتين من هجرة النّبيُّ ﷺ ، وبذلك لا يكونُ أَوَّلَ من مات بالمدينة . أمّا أُوّلُ من مات بالمدينة : كلثوم بن الهدْم وأسِعد بن زُرارة رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٤) اللَّبِنُ: بكسر الباء وتسكينها ، وكذُّلكُ اللَّبِن: بَفتح اللام وكسر الباء: ما يُضرب من الطّين مُربَّعاً للبناء.

وفي «الصّحيحين»، عن أنسٍ رضي الله عنه قال : لَمّا قَدِم النّبيُّ عَيَّةٍ (المدينة)، نول في أعلى (المدينة)، في حيِّ يُقالُ لَهُم : بنو عَمْرو بنِ عَوْفٍ ، فأقامَ النّبيُّ عَيَّةٍ فيهم أَربعَ عشرة ليلة ، ثمَّ أَرسلَ إلى ملاٍ مِنْ بني النّجّار - لَمّا أُمِرَ ببناءِ المسجد - فقال : « يا بني النّجّارِ ، ثامِنوني بحائِطكُم هذا »(١) ، فقالوا : لا ، والله لا نطلُب ثمنه إلاّ إلى الله ، فأبى أَنْ يقبلَهُ منهُما هِبَةً حتى ٱبتاعَهُ منهُما ، ثمّ بناه مسجداً ، وكانَ فيه قبورُ المُشركينَ ، وفيه خِرَبٌ ، وفيه نخلٌ ، فأمرَ النّبيُّ بقبورِ المشركينَ فنبُشتْ ، ثمّ بالخِرَبِ فسُوِّيَتْ ، وبالنّخلِ فقُطِعَ ، فصفوا النّخلِ قبلَة المسجد ، وجعلوا عِضادَتَيْهِ الحِجارَة ، وجعلوا في ينقلونَ الصَّخرَ وهُمْ يرتَجزونَ ، والنّبيُّ عَيَّةً معَهُم ، وهوَ يقولُ : ينقلونَ الصَّخرَ وهُمْ يرتَجزونَ ، والنّبيُّ عَيَّةً معَهُم ، وهوَ يقولُ :

« اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ

تجديدُ بناءِ المسجد

فَأُغْفِرْ لِلأَنْصارِ وَٱلمُهاجِرَهُ »(٢)

وفي روايةٍ: « فأنْصُرِ الأَنصارَ وٱلمُهاجِرَهُ »<sup>(٣)</sup>.

[ق١٢٦] قال آبنُ شهاب : ولم يبلُغْنا أَنَّ رسولَ الله ﷺ / تمثَّلَ ببيتِ شعرِ تامِّ غيرَ هٰذه الأبيات (٤٠) .

وفيهما \_[ أَي : الصَّحيحين ] \_ عن نافع عن أبنِ عُمَرَ رضي الله عَلَيْ منياً وضي الله عنهُما : أَنَّ المسجِدَ كانَ على عهد رسول الله عَلَيْ منياً باللَّبن ، وسقفُهُ الجريدُ ، وعُمَدُهُ الخشبُ ، فلم يَزِدْ أَبو بكرِ فيه شيئاً ،

<sup>(</sup>١) ثامنوني بحائِطكم: قرِّروا معي ثمنَهُ وبيعونيه بالثَّمن. والحائط: البستانُ.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٤١٨) ، ومُسلم برقم (٩٢٤) .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٧١٧) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٩٤) .

وزادَ عُمَرُ وبناهُ على بُنيانِهِ في عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِاللَّبِنِ والجَريدِ ، وأَعادَ عُمَدَهُ خشباً ، ثمَّ غيَّرَهُ عُثمانُ ، فزادَ فيه زيادةً كثيرةً ، وبنى جِدارَهُ بالحِجارَةِ المنقوشَةِ والقَصَّةِ \_ أَي : النُّورَة ، وهي بقافٍ مفتوحةٍ ومُهملةٍ \_وجعلَ عُمَدَهُ مِنَ حجارةٍ منقوشَةٍ ، وسَقَفَهُ بالسّاج (١) .

وفي « صحيح البُخاريّ » ، عن أبنِ عبّاس رضيَ اللهُ عنهُما أَنَّهُ قَالَ : لتُزَخْرِفُنَّها كَما زخرِفَتِ اليهودُ والنَّصاريٰ (٢٠) .

وفيه عن أبي سعيد الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : كنّا في بناءِ إِجارُهُ عَجَاراً بِقَتَهُ المُسَجِدِ نحمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وعمّارٌ لَبِنَتينِ لَبِنَتينِ ، فرآهُ النَّبيُّ ﷺ فنفضَ التُرابَ عنهُ ، وهوَ يقولُ : « وَيْحَ عَمّارٍ ، تَقْتُلُهُ الفِئِةُ الباغِيَةُ ، يَدْعوهُم إلىٰ الجَنَّةِ وَيَدْعونَهُ إلىٰ النّارِ »(٣) .

وفي « الصَّحيحين » ، عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ نَفُ السَّجِدالَّبُونِ قَالَ : « لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلاَّ إِلَىٰ ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : المَسْجِدِ الحَرامِ ، ومَسْجِدِ الرَّسولِ ، والمَسْجِدِ الأقصىٰ »(٤) .

<sup>(</sup>۱) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٣٥) . القَصَّةُ : هي ما يسمِّيه أَهل الشّام : كِلْساً ، وأَهلُ مصر : جيراً ، وأهل الحجاز : جصّاً . السّاجُ : خشبٌ جيدٌ ذو قيمة ، يؤتى به من الهند .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٣٤) . قلتُ : وكان أُوَّل من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان ، ومن يومها والنّاس شرعوا يغالون في بناء المساجد والمبالغة في زخرفتها ، حتى غدا بعضها كالمتاحف ، يقصده النّاس للاستمتاع بزخرفته لا للصّلاة والعبادة ، وكلُّ هذا خارجٌ عن سُنَّة النَّبيُّ عَلَيْ . ولو روعيت البساطة في بناء المساجد وعدم المغالاة في الزَّخرفة لكان خيراً وأُولىٰ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٣٦) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١١٣٢) ، ومُسلم برقم (١٣٩٧) .

وفيهما \_ [ أَي : الصَّحيحين ] \_ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يزورُ مَسْجِدَ (قُباءٍ) راكِباً وماشياً (١) .

مشروعيَّةُ الأذان

وفي السَّنة الأُولَىٰ أَيضاً: شُرِعَ الأَذانُ والإِقامةُ للصّلواتِ الخَمْسِ، وذٰلكَ برؤيا مشهورةٍ ٱرتضاها النَّبيُّ ﷺ.

وفي « الصَّحيحين » ، عن نافع ، عن أبنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : كانَ المُسلمونَ حينَ قَدِمواً (المدينة) يجتمعونَ فيتحَيَّنونَ الصَّلاة (٢) ، ليسَ يُنادىٰ لها ، فتكلَّموا يوماً في ذلكَ ، فقالَ بعضُهُم : إتَّخِذوا ناقوساً مِثْلَ ناقوسِ النَّصارىٰ ، وقال بعضُهُم : بلْ بُوقاً مِثْلَ بوقِ اليهودِ ، فقالَ عُمَرُ : أَوَلا تَبْعَثونَ رجُلاً منكُم يُنادي بُوقاً مِثْلَ بوقِ اليهودِ ، فقالَ عُمَرُ : أَوَلا تَبْعَثونَ رجُلاً منكُم يُنادي الصّلاة ؟ فقالَ النَّبيُّ عَلَيْ : « يا بلالُ ، قُمْ / فنادِ بالصّلاة ي (٣) .

وسبقَ في حديث الإسراء أَنهُ ﷺ سَمِعَ الأَذانَ ، وأُمِرَ بالصَّلواتِ الخَمْس ، ولم يُؤْمر به .

والحديث رواهُ البزّارُ بإِسنادٍ حَسَنٍ ، عن عليِّ بنِ أَبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، عن النّبيِّ ﷺ : أَنَّهُ رَكِبَ البُراقَ ليلَهَ أُسريَ به ، حتّىٰ

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (۱۱۳٤) . ومُسلم برقم (۱۳۹۹/٥١٥) . عن ٱبن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) يتحيَّنونَ الصَّلاة : يُقدِّرون حينها ووقتها ليأتوا إليها فيه .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٧٩) ، ومُسلم برقم (١/٣٧٧) . قلتُ : والحكمةُ في تخصيص بلال بالأَذان حسنُ صوته ونداوته وقوَّته ، وأَيضاً فقد كان ذٰلك مكافأةً علىٰ ما لقيَ في الله ، لقد كان إِذا ٱشتدَّ به التَّعذيب لا يفتر عن قوله : (أَحَدُّ أَحَدٌ) ، فجوزيَ بالأَذان الَّذي أَوَّله تعظيمٌ وتوحيدٌ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البيهقيُّ في « سننه » ، ج١/ ٣٩٠ .

أَتَىٰ بِهَا الحِجابَ الَّذِي يلي عَرْشَ الرَّحَمٰن جلَّ وعلا ، فبينما هوَ كَذَٰلكَ إِذْ خَرِجَ مَلَكُ مِنَ الحِجابِ ، فقالَ النَّبِيُ ﷺ : « مَنْ هٰذَا يا جبريلُ ؟ » ، قالَ : والَّذي بعثَكَ بالحقِّ إِنِّي لأَقربُ الخَلْقِ مكاناً ، وإنَّ هٰذَا المَلكَ ما رأيتُهُ قطُّ منذُ خُلِقْتُ قبلَ ساعتي هٰذه ، فقالَ المَلكُ : اللهُ أَكبرُ ، اللهُ أَكبرُ ، قالَ : فقيلَ لَهُ مِنْ وراءِ الحِجابِ : صَدَقَ عبدي ، أَنَا أَكبرُ ، أَنَا أَكبرُ ، ثمَّ قالَ المَلكُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، فقيلَ مِنْ وراءِ الحِجابِ : صَدَقَ عبدي ، أَنَا لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا ، وذكرَ مِثْلَ هٰذا في بقيَّةِ الأَذَانِ إِلَىٰ آخر الحديث (۱) .

في قــول القُــرطبــيّ والغزاليّ في الأَذان

# فالعالغ

قال القُرطبيُّ: الأَذانُ على قِلَّةِ أَلفاظِهِ مُشتَمِلٌ على مسائلِ العقيدةِ.

وقال الغزاليُّ: إِذَا سَمِعتَ النِّدَاءَ فأَحضِرْ في قلبكَ النِّدَاءَ يومَ القيامة ، وأعلَم أَنَّكَ إِنْ وجدتَ قلبكَ عندَ لهذا النِّدَاء مملوءاً بالفرح والاستبشارِ ، مشحوناً بالرَّغبة إلىٰ المُسارعةِ وٱلابتدارِ ، فأعلَمْ أَنَّهُ سيأتيكَ النِّداءُ بالبُشرىٰ ، والفوزِ يومَ القضاء (٢) .

<sup>(</sup>۱) أورده الهيثميُّ في « مجمع الزَّوائد » ، ج / / ٣٢٨ . قلتُ : ذكر الحافظ أبن حجر في « الفتح » ، ج / / ٧٨ : إلىٰ أَنَّهُ ٱختُلف في السَّنة الَّتِي فُرِضَ فيها الأَذان ، وأَنَّه وردت أحاديثُ تدلُّ على أَنَّ الأَذان شُرعَ بمكَّة قبل الهجرة ، وبيَّن أَنَّهُ لا يخلو طريقٌ من طرق هذه الأَحاديث من مجهولٍ أو متروكِ ، ثمَّ رجحَّ أَنَّ ذلكَ كان في السَّنة الأُولىٰ من الهجرة . والحديث الذي أوردَهُ المؤلِّفُ هنا تفرَّد به زياد بن المنذر أبو الجارود ، وهو من المتهمين بالكذب . ثمَّ لو كان قد سمعه النَّبيُّ عَلَيْهُ ليلةَ الإسراء لأَوشك أَن يأمر به بعد الهجرة في الدَّعوة إلىٰ الصَّلاة .

<sup>(</sup>۲) إحياء علوم الدّين ، ج ١٥٢/١ .

حُمّىٰ المدينة

قُالِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ : وكانَتِ (المدينةُ) كثيرةَ الوباءِ ، فتضرَّرَ بذُلكَ أَصحابُهُ المهاجرونَ ، وشقَّ ذٰلكَ عليه ﷺ ، وخافَ أَن يكرهوها ، فدعا اللهُ أَن يرفعَ الوباءَ عنها ، فرفَعَهُ .

وفي « الصَّحيحين » ، عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت : قَدِمنا (المدينة) وهيَ أَوْبَأُ أَرضِ اللهِ ، فَوُعِكَ أَبو بكرٍ ، وَوَعِكَ بلالٌ ، فَكانَ أَبو بكرٍ إذا أَخذتُهُ الحُمّىٰ يقولُ ، [مِنَ الرَّجز] :

كُلُّ أُمرِيءٍ مُصَبِّحٌ في أَهْلِهِ

وٱلمَوْتُ أَذْني مِنْ شِراكِ نَعْلِهِ

وكان بلالٌ إِذَا أَقَلَعَ عَنهُ الحُمّىٰ يرفَعُ عَقيرَتَهُ \_ أَي : صوتَهُ \_ [تَكُمُ ] . [تَكُمُ ] يقولُ / ، [مِنَ الطَّويل ] (١) :

أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

بِوادٍ وَحَوْلي إِذْخِرٌ وَجَليلُ (٢)

وَهَــلْ أُرِدَنْ يــومــاً مِيــاهَ مَجَنّــةٍ

وَهَلْ يَبْدُونَ لي شامةٌ وطَفيلُ (٣)

وهُما جبلانِ بـ (مكَّةَ) ـ [ أي : شامة وطفيل ] .

قالت: فأُخبرتُ النَّبِيَّ ﷺ فقالَ: « اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَينا (المدينة) ، كُحُبِّنا (مَكَّةَ) ، أُو أَشَدَّ ، وَصَحِّحْها لَنا ، وٱنقُلْ حُمّاها فٱجعَلْها بـ(الجُحْفَةِ) ، وباركْ لَنا في صاعِنا ومُدِّنا »(٤) .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، ج۲/ ۸۹۹ .

<sup>(</sup>٢) الإذخرُ والجليلُ : تُسقَّفُ بهما البيوتُ فوق الخشب .

<sup>(</sup>٣) مَجَنَّةٌ : اسم سوق للعرب كان في الجاهليَّة .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٩٠) . ومُسلم برقم (١٣٧٦) .

فبعدَ دعوتِهِ ﷺ طابَ لَهُمُ المقامُ ، وأنصرفَتْ عنهُمُ الأَسقامُ ، عندَ قوم كرام .

وفي ذلكَ يقولُ أَبو قيسٍ صِرْمَةُ بنُ أَبِي أَنسٍ ، أَحدُ بني النَّجّارِ رضيَ اللهُ عنهُ ، [مِنَ الطَّويل] (١) :

ثُوىٰ في قُريشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً

يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقيٰ صَديقاً مُواتيا(٢)

ويَعْرِضُ في أَهْلِ ٱلمَواسِمِ نَفْسَهُ

فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْوِي وَلَمْ يَرَ داعيا

فَلَمَّا أَتَانًا أَظْهَرَ اللهُ دينَهُ

فَأَصْبَحَ مَسْروراً بِطَيْبَةَ راضيا

وَأَلْفَىٰ صَديقاً وَٱطمَأَنَّتْ بِهِ النَّوىٰ

وَكُنَّا لَـهُ عَـوْناً مِـنَ ٱللهِ باديا

يَقُصُّ لَنا ما قالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ

وَما قالَ مُوسىٰ إِذْ أَجابَ ٱلمُناديا

فَأَصْبَحَ لا يَخْشَىٰ مِنَ النَّاسِ واحِداً

قَريباً وَلا يَخْشيٰ مِنَ النَّاسِ نائيا(٣)

بَذَلْنا لَهُ ٱلأَموالَ مِنْ كُلِّ مالِنا

وَأَنْفُسَنا عِنْدَ ٱلوَعْلَىٰ والتَّآسيا(٤)

ابن هشام ، ج۲/۲۰ .

<sup>(</sup>٢) ثوى : أقام . مواتياً : موافقاً .

<sup>(</sup>٣) نائياً : بعبداً .

<sup>(</sup>٤) الوغيٰ : الحرب . التّاسي : التَّعاون .

#### نُعادي الَّذي عادىٰ مِنَ ٱلنَّاس كُلِّهِمْ

جَميعاً وَإِنْ كَانَ ٱلحبيبَ ٱلمُصافيا

الأذنُ بالقتال وفرضُ الجهاد

وفي أَوَّل السَّنة الثَّانية مِنَ الهِجرةِ: أَذِنَ اللهُ في الجهادِ ، بقولِهِ تعالَىٰ في حقِّ المُهاجرينَ : ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ \* الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللّهُ وَلُوْلًا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّلِهُمْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وصَلَواتُ ومَسَاجِدُ اللّهُ وَلُولًا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّلِهُمْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وصَلَواتُ ومَسَاجِدُ يَدُكُرُ فِيهَا السَّمُ اللّهِ كَابَيْهُمْ وَلِيَعْ وَلِيَعْ وَلِيعَ وَمِعَ وَبِيعَ وَصَلَواتُ وَمَسَاجِدُ يَدُكُرُ فِيهَا السَّمُ اللّهِ كَابُهِ عَلَيْهُمْ وَلِيمَا اللهُ مَن يَنصُرُونَ أَلِهُ مَن يَنصُرُونَ أَلِهُ مَن يَنصُرُونَ أَلِكَ اللهَ لَقَوِيَ عَلَيْهُ وَلِيمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلِيمَا اللهُ مَن يَنصُرُونَ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وبقولِهِ تعالىٰ في حقِّ الأَنصار : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ يَحَرَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ نُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ ۞ ، إِلَىٰ آخر السُّورة . إِلَىٰ آخر السُّورة . [سورة الصَّف ٢١/١٠] .

[ق١٢٩] ثمَّ أُوجبَ اللهُ / ذٰلكَ علىٰ نبيّه ﷺ بقولِهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱللَّهِ الْآيةُ النَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكَفَارَوَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمً ﴾ الآية (١) [سورة التَّوبة ٧٣/٩] .

<sup>(</sup>۱) قلتُ : قال أبو شهبة ـ رحمَهُ اللهُ ـ ومن الأكاذيب الَّتِي يردِّدها أعداء الإسلام والمسلمين أَنَّ الإسلام قام علىٰ السَّيف ، وأَنَّه لم يدخل فيه معتنقوه بطريقة الطَّواعيّة والاختيار ، وإِنَّما دخلوا فيه بالقهر والإكراه ، وقد اتَّخذوا من تشريع الجهاد وسيلةً لهذا التَّجني الكاذب الآثم ، وشتان ما بين تشريع الجهاد وإكراه النّاس علىٰ الإسلام . وهذه الدَّعوىٰ الباطلة الظّالمة كثيراً ما يردِّدها المبشِّرون والمستشرقون ، وإِنَّما الجهاد كان لحكم ساميةٍ وأغراضٍ شريفةٍ . (السيرة النَّبويَّة ، ج٢/ ٩٠ ـ ١٠٢) . وإني أنصح القارىء بالعودة إلىٰ كتاب أبي شهبة حيث أفاض في الرَّدِّ علىٰ هذه الفرية الكبرىٰ .

المنافعة الم

في أي وقت يكونُ الجهادُ فرضَ عينِ أَو فرضَ كفايةِ قَارِ الْجُهَاءُ : كَانَ الجهادُ في زَمَنِهِ ﷺ فرضاً علىٰ الكِفاية ، إِلاّ أَنَّ التَّخَلُّفُ عنه مشروطٌ بإذنِهِ ﷺ ، وقيلَ : فرضَ عينِ .

وأَمّا بعدَهُ فَغَزْوُنا الكفّارَ إِلَىٰ بلادِهِم فرضُ كفايةٍ ، ودفعُنا لِمَنْ دخلَ بلادَنا منهُم فرضُ عينٍ ، وقد أَمرَ اللهُ به وأَوعدَ علىٰ تركِهِ بقولِهِ : ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّ ﴾ الآية [سورة التَّوبة ٢١/٩] ، وبقولِهِ : ﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِي مًا ﴾ الآية [سورة التَّوبة ٣٩/٩] .

وعَذَرَ أُولِيَ الضَّرر بقولِهِ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ الآية [سورة النُّور ٢١/٢٤] ، وبقولِهِ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ ﴾ الآية [سورة النِّساء ٤/٩٥] .

في المكّيّ والمدنيّ من سور القُرآن العظيم

### فايرة الخزي

قُلْلِ الْمُكُلُ : سورةُ الحجِ وسورة الصَّف مِنْ أَوائلِ السُّورِ المَدنيّات ، ومُعظَمُ القرآن مكيُّ ، نزلَ قبلَ الهِجرةِ ، والمَدنيُّ الَّذي نزلَ بعدَها ، وهو نحوُ ثلاثينَ سورةً ؛ وهي : البقرةُ ، وآل عِمرانَ ، والنِّساءُ ، والمائِدةُ ، والأَنفالُ ، وبراءةُ ، والحجُّ ، والنُّورُ ، والأَحزابُ ، وسورة مُحمَّدٍ ، والفتحُ ، والحُجراتُ ، والحديدُ إلىٰ المُلكِ ، وهي عشرٌ متوالياتٌ ، والمطفِّفينَ \_ قيلَ : وهي أَوَّلُ سورة مدنيَّةٍ \_ ولم يَكُنِ ، والنَّصرُ ، والمعوذتانِ .

فهذه سبعٌ وعشرونَ . وٱختَلفَ العلماءُ في الرَّعدِ ، وهلْ أَتىٰ على الرَّعدِ ، وهلْ أَتَىٰ علىٰ الإِنسانِ ، والكوثرِ . والرّاجحُ أَنَّها مكيَّةٌ . واللهُ أَعلمُ .

قَارِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ : فعندَ ذٰلكَ جمعَ النَّبِيُّ ﷺ الأَنصارَ وأَسقطَ الإِعاءُ بين المهاجرين والأَنصار الإِحَنَ (١) الّتي كانت بينَهُم ، ثمَّ آخيٰ بينَ المُهاجرينَ والأَنصار (٢) ، ثمَّ وادَعَ اليهودُ (٣) .

تجهيــزهُ ﷺ السَّــرايــا والبعوث

ثمَّ شمَّرَ عن ساقِ الجدِّ والاجتهاد، وجاهَدَ في اللهِ حقَّ الجِهادِ، فعقدَ الأَلويَةَ، وأُمَّرَ الأُمراءَ، وجهَّزَ السّرايا والبُعوثَ والجيوشَ، وشنَّ الغارات علىٰ أَعداءِ الدّين، بما سيأتي ذكرُ بعضِهِ والجيوشَ، وشنَّ الغارات علىٰ أَعداءِ الدّين، بما سيأتي ذكرُ بعضِهِ والإِشارةُ إلىٰ غيرهِ معَ التَّرغيب في الجِهادِ والحثِّ عليه بقولِهِ وفعلِهِ، وقد سبقَ في صدرِ هذا القِسم ما فيه كفايةٌ مِنَ الآيات والأَحاديث المُرغّبة فيه (٤).

صَرْفُ القِبلة

وفي رجبٍ مِنَ السَّنة الثانية : حُوِّلَتِ القِبلَةُ علىٰ رأسِ ستَّةَ عشرَ شهراً مِنَ الهِجرةِ .

(١) الإِحَنُ : الأَحقاد والبغضاء .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : كانت المؤاخاة بعد قدوم النَّبيِّ ﷺ المدينة بخمسة أَشهرٍ من السَّنة الأُولىٰ للهجرة .

 <sup>(</sup>٣) قلتُ : أَيضاً كانت الموادَعَةُ في السَّنة الأُولى مِنَ الهجرة .

<sup>(</sup>٤) قال آبن هشام: ثمَّ إِنَّ رسولَ الله ﷺ تهيَّأ لحربِهِ وقام فيما أَمرَهُ الله به من جهاد عدوِّه ، وقتالِ من أَمَرَهُ اللهُ به ، ممَّن يليه من المشركين ؛ مُشركي العرب .

<sup>(</sup>٥) أَخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (٤٢٠١) . قلتُ : إِنَّمَا أَخرِجه البُخارِيُّ عن زيد بن أَرقم وليس عن البراء بن عازب رضيَ اللهُ عنهُما . والثّابتُ : أَنَّ البراء بن عازب رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : غزوت مع النّبيِّ ﷺ خَمْسَ عشرةَ غزوةً . أَخرِجهُ البُخارِيُّ ، برقم (٤٢٠٢) .

وكانَ ﷺ مِنْ قَبْلُ يُصلّي إلىٰ (بيت المَقْدِس)، ويقولُ: « وَدِدْتُ لو حَوَّلَني رَبِّي إلىٰ (الكَعبة)، فإنَّها قِبْلَةُ أَبِي إِبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ».

وكانَ يتوقَّعُ نزولَ الوحي عليه في ذٰلكَ ، فيقلِّبُ وجهَهُ في السَّماء ، فأختارَ اللهُ لَهُ ما يختارُهُ ، فنزلَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَانُولِيّنَكَ قِبْلَةً تَرْضُلها فَوَلِّ وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ـ أَي : جهتهُ ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ الآيات [سورة البقرة ٢/٤٤] .

وفي «الصّحيحين» عن البراءِ بنِ عازب رضي الله عنهما قال : كانَ رسولُ الله عَلَيْ صلّىٰ نَحْوَ (بَيْتِ المَقْدِسِ) سِتَةَ عَشَرَ شَهْراً ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهُ إِلَىٰ (الكَعبة) ، فأنزلَ الله عزَّ وجلّ : ﴿ فَدْ زَى تَقَلُبَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَهِكَ فِي السّمَاءِ ﴾ ، فتوجَّه نحو (الكعبة) ، فقالَ السّفهاءُ مِنَ النّاس ـ وهُم اليهود ـ : ﴿ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَئِهُمُ الّتِي كَافُواْ عَلَيْها ﴾ ، فقالَ السّفهاءُ الله عنالى : ﴿ قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُستَقيمٍ ﴾ الله تعالى : ﴿ قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُستَقيمٍ ﴾ الله تعالى : ﴿ قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُستَقيمٍ ﴾ الله تعالى : ﴿ قُل لِلّهِ المُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُستَقيمٍ ﴾ الله تعلى قومٍ مِن الأنصارِ في صلاةِ العصرِ يُصلونَ نحوَ (بَيْتِ المَقْدِسِ) ، فقالَ : هو يَشْهَدُ أَنَّهُ صلّى معَ رسولِ الله ﷺ وأنَّهُ توجَهَ القومُ نحوَ (الكعبة) (١) .

<sup>(</sup>۱) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (۳۹۰) . ومُسلم برقم (۱۱/٥٢٥) . قلتُ : قال أَبو شهبة \_ رحمه ٱللهُ \_ ( أَمّا قبلته بمكَّة ، فقيل : كان النَّبيُّ يستقبلُ بيت المَقْدِس ، ولْكنَّهُ لا يستدبرُ الكعبة ، بل يجعلها بينهُ وبين بيت المَقْدِس ، وذلك بأن يقف بين الرُّكنين الأَسود واليماني ، فلمّا هاجر ﷺ ٱستمرَّ علىٰ ٱستقبال بيت المَقْدِس حتىٰ نسخ اللهُ ذلك بالتَّوجُّه إلىٰ الكعبة ، فلمّا هاجر أَمره اللهُ باستقبال بيت =

فأيخان

في أنَّ القِبلـــة أَوَّل منسوخٍ في الإسلام

النَّاسِخُ والمنسوخُ

قَارِ الْجُهُا الْحُهُا اللَّهُ عَلَيْتُ القِبْلَةُ أَوَّلَ منسوخ في شريعَتنا (١) .

ومعنى النَّسخ عندَ الأُصوليين : رفعُ الحُكْمِ الشَّرعي السَّابِقِ بخطابِ لاحقٍ .

ويجوزُ النَّسخُ إِلَىٰ بَدَلٍ ؟ كنسخِ ٱستقبالِ (بَيْتِ المَقْدِسِ) إِلَىٰ اُستقبال (الكعبة) .

و إِلَىٰ غيرِ بَدَلٍ ؛ كنسخِ وجوبِ تقديم صَدَقَةٍ بينَ يَدَيْ النَّجوىٰ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُونكُو صَدَقَةً ﴾ [ق١٣١] بقولِهِ : ﴿ ءَأَشَفَقُنُمُ / أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبكُورَ صَدَقَاتٍ ﴾ الآية [سورة المُجادلة ٥٨/١٢].

وإلىٰ بَدَلٍ أَخَفَّ؛ كنسخِ العدَّة عاماً في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِآأَزُواجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ بقولِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [سورة البقرة ٢٤٠/٢، ٢٣٤].

وإلىٰ أَعْلَظَ كنسخِ التَّخيير بينَ رمضانَ والفِدية في قولِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ بتعيّن الصّيام في قولِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ بتعيّن الصّيام في قولِهِ: ﴿ وَعَلَى النَّهُ مُنْ شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [سورة البقرة ٢/١٨٤ - ١٨٥].

المَقْدِس حتىٰ نسخ ذلك) . قال أبن عبد البر \_ عالِمُ المغرب \_ : (وهذا أَصحُ القولين عندي) . ويؤيدهُ حديث إمامة جبريل للنّبيّ غداة ليلة الإسراء والمعراج ، فقد كان وقوفهما عند باب الكعبة ، وغير ممكن لمن كان عند بابها أن يستقبل الكعبة وبيت المقدس معاً . (أنظر السّيرة النّبويّة ، ج٢/١٠٣) .

<sup>(</sup>١) أَخرج ذٰلك البيهقيُّ في «سننه» ، ج٢/٢٠ . عن ٱبن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما .

وأَنكرَتِ اليهودُ جوازَ نسخِ حُكْمِ الله السّابق بحُكْمِ لاحقٍ ، ليتوصَّلوا بذٰلكَ إِلىٰ تأييد شرع موسىٰ .

و أحتجَّ عليهم بعضُ العلماء : بأنَّ آدمَ عليه السَّلامُ إِنْ كَانَ زَوَّجَ بنيه ببناته ، فقدِ ٱعترفتُم إِمّا بالنَّسخ و إِمّا بجواز ذٰلكَ في شريعة موسىٰ عليه السَّلامُ ، و إِنْ كَانَ زَوَّجَ بنيه ببناتِ إبليسَ وبَنَاتِهِ بأَبناء إبليسَ ؛ فأَنتم مِنْ ذُريِّة إبليسَ . عليه وعليهِم لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنّاسِ أَجمعينَ .

ما فعلَـهُ اليهـودُ عنـد صرفِ القِبلة قَارُ الْكُعْبَةُ الْمُعُونُ وَلَمّا نُسِخَ التّوجُّهُ إِلَىٰ (بَيْتِ الْمَقْدِس) بِالتّوجُّهِ إِلَىٰ (الكعبة) أَكْثرَ اليهودُ في ذلك : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ - أَي : اليهودُ - ﴿ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَئِهُمُ اللَّهِ كَافُا عَلَيْهَا قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللّهِ وَدُ وَمَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَئِهُمُ اللّهِ كَافُا عَلَيْها قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللّهِ عَمْلُنكُمْ أُمّةً وَسَطًا ﴾ - أَي : يومَ القيامة بتبليغ خياراً - ﴿ لِلْكَوْنُ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ - أي : مُزكّياً - ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرّسُل - ﴿ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ - أي : لننظُر - ﴿ مَن يَتَبِعُ الرّسُولُ اللّهُ الرّسُولُ اللّهُ التّحويلِ - ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ - اللهُ التّحويلِ - ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ - اللهُ التّحويلِ - ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ - أي : فصّةُ التّحويلِ - ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ - أي : فقيةُ التّحويلِ - ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ - أي : فقيةُ التّحويلِ - ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ - أي : فقيةُ التّحويلِ - ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ - أي : فقيةُ التّحويلِ - ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ - أي : فقيةُ التّحويلِ - ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ - أي : فقيلةً - ﴿ إِلّا عَلَى اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ - أي : في اللهُ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ اللهُ لِيُعْمِي اللهُ ال

وفي شعبانَ مِنْ لهذه السَّنةِ \_ [أَي : السَّنة الثَّانية] \_ : فُرِضَ صومُ فَرْضُ الصّبام رمضانَ ، ونُسِخَ صومُ عاشوراء / ، فنزلَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيْهُا اللّذِينَ [ق٢٣٦] عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ الآيات [سورة البقرة ١٨٣/٢] .

وفي «الصَّحيحين» عن أبنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ: صامَ النَّبيُّ عاشوراءَ، وأَمرَ بصيامِهِ، فلمَّا فُرِضَ رمضانُ تُرِكَ (١).

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٩٣) .

فَرضُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

وفيها ــ[أَي : السَّنة الثانية] ــ في رمضانَ : فُرِضَتْ صَدَقَةُ الفِطر .

ففي « الصَّحيحين » ، عن أبنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطْرِ صاعاً مِنْ تَمْرٍ ، أُو صاعاً مِنْ شعيرٍ ، علىٰ كُلِّ حُرِّ أَو عَبدٍ ، ذَكَرِ أَو أُنثىٰ مِنَ المُسلمينَ (١) .

غزوةُ بَدْرِ الْكُبرِيٰ

وفيها \_ [أي : السَّنة الثانية] \_ في رمضان : غزا رسولُ الله ﷺ غزوة (بَدْرٍ) الكُبرى ، وكانَت الوقعة يوم الجُمعة ، السّابع عشرَ مِنْ رمضانَ المعظَّمِ ، وهو يومُ الفُرقان ، يومَ ٱلتقىٰ الجَمعانِ ، وأَشَارَ إليها في القُرآن قبلَ وقوعِها بقولِهِ : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [سورة الفُرقان ٢٥/٧٥] ، وبقولِهِ : ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنّا مُنفَقِمُونَ ﴾ [سورة النُخان ٢٥/٧٤] .

وفضلُها أَشهرُ مِنْ أَن يُذكَرَ .

عِـدَّةُ مَـنْ خـرِجَ مِـنَ المُسلمينَ إلىٰ بَدْرٍ

وفي «صحيح البُخاريِّ »، عن البراءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنهُما : إِنَّ عِدَّةَ أَصحابِ طالوتَ الَّذينَ جَاوَزوا معَهُ النَّهرَ ، ولم يُجاوِز معَهُ إِلاَّ مؤمنٌ .

وهُمْ ثلاثُ مئةٍ وثلاثةَ عشرَ ، معَهُم فارسٌ واحدٌ ، وهوَ المِقدادُ بنُ الأَسودِ رضيَ اللهُ عنهُم أَجمعين (٢) .

وعِدَّةُ المُشركينَ نحوُ الألف ، منهم ثمانونَ فارساً .

وٱستشهدَ مِنَ المُسلمينَ أَربعةَ عشرَ، وقُتِلَ مِنَ المُشركينَ سبعونَ، وأُسرَ سبعونَ .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٤٣٣) . ومُسلم برقم (١٢/٩٨٤) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٣٧٤١) .

وشهِدَها جبريلُ الأَمينُ في أَلفٍ مِنَ الملائِكة مُردِفينَ ، وصارَ إمدادُالله المسلمين بالملائكة وفضلهم لَهُم فضلٌ عندَ أهلِ السَّماء كفضلِ أَهلِ (بَدْرٍ) عندَ أَهلِ الأَرض .

وفي « صحيح البُخاريِّ » ، أَنَّ جبريلَ عليه السلامُ قالَ للنَّبيِّ عَلِيهِ : ما تعدّون أَهلَ (بَدْرٍ) فيكم ؟ قالَ : « مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمينَ » ، قالَ : وكذٰلكَ مَنْ شَهِدَ (بَدْراً) مِنَ الملائِكةِ (١٠ . واللهُ أَعلمُ .

فأنعبرن

فـــي المـــزايـــا الَّتـــي منحها اللهُ لأَهل بَدْرٍ

وفي « الصَّحيحين » أَيضاً ، أَنَّ النَّبيِّ ﷺ قالَ : « لَعَلَّ اللهَ ٱطَّلَعَ عَلَيْهِ قالَ : « لَعَلَّ اللهَ ٱطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ (بَدْرٍ) فقالَ : / إعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم »(٢) . [ق٦٣٣]

أَي : عَلِمَ اللهُ أَنَّهُم مِنْ أَهل الجنَّةِ ، لِما سبقَ أَنَّهُ لم يشهدها إِلاّ مؤمنٌ ، كما أَنَّهُ لم يُجاوِزِ النَّهرَ معَ طالوتَ إِلاّ مؤمنٌ ، ومَنْ سبقتْ لَهُ العنايةُ لم تضرَّهُ الجناية ، ولم يَمُتْ أَحدٌ منهُم بحمدِ الله إِلاّ على أعمالِ أَهل الجنَّة ، ولا يُنافي ذلكَ معاقبتَهُم على هفواتِهم بعدَ أعمالِ أَهل الجنَّة ، ولا يُنافي ذلكَ معاقبتَهُم على هفواتِهم بعدَ ذلكَ ؟ كحاطبِ وسعدٍ وأبي لُبابَةَ ومِسطح ومُرارةَ وهِلالٍ (٣) .

والمُراد أَنَّ اللهَ عَلِمَ أَنَّ ذَنوبَهُم مغفورةٌ بما ينالُهُم مِنَ البلاء والأَذَىٰ في الدُّنيا ، وإذا كانَ كذٰلكَ فلم يُغفَر حينئذٍ علىٰ القطع لأَحدِ مَا تأَخَرَ من ذنبه ، إلاّ لِمُحمَّدٍ ﷺ .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٧٧١) . عن رفاعة بن رافع رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٧٦٢) . عن عليٌّ بن أَبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٣) وهم: حاطب بن أبي بَلْتَعَة ، وسعد بن خولة ، وأبي لبابة بشير
 ابن عبدالله ، ومسطح واسمه عوف بن أثاثة ، ومرارة بن الرَّبيع ،
 وهلال بن أُميَّة .

وما ورد في بعضِ الأَخبارِ \_ كما ورد في حديث الشَّفاعة \_ مِنْ قولِهِ : « غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ » ، محمولٌ على غُفران أَوَّلِهِ : « مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ، وَأَوَّلَهُ وآخِرَهُ » . وَاللهُ أَعَلَمُ .

سببُ غزوة بَدْرِ

قَالِلْ الْمُلْكِنِكُمْ الْمُلْكِنِكُمْ : وسَبَبُها أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَمِعَ بأبي سُفيانَ بنِ حربِ في عِيرٍ لقُريشٍ أَقبلَتْ مِنَ (الشّام) ، فجعلَ العيونَ عليها (١) ، فلمّا جاءَهُ عينُهُ خرجَ بمن خَفَّ معَهُ مِنَ المُسلمينَ ، ولم يَكُن يَظنُّ أَنَّهُ يلقىٰ عدوّاً ، وكانَ أبو سُفيانَ يتحسَّسُ الأخبارَ خوفاً مِنَ النَّبِيِّ ، فجاءَهُ الخبرُ بمَخْرَجِهِ ، فبعثَ إلىٰ قُريشٍ يستَنْفِرُهُم ، فأوعَبَتْ (٢) قُريشُ في الخروج ، وخرجت سائرُ بطونِها .

أستشارةُ النَّبِيِّ ﷺ أَصحابَهُ بعد نجاةِ العير

فلمّا كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ببعضِ الطَّريق ، بلغَهُ نَفْرُ قُريش ، فأستشارَ أصحابَهُ في طلب العير أو قِتال النَّفير ، وقالَ : « إِنَّ اللهَ وَعَدَني إحدىٰ الطَّائِفَتين »(٣) .

وكانت العيرُ أَحبَّ إليهم ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ ﴾ \_ أَي : السِّلاح ، وهي العيرُ \_ ﴿ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [سورة الأنفال ٧/٨] .

فتكلَّمَ أَبو بكرٍ فأَعرضَ عنهُ ، فتكلَّمَ عُمَرُ فأَعرضَ عنهُ ، وهوَ في [ق٣٤] كلِّ ذٰلكَ يقولُ : ﴿ أَشيروا عَلَيَّ ﴾ ، فعلِموا أَنَّهُ إِنَّما يريدُ / الأَنصارَ لأَنَّهُ لم يَكُن بايعَهُم علىٰ أَن يمنعوهُ ممّا

<sup>(</sup>١) قلتُ : بعثَ رسول الله بَسْبَسَ بنَ الجُهنيّ وعديّ بن أَبِي الزَّغباء الجُهنيّ يتحسَّسان له الأَخبار .

<sup>(</sup>٢) **أُوعبتْ**: خرجت كلُّها إِلَىٰ الغزوِ.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البيهقيُّ في « الدَّلائل » ، ج٣/ ٣٣ .

يمنعونَ منهُ أَنفُسَهُم ، مِمَّن دَهِمَهُ (١) إلى (المدينةِ) ، ولكن كانَ الإيمانُ قد تمكَّنَ في قلوبهم ، وأعتقدوا وجوبَ طاعتِهِ ونُصْرَتِهِ عَلَيْ ، حتى لو أَمرَهُم بقتلِ آبائِهِم وأَبنائِهِم لامتثلوا أَمرَهُ .

فقامَ سعدُ بنُ عُبادةَ رضيَ اللهُ عنهُ فقالَ : إِيَّانا تُريدُ يا رسولَ اللهِ ؟ قالَ : « نعم » ، قالَ : والَّذي بعثكَ بالحقِّ ، لو أَمرتَنا أَنْ نضرِبَ أَكبادَها إِلىٰ (بَرْكِ الغِماد)(٢) \_ أَي : بالمُعجمة \_ لَفَعَلْنا ، ولو أَمرتَنا أَنْ نُخِيضَها البحرَ لأَخَضْناها .

فَسُرَّ بذَٰلكَ رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ : « سيروا عَلَىٰ بَرَكِةِ اللهِ ، واللهِ لكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ مَصارِع القَوْمِ »(٣) .

فَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ أَدنىٰ ماءٍ من مياه (بَدْرٍ) إِلَىٰ مُبِوَرَهُ النَّبِيُ اللهِ عَلَىٰ أَدنىٰ ماءٍ مِن مياه (بَدْرٍ) إِلَىٰ مُبِوَرَهُ النَّبِيُ اللهِ عَلَىٰ أَدنىٰ ماءٍ إِلَىٰ العدوِّ، ويترُكُ المياهَ لَهُ الماء وبناءُ العريش عسكرِهِ ، فأشيرَ عليه أَنْ ينزِلَ علىٰ أَدنىٰ ماءٍ إِلَىٰ العدوِّ، ويترُكُ المياهَ لَهُ عَلَىٰ اللهُ عَريشٌ يستظلُّ فيه .

ولمّا أَقبَلَتْ قُريشٌ قالَ النَّبِيُ ﷺ : « اللَّهُمَّ هٰذِهِ قُريشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ عَاءُ النَّبِ عَلَىٰ بِخُيلائِها وَفَخْرِها ، تُحادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ ، اللَّهُمَّ أَحِنْهُمُ - أَي : فُريشِ أَحضِرْ حَيْنَهُم وهوَ هلاكُهُم - الغَداةَ ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ العِصابَةَ المُسلمينَ - لا تُعْبَدُ في الأرْضِ "(٤) .

وما زالَ يَهْتِفُ بربِّه \_ أَي : يدعوهُ \_ حتَّىٰ سقطَ رداؤُهُ ، فأَخذَ

<sup>(</sup>١) دَهِمَهُ : فَجَأَهُ .

<sup>(</sup>٢) بَرُكِ الغِماد: تقع في جنوب القنفذة بـ (١١١) كيلومتراً. والقنفذة: بلدة وميناء على ساحل البحر الأحمر جنوب جدَّة. وبرك الغِماد قرية من قرى القنفذة.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البيهقيُّ في « سننه » ، ج٣/ ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البيهقيُّ في « الدَّلائل » ، ج٣/ ١١٠ .

أَبُو بَكْرٍ بِيدَهُ وَقَالَ : حَسَبُكَ يَا رَسُولَ الله ، فَقَدْ أَلْحَحَتَ عَلَىٰ رَبِّكَ - أَي : بِالْغَتَ فِي سَوَالَه \_ فَخْرِجَ ﷺ وعليه الدِّرعُ وهوَ يقولُ : ﴿ سَيْهُرَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ \* بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ [سورة القمر ٥٤/٥٤] .

تَسَوِيهُ النَّبِيِّ قُلْمُكُمْ : ينبغي نصبُ السّاعة الأُوليٰ في الحديث علىٰ الظَّرفيَّة الصُّفوفَ للسَّاعة الأُوليٰ في الحديث علىٰ الظَّرفيَّة الصُّفوفَ للسَّادة .

ثمَّ أَخذَ ﷺ يُعَدِّلُ صَفُوفَهُم ، وأَمرَهُم أَنْ لا يحملواحتَّىٰ يأْمُرَهُم . وأَمرَهُم أَنْ لا يحملواحتَّىٰ يأْمُرَهُم . مُناهدةُ اللَّهِ عِنهُ ، فخَفَقَ (١) النَّصرَ [ق٥٣١] / خَفْقَةً ، ثمَّ ٱنتبهَ ، فقالَ : « أَبشِرْ يا أَبا بَكْرٍ ، أَتَاكَ نَصْرُ اللهِ ، هٰذا جبريلُ آخِذُ بعِنانِ فَرَسِهِ » .

ثمَّ خرجَ إِلَىٰ صفِّ أَصحابه ، فلمّا تزاحفَ النّاسُ أَخذَ حَفنةً مِنَ الحصباء ورمىٰ بها في وجوهِ المُشركينَ ، وقالَ لأَصحابِهِ : « شُدُّوا باسم اللهِ » ، فكانت الهزيمةُ فيهم بإذنِ الله تعالىٰ ، ونصرَ اللهُ عبدَهُ ، وأعزَّ جندَهُ ، وأنزلَ اللهُ تعالىٰ في قسمةِ غنائم (بَدْرٍ) سورةَ الأَنفالِ ، وفيها أَيضاً ليعلَموا أَنَّهُ النّاصرُ لَهُم : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ اللهَ قَنلَهُمْ وَلَكِكِ اللهَ قَنلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللّهَ وَمَى اللّهَ رَمَى ﴾ [سورة الأنفال ١٧/٨] .

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّهُ ﷺ أَمرَ بقتلىٰ المُشركينَ فأُلقوا في قَليب ، ثمَّ قامَ علىٰ القَليبِ ، فجعلَ يُناديهم بأسمائِهِم : « هَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقَّاً » ، ثمَّ قالَ : « والَّذي نَفْسي بيَدِهِ ، ما أَنْتُمْ بأَسْمَعَ لِمَا أَقولُ مِنْهُم »(٢) .

طرحُ بعض المُشركين في القَليب، ومخاطبةُ النّبيُ ﷺ لَهُم

<sup>(</sup>١) خَفقَ : نام نومةً خفيفةً .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٧٥٧) . ومُسلم برقم (٢٨٧٣) . عن أَنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

ثُمَّ قَفَلَ ﷺ راجعاً إِلىٰ (المدينة) ، ولقيَهُ المُسلمونَ إِلىٰ عودهُ النَّبِّ ﷺ إِلىٰ المدينة وتهنئته بالنَّصَر (الرَّوحاء)(١) يُهَنِّئُوْنَهُ بالنَّصر والظُّفر : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا وَٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ [سورة الأنعام ٦/٤٥] .

في سبب إلحباح النَّبِيِّ ﷺ على ربِّه بالنَّصر في بَدْرِ

قُولُهُ : فَأَخِذَ أَبُو بِكُر بِيدِهِ ، فقالَ : حسبُكَ يا رسولَ الله ، فقد أُلححتَ علىٰ ربّك .

قَالِ الْجُهُا عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْهُ كَانَ عَنْهُ كَانَ أَبَا بَكُرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ أُوثقَ بربِّه مِنَ النَّبِي ﷺ في تلك الحالة وغيرها ، بل الحامِلُ لَهُ علىٰ ذٰلكَ تقويةُ قلوب أصحابهِ ، لأنَّهم كانوا يعلمونَ أنَّهُ شفيعٌ مُشفَّعٌ ، مُستجابُ الدَّعوة ، وكانَ ذٰلكَ اليومُ أَوَّلَ مشهدٍ شَهدوهُ ، فبالغَ في الدُّعاءِ لتسْكُنَ نفوسُهُم ، فلمّا قالَ أَبو بكرِ ما قالَ ، عَلِمَ أَنَّهُ قد ٱعتقد إِجابةَ الدُّعاء ، ووقوعَ النَّصر ، فخرجَ النَّبيُّ ﷺ . واللهُ أَعلمُ .

رضيَ اللهُ عنها

وفيها \_[أَي : السَّنة الثَّانية]\_ في شوَّالٍ : بعدَ (بَدْرِ) دخلَ بناهُ ﷺ بعائشةَ النَّبِيُّ ﷺ بعائشةَ بنتِ أَبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، وهيَ بنتُ تسع سنينَ (٢) .

الرَّوحاء: وهيَ من الفُرْع، علىٰ نحوِ أَربعينَ ميلاً من المدينة، وهو الموضع الَّذي نزلَ به تُبَّعُ حين رجَعَ من قتال أَهل المدينة يريد مكَّة ، فأَقام بها وأُراحَ ، فسمّاها (الرَّوحاء) .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : الرّاجحُ أَنَّهُ ﷺ دخلَ بعائشة رضيَ اللهُ عنها في شوّالِ من السَّنة الأُولىٰ للهجرة . وعليه أُجمعَ المحدِّثون وعلماءُ السّيَر . وما ذكرَهُ المؤلِّف \_رحمَهُ الله \_ إِنَّما رويَ عن جابر بن عبد الله في «تاريخ دمشق » ، ق١/ ١٦٤ . وفيه ضعفٌ . ولا يُقال إنَّها صغيرة لا تحتملُ الزَّفاف ؛ بل إِنَّ كثيراً من بنات العرب تكون مؤهَّلة لذٰلك وهي في هٰذا السِّنِّ ، ثمَّ إنَّ زواجه ﷺ منها ليس لمجرَّد الرَّغبة الجنسيَّة وإنَّما لتكونَ =

وفيها \_[أَي: السَّنة الثَّانية]\_ بعد (بَدْرٍ): كانَ قتلُ كعبِ بنِ الأَشرفِ وأَبي رافعٍ .

سب نتلِ عمدِ بن أَمّا (١) كعبُ بنُ الأَشرفِ فإنَّ النَّبيَّ عَلَيْ لمّا ٱنتصرَ بـ (بَدْر) ٱشتدً الأَفرف [ق٢٦] حُزْنُ عدوِّ الله / كعبِ بنِ الأَشرفِ الطَّائيِّ اليهوديِّ ، وأُمَّهُ مِنْ بني النَّضير ، فرثى قتلىٰ المُشركينَ بقصائدَ ، وقَدِمَ (مكَّةَ) وحرَّضَ قُريشاً على الأَخذِ بالثَّأْرِ ، ثمَّ رجع إلىٰ (يَشْرِبَ) ، وكانَ لَهُ حِصْنُ منيعٌ ، فأظهرَ العداوة والبغضاء للنَّبيِّ عَلَيْ وأصحابه ، وجعل يُشبّبُ في شِعْرِهِ بنساءِ المُسلمينَ ويؤذيهم (٢) ، فقالَ النَّبيُ عَلَيْ : « مَنْ لكعبِ بنِ الأَشرفِ ؟ فإنَّه قَدْ آذىٰ الله وَرَسولَهُ » ، فأنتدبَ لَهُ خمسةً مِنَ الأَنصارِ ثمَّ مِنَ الأَوس ، فقتلوهُ .

سببُ قتلِ سلاّم بن أَبي الحُفَيق

و انتدبَ (٣) أيضاً لقتلِ أبي رافع بن أبي الحُقَيق تاجرِ أَهلِ (الحِجازِ) ـ وكانَ لَهُ حِصنٌ بـ (خَيْبَرَ) ، وكانَ يؤذي رسولَ الله ﷺ ، ويُعينُ عليه ـ سبعةً مِنَ الخزرج ، فقتلوهُ .

 <sup>-</sup> رضي الله عنها ـ مبلّغة عنه في كثيرٍ من الأحوال والأفعال والأقوال .
 ولهذا ما حصل فعلاً .

<sup>(</sup>۱) قلتُ : قال أبن سعد في «الطَّبقات» ، ج٢/ ٣١ : ثمَّ سريَةُ قتلِ كعب بن الأَشرف اليهوديّ ، وذٰلك لأَربعَ عشرةَ ليلةً مضت من شهر ربيع الأَوَّل ، علىٰ رأس خمسةٍ وعشرين شهراً من مُهاجَر رسول الله ﷺ . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>٢) يشبِّبُ : يتغزَّلُ بهن ويذكر حُسْنَهنَّ .

<sup>(</sup>٣) قلتُ : أُورد المؤلِّف \_ رحمَهُ الله \_ خبر قتل سلامٍ في أحداث السَّنة الثّانية . وقد اُختلفَ المؤرخِّون في تحديد سنة قتله ، فمنهم من قال : في شهر رمضان سنة ستِّ للهجرة ، ومنهم من قال : في ذي الحجَّة سنة أربع . قال الطَّبريُّ : إِنَّه قُتل سنة ثلاثٍ للهجرة في النَّصف من جمادىٰ الأُولى منها . وهو المرجَّح . واللهُ أَعلمُ .

وفي « الصَّحيحين » ، عن جابرِ بنِ عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما نحريــُ اللَّهِ عِنهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ لِكَعْبِ بَنِ الْأَشْرَفِ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَىٰ الْأَسْرَفِ اللهَ وَرَسُولَهُ » . فقالَ محمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ : أَتَحِبُ أَنْ أَقتُلَهُ يا رسولَ الله ؟ قالَ : « نَعَمْ » ، قالَ : إَئْذَنْ لِي فَلاَقُلْ ، قالَ : « قُلْ » ، قال فأَتاهُ فقالَ لَهُ : إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قد أَرادَ الصَّدَقَةَ منَّا ، وقد عنَّانا ـ أَي : أَتعبنا \_ فقالَ كعبٌ : وأَيضاً واللهِ لتَمَلُّنَّهُ ، قالَ : إِنَّا قد ٱتَّبعناهُ ، ونكرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حتَّىٰ ننظُرَ إِلَىٰ أَيِّ شيءٍ يَصيرُ أَمرُهُ ، وقد أَردتُ أَنْ تُسلِفَني سلفاً ، قالَ : فما تَرْهَنُني ؟ قال : ما تريدُ ؟ قال : تَرْهَنني نساءَكُم ؟ قالَ : أَنتَ أَجملُ العربِ ، أَنَوْهَنُكَ نِساءَنا ؟ قالَ لَهُ : تَرْهَنُونِي أُولادَكُم ؟ قالَ : يُسَبُّ ابنُ أَحدِنا فيُقالُ : رُهِنَ في وَسْقين مِنْ تمرِ (١) ، ولكن نَرْهَنُكَ الَّلاُّمَةَ \_ يعني السِّلاح \_ قالَ : فنعم .

فواعدَهُ أَنْ يأتيَهُ بالحارثِ بنِ أُوسٍ ، وأَبي نائِلَةً ، وأَبِي عبسِ بنِ جَبْرٍ ، وعبّادِ بنِ بِشْرٍ ، قالَ : فجاؤوا ، فدَعَوهُ ليلاً ، فقالت لَهُ أمرأتُهُ : والله إِنَّى لأَسمَعُ صوتاً فيه الموتُ ، قالَ : إِنَّما هٰذا مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ ، ورضيعُهُ أَبو نائِلَةَ ، إِنَّ الكريمَ لو دُعِيَ إِلَىٰ طَعْنَةٍ لأَجابَ ، فقالَ مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ لأَصحابهِ : إِنِّي إذا جاءَ / فسوفَ [ق١٣٧] أَمُدُّ يدي إِلَىٰ رأسهِ ، فإذا ٱستمكَنْتُ منهُ فدونَكُم ، فنزلَ وهوَ متوشِّحٌ بالسَّيف ، فقالوا لَهُ : إِنَّا نجدُ منكَ ريحَ الطِّيبِ ، قالَ : نعم ، تحتي فلانةُ أَعطرُ نساءِ العرب ، قالَ مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ : أَفَتَأْذَنُ لي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : نعم ، فَشُمَّ ، فتناولَ فَشَمَّ ، ثمَّ قَالَ : أَتَأْذَنُ لَى أَن أَعُودَ ؟ قَالَ : نعم ، وتمكَّنَ منهُ ، ثمَّ قَالَ : دُونَكُم ، فَقَتَلُوهُ . ثمَّ

<sup>(</sup>١) الوَسْقُ : حِمْلُ بعيرٍ ، وهو سِتّون صاعاً بصاع النَّبيِّ ﷺ .

أَتُوْا النَّبِيُّ ﷺ فأُخبروهُ (١) .

بعـــثُ النّبــيّ ﷺ

وفي ﴿ صحيح البُّخاريِّ ﴾ ، عن البراءِ بن عازبِ رضيَ اللهُ ُ عبد الله بن عَتبك لقتل سن مَعبك لقتل عنهُما قالَ : بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ رجالاً مِنَ الأَنصارِ ، وأَمَّرَ عليهِمْ سلام بن أبي الدُّفين عنهُما قالَ : بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ رجالاً مِنَ الأَنصارِ ، وأَمَّرَ عليهِمْ عبدَ الله بنَ عَتيكٍ ، وكانَ أَبو رافع يُؤْذي النَّبيَّ ﷺ ، ويُعينُ عليه ، وكَانَ في حِصْنِ لَهُ بأَرضِ (الحِجاَزِ) ، فلمّا دَنَوْا منهُ ، وقد غَرَبَتِ الشَّمسُ ، وراحَ النَّاسُ بِسَرْحِهم (٢) ، قالَ عبدُ الله بنُ عَتيك لأَصحابهِ : اِجلِسوا مكانَكُم ـ أَي : خارجَ السّور ـ فإنيّ مُنطَلِقٌ ، ومُتَلَطِّفٌ للبوّاب ، لَعلِّي أَنْ أَدخُلَ ، ثمَّ أَقبلَ حتّىٰ دنا مِنَ البابِ ، ثمَّ تَقَنَّعَ بثوبه \_ أَي : غطَّىٰ به رأسَهُ \_ كأنَّهُ يقضى الحاجةَ ، وقد دخلَ النَّاسُ ، فهتفَ به البوّابُ : يا لهذا ، إِنْ كُنتَ تُريدُ أَنْ تَدْخُلَ فَٱدخُلْ ، فإِنَّى أُريدُ أَنْ أُغلِقَ البابَ ، قالَ : فدخلتُ فكَمَنْتُ \_ أَي : ٱختفيتُ \_ فلمّا دخلَ النّاسُ أَغلقَ البوّابُ البابَ ، ثمَّ علَّقَ المفاتيحَ علىٰ وَتَدٍ ، قالَ : فقُمْتُ إِلَىٰ الأَغاليقِ فأَخذتُها ، ففتحتُ البابَ ، وكانَ أَبو رافع يَسْمُرُ مَعَ أَصحابِهِ في عُلَّيَّةٍ (٣) لَهُ ، فلمّا ذهبَ عنهُ أَهلُ سَمَرِهِ ، صَعِدْتُ إِليه ، فجعلتُ كلَّما فتحتُ باباً أَعْلَقْتُ عليَّ مِنْ داخِلِ ، وقلتُ : إِن يَدْرِ بِي القوم لَمْ يَخْلُص إِليَّ أَحَدٌ منهُم حتَّىٰ أَقَتُلَهُ - أَي : وإِنْ قتلوني بعدَهُ - ، فأنتهيتُ إليه ، فإذا هوَ في بيتٍ مُظلِم وَسْطَ عِيالِهِ ، لا أُدرِي أَينَ هُوَ ، فقلتُ : يا أَبا رافع ، فقالَ : مَنْ هٰذا ؟ فأَهوَيْتُ نحوَ الصُّوتِ ، فضربته بالسّيف وأَنا دَهِشٌ ، فما

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨١١) . ومُسلم برقم (١١٩/١٨٠١) . واللَّفظ لمُسلم .

<sup>(</sup>٢) سرځهُم : مواشيَهُم .

<sup>(</sup>٣) العُلبَّةُ: الغرفة.

أَغْنَيْتُ شيئاً الله ، وصاحَ ، فخرجتُ مِنَ البيتِ ، فمكثتُ غيرَ بعيدٍ ، ثمَّ دَخلتُ إِليه ، فقلتُ : ما هٰذا /الصَّوتُ يا أَبا رافعٍ ؟ وغيّرتُ [ق٨١٥] صوتي كأَنيّ أُغيثُهُ ، فقالَ : إِنَّ رجلاً في البيت ضربَني بالسَّيف ، قالَ : فضربتُهُ ضربَةٌ فَأَنْخَنَتُهُ ، ثمَّ وضعتُ ظُبَّةَ السَّيفِ (٢) في بطنِهِ ، قالَ : فضربتُهُ ضربَةٌ فَأَنْخَنَتُهُ ، ثمَّ وضعتُ ظُبَّةَ السَّيفِ أَنِي قد قَتَلْتُهُ ، فجعلتُ واعتمدتُ عليه حتىٰ خرجَ مِنْ ظهرِهِ ، فعرفْتُ أَنِي قد قَتَلْتُهُ ، فجعلتُ أَفتحُ الأَبوابَ باباً باباً ، حتىٰ آنتهيتُ إلىٰ دَرَجَةٍ لَهُ ، فوضعتُ رجلي ، وأنا أَظنُّ أَنِي قَدِ ٱنتهيتُ إلىٰ الأَرضِ ، فوقَعْتُ ، فأنكسَرَتْ ساقي فعصَبْتُها ، ثمَّ جلستُ علىٰ البابِ ، وقلتُ : والله لا أُخرجُ اللَّيلةَ حتىٰ أَعلمَ أَنِي قَتَلْتُهُ ، فمكثتُ إلى أَن صاحَ الدّيكُ ، فقامَ النّاعي علىٰ السورِ ، وقالَ : أَنعي أَبا رافعِ تاجرَ أَهلِ (الحِجازِ) ، النّاعي علىٰ السورِ ، وقالَ : أَنعي أَبا رافعِ تاجرَ أَهلِ (الحِجازِ) ، فأنطلقتُ إلىٰ أَصحابي ، فقلتُ : النّجاء (٣) ، فقدْ قتلَ اللهُ أَبا رافع ، فسطتُها فأنتهينا إلىٰ النّبيِّ ﷺ فحدَّثتُهُ ، فقالَ : " ٱبسُطْ رِجْلَكَ » ، فبسطتُها فمسحها بيده ، فكأنيّ لَمْ أَشْكُها قطُّ (١٤) . فصحها بيده ، فكأنيّ لَمْ أَشْكُها قطُّ (١٤) .

وفي لهذه السَّنة أيضاً [أي : السَّنة الثَّانية] - : نقضَتْ عزوةُ بني تَنُفاعَ بنو قَيْنُقاعَ يهودُ (المدينةِ) العهدَ ، فحاصرَهُم النَّبيُّ ﷺ حتّىٰ نزلوا علىٰ حُكْمِهِ فيهم ، فوَهَبَهُم لعبد الله بنِ أُبَيّ ابنِ سَلُولَ ، وكانوا حلفاءَهُ ، وأَخذَ أَموالَهُم .

وفي السَّنة الثَّالثة : كَانَتْ غزوةُ (أُحُدٍ) ، وَكَانَتْ وَقْعَتُهَا يُومَ غَزُوةُ أُحُدِ السَّبِت للنِّصفِ مِنْ شوّالٍ .

<sup>(</sup>١) فما أغنيتُ شيئاً: أي لم أقتله.

<sup>(</sup>٢) ظُبَّةُ السَّيف : حرفُ حدِّ السَّيف .

<sup>(</sup>٣) النَّجاء : أي أُسرِعوا وأنجوا بأُنفسكم .

٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨١٣) .

خروجُ قُريشِ

وكانَ مِنْ حديثِ (أُحُدٍ) أَنَّ قُريشاً تحاشدوا بعدَ (بَدْرٍ) ، وآجتهدوا في طلبِ الثّأر ، وخرجوا بظُعُنِهِمْ ومَنْ أَطاعهم مِنَ الأَحابيش ـ أَي : جموع العرب ـ حتّىٰ نزلوا بـ (أُحُدٍ) ، وكانوا ثلاثة آلافٍ ، منهُم مِئتا فارس .

مُشاورَةُ النَّبِيِّ ﷺ أَصحابَهُ في الخُروج

فلمّا عَلِمَ بهم رسولُ الله ﷺ ٱستشارَ أَصحابَهُ في الخروج إليهِم أَو الإقامة ، وقالَ لَهُم : « إِنّي رأيتُ في مَنامي كأنَّ في سيفي ثُلْمَةً ، وَأَنَّ بَقَراً تُذْبَحُ ، وتأوَّلْتُها أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصحابي يُقْتَلُونَ ، وأَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهلِ بَقَيَ يُصابُ ، فَإِنْ رَأَيْتُم أَنْ تُقيموا بـ (المدينةِ) وتَدَعوهُم حيثُ نزَلوا، فإنْ رَأَيْتُم أَنْ تُقيموا بـ (المدينةِ) وتَدَعوهُم حيثُ نزَلوا، فإنْ أقاموا بشَرِّ مُقامٍ، وإِنْ دَخَلُوها قاتَلْناهُم فيها »(١).

فَٱختلفَتْ آراؤهُم في ذٰلكَ، حتَّىٰ غلبَ رأيُ مَنْ أَحبَّ الخُروجَ .

وكانَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ / (بَدْراً) حصلَ مَعَهُمُ مِنَ الأَسفُ علىٰ ما فاتَهُم مِنَ الفضيلةِ .

تهيُّؤ النَّبِيِّ ﷺ للخروج

[ق۱۳۹]

فدخلَ ﷺ فَلَبِسَ لأَمْتَهُ (٢) ، وخرجَ عليهِم فوجدَهُم قد رجَّحوا رأيَ القعودِ ، فقالَ : « لا يَنْبَغي لِنَبيِّ إِذَا لَبِسَ لأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَها حَتَّىٰ يُقاتِلَ »(٣) . فسارَ بِهِم ، وكانوا نحوَ الأَلْف ، ليسَ فيهم فرسُ (٤) .

أنخذال عبد الله بن أُبي بالمنافقين

فَأَنْخَذَلَ عَبْدُ اللهُ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ ، وَكَانَ مُطَاعًا بِثُلُثِ النَّاسِ .

تعبئة النَّبِيِّ ﷺ المُسلمينَ للقِتال

فبقيَ نحوَ سبعِ مئة رجلٍ ، فنزلَ ﷺ وجعلَ ظَهْرَهُ إِلَىٰ (أُحُدٍ) ، ورتَّبَ أَصحابَهُ كَما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾

<sup>(</sup>١) أُخرجه الحاكم في «المستدرك» ، ج٣/ ١٩٨ بنحوه .

<sup>(</sup>٢) لأُمَتَهُ : دِرْعَهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه أُحمد في «مسنده » ، برقم (١٤٣٧٣) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: فارس. والتصويب من « مسند أُحمد ».

\_ وكانَ غَدا مِنْ مَنْزِلِ عائشةَ \_ ﴿ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ الآيات [سورة آل عِمران ١٢١/٣] ، وأقعدَ الرُّماةَ ، وهُمْ خمسونَ علىٰ جبلِ (عنين) \_ مُصَغَّراً بمهملةٍ ونونٍ مكرَّرةٍ \_ وقالَ لَهُمْ : « لا تَبْرَحوا مَكانَكُمْ إِنْ غَلَبْنا أَو غُلِبْنا » .

وظاهرَ عَيَا يَومئذ بينَ درْعين (١) ، وحَمَلَ هوَ وأَصحابُهُ على انتصارُ المُسلمين ودورُ المُشركينَ فهزمَهُمُ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَقَـدُ الرُّماة فِهِ صَدَقَكُمُ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَقَـدُ الرُّماة فِهِ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْ نِهِ ٤ ﴾ [سورة آل عِمران ٢/٢٥] . وقُتِلَ منهُم ٱثنانِ وعشرونَ رجُلاً .

فقالَتِ الرُّماةُ: الغنيمةَ يا قومُ ، فقد ظَهَرَ أَصحابُكُم فما الإبلاءُ بعدَ النَّسر تنتظرونَ ؟ فأبي بعضُهُم فثبتَ مكانَهُ لقولِ رسولِ الله ﷺ: « لا تَبْرَحوا مَكانَكُم » ، وخالفَ الآخرونَ ، فأقبلوا على الغنيمة ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيك ﴾ \_ أي : الغنيمة ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ أَثُمَ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ ، لكن عفا عنهُم بقولِهِ: ﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ أَو اللّهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة آل عِمران ٢/١٥٢] .

> فلمّا رأت خيلُ قُريشٍ ظهورَ المُسلمينَ خاليةً عَنِ الرُّماةِ ، حَمَلوا عليهم ، فقتلوا مَنْ بقيَ مِنَ الرُّماةِ ، وأَتَوا المُسلمينَ مِنْ خلفِهم .

وصرخَ إِبليسُ \_ لعنَهُ اللهُ تعالىٰ \_ : أَلاَ إِنَّ مُحمَّداً قد قُتِلَ ، إِشَاعَهُ مَعْتُلِ النَّبِيُ اللَّهِ فَأَنفُضَّت صفوفُ المُسلمينَ ، وتراجَعَتْ قُريشٌ بعدَ هزيمتها ، وخَلَصَ العدقُ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ فرمَوْهُ بالحجارةِ ، حتىٰ وقَعَ لِشِقِّه ، وكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ اليُمنىٰ السُّفلىٰ ، وجُرِحَتْ شَفَتُهُ / السُّفلىٰ ، [ق١٤٠]

<sup>(</sup>١) ظاهرَ بين دِرْعين : لبِسَ إِحداهُما فوق الأُخرىٰ .

وضربة أبن قَمِئة اللَّيثي على وجهه ، فدخَلَتْ حَلْقَتانِ مِنْ حَلَقِ المِغْفَرِ (١) في وَجْنَتِه ، وضربَهُ آخرُ على رأسِهِ حتى هَشَمَ البيضة (٢) ، وكانوا أحرصَ شيءٍ على قتلِه ، فعصمَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ منهُم ، وهوَ ﷺ ثابتٌ يُنادي أصحابَهُ ، فلم يَلوِ عليه أحَدٌ ، إِذ لم يعرِفوهُ ، وظنّوا أَنّهُ قد قُتِلَ ، وهوَ في الحديدِ ؛ الدِّرع والمِغْفَر ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ إِذْ تُصْعِدُونِ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰ أَحَدِ وَالرَّسُولُ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰ أَحَدِ وَالرَّسُولُ وَلَا يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىٰكُمْ فَأَتُبَكُمْ ﴿ - أَي : جزاكُم - ﴿ غَمَّا بِغَمِ ﴾ يَذُعُوكُمْ فِي أَخْرَىٰكُمْ فَأَتُبَكُمْ ﴿ - أَي : جزاكُم - ﴿ غَمَّا بِغَمِ ﴾ - أي : بعدَ غمِّ - إسورة آل عِمران ١٥٣/٣] .

ثمَّ إِنَّ كعبَ بنَ مالكِ الأَنصاريّ رضيَ اللهُ عنهُ عَرَفَ النَّبيَّ ﷺ فَعِطفَ فَصاحَ : يا معشرَ المُسلمينَ ، أَبشِروا ، فهٰذا رسولُ الله ﷺ فعطفَ عليه نفرٌ مِنَ المُسلمينَ ، ونهضوا إِلَىٰ الشِّعْبِ .

أُبِيّ بن خلف يبحث عن النّبيُّ ﷺ ليقتله

أَوَّلُ مَنْ عرفَ النَّبِيِّ ﷺ بعدَ إشاعَةِ مَقْتِلهِ

فأدركهُم أُبيُّ بنُ خَلَفٍ فارِساً ، وهوَ يقولُ : أَينَ مُحمَّدٌ ؟ لا نجوتُ إِن نَجا ، وشدَّ عليه ، فأعترَضَهُ رجالٌ مِنَ المُسلمينَ دونَ النَّبيِّ ، فقالَ النَّبيُّ بيدِهِ هٰكذا ـ أي : خلّوا طريقهُ ـ وتناولَ النَّبيِّ ، فقالَ النَّبيُّ عَلِيْ بيدِهِ هٰكذا ـ أي : خلّوا طريقهُ ـ وتناولَ الحربةَ فهزَّها حتى تطايروا مِنْ حَوْلِهِ لشِدَّةِ بأسِهِ ، ثمَّ استقبلَهُ فدقّهُ في عنقه بطعنةٍ ، تدأْدَأَ (٣) لها عن فرسِهِ مِراراً ، ونفذَتْ مِنَ الدِّرع ، فرجَعَ إلىٰ أصحابِهِ فماتَ ، فهمَّ المُشركونَ أَنْ يَكُرّوا علىٰ النَّبيِّ عَلَيْهُ وأصحابه في الشَّعب ، فحماهُمُ اللهُ منهُم .

تغشِيَةُ النُّعاسِ المؤمنينَ

ثمَّ إِنَّهُم لمَّا ترادفَتْ عليهِمُ الغمومُ ممَّا أَصابَهُم ، ومِنْ خوفِ كَرَّةِ العدوِّ عليهم ، أَلقىٰ اللهُ عليهم النُّعاسَ ، أَمَنَةً منهُ لَهُم ، إِلاَّ المنافقينَ

<sup>(</sup>١) المِغفَرُ : زردٌ يُنسج مِنَ الدُّروع علىٰ قَدْر الرّأس ، يُلْبَسُ تحتَ القُلنسوة .

<sup>(</sup>٢) البيضة : الخوذةُ الَّتي توضع علىٰ الرَّأس .

<sup>(</sup>٣) تدأداً : تدحرج وسقط .

فلم يَغشَ النَّعاسُ أَحداً منهُم لظنِّهِمُ السوءَ ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمُ وَطَآبِفَةُ قَدُ الْمَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمُ وَطَآبِفَةُ قَدُ الْمَحَةِ مُن الْمُعَلِّمَةُ مَن اللَّهُ وَطَآبِفَةً عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْمُحَلِيَّةِ ﴾ الآيات [سورة آل عِمران ١٥٤/٣] .

ثمَّ إِنَّ أَبا سُفيانَ أَشرفَ فقالَ : أَفي القومِ مُحمَّدٌ ؟ فقالَ شماتُهُ أَي سُفيانَ بِمَدَ النَّبِيُ عَلَيْ : " لا تُجيبوهُ " ، فقالَ : أَفي القومِ آبنُ أَبِي قُحافَة ؟ المعركة قالَ : قالَ : " لا تُجيبوهُ " ، فقالَ : إِنَّ هُولاءِ قُتِلوا ، فلو كانوا أَحياءً لأَجابوا ، [ق ١٤١] لا تُجيبوهُ " ، فقالَ : إِنَّ هُولاءِ قُتِلوا ، فلو كانوا أَحياءً لأَجابوا ، [ق ١٤١] فلم يَملِك عُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُ نَفْسَهُ ، فقالَ : كَذَبتَ يا عدوَّ اللهِ ، قد أَبقىٰ اللهُ لكَ ما يُخزيكَ ، فقالَ أَبو سُفيانَ : أُعْلُ هُبَلُ ، فقالَ النَّبيُ عَلَيْ : " أَجيبوهُ " ، قالوا : ما نقولُ ؟ قالَ : " قولوا : اللهُ أَعلىٰ وأَجَلُ " ، قالَ أَبو سُفيانَ : لنا العُزّىٰ ولا عُزّىٰ لكُم ، فقالَ النَّبيُ عَلَيْ : " أَجيبوهُ " ، قالوا : ما نقولُ ؟ قالَ : " قولوا : اللهُ مولانا ولا مولىٰ لَكُم " ، قالَ ا أَبو سُفيانَ : يومٌ بيومِ (بَدْرٍ) ، والحربُ سِجالٌ ، وتَجِدونَ مُثلَةً لم آمُرْ بها ولم تَسُؤْني . رواهُ والحربُ سِجالٌ ، وتَجِدونَ مُثلَةً لم آمُرْ بها ولم تَسُؤْني . رواهُ البُخاريُ عن البراءِ بنِ عازبِ (١) .

## فالعالف

قَارِ الْحُكُمُ : وكانَ يومُ (أُحُدٍ) يومَ بلاءٍ وتمحيصٍ (٢) وإكرامٍ ، نيمن أكرمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فيه مَنْ أَكرمَ بالشَّهادة ، فقُتِلَ حمزةُ في سبعينَ شهيداً مِنَ اللهُ عنهُم ، ومثَّلَتْ بهِم نساءُ قُريشٍ ، فَبقَروا بطنَ اللهُ عنهُم ، ومثَّلَتْ بهِم نساءُ قُريشٍ ، فَبقَروا بطنَ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٨٧٤) . سِجالٌ : أَي مرَّةً لنا ومرَّةً علينا .

<sup>(</sup>٢) يوم تمحيص : يوم تطهيرٍ وتخليصٍ من الآثام والذَّنوب . (أَنصاريَّ) .

الحمزة ، وقطعوا كبدَهُ ، فلمّا نظرَ إِليه ﷺ كذلكَ ترحَّمَ عليه وأثنى عليه ، ثمَّ قالَ : « واللهِ ، لَئِنْ أَظْفَرني اللهُ بهِم لأُمثَّلَنَّ بسبعينَ مِنْهُم مكانكَ »(١) ، ثمَّ ذكرَ قولَ اللهِ تعالىٰ : ﴿ وَإِنْ عَاقِبُتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ ۗ وَلَيْ صَبَرْتُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّكِيرِينَ \* وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَا عَوْقِبَتُم بِهِ ﴿ وَاللهِ عَلَيْ لِلصَّكِيرِينَ \* وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَا فَاللهِ ﴾ [سورة النَّعل ١٢٦/١٢] .

فَٱخْتَارَ الصَّبْرَ كُمَا أَمْرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْمُثْلَةِ .

دفنُ الشُّهداء

ثمَّ إِنَّهُ عَلَيْهُ أَمرَ بدفنِ الشُّهداءِ بدمائِهِم ، ولَمْ يُغَسِّلْهُم ، ولَمْ يُصَلِّ عليهِم ، ولَمْ يُعَسِلْهُم ، ولَمْ يُصَلِّ عليهِم ، وقالَ : « أَنَا شَهيدٌ عَلَىٰ هؤلاءِ يومَ القيامَةِ » ـ أي : لَهُم ـ وكانَ يَجمعُ بينَ الرَّجلين في ثوبٍ واحدٍ ، ثمَّ يقولُ : « أَيُّهُم أَكْثَرُ أَخَذًا للقُرآنِ ؟ » ، فإذا أُشيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحدِهِما قدَّمَهُ في اللَّحْدِ (٢) .

ما نزِلَ من القُرآنِ في يوم أُحُدٍ

وأَنزلَ اللهُ فيهم : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلَ اللَّهِ أَمُواتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى الآيات [سورة آل عِمران ١٦٩/٣ ـ ١٧٠] .

وأَنزَلَ اللهُ تسليةً للمؤمنين وتقويةً لعزائِمِهم : ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَعْنَوُا وَلَا تَعْنَوُا وَلَا تَعْنَوُا وَلَا تَعْنَوُا وَلَا تَعْنَوُا وَلَا تَعْنَوُا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* إِن يَمْسَسَكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمُ قَرْحُ مِّشَالُهُ ﴾ - أي : يوم (بَدْرٍ) - ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلْقَوْمُ قَرْحُ مِّشَالُهُ ﴾ - أي : يوم (بَدْرٍ) - ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [سورة آل عِمران ١٣٩/٣-١٤٠] .

[ق ١٤٢] ودلَّهُم على وجهِ الحِكْمَةِ فيما قضاهُ وقدَّرَهُ / عليهِم بقولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ \_ أَي : يُظْهِرَ إِيمانَهُم \_ ويُميّزَهُم

<sup>(</sup>١) أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج٦/ ١١٩ . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٢٧٨) .

عَنِ ٱلمُنافقينَ \_ كعبد الله بن أُبِيِّ وذويه \_ ﴿ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ﴾ \_ كحمزة وأَصحابِهِ \_ ﴿ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ \* وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ \_ أَي : يُخَلِّصَ إيمانَهُم \_ ﴿ وَيَمْحَقَ ٱلْكَلْفِينَ ﴾ [سورة آل عمران ٢٠/١-١٤١] .

[قالَ تعالىٰ]: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ عَزوهُ حمراء الأسد ٱلْقَرَحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ ﴾ [سورة آل عِمران ٣/١٧٢] .

وذلكَ أَنَّ قُرِيشاً لمّا بلَغَتْ (الرَّوْحاء) همّوا أيضاً بالرُّجوع لاستئصالِ مَنْ بقيَ مِنَ المُسلمينَ بزعْمِهم ، فلمّا عَلِمَ بهِم النَّبيُّ عَلَيْ ندبَ أَصحابَهُ للخروج للقائِهم ، وقالَ : « لا يَخْرُجُ مَعَنا إلاّ مَنْ ندبَ أَصحابَهُ للخروج للقائِهم ، وقالَ : « لا يَخْرُجُ مَعَنا إلاّ مَنْ حَضَرَ يَوْمَنا بالأَمْسِ »(١) ، فسارَ بهِم حتىٰ بلغ (حَمْراءَ الأَسكِ)(٢) ، فمرَّ بهِم مَعْبَدُ الخُزاعيُّ ، وهُم نزولٌ ، فأسرعَ إلىٰ قُريشِ فأخبرهُم بمخرَج رسولِ الله عَلَيْ وأصحابه إليهِم ، فثنىٰ ذلكَ قُريشاً عن لقائِهم ، وألقىٰ اللهُ في قلوبِهِم الرُّعْبَ ، فأدبَروا إلىٰ (مكَّة) ، فمرَّ عليهم ركبٌ ، فجعَلوا لَهُم جُعْلاً علىٰ أَنْ يُخبروا مُحمَّداً وأصحابَهُ أَنَّهُم يُريدونَ الكرَّةَ عليهِم ، ولا يخبروهُم بأنصرافِهم إلىٰ (مكَّة) ، فلمّا مرَّ الرَّكبُ علىٰ المُسلمينَ وأخبروهُم بأنصرافِهم إلىٰ (مكَّة) ، فلمّا مرَّ الرَّكبُ علىٰ المُسلمينَ وأخبروهُم بذلكَ ، قالوا : فلمّا مرَّ الرَّكبُ علىٰ المُسلمينَ وأخبروهُم بذلكَ ، قالوا : فلمّا مرَّ الرَّكبُ علىٰ المُسلمينَ وأخبروهُم بذلكَ ، قالوا :

وأقاموا ثلاثاً ينتظرونَ لقاءَ العدوِّ ، فبلغَهُم مسيرُهُم فرجعوا ، فأنزلَ اللهُ سبحانَهُ : ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ \* ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾

<sup>(</sup>١) أُخرجه البيهقيُّ في «الدَّلائل» ، ج٣/ ٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) موضعٌ علىٰ ثمانية أَميالِ من المدينة ، وإليه انتهىٰ النّبيُّ ﷺ يومَ أُحدِ في طلب المشركين .

- أَي : الرَّكب - ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ - أَي : قُريشاً - ﴿ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ \* فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ شُوَّءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴾ [سورة آل عمران ٣/ ١٧٢] .

> موقفُ أُنس بن النَّضْر رضيَ اللهُ ُعنهُ

وفي « الصَّحيحين » ، عن أُنسِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : إِنَّ عَمِّي أَنسَ بنَ النَّضْرِ غابَ عن (بَدْرِ) ، فقالَ : غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتال للنَّبِيِّ عَلِيْةً ، لَئِنْ أَشْهَدَني اللهُ قِتالاً معَ النَّبِيِّ عَلِيْةً ليَرَيَنَّ اللهُ ما أَصنَعُ ، [ق١٤٣] فلمَّا ٱنهزمَ المُسلمون يومَ (أُحُدٍ) / ، قالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعتذِرُ إِليكَ ممّا صنَع لهؤلاء - يعني: المُسلمينَ - وأَبْرَأُ إِليكَ ممّا جاءَ به المُشركونَ ، فتقدَّمَ بسيفه فلقيَهُ سعدُ بن مُعاذٍ ، قالَ : يا سعدُ إِنِّي أَجِدُ ريحَ الجنَّةِ دونَ (أُحُدٍ) ، فقُتِلَ ، ووجدَ به بضعٌ وثمانونَ مِنْ طعنةٍ وضربةٍ (١) ورميةٍ بسهمٍ رضيَ اللهُ عنهُ<sup>(٢)</sup> .

وفيهما \_ [ أَي : الصَّحيحين ] \_ عن أُنس رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : كُنَّا نرى أنَّ هٰذه الآيةَ : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِ ۗ ﴾ [سورة الأَحزاب ٢٣/٣٣] ، نزلَتْ في أُنسِ بنِ النَّضْرِ وأَشباهِهِ مِنْ قَتليٰ (أُحُدٍ)<sup>(٣)</sup> .

> حضور الملائكة ودفاعها عن النَّبِيِّ ﷺ

وفيهما \_ [ أَي : الصَّحيحين ] \_ عن سعدِ بن أَبي وقَّاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يُقاتِلُ يومَ (أُحُدٍ) ومعَهُ رَجُلانِ يُقاتِلانِ ، عليهِما ثيابٌ بيضٌ ، ما رأيتُهما قَبْلُ ولا بَعْدُ (٤) .

أي : طعنة رمح ، وضربة سيفٍ . (1)

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٥١) . **(Y)** 

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٥٠٥) . (٣)

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٢٨) . ومُسلمٌ برقم (٢٣٠٦) .

وقالَ : نَثَلَ النَّبِيُّ عَيَّا لِي كِنانَتَهُ يومَ (أُحُدٍ) ، وقالَ : « اِرْمِ فِداكَ فِسَالُ سعد سن أَسِي وقالَ : « اِرْمِ فِداكَ فِسَالُ سعد سن أَسِي وَأُمِّي »(١) .

وفيهما \_ [ أَي : الصَّحيحين ] \_ عن عليِّ بن أَبِي طالبِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : ما سمعتُ النَّبِيَّ عَلَيْ جمعَ أَبويه لأَحدٍ إِلاَّ لسعد بن مالكِ (٢) ، فإني سمعتُهُ يقولُ لَهُ يومَ (أُحُدٍ) : « إِرْمِ فِداكَ أَبي مالكِ (٢) .

وفي « صحيح البُخاريِّ » ، عن آبنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما تأثُّر اللهُ عنهُما تأثُّر اللهِ على قالَ : اِشْتَدَّ غضبُ اللهِ علىٰ مَنْ قتلَهُ نبيُّ اللهِ ، وٱشتَدَّ غضبُ اللهِ علىٰ مَنْ قَتلَهُ نبيُّ اللهِ ، وٱشتَدَّ غضبُ اللهِ علىٰ مَنْ أَدمىٰ وَجْهَ نبيِّ اللهِ (٤٠) .

وفي « الصَّحيحين » ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُما بشارهُ النَّبِ على جابراً قال : لمَّا قُتِلَ أَبِي يومَ (أُحُدٍ) ، جَعَلْتُ أَبكي ، وأكشِفُ الثَّوبَ عن وضَ اللهُ عنهُ وجهِهِ ، فقالَ النَّبيُّ عَلِيْهِ : « تَبْكِيهِ أَو لا تَبْكِيهِ ، ما زالَتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجنِحَتِها حتى رُفِعَ » (٥) .

و ذٰلكَ فضلُ اللهِ يُؤْتيه مَنْ يشاءُ واللهُ دُو الفضلِ العظيم .

وفي لهذه السَّنة أَيضاً \_[ أَي : السَّنة الثّالثة ] \_ بعد (أُحُدٍ) : الرَّجيع وبنر معونة أُصيبَ عاصمٌ وأُصحابه بـ (الرَّجيع) ، والقرّاءُ السَّبعونَ أَصحابُ ( بئر مَعونةَ ) ، ليمتَحِنَ اللهُ الأَنصارَ بالصَّبرِ ، ويُضاعِفَ لَهُم عظيمَ الأَجرِ ، وقصَّة الفريقين مشهورةٌ في « الصَّحيحين » .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٢٩) . نَثَلَ كِنانتَهُ : استخرجَ نَبُلها .

 <sup>(</sup>٢) مالك : كنيته أبو وقّاص . وهو أبن أُهيب ، أبن عم آمنة بنت وهب .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٣٣) . ومُسلم برقم (٢٤١١) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٤٨) .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٥٢) . ومُسلم برقم (٢٤٧١) .

بعثُ الرَّجيع

أمّا(١) أصحابُ الرّجيع: فإنّ النّبيّ ﷺ بعث عاصِم بن ثابتٍ القَّنصاريّ في عشرة مِنْ أصحابِهِ عيناً، فلمّا /كانوا بـ (الرّجيع) ـ وهو : ماء لهُذيلٍ، بين (عُسْفانَ ومرّ الظَّهران)، وعُسفانُ علىٰ مرحلتين مِنْ (مكّةً) ـ ذكروا لبني لِحْيَانَ ـ وهُم بطنٌ مِنْ هُذيلٍ ـ فتبعَهُم منهُم نحو مئة رامٍ، فألتجا عاصمٌ وأصحابُهُ إلىٰ أكمةٍ، فأحاطَ بهِمُ القومُ، ولم يقدِروا على الوصول إليهم، فأمّنوهُم وأعطوْهُمُ العهدَ أنّهم إِنْ استسلموا لا يقتُلونهُم، فقالَ عاصمٌ : أمّا أنا فلا أنزلُ في ذمّةِ كافرٍ بالله أبداً، اللّهُمَّ أخبر عنّا رسولكَ، فقاتلوهُم حتىٰ قُتِلَ عاصمٌ في ثمانيةٍ مِنْ أصحابهِ .

أَسرُ زيدٍ وخُبيب

ونزلَ إِليهم خُبيبُ بن عَديٍّ ، وزيدُ بن الدَّثِنَّةِ بالأَمانِ ، فغدَروا بهِما ، فأنطلقوا بِهما إِلىٰ (مكَّةَ) ، فباعوهُما .

فَأَمَّا زِيدٌ : فَٱشتراهُ صفوانُ بن أُميَّةَ بن خلفٍ ، فقتلَهُ بأبيه ، وكانَ قَتَلَ أَباهُ يومَ (بَدْرِ) .

وأَمّا خُبيبٌ : فأشتراهُ بنو الحارثِ بنِ عامرٍ بنِ نوفَلٍ ، فقتلوهُ بأبيهم ، وكانَ قَتَلَ أَباهُم يومَ (بَدْرٍ) أَيضاً (٢) .

مَتَلُ زيدِ رضيَ اللهُ عنهُ فَلَمَّا خَرجوا بزيدٍ مِنَ (الحَرَم) إِلَىٰ أَدنىٰ (الحِلِّ)، وقرَّبوهُ

<sup>(</sup>۱) ذُكِرَ هنا أَنَّ (بعثَ الرَّجيع) كان من أَحداث السَّنة الثالثة للهجرة . قلتُ : كانَ بعثُ الرَّجيع في صفرٍ علىٰ رأسِ ستَّةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة ، وغزوة أُحُدٍ وقعت في شوّال من السَّنة الثالثة ، فيكون بعثُ الرَّجيع في السَّنة الرابعة ، وقد أَجمع أَهل السّير علىٰ ذلك ، عدا أبن هشام . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : قال أبن سيِّد النَّاس في «عيون الأَثْر» ، ج٢/ ٤١ : إِنَّ خُبيبَ بن عدي الأَوسيِّ لم يشهد بدراً ، ولا قتلَ الحارثَ بن عامرٍ . إِنَّما الَّذي شهدها وقتلَهُ هو خُبيب بن أُسافِ الخزرجي .

للقَتْلِ ، قالَ لَهُ أَبو سُفيانَ : أَنشُدُكَ الله يَا زيدُ ، أَتحبُ أَنَّ مُحمَّداً مَكانَكَ تُضرَبُ عُنُقُهُ ، وأَنتَ في أَهلِكَ ؟ قالَ : واللهِ ما أُحِبُ أَنَّ مُحمَّداً تُصيبُهُ الآنَ في مكانِهِ شوكةٌ تؤذيه ، وأَنا جالسٌ في أَهلي ، فقتلوهُ ، ثمَّ أَرادوا أَخذَ رأسِهِ ، فحمَتْهُم عنهُ الدَّبْرُ - أَي : الزَّنابيرُ - فتركوهُ إِلَىٰ اللَّيل ليأخذوهُ ، فجاءَهُ سيلٌ فاُحتَمَلَهُ ، وكانَ قد أعطىٰ الله عهداً أَنْ لا يَمَسَّ مُشرِكاً ، ولا يَمَسَّهُ مُشرِكٌ ، فَأَتمَّ اللهُ لَهُ ذلكَ بعد وفاتِهِ ، كما وفّى به هوَ في حياته (١) .

ولمّا خَرجوا بخُبيبِ ليقتلوهُ دعا بماءٍ فتوضّاً ، وصلّىٰ رَكْعَتين ، مَعَنُ خُبيبِ رَضَيَ اللهُ وَأُوجَزَ فيهما ، وقالَ : لولا أَنْ تظنّوا أَنَّ بي جَزَعاً لَزِدْتُ . فهوَ أَوَّلُ عَنُهُ مَنْ سنَّ هاتينِ الرَّكْعَتينِ عندَ التَّقديم للقَتْلِ ، ثمَّ أَنشدَ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ، 1 مِنَ الطَّويل ا (٢) :

وَلَسْتُ أُبِالِي حِيْنَ أُقتَلُ مُسْلِماً

عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ في اللهِ مَصْرَعي

وَذٰلِكَ في ذاتِ ٱلإلْهِ وَإِنْ يَشَأْ

يُبارِكْ عَلَىٰ أَوْصالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ (٣)

/ فقتلوهُ ، ثمَّ صلبوهُ ، فلمّا بلغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ مصلوبٌ ، [ق١٤٥] قالَ ﷺ : « أَيُّكُمْ يَحْمِلُ خُبَيْبًا عَنْ خَشَبَتِهِ وَلَهُ الجَنَّة ؟» .

<sup>(</sup>۱) قلتُ : والمعروف أَنَّ لهذا الخبر جاء في حقِّ عاصم بن ثابتٍ وليس في حقِّ زيد بن الدَّثِنَّةِ ، لأَنَّ عاصِماً لم يقبل من مُشركٍ عهداً ولا عقداً أبداً ، وقالَ : إِنِّي نذرتُ أَنْ لا أَقبلَ جوارَ مُشركٍ أَبداً . فمنعَهُ الله بعد وفاته كما امتنعَ منه في حياته . (انظر الطَّبري ، ج٢/ ٣٣٥ . ودلائل النَّبوَّة ، ج٢/ ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٢) ذكرهُ البُخاريُّ في « صحيحه » ، برقم (٣٧٦٧) .

<sup>(</sup>٣) شِلْقٌ ممزَّعٌ: أَعضاءُ الإِنسان بعدَ البليٰ.

فأنتدبَ لَهُ الزَّبيرَ بنَ العوّام ، والمِقدادَ بنَ الأَسودِ فارسين ، فانتدبَ لَهُ الزَّبيرَ بنَ العوّام ، والمِقدادَ بنَ الأَسودِ فارسين ، فسارا إلىٰ (مكَّةَ) ، فحملَهُ الزُّبيرُ علىٰ فَرَسِهِ ، فأَغارَ عليهما أَهل (مكَّةَ) ، فلمّا أَرهقوهُما أَلقاهُ الزُّبيرُ ، فأبتلعتهُ الأَرضُ ، فسمّي : بليعَ الأَرضِ .

وقعةُ بئر مَعونةَ

وأُمّا(١) أَصحابُ بئر مَعونة \_ بالنّون \_: فإِنَّ أَبا البراء عامرَ بنَ مالِكٍ العامريَّ مُلاعِبَ الأَسِنَّةِ قَدِمَ على النّبيِّ عَلَيْهُ ، فعرضَ عليه رسولُ الله عَلَيْ الإسلامَ ، فلَمْ يُسْلِمْ ، ولَمْ يَبْعُدْ (٢) ، وقالَ : يا مُحمَّدُ ، اِبعَثْ معي رجالاً مِنْ أَصحابِكَ إِلَىٰ أَهلِ (نَجْدٍ) يدعونَهُم إلىٰ أَمرِكَ ، وأَنا لَهُم جارٌ ، فبعثَ معهُ رسولُ الله عَلَيْهُ سبعينَ رجُلاً مِنْ خيارِ المُسلمينَ .

قالَ أَنسٌ : كُنّا نُسمّيهِمُ القُرّاءَ ، وأَمَّرَ عليهِمُ المُنذرَ بنَ عَمْروِ الأَنصاريَّ الخَزْرجيَّ السّاعديَّ ، أَحدَ النُّقباء الاثني عشرَ .

غدرُ عامر بن الطُّفيل بالمُسلمينَ

فلمّا نزلوا بـ ( بئر مَعونَةَ ) ، أنطلقَ حَرامُ بنُ مِلْحَان إلىٰ عامرِ بنِ الطُّفيل رئيسِ المكانِ ليُبلِّغَهُ رسالةً مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فأَمّنَهُ عامرٌ ثمَّ غَدَرَ بِهِ ، فأَوْمَأَ إلىٰ رجُلٍ خلفَهُ فطعنَهُ بالرُّمح حتىٰ أَنفذَ الطَّعنةَ ، فقالَ حرامٌ : اللهُ أَكبرُ فُزْتُ وربِّ الكعبةِ ، فقتلوهُ ، ثمَّ استصرخوا علىٰ أصحابِهِ بقبائِلِ سُليمٍ : (رعْلٍ وذكوانَ وعُصَيَّةَ) ، فقتلوهُم عن أخرهِم ، ما خلا رجلين ، وأخفروا (٣) ذمّة أبي البراءِ عامرِ بنِ مالكٍ .

<sup>(</sup>١) ذُكِرَ هنا أَنَّ وقعة بئر معونة كانت من أَحداث السَّنة الثَّالثة للهجرة . قلتُ : كانت وقعة بئر معونة في صفرٍ علىٰ رأسِ ستَّةٍ وثلاثينَ شهراً للهجرة ، وبعد بعث الرَّجيع . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>٢) أي: من الإسلام.

<sup>(</sup>٣) أخفروا : نقضوا وغدروا .

والرَّجلان هُما : عَمْرُو بنُ أُميَّةَ الضَّمْرِيُّ وأَنصاريُّ (١) ، كانا في إبلِ أَصحابهم ، فلمّا راحا بهما وجدا أَصحابهما صرعىٰ ، والخيلُ واقفةٌ ، فقتلوا الأنصاريَّ أَيضاً ، وتركوا عَمْراً حينَ أَخبرهُم أَنَّه مِنْ ضَمْرَةَ .

فرجَعَ عَمْرُو إِلَىٰ (المدينة) فوجدَ رجلين مِنْ بني عامرٍ فقَتلَهُما ، وكانَ معهُما جوارٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يعلَم به ، فلمّا قَدِمَ (المدينة) / أَخبرَ النَّبِيِّ ﷺ الخبَر ، فقالَ : « لَقَدْ قَتَلْتَ رَجُلَيْنِ لأَدِيَنَّهُما »(٢) . [ق١٤٦]

وحَزِنَ ﷺ علىٰ أَصحاب ( بئر مَعونَةَ ) حُزْناً شديداً ، وقَنَتَ في دَعاءُ النَّبَّ علىٰ الصَّلُوات الخمسِ ، علىٰ قبائِل سُليم : (رِعْلِ وذكوانَ وعُصَيَّةَ) ، وخُزْنُهُ عليهم الصَّلُوات الخمسِ ، علىٰ قبائِل سُليم : (رِعْلِ وذكوانَ وعُصَيَّةَ) ، وخُزْنُهُ عليهم الَّذين عَصَوُا الله ورسولَهُ وبني لِحْيانَ أَيضاً شهراً ، إلىٰ أَنْ نَزَلَ عليه قولُهُ تعالىٰ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَالْمِمُونَ ﴾ [سورة آل عِمران ١٢٨/٣] فتركَ القنوتَ (٣) .

وممَّن قُتِلَ بـ ( بئر مَعونَةَ ) عامرُ بنُ فُهَيْرَةَ مولىٰ أَبِي بكرٍ رضيَ أَسرُ عامِرِ بن فُهَنْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>١) وهو من بني عَمْرِو بن عَوْفٍ ، وٱسمُهُ : المنذر بن محمَّد بن عُقبة .

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثميُّ في « مجمع الزَّوائد » ، ج٦/ ١٢٩ . أَديَّنَهُما : أُوَّدي ديّتيهُما .

<sup>(</sup>٣) قلتُ : قال أبن سيّد النّاس في « عيون الأَثر » ج٢/٢٧ : وكذا وقع في هذه الرِّواية ، وهوَ يوهِمُ أنَّ بني لِحْيانَ ممَّن أَصابَ القُرَّاء يوم بئر معونة وليس كذلك ، وإنّما أَصاب هؤلاء رعْلٌ وذكوانُ وعُصيَّةُ ومن صحِبَهم من سُليمٍ ، وأَمّا بنو لِحْيانَ فهُم الَّذين أَصابوا بعثَ الرَّجيع ، وإنّما أتىٰ الخبر إلىٰ رسول الله على عنهم كلّهِم في وقتٍ واحدٍ ، فدعا علىٰ الَّذينَ أَصابوا أَصحابه في الموضعين دعاءً واحداً .

وروى البُخاريُّ في «صحيحه»، عن عَمْرِو بنِ أُميَّةَ الضَّمْرِيِّ فَي «صحيحه»، عن عَمْرِو بنِ أُميَّةَ الضَّمْريِّ أَنَّ عامِرَ بنِ فُهَيْرَةً وَأَشَارَ لَهُ إِلَىٰ عامِرِ بنِ فُهَيْرَةً وَقَالَ لَهُ عَمْرُو : هٰذَا عامِرُ بنُ فُهَيْرَةَ ، فقالَ : لقد رأيتُهُ رُفِعَ بعدَما قُتِلَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : هٰذَا عامِرُ بنُ فُهَيْرَةَ ، فقالَ : لقد رأيتُهُ رُفِعَ بعدَما قُتِلَ إِلَىٰ السَّماءِ بينَهُ وبينَ الأَرضِ (١٠).

غزوةُ بني النَّضير

وفي هذه السَّنة أُو في الرّابعة (٢) : كانت غزوةُ بني النَّضير .

وسببُها: ما رواهُ البُخاريُّ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ خرجَ إِليهم يستعينَهُم في دِيَةِ الرَّجلينِ اللَّذين قتلَهما عَمْرُو بنُ أُميَّةَ الضَّمْريُ خطأً (٢) - فهي على الصَّواب كما قال آبن إسحاق : بعدَ (أُحُدٍ) وبعدَ (بئر مَعونَة ) - فأستندَ إلىٰ جدارِ حصنٍ لهُم مِنْ حصونِهم ، فأمروا رجُلاً بطرحِ حجرٍ علىٰ رأسِه مِنَ الحصنِ ، فأخبرَهُ جبريلُ عليه السَّلامُ بذٰلك ، فقامَ مُوهِماً لَهُم وتركَ أصحابَهُ ورجَعَ إلىٰ (المدينة) .

فأَنزلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيهُمْ وَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة المائدة ١١/٥] وقيلَ : إِنّها نزلَتْ في قصّة غوْرثِ بنِ الحارِثِ الّذي هَمَّ بقتل النّبيِّ عَيْدِ (٤) .

ثمَّ أَصبح غازياً عليهِم ، فحصرَهُم وقطعَ نخيلَهُم وحرّقها ،

حصارُ بني النَّضير

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٦٧) .

<sup>(</sup>٢) قَلْتُ : إِنَّمَا وَقَعَتْ فِي السَّنة الرَّابِعة فِي شَهْر ربيع الأُوَّل ، على رأس سبعةٍ وثلاثين للهجرة . واللهُ أَعلمُ . (ٱنظر : ابن هشام ، ج٣/ ١٩٢ . والبُخاريُّ ، ج٢/ ١٩٢ . وابن سعد ج٢/ ٥٧) .

<sup>(</sup>٣) قلتُ : حيثُ ذكر البُخاريُّ أَنَّها كانت علىٰ رأس ستَّة أَشهرٍ من وقعة بَدْرٍ قبل أُحُدٍ ، وهو من قول الزُّهريِّ .

<sup>(</sup>٤) أَسباب النُّزول ، للواحدي ، ص١٦٢ .

فدسَّ إِليهم المُنافقون ما حكىٰ اللهُ عنهُم مِنْ قولِهِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهُ عنهُم مِنْ قولِهِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهُ عنهُم مِنْ قولِهِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهُ عَنهُم اللّهِ عَنْ أَهْلِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

فلمّا أشتدً الحِصارُ على أعداءِ اللهِ ، وأيسوا مِنْ نُصرةِ اللهِ المُنافقينَ ، قذفَ اللهُ في قلوبِهم الرُّعْبَ ، فطلبوا الصُّلحَ ، فصالَحَهُمُ النَّبيُ ﷺ على الجَلاء - أي : الإخراج مِنْ أَرْضٍ إلىٰ فصالَحَهُمُ النَّبيُ ﷺ على الجَلاء - أي : الإخراج مِنْ أَرْضٍ إلىٰ أَرضٍ - وأَنَّ لَهُم ما أقلَّتِ الإِبلُ إِلاّ السِّلاحَ ، فجَلَوْا إلىٰ (الشّام) إلاّ أل حُييّ بن أخطَبَ وآلَ أبي الحُقيق ، فإنَّهُم جَلَوْا إلىٰ (خَيْبرَ) .

وفي « صحيح البُخاريِّ » ، عن سعيد بن جُبيرٍ قالَ : قلتُ لابنِ عبّـاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما : سورةُ الحَشْرِ ، قالَ : قُلْ سورةُ النَّضيرُ (٢) .

وفيه \_ [ أَي : صحيح البُخاريِّ ] \_ عن ٱبنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حرَّقَ نخلَ بني النَّضير وقَطَّعَ ، وهيَ البُوَيْرَةُ ،

<sup>(</sup>۱) وهُم : سَهلُ بن حُنيف ، وأَبو دجانَة سِماكَ بن خَرَشَةَ ، أَعطاهم ﷺ مالاً ، وأَعطىٰ سعد بن مُعاذ سيفَ ابن أَبي الحُقيق .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٠٥) .

فعابَ ذٰلكَ المُشركونَ عليه ، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِيَسَاقِ وَلِيَ ذُلِكَ المُشرِهِ وَلِيَخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [سورة الحشر ٩٥/٥] (١) .

قالَ آبن عُمَرَ : ولها يقولُ حسّان بن ثابتٍ ، [مِنَ الوافر ] (٢) : وهان على سَراةِ بنى لُوَيِّ

حَريقٌ بِٱلبُويْرةِ مُسْتَطِيرُ (٣)

فأَجابَهُ أَبُو سُفيانَ بنُ الحارِثِ بنِ عبد المُطَّلب ، [مِنَ الوافر]: أَدامَ اللهُ ذٰلِكِ مِكْ مِن صَنيع

وَحَـرَّقَ فـي نــواحيهــا السَّعيــرُ

سَتَعْلَمُ أَيَّنَا مِنْهَا بِنُ زُهٍ

وَتَعْلَـــمُ أَيَّ أَرْضَيْنـــا تَضيـــرُ<sup>(٤)</sup>

مَّلُ أَمُوالِ بَيِ النَّفِيرِ وَفِي "الصَّحيحين"، عن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ قالَ: كانت أَمُوالُ بني النَّضير ممّا أَفاءَ اللهُ على رسولِهِ ، ممّا لم يُوجِفِ المُسلمونَ عليه خيلاً [ اللهُ عَلَيْ خاصَّةً / يُنْفِقُ على أَهلِهِ منها نَفَقَةَ سنةٍ ، ثمَّ يَجعَلُ ما بقيَ في السِّلاحِ والكُراعِ عُدَّةً في سَبيلِ اللهِ (٥).

غزوةُ ذاتِ الرُّتَاعِ، أَو وَفِي هٰذَه السَّنَةُ أَيضاً ـ وهيَ : الرَّابِعةُ ـ غزا النَّبيُّ عَلَيْكُ غزوةَ ذاتِ غزوةُ نجدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٦٠٢) . البويرةُ : موضع منازل بني النَّضير .

<sup>(</sup>٢) ذكرهُ البُخاريُّ في «صحيحه» ، برقم (٣٨٠٨) .

<sup>(</sup>٣) سراة : أشراف القوم . المستطير : المنتشر .

<sup>(</sup>٤) النُّزْهُ: البُعْدُ . تضيرُ : ضرَّهُ .

<sup>(</sup>٥) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٧٤٨) . **الإيجافُ** : سرعة السَّير ، وهوَ كنايةٌ عن الجهاد والقتال . **الكُراعُ** : اسمٌ يجمعُ الخيل ، وهيَ الَّتي تصلحُ للحرب .

الرِّقاع إلىٰ (نجدٍ) يُريدُ غَطَفانَ (١) \_ سمّيت بذلك لأَنَّ أقدامَهُم نَقَبَتْ (٢) مِنَ الحَفاء ، فكانوا يلفّونَ عليها الخِرَقَ \_ فانتهىٰ عَلَيْهُ إلىٰ (نجدٍ) ، فلقيَ جمعاً مِنْ غَطَفانَ ، فتقاربوا ولم يكن قِتالٌ ، فلمّا صلّىٰ الظُّهرَ بأصحابه ندِمَ المُشركونَ أَنْ لا يكونوا حَمَلوا عليهم في الصَّلاة ، ثمَّ قالوا : دعوهُم فإنَّ لَهُم بعدَها صلاةً هي أحبُ إليهم مِنْ الصَّلاة ، ثمَّ قالوا : دعوهُم فإنَّ لَهُم بعدَها صلاةً هي أحبُ إليهم مِنْ آبائِهِم وأبنائِهِم \_ يعنونَ : صلاة العصر \_ فإذا قاموا إليها فَشُدّوا عليهم ، فنزلَ جبريلُ عليه السَّلامُ بصلاة الخوفِ ، وهي قولُهُ عليهم ، فنزلَ جبريلُ عليه السَّلامُ بصلاة الخوفِ ، وهي قولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَّكَوَةَ فَلْنَقُمْ طَآ إِفَكُ مِنْ مَعَكَ تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَّكَوَةَ فَلْنَقُمْ طَآ إِفَكُ مُنْ مُعَكَ

 <sup>(</sup>١) ذكر المؤلّف ـ رحمَهُ الله ـ غزوة ذات الرّقاع ضمن أحداث السّنة الرّابعة . قلتُ : قال أبن القيّم في « زاد المعاد » ، ج٣/ ٢٥٢ : صحَّ عنه ﷺ أَنَّهُ صلَّىٰ صلاة الخوف بذات الرِّقاع ، فَعُلمَ أَنَّها بعدَ الخندق وبعدَ عُسْفانَ ، ويؤيِّدُ هٰذَا أَنَّ أَبَا هُريرة وأَبا موسىٰ الأَشعريّ رضيَ اللهُ عنهُما شَهدا ذات الرِّقاع ، كما في الصَّحيحين وغيرهما ؛ وأَنَّ مروانَ بن الحكم سألَ أبا هُريرة ، هل صليتَ مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف ؟، قال : نعم ، قال : متىٰ ؟، قال : عام غزوة نجدٍ . ولهذا يدلُّ علىٰ أَنَّ غزوة ذات الرِّقاع بعدَ خيبر ، وأَنَّ من جعلها قبل الخندق فقد وَهِمَ وهماً ظاهراً ، ولَمّا لم يفطن بعضهم للهذا ٱدَّعيٰ أَنَّ غزوة ذات الرِّقاع كانت مرَّتين ، فمرَّةً قبلَ الخندق ومرَّةً بعدها ، ولهذا لا يصحُّ . ثمَّ قال : وممَّا يدلُّ علىٰ أَنَّ غزوة ذات الرِّقاع بعدَ الخندق ، ما أُخرجه مُسلمٌ من حديث جابر : أَنَّهم صلُّوا صلاةَ الخوف بذات الرِّقاع ، وصلاةُ الخوف إِنَّما شُرِعَتْ بعدَ الخندق ، بل بعد عُسْفانَ ، لأَنَّه ورد في الحديث : أَنَّ أُوَّل صلاةٍ صلاَّها للخوف بعُسْفانَ ، وعُسْفانُ كانت بعدَ الخندق بلا خلافٍ . لذلك يجب ذكر هٰذه الغزوة بعد خيبر ، مرجِّحاً رواية البُخاريِّ في الصَّحيح ، ومخالفاً بذٰلكَ ما ذكرَهُ أبن إِسحاق ، الَّذي جعلها في السَّنة الرّابعة ، قبل غزوة الخندق . ( أنظر الجامع في السّيرة النّبويَّة ، ج٣/ ٢٧١) .

<sup>(</sup>٢) نَقَبَتْ : رَقَّتْ جلودها وقرِحت من المشي .

وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ الْمَاءُ كَالَمُ اللَّهِ [سورة النِّساء ١٠٢/٤] (١).

وفي « صحيح البُخاريِّ » ، خرجَ النَّبيُّ ﷺ إِلَىٰ ذاتِ الرِّقاعِ مِنْ بطنِ (نَخْلِ)، فلقيَ جَمْعاً مِنَ غَطَفانَ، فصلّیٰ بهم رَکْعَتَي الخوف<sup>(٢)</sup>.

وقولُ البُخاريِّ وهيَ غزوة مُحاربِ خَصَفَةَ مِنْ بني ثعلبةَ : صوابُهُ و ثعلبةً ـ بواو العطف (٣) \_ .

خبــــرُ غــــورثِ بــــنِ الحارث

ولمّا قفلَ عَالَمْ مِنْ هٰذهِ الغزوة نزلوا وقتَ القيلولة منزلاً وتفرَّقوا ، ونزلَ عَلَى تحتَ شجرة وعلَّقَ بها سيفَهُ ونامَ ، فجاءَ أعرابيُّ يُسمّىٰ غَوْرَثَ بنَ الحارِثِ ، فأَخذَ السَّيفَ فأخترطَهُ (٤) ، فأستيقظَ النَّبيُ عَلَى ، فقالَ لَهُ الأَعرابيُّ : مَنْ يَمْنَعُكَ منّى ؟ قالَ : «اللهُ» ، فسقطَ السَّيفُ مِنْ يدِهِ ، فأخذَهُ النَّبيُ عَلَى قالَ : «مَنْ يَمْنَعُكَ منّى ؟» ، فقالَ : كُنْ خيرَ آخِذٍ ، فتركَهُ ولم يعاقبهُ ، فذهبَ إلىٰ قومِه (٥) .

غزوةُ بني المُضطَلِقِ وفي لهذه السَّنة \_ وهيَ الرّابعةُ \_: غزا النَّبيُّ ﷺ غزوةَ بني [ق89] المُصْطَلِقِ / مِنْ خُزاعَةَ بـ (المُرَيسيع) \_ مصغَّراً بمُهْمَلاتٍ \_.

و ذٰلكَ أَنَّهُ بِلَغَهُ أَنَّ بِنِي المُصْطَلِقِ مِنْ خُزاعَةَ أَجِمعوا لحربه .

<sup>(</sup>١) أُسباب النُّزول ، للواحديّ ، ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٩٨) .

<sup>(</sup>٣) ذكره البُخاريُّ ، باب غزوة ذات الرِّقاع . قلتُ : والصَّوابُ الَّذي أَشارَ إليه المؤلِّف معناهُ : أَنَّها غزوةُ مُحاربِ خصفَةَ وثعلبة . ومُحارب وخصفة من غَطَفانَ .

<sup>(</sup>٤) اخترطَهُ: سلَّهُ من غِمده.

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٩٠٨) ، بنحوه . عن جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهُ .

فخرجَ إليهم فلقيَهُم بـ (المُريسيع) ـ وهوَ ماءٌ لَهُم مِنْ ناحيةِ القاءُالفريقبون (قُدَيْدٍ) ـ مُصغَّراً ـ أَيضاً . وهوَ ـ أَي : قُدَيْدٌ ـ مكانٌ بينَ (خُليصٍ وهزيمتهم ورابغ) ، بينَ (مكَّةَ والمدينة) . وخُليصٌ علىٰ ثلاثةِ مراحِلَ منْ (مكَّةً) ، فهزمَهُمُ اللهُ ، وقَتلَ مَنْ قَتلَ منهُم ، وسبىٰ أَولادَهُم ونساءَهُم ، وغَنِمَ أَموالَهُم ، وأصطفىٰ مِنْ سَبْيهم لنفسِهِ جُويْرِيَةَ بنت الحارث المُصْطَلِقيَّةَ ، أُمَّ المُؤمنينَ رضيَ اللهُ عنها .

ولمّا قفلَ ﷺ ٱتَّفقَ في قُفولِهِ حديثان . أَحدُهُما : حديثُ نزولِ سورة المنافقين ، وثانيهما : حديثُ الإفكِ .

أَمَّا نـزولُ سـورةِ المُنـافقيـنَ : فـذٰلـكَ أَنَّـهُ ٱزدحَـمَ مُهـاجـريُّ سِـبُ نـزولِ سـودةِ وأنصاريُّ <sup>(١)</sup> علىٰ الماء ، فتداعىٰ الفريقان ، فتكاثرَ المُهاجرونَ علىٰ

(۱) وهُما : جَهْجاهُ بِن مسعودٍ ، وسِنانُ بِن وَبَرَ الجُهنيُّ . وقد ذُكِرَ هنا أَنَّ غزوةَ بني المُصْطَلِقِ من أَحداث السَّنة الرابعة ، وقد ٱختُلفَ فيها ٱختلافاً يسيراً ؛ فذكر ٱبن إِسحاق ج٣/ ٣٣٣ : أَنَّ \_ غزوة بني المُصْطَلِقِ \_ وقعت في شعبانَ سنةَ ستٍّ ، وذكر البيهقيُّ في « دلائل النُّبُوَّة » ، ج٤/ ٤٥ : أنَّها وقعت في شعبانَ سنةَ خمسٍ ؛ وقالَ : هٰذا أَصحُّ ممّا رويَ عن ٱبن إِسحاق أَنَّ ذٰلكَ كانَ سنةَ سَتٍّ . ورُوِيَ أَنَّ الواقديِّ قالَ : إِنَّها كانت سنةَ خمسٍ . والخبر في « طبقات ابن سعد » ، ج٢/ ٢٢ \_ ج٨/ ٢١٧ . و« تاريخ الطَّبري » ، ج٢/ ٤٩٥ . و« عيون الأثر » ، ج٢/ ٢١ . ورجَّحَ الحافظُ آبن حجرٍ أَنَّها كانت سنةَ خمسٍ في « الفتح » ، ج٧/ ٢٠٠ قال : قال الحاكم في « الإكليل » : قولُ عُروةَ وغيره أَنَّها كانت في سنةِ خمسٍ أَشْها مِنْ قولِ ٱبن إِسحاق .

قلتُ : ويؤيّدُهُ ما ثبتَ في حديث الإِفكِ أَنَّ سعدَ بن معاذِ تنازَعِ هوَ وسعد بن عبادة في أصحاب الإِفك ، فلو كانت المُرَيْسيعُ في شعبانَ سنةَ ستِّ مع كونِ الإِفكِ كانَ فيها ، لكانَ ما وقعَ في الصَّحيح من ذكر سعدِ بن مُعاذٍ غَلَطاً ، لأَنَّ سعداً ماتَ أَيّامَ قُريظةَ ، وكانت سنةَ خمسٍ علىٰ =

الأَنصار ، فغلبوهُم .

مقالة عبد الله بن أُبَيّ ابن سلول

فجعلَ عبدُ الله بنُ أُبَىّ ابنُ سَلولَ يؤنَّبُ أَصحابَهُ \_ أَي : يُوبِّخُهُم \_ ويقولُ: لا تُنْفِقوا علىٰ مَنْ عندَ رسولِ اللهِ حتَّى ينفَضُّوا عنهُ \_ أَي : لو تركتُمُ الإِنفاقَ على مَنْ عندَهُ مِنَ المُهاجرينَ لانفَضُّوا عنهُ ، وتركوهُ وحيداً مُحتاجاً إِليكُم ـ ولكن والله لَئِنْ رَجَعنا إِلَىٰ (المدينة) لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَّ ، إِمَّا تركوها لنا وإِمَّا تركناها لَهُم ، في كلام كثيرٍ .

> ريدُ بين أَرقيم رضى اللهُ عنـهُ يُخبـرُ وتصديقُ الوحي لَهُ

وكانَ زيدُ بنُ أَرْقَمَ رضيَ اللهُ عنهُ حاضِراً عندَهُ ، فشقَّ عليه رصي الله عنه يحبر أذلك ، فحمل كلامَهُ إلى النَّبيِّ عَيْكَ ، فشكاهُ النَّبيُّ عَيْكَ إلى قومِهِ ، فعاتبوهُ علىٰ ذٰلكَ ، فأَنكرَهُ وكذَّبَ زيدَ بنَ أَرقمَ ، وجاءَ إِلىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَحَلَفَ بِاللهِ إِنَّهُ مَا قَالَ شَيئاً مِنْ ذُلكَ ، وإِنَّهُ يَشْهِدُ أَنَّكَ لرسولُ اللهِ حقًّا ، فقَبلَ منهُ علانيَّتَهُ ووكَلَ سريرتَهُ إِلَىٰ الله تعالىٰ ؛ فحزنَ لذٰلكَ [ق١٥٠] زيدُ بنُ أَرقمَ حُزْناً شديداً ، وقالَ لَهُ قومُهُ : ما أَردتَ إِلا / أَنْ كذَّبكَ رسولُ اللهِ ﷺ ، وكذَّبكَ النَّاسُ .

فلمَّا ٱرتحلَ ﷺ مِنْ ذٰلكَ المنزل أَردفَ زيدَ بنَ أَرقمَ خلفَهُ ، وكانَ يومئذٍ فتى ، فنزلَ جبريلُ الأَمينُ بسورةِ ( المُنافقون ) ، فقالَ

الصَّحيح ، وإِن كانت كما قيل سنةَ أَربع فهيَ أَشدُّ . فيظهرُ أَنَّ المُرَيْسيعَ كانت سنةَ خمسٍ في شعبانَ ، لِتكونَ قد وقعت قبلَ الخندق ، لأَنَّ الخندقَ كانت في شوّالٍ من سنةِ خمسٍ أَيضاً فتكونُ بعدها ، فيكونُ سعدُ بن مُعاذٍ موجوداً في المُريسيع ، ورُميَ بعد ذٰلك بسهمٍ في الخندق ومات من جراحِتِه في قُريظة . ويؤيّدُهُ أَيضاً أَنَّ حديثَ الإِفْكِ كان سنةَ خمسٍ إِذ الحديثُ فيه التَّصريحُ بأنَّ القصَّةَ وقعت بعدَ نزولِ الحجابِ ، والحَجابُ كانَ في ذي القعْدة سنةَ أَربع عند جماعةٍ ، فيكونُ المُرَيْسيع بعد ذٰلكَ ، فيرجَّحُ أَنَّهَا سنةَ خمسٍ . واللهُ أَعلمُ . ( انظر الجامع في السّيرة النَّبويَّة ، ج٢/ ٦٢٥).

النَّبِيُّ ﷺ لزيدِ بنِ أَرقمَ : « أَبْشِرْ ، فَقَدْ صَدَّقَكَ اللهُ »(١) .

وتلاها النّبيُّ عَلَيْ على النّاسِ: ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَكَلِابُوكَ \* إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَلَابُوكِ \* وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَلَابُوكِ \* وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَلَابُوكِ \* وَقَايَةً فِي الظّاهر بينَ كُفْرِهِمُ الباطِنِ وبينَ النّاس \_ الآيات [سورة المُنافقونَ ١/٦٣] .

صورٌ من صواقف عبد الله بن أُبَيِّ ابنَ سَلول

وكانَ عبدُ الله بنُ أُبَيِّ يقومُ في كلِّ جُمعةٍ إِذا قامَ النَّبيُّ عَلَيْكَةٍ يَخْطُبُ يقُولُ: يا معشرَ المُسلمينَ ، هذا رسولُ اللهِ بينَ أَظهُركُم ، فٱنصروهُ ، فلمّا ٱنصرفَ يومَ (أُحُدٍ) بثُلُثِ النّاس وخذَلَ المُؤمنينَ ، فَقُتِلَ منهُم مَنْ قُتِلَ ، أَرادَ أَنْ يقومَ مقامَهُ ذٰلكَ ، فأَقعدَهُ النَّاسُ ، وقالوا: أُسكُتْ يا عدوَّ الله ، فأنصرفَ مِنَ المسجد في حال الخطبة مُغاضباً ، فقيلَ لَهُ : اِرجع يَستغفِر لكَ رسولُ اللهِ ، فلوىٰ رأسَهُ وقالَ : لا حاجةَ بي إِلَىٰ ٱستغفارِهِ ، فعدَّدَ اللهُ في لهذه السّورة قبائِحَهُ بقوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمَّ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمَّ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَهُمُ ورَأَيْتَهُمَّ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ \* هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مَنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة المُنافقون ٦٣/ ٥ \_ ٨].

[ق ١٥١] موقفُ ابنِ عبد الله بن أُبِيّ ابن سَلول رضيَ اللهُ عنهُ، مِنْ أَبِيه

وكانَ لعبدِ الله بنِ أُبَيِّ ٱبنٌ / يُسمّىٰ عبدَ اللهِ أَيضاً ٱبنَ عبدِ اللهِ بنِ أَ أُبَيِّ ، وكانَ مؤمناً صادِقاً ، حسنَ الإيمان ، فلمّا أَرادَ أَبوهُ أَنْ يدخُل أَ (المدينة) ، وكانَ قد تخلَّفَ قليلاً عن النّاس ، رَدَّهُ ، وقالَ : واللهِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٦١٧) .

يا عَدَقَ اللهِ ، لاتدخُلها إِلاّ بِإِذَنٍ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ ، حَتَّىٰ تعلَمَ أَنَّهُ اللَّهِ وَأَنتَ الأَذَلُ ، ولَئِنْ أَمرني رسولُ اللهِ لأَضْرِبَنَّ عُنْقَكَ .

فأرسلَ إِليه النَّبِيُّ عَيَّ أَنْ خَلِّ عنهُ ، فخلّىٰ عنهُ ، وأَتَىٰ النَّبِيُّ عَيَّ وَقَالَ : وقَالَ : يا رسولَ الله إِنْ شِئْتَ أَنْ آتيكَ برأسهِ فَمُرْني بذٰلكَ ؟ فقالَ : « بَلْ نُعاشِرُهُ مُعاشَرَةً حَسَنَةً حتَىٰ يَموتَ أُو نموتَ ، لِئلا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحمَّداً يَقتُلُ أَصحابَهُ »(١) .

فعامَلَهُ ﷺ بالإحسانِ مدَّة حياتِه ، وكفَّنَهُ في قميصه بعدَ وفاتِهِ ، وأستغفر لَهُ قبلَ أَنْ يُنهىٰ عنهُ ، وقامَ علىٰ قبرِهِ وأرادَ أَنْ يُصلّي عليه ، فنُهِيَ بنزول قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِّنَهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نُقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾ مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [سورة النّوبة ٩/٤٨] .

حديثُ الإفكِ

وأُمّا حديثُ الإفكِ فروى البُخاريُّ ومُسلمٌ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالَتْ : خرجتُ مع رسولِ اللهِ عَلَيْ في غَزاةٍ ، فأَنا أُحْمَلُ في هَوْدَجي ، فلمّا دنونا مِنَ (المدينة) ، آذَنَ رسولُ اللهِ عَلَيْ ليلةً بالرَّحيل ، فقُمْتُ لأقضيَ حاجتي ، فأبطأتُ ، فأقبلَ الرَّهطُ الَّذينَ كانوا يُرَحِّلُونُ على بعيري ، وهُمْ كانوا يُرَحِّلُونُ على بعيري ، وهُمْ يَحْسِبونَ أَنِي فيه ، فجئتُ المنزِلَ فإذا ليسَ فيه أَحَدُ ، فجلستُ مكاني ، وكانَ صفوانُ بنُ المُعَطَّلِ قد تخلَّفَ عن الرَّكْبِ ، فأصبح مكاني ، وكانَ صفوانُ بنُ المُعَطَّلِ قد تخلَّفَ عن الرَّكْبِ ، فأصبح بالمنزِلِ ، فلممّا رآئي سوادي عَرَفَني ، فأسترجَع (٢) ، فواللهِ ما كلَّمني كلمةً ، ثمَّ أَناخَ راحِلَتهُ لي ، فركبْتُها ، وأَخذَ بزمامِها يَقودُ بي حتى كلمةً ، ثمَّ أَناخَ راحِلَتهُ لي ، فركبْتُها ، وأَخذَ بزمامِها يَقودُ بي حتى كلمةً ، ثمَّ أَناخَ راحِلَتهُ لي ، فركبْتُها ، وأَخذَ بزمامِها يَقودُ بي حتى كلمةً ، ثمَّ أَناخَ راحِلَتهُ لي ، فركبْتُها ، وأَخذَ بزمامِها يَقودُ بي حتى كلمةً ، ثمَّ أَناخَ راحِلَتهُ لي ، فركبْتُها ، وأَخذَ بزمامِها يَقودُ بي حتى كلمةً ، ثمَّ أَناخَ راحِلَتهُ لي ، فركبُتُها ، وأَخذَ بزمامِها يَقودُ بي حتى كأنه علي من كُنْهُ على وقوله بي حتى كنو المُعَلَّلُونِ بي حتى كي المنزِلِ ، فلكُنْهُ اللهُ عَلَى المُعَلَّلُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلَّلُونَ المُعَلَّلُ اللهُ عَلَى المُعَلَّلُ عَلَى المُعَلَّلُ عَلَى المُعَلَّلُونِ المُعَلَّلُ عَلَى المُعَلَّلُ عَلَى المُعَلَّلُ المُعَلَّلُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى المُعَلَّلُ المُعَلَّلُ اللهُ عَلَى المُعَلِّلُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعَلِّلُ اللهُ المُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ، برقم (٤٦٢٤). عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٢) رحَلَ البعير: جعل عليه الرَّحْلَ. والرَّحْلُ: مايوضعُ علىٰ ظهر البعير للرُّكوب.

 <sup>(</sup>٣) أي قال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون .

أَتَىٰ الجيشَ ، فقالَ أَهلُ الإِفكِ ما قالوا ، وكانَ الَّذي تولَّىٰ كِبْرَ<sup>(١)</sup> ذَٰلكَ عبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ .

/ فَقَدِمنا (المدينة) ، فاتستكيْتُ بها شهراً ، والنّاسُ يُفيضونَ في اق١٥١ قولِ أَهل الإفكِ ، ولا عِلْمَ لي بذلكَ حتى نقَهْتُ ـ أَي : شُفيتُ ـ صرضُ علينسَة فخرجتُ ليلةً أَنَا وأُمُ مِسْطَحِ للبَراز ـ بفتح المُوحَّدةِ ، أَي : المكان أَمْ مِسْطَحِ في البَالْأِر وَ وَذٰلكَ قبلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ (٢) ، فعثرَتُ أُمُ مِسْطَحِ في مِرْطِها(٣) ، فقالَتُ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فقلتُ لها : بِئْسَ ما قُلْتِ لِرَجُلٍ شَهِدَ (بَدْراً) ، قالَتْ : أَلَمْ تسمَعي ما قالَ ؟ ـ وكانَ مِمَّن خاضَ في حديثِ الإفكِ ـ فأخبرتني بقولِ أَهلِ الإفكِ ، فأزدَدْتُ مرضاً على مرضي ، فلمّا رجَعْتُ إلىٰ بيتي ، دخلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ فسلَّمَ وقد رابَني منهُ أنّي لا أَرىٰ منهُ اللَّطَفَ ـ أَي: بالتَّحريك ـ الَّذي كنتُ أَراهُ منهُ حينَ أَشتكي ، إنّما يدخلُ ويسلِّمُ ويسألُ عني ، ثمَّ أَراهُ منهُ حينَ أَشتكي ، إنّما يدخلُ ويسلِّمُ ويسألُ عني ، ثمَّ الخبرَ ، فأذِنَ لي أَن آتي أَبَوَيَّ ؟ ، وأنا أُريدُ أَنْ أستيقنَ الخبرَ ، فأذِنَ لي .

مـــواســـاةً أُمُّ رومـــان لابنتها رضيَ اللهُ عنهُما فأتيتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأُمِّي: يا أُمَّاهُ ، ماذا يتحدَّثُ النَّاسُ به ؟ فقالَتْ: يا بُنيَّةُ ، هَوِّني علىٰ نفسك الأَمرَ ، فقلَّما حظيتِ آمرأةٌ عندَ زوجِها إِلا حُسِدَتْ ، فقُلْتُ : سبحانَ اللهِ أَوَلَقَدْ تحدَّثَ النَّاسُ بهذا ؟ فبكيتُ تلكَ اللَّيلةَ ، لا يَرْقأُ (٤) لي دمعٌ ، ولا أَكتَحِلُ بنوم .

ٱستشارةُ النَّبِيِّ ﷺ أصحابَهُ بشأنِ عائِشَةَ رضي الله عنها

فلمّا أَصبحَ النَّبيُّ ﷺ ٱستشارَ عليَّ بنَ أَبي طالبٍ وأُسامةَ بنَ زيدٍ في فِراقي .

<sup>(</sup>١) تولَّىٰ كبرَهُ : مُعَظِّمُهُ .

<sup>(</sup>٢) الكُنُفُ: الخلاءُ . كأَنَّهُ كُنِفَ في أَستر النَّواحي .

 <sup>(</sup>٣) المِرْطُ : كساءٌ من صوفٍ .

 <sup>(</sup>٤) يرقأ الدَّمعُ : يسكُن ويجفّ وينقطع جريانهُ .

فَأَمَّا أُسامَةُ فَقَالَ: يارسولَ اللهِ، أَهْلُكَ، واللهِ مانعلَمُ إِلاّ خيراً .

وأَمَّا عليٌّ فقالَ : يا رسولَ الله ، لَنْ يُضَيّقَ اللهُ عليكَ ، والنِّساءُ سِواها كثيرٌ ، وسَلِ الجاريَةَ تَصْدُقْكَ .

فدعا رسولُ اللهِ ﷺ بَريرَةَ ، فقالَ : « يا بَريرَةُ ، هَلْ رَأَيْتِ في عائِشَةَ شَيْئاً يُريبُكِ ؟ » ، قالَتْ : لا ، والّذي بعثَكَ بالحقِّ .

في حرصِ الصَّحابة علىٰ إراحة خاطرهِ ﷺ

فأنخاف

قُلْلِ الْجُمَاعُ : إِنَّمَا رأَىٰ عَلَيٌّ رَضَيَ الله عَنْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ انزعاجاً وقلقاً ، فأرادَ راحةَ خاطرهِ .

قُلْنُكُ : وممّا يدلُّ علىٰ أَنَّهُم كانوا يرونَ ٱنزعاجَ خاطرِهِ أَشدَّ عليهم مِنْ كلِّ أَمرٍ : أَنَّ عُمَرَ لمّا قالَ للأَنصاريّ : أَجاءَ الغسانيُّ ؟ قالَ : بل أَشدُّ ، ٱعتزلَ النَّبيُّ ﷺ نساءَهُ(١) .

[ق٦٥٣] خُطبةُ النَّبَيِّ ﷺ بشأنِ الإفكِ

قالَتْ عائشةُ /: فقامَ رسولُ اللهِ ﷺ في النّاسِ وٱستعذرَ مِنْ عبد الله بنِ أُبَيِّ (٢) ، فقالَ : « مَنْ يَعْذِرُنني مِنْ رَجُلٍ بَلَغني أَذَاهُ في أَهْلِ بَيتي إِلاّ خَيْراً ، ولَقَدْ ذَكَروا أَهْلِ بَيتي إِلاّ خَيْراً ، ولَقَدْ ذَكَروا

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٥٠٥) . قلتُ : ونصُّ الخبر في «البُخاريِّ» ؛ قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : (فخرجتُ من عندها وكان لي صاحبُ من الأنصار إذا غبتُ أتاني بالخبر ، وإذا غابَ كنتُ أَنا آتيه بالخبر ، ونحنُ نتخوَّفُ مَلِكاً من ملوك غسّانَ ذُكِرَ لنا أَنَّهُ يريدُ أَن يسيرَ إلينا ، فلقد امتلاَت صدورُنا منه ، فإذا صاحبي الأنصاريُّ يدقُّ البابَ ، فقال : افتح . . . افتح ، فقلتُ : (جاءَ الغسّانيُّ؟) ، فقال : بل أَشدُ من ذلك ؛ اعتزلَ رسول الله ﷺ أَزواجَهُ ، فقلتُ : رَغمَ أَنف حفصةَ وعائشة . . . ) . (أنصاريٌ ) .

<sup>(</sup>٢) ٱستعذرَ : طلب من يُنْصِفُهُ منه وينصرُهُ ، أو طلب العذرَ في قتله .

رَجُلاً ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً » .

فقامَ سعدُ بن مُعاذٍ سيّدُ الأَوْسِ ، فقالَ : أَنا واللهِ أَعْذِرُكَ منهُ ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنا عُنُقَهُ ، وإِنْ كَانَ مِنَ إِخوانِنا الخَزْرَجِ أَمرتَنا فَفَعَلْنا فيه أَمركَ ، فقامَ سعدُ بنُ عُبادةً \_ وكانَ رجُلاً صالِحاً ، ولْكنِ احتَمَلَتْهُ الحَميَّةُ \_ فقالَ لسعدِ بن مُعاذٍ : كذبتَ ، واللهِ لا تَقْتُلُهُ ولا تَقْدِرُ علىٰ ذلكَ ، فَتَثَاوَرَ الحيَّانِ (١) في المسجد حتى همّوا أَنْ يقتَبلوا ، فلم يَزَلْ رسولُ اللهِ عَلَيْ يُخَفِّضُهُم حتىٰ سكَتوا .

قالَتْ : وبكيتُ يَومي ذٰلكَ لا يَرْقاً لي دمعٌ ، ولا أَكتحلُ بنومٍ ، ثمَّ بكَيتُ ليلتي المُقبلَةَ .

قالَتْ : وأَصبحَ عندي أَبوايَ ، وقد بكَيتُ ليلتين ويومأُ<sup>٢)</sup> ، حتىٰ أَظنُّ أَنَّ البُكاءَ فالِقٌ كَبدي .

قَالَتْ : فبينَما هُما عندي وأَنَا أَبكي ، إِذْ دخلَ علينا رسولُ اللهِ ﷺ فسلَّمَ ، ثمَّ جلسَ عندي مِنْ يومِ اللهِ ﷺ فسلَّمَ ، ثمَّ جلسَ عندي ، قالَتْ : ولم يجلِسْ عندي مِنْ يومِ قيلَ ما قيلَ ، وقد مكثَ شهراً لا يُوحىٰ إليه في شأني بشيءٍ (٣) ، فقلَ ما قيلَ ، ثمّ قالَ : « أَمّا بَعْدُ : يا عائِشَةُ ، فإنَّهُ بَلَغَني عَنْكِ كَذَا وكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ، فَسَيْبَرِّئُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ عَنْكِ كَذَا وكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ، فَسَيْبَرِّئُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ

<sup>(</sup>١) تثاور الحيّان: نهض بعضُهم إلى بعض من الغضب.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ أبن حجر في «الفتح» ، ج٨/ ٤٧٤ : أي : اللَّيلة الَّتي أَخبرتها فيها أُمُّ مِسْطَحِ الخبر ، واليوم الَّذي خطبَ النَّبيُّ ﷺ النَّاس ، واللَّيلة الَّتي تَلِيه .

<sup>(</sup>٣) قال السّهيليّ في « الرَّوض الأنف » ، ج٤/ ٢٣ : كانَ نزولُ براءَةِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها بعد قدومهم المدينةَ بسبع وثلاثين ليلةً في قول بعض المفسّرين ، وقال الحافظ ٱبن حجر في «الفتح» ، ج١/ ٤٧٥ : عن ابن حزم : أَنَّ المدَّةَ كانت خمسين يوماً أَو أَزيد . واللهُ أَعلمُ .

بِذَنْبٍ ، فَٱستَغْفِرِي اللهَ ، وتوبي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا ٱعتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » . تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » .

فقُلْتُ لأَبِي : أَجِبْ عنّي رسولَ اللهِ ﷺ ، فقالَ : واللهِ ما أَدري ما أَقولُ لَهُ ، فقُلْتُ لأَمّي : أَجيبي عنّي رسولَ اللهِ ﷺ ، فقالَتْ : والله لَئِنْ قُلْتُ لَكُم : إِنّي بَريئَةٌ ، والله لَئِنْ قُلْتُ لَكُم : إِنّي بَريئَةٌ ، واللهُ يَعْلَمُ ذٰلكَ ، لا تُصدّقوني بذٰلكَ ، وقَدِ ٱستقرَّ في أَنفُسِكُم ما تحدَّثَ به النّاسُ ، ولَئِنِ ٱعترفتُ بذنبٍ واللهُ يَعْلَمُ أَنّي منهُ لبريئَةٌ لَتُصَدِّقُنّي ، فواللهِ ما أَجِدُ لي ولكُمْ مَثلاً إِلاّ أَبا يوسُفَ ـ وٱلتمستُ لَتُصَدِّقُنِي ، فواللهِ ما أَجِدُ لي ولكُمْ مَثلاً إِلاّ أَبا يوسُفَ ـ وٱلتمستُ اللهُ مَا تَصِفُونَ ﴾ [سورة يوسُف ١/١٠] .

قَالَتْ : ثُمَّ تحوَّلْتُ وَأَضطجعتُ علىٰ فِراشي ، وأَنا والله أَعلَمُ أَنَّ اللهَ سَيْبَرِّتُنِي ، وما كنتُ أَظنُ أَن يُنزلَ اللهُ في شأني وحْياً يُتلىٰ ، ولَسَأْني في نفسي كانَ أَحقَرَ مِنْ ذٰلكَ ، ولكنْ كُنتُ أَرجو أَنْ يَرىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْ رُوْيا يُبَرِّئُني اللهُ بها ، فوالله ما قامَ مِنْ مجلسه حتىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْ رُوْيا يُبرِّئُني اللهُ بها ، فوالله ما قامَ مِنْ مجلسه حتىٰ أخذَهُ ما كانَ يأخُذُهُ مِنَ البُرَحاء (٢) ، مِنْ ثِقلِ الوحي ، ثمَّ سُرِّي عنهُ وهوَ يضحكُ ، وقالَ : « أَبشِري يا عائِشَةُ ، فَقَدْ بَرَّأَكِ اللهُ » ، فقلْتُ : لا أَحْمَدُ إلا اللهَ الَّذي أَنزَلَ براءَتي ، لقد سَمِعْتُموهُ فما أَنكَوْتُموهُ ولا غَيَّوْتُموهُ " .

قَالِلْ الْجُمْلُاءُ: فبيَّنَت أَنَّهُم لا حَمْدَ لَهُم بالنِّسبة إلى براءَتِها لعلمهِم بحُسْنِ سيرتِها .

<sup>(</sup>١) دَهِشَ المرءُ: ذهبَ عقلُهُ من وَلَهِ أُو فزع أُو حياءٍ.

<sup>(</sup>٢) البُرحاءُ : الشِّدَّة الَّتي كانت تُصيبه عند نزُول الوحي .

<sup>(</sup>٣) أُخرِج البُخاريُّ قصَّة حديث الإفك ، برقم (٣٩١٠ ٢٤٧٣) .

وفي روايةٍ: وكُنْتُ أَشَدَّ ماكنتُ غَضَباً (١). فأَظهرتُ وجهَ العُذْر.

قَالَتْ : وِأَنزِلَ اللهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُ مَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ \_ أي : في الآخرة \_[سورة النُّور ٢٤/١١] . تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ \_ أي : في الآخرة \_[سورة النُّور ٢٤/١١] .

## فأنعزن

فــــي طـــرق روايــــات حديث الإفك

روى البُخاريُّ ومُسلمٌ حديثَ الإِفْكِ مِنْ طريقِ الزُّهْريِّ ، عن عُرْوَةَ وهشامِ بنِ عُرْوَةَ ، عن أَبيه ، عن عائِشَةَ .

و ٱنفردَ البُخاريُّ بروايته لَهُ من طريق مَسروق بنِ الأَجدع ، عن أُمِّ رُومان أُمِّ عائِشة ، مُصَرِّحاً بسماعِهِ منها ، وهو يَرُدُّ ما زعمَهُ أُمِّ رُومان أُمَّ عائِشة ، مُصَرِّحاً بسماعِهِ منها ، وهو يَرُدُّ ما زعمَهُ أبو بكر الخطيبُ وجماعةٌ مِنَ الحفّاظ مِنْ أَنَّ أُمَّ رُومانَ ماتَتْ في حياة النّبي ﷺ ، وصلّىٰ عليها سنة ستّ ؛ بل حديثُ نزول آية التّخيير وأمَّ وفيه : « لا تَعْجَلي حَتّىٰ تَسْتَأْمِري أَبَوَيْكِ »(٢) \_ أي : أبا بكر وأمَّ رُومانَ \_ كما صُرِّح به في رواية الإمام أَحمد يَرُدُّ ما قالوهُ ، لأَنَّ التّخييرَ سنة تسع . واللهُ أَعلمُ (٣) .

قالَ عُرْوَةُ: لم يُسَمَّ مِنْ أَهلِ الإِفْكِ غيرُهُ إِلاَّ حسّانَ بنَ ثابتٍ ، موقفُ عائشة من ومِسْطَحاً ، وحَمْنَةَ بنتَ جَحْشٍ ، غيرَ أَنَّهُم عُصْبَةٌ كما قالَ اللهُ عَلَا لَهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ (٤) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه أُحمد في «مسنده» ، برقم (٢٥٧٣٩) . وَآيَةُ التَّخيير نزلت سنة تسع للهجرة ، قبلَ غزوة تبوكَ .

<sup>(</sup>٤) أُخرَّجه البُّخاريُّ ، برقم (٣٩١٠) .

قالَ ـ أَي : عُرْوَةُ ـ وكانَتْ عائِشةُ تكرَهُ أَنْ يُسَبَّ عندَها حسّانُ ، وتقولُ إنَّه الَّذي يقولُ ، [مِنَ الوافر] (١) :

فَإِنَّ أَبِي وَوالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقاءُ

ق ١٥٥] / وكانَ حسّانُ أَيضاً يعتذرُ عن ذٰلكَ . ومِنْ شِعْرِهِ فيه وفي مدحِ عائِشَةَ رضيَ اللهُ عنها قولُهُ ، [مِنَ الطَّويل ] (٢) :

حَصَانٌ رزَانٌ ما تُزنُ بِريبَةٍ

وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحومِ ٱلغَوافِلِ (٣)

عَقيلَةُ حَيِّ مِنْ لُؤَيِّ بنِ غالِبٍ

كِرامِ ٱلمَساعي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زائِلِ (١)

مُهَ ذَّبَةٌ قَدْ طَيَّبَ ٱللهُ خِيْمَها

وَطَهَّرَها مِنْ كُلِّ سوءٍ وَباطِلِ<sup>(٥)</sup> فَإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذي قَدْ زَعَمْتُمُ

فَلا رَفَعَتْ سَوْطي إِليَّ أَناملي

وَكَيْفَ وَوُدِّي ما حَييْتُ وَنُصْرَتي

لآلِ رَسولِ ٱللهِ زَيْنِ ٱلمَحافِلِ

لَهُ شَرَفٌ عالٍ عَلَىٰ النَّاسِ كُلِّهِمْ

تَقُاصَرُ عَنْهُ سَوْرَةُ ٱلمُتَطَاوِلِ(٦)

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، ج۳/۳۰ .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ، ج۳/ ۳۰۳.

<sup>(</sup>٣) حصانٌ : المرأة العفيفةُ . رزانٌ : ذاتُ ثباتٍ ووقارٍ وسكون . ما تُزَنَّ : ماتُتَّهَمُ . غرثيٰ : جائعة .

<sup>(</sup>٤) العقيلة: الكريمة. المساعى: ما يُسعىٰ فيه من طلب المجد والمكارم.

<sup>(</sup>٥) خيمَها: طبعها.

<sup>(</sup>٦) السَّورةُ (بفتح السّين) : الوثبة ، (وبضم السّين) : المنزلة .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنها: فلمّا أَنزلَ اللهُ تعالىٰ براءَتي ، قَالَ أَبُو بِكْرٍ \_ وكَانَ يُنْفِقُ علىٰ مِسْطَحِ لِقَرابَتِهِ منهُ \_: واللهِ لا أُنْفِقُ علىٰ مِسْطَحِ أَبداً بعدَ الَّذي قَالَ لعائِشَةَ ما قَالَ ، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: هِسْطَحِ أَبداً بعدَ الَّذي قالَ لعائِشَةَ ما قالَ ، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا يَأْتَلُ أُولُوا اللهَ عَنْ وَالْمَسْكِينَ وَاللّهَ عَنْوَلُ اللهُ لَكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُوْتُوا أَوْلِي اللهُ لَكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُوْتُوا أَوْلِي اللهُ لَكُمْ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْونَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهَ عَنُولُ وَلَيْصَفَحُوا أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِر اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُولُ وَلَيْصَفَحُوا أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِر اللّهُ لَكُمْ وَاللّهَ عَفُولُ وَلَيْصَفَحُوا أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِر اللّهُ لَكُمْ وَاللّهَ عَنُولُ وَلْمَا عَلَى اللّهَ لَكُمْ وَاللّهَ عَلَيْ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَا تَعْفُولُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ لَعُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ لَا تُعْتُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَلْلَهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

فقالَ أَبو بكرٍ : بَلَىٰ ، واللهِ إِنّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لي ، فرجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ الَّذي يُجرئ عليه (١) .

## فالعبرة

في كُفْــرُ مَنْ يَعتقد أَنَّ عائِشَةَ رَضيَ اللهُ عنها لم تُكَنْ بريئةً

لا يخفىٰ أَنَّ بينَ حديثِ نزولِ سورةِ المُنافقينَ وحديثِ الإِفْكِ مناسبةً من وجوهٍ :

منها: إِنَّهُما وقعا في الرُّجوع مِنْ غزوةٍ واحدةٍ .

ومنها: إِنَّ سورةَ المُنافقينَ في براءَةِ زيدِ بنِ أَرقمَ عن الإِفْكِ ، وهوَ الكذبُ المتَّهَمُ به ، وحديثَ الإِفْكِ في براءَةِ عائِشَةَ رضيَ اللهُ عنها عمّا قُذِفَتْ به ، فهيَ براءَةٌ قطعيَّةٌ بنصِّ القرآن ، حتّىٰ إِنَّ مَنْ يُشَكِّكُ في براءَتِها فهوَ كافرٌ بالإِجماع .

بل قالَ ٱبنُ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما في تفسيرِ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [سورة التَّحريم ١٠/٦] \_ أَي : ٱمرأةُ نوحٍ نوحاً ، وٱمرأةُ لوطٍ لوطاً \_: لم تَزْنِ ٱمرأةُ نبيِّ قطُّ .

وفي «الصَّحيحين»، أَنَّ صفوانَ بنَ المُعَطَّلِ قالَ: واللهِ ما كَشَفْتُ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، ج۳/ ۳۰۶ .

عن كَنَفِ أُنثىٰ قَطُّ ـ أَي : أَنَّهُ كانَ حَصوراً لا يأتي النِّساءَ (١) ـ.

وسيأتي أَنَّ (الخندقَ) في شوّالٍ ، فيلزمُ أَنَّ حديثَ الإِفْكِ قبلَ [ق٥٥٦] شوّالٍ ، / لأَنَّ سعدَ بنَ مُعاذٍ أُصيبَ بـ (الخَنْدَقِ) وهوَ القائِمُ بعذر النَّبيِّ عَيِّ في الإِفْكِ ، كما سبقَ .

فضلُ عائِشَةَ ومنزلتها مِنَ العِلم

وسبقَ أَنَّ عائِشَةَ دخلَ بها النَّبيُّ عَلَيْ في شوّالٍ بعدَ (بَدْرٍ) (٢) ، وهي بنتُ تسع ، فيكونُ سِنُها يومَ الإِفْكِ أَقلَّ مِنْ إِحدىٰ عشرةَ سنةً ، ومَنْ تأمَّلَ ثباتها فيه كقولِها : ( ولَشَأْني في نفسي أَحقَرُ مِنْ أَنْ يُنزِلَ اللهُ فيَ قُرآناً يُتلىٰ ) ، عَلِمَ أَنَّ اللهَ يُزكِّي مَنْ يشاءُ : ﴿ وَلَوَلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ [سورة النّور ٢٤/ ٢١] .

وأَمَّا عُلُوُّ درجتِها بعدَ ذٰلك في العِلْمِ فأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ:

كقولِها لَمّا قالَ مَسْروقٌ : هل رأىٰ مُحمَّدٌ ﷺ ربَّهُ ؟ [فقالَتْ] : لقد قَفَّ شَعَري<sup>(٣)</sup> .

وقولُها لَمّا قالَ لها عُرْوَةُ: وظنّوا أَنَّهُم قد كُذِبوا \_ مخفَّفةً \_ [فقالَتْ]: معاذَ اللهِ أَنْ تكونَ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلكَ بِرَبِّها (٤) .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۳۹۱۰) . ومُسلم برقم (٥٦/٢٧٧٠) . الكنفُ : الثَّوب الَّذي يستُرُ . وهو هنا كناية عن عدم جماع النِّساء جميعهنَّ ومخالطتهنَّ . الحصورُ : الَّذي لا يأتي النِّساء ؛ سُمّيَ بذٰلكَ لاَنَّه حُبِسَ عن الجِماع ومُنِعَ . (أَنصاريّ) . قلتُ : وهو في هذا الحديث ـ أي : الحصور \_ مجبوبَ الذَّكر والأُنثين .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : كانَ دخولُ النَّبيِّ ﷺ بعائِشَةَ في شوّال من السَّنة الأُولىٰ للهجرة ، وليسَ بعدَ بدرِ . وقد تقدَّم الحديثُ عن ذٰلكَ ، ص٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخارِيُّ ، برقم (٤٥٧٤) . قَفَّ شعرى : قامَ من الفَزع .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٢٠٩) .

وبمثلِ ذٰلكَ يُعلمُ جلالَةُ قَدْرِها فيما يَجِبُ لله سبحانَهُ مِنَ التنزيه ، ولرسُلِهِ مِنَ العِصمَة .

ومنها: إِنَّ الَّذِي تُولِّيٰ كِبْرَ الحدثين معاَّ عبدُ الله بنُ أُبَيِّ ، المُنافقُ مرَّةً بعدَ أُخرىٰ ، معَ ما سبقَ مِنَ مُعاشرةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ مُعاشرةً حسنةً .

قُولِ الْمُكُلِّكُ : وكانَ تقريرُهُ ﷺ لَهُ مِنْ بابِ ترجيحِ المَصلحةِ العامَّةِ ، وهي تأليفُ القلوبِ وخشيةُ التَّنفير عن الإسلام المُشار إليه بقولِهِ : « لا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصحابَهُ »(١) .

معَ ما سبقَ مِنْ غضبِ قومِهِ لَهُ ، وأَنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ حَمَلَتُهُ الحَميَّةُ ، هٰذا ولو لم يَكُنْ لسعدٍ بعدَ شهودِ (العَقبة وبَدْرٍ) إِلاَّ قولُهُ يومَ (بَدْرٍ) : ( والَّذي بعثَكَ بالحقِّ ، لو أَمرتَنا أَنْ نضرِبَ أَكبادَها إلىٰ ( برْكِ الغِمادِ ) ( الفَعلْنا ، أَو نُخيضَها البَحْرَ لاَّخَضْناها مَعَك ) ( الفَعلْنا ، أَو نُخيضَها البَحْرَ لاَّخَضْناها مَعَك ) ( الفَعلْنا ، أَو نُخيضَها البَحْرَ لاَّخَضْناها مَعَك ) ( الفَعلْنا ، أَو نُخيضَها البَحْرَ لاَّخَضْناها مَعَك ) ( الفَعلْنا ، أَو نُخيضَها البَحْرَ لاَّخَضْناها مَعَك ) ( الفَعلْنا ، أَو نُخيضَها البَحْرَ لاَ الفِعلْنِهِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

فترجَّحت لهذه المَصلحةُ العامَّةُ على المَفسدَةِ الخاصَّة به ﷺ ، لأَنَّ الأَذَىٰ راجعٌ إليه وإلىٰ أَهلِهِ ، فأحتملَهُ لمصلحةِ المُسلمين العامَّة .

كما عفا عن غَوْرثِ بنِ الحارِثِ الَّذي ٱخترطَ عليه السَّيفَ . وعن اليهوديّة الَّتي أَطعمتُهُ السُّمَّ ، وغير ذٰلكَ . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>١) أَخرِجه البُّخاريُّ، برقم (٤٦٢٤). عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) بَرُكِ الغِماد: تقع في جنوب القنفذة بـ (١١١) كيلومتراً. والقنفذة: بلدة وميناء على ساحل البحر الأحمر جنوب جدّة. وبرك الغِماد قرية من قرى القنفذة.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٧٧٩/ ٨٣) . عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) بل هي في السنة الخامسة .

<sup>(</sup>٥) قلتُ : قال أبن القيّم في «زاد المعاد» ، ج٣/ ٢٦٩ : ( وكانت غزوة =

سنتها

أُمّا غزوةُ (الخَنْدَقِ) فسبَبُها: أَنَّ رسولَ الله ﷺ لَمّا أَجلىٰ بني النَّضير ، ولَحِقَ رئيسُهُم حُيَيُّ بنُ أَخطَبَ بـ (خَيْبَرَ) ، ذهبَ بعدَ ذلك إلىٰ (مكَّةَ) في رجالٍ مِنْ قومِهِ ، ودَعَوْا قُريشاً إلىٰ حربِ رسولِ اللهِ ﷺ ، بعدَ أَنْ سألوهُم: أَيُّنا أَهدىٰ سبيلاً نحنُ أَم مُحمَّدُ ؟ فقالوا: بل أَنتُم أَهدىٰ سبيلاً منهُ .

وفيهِم أَنزلَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْصَنامُ ، الْكَبِتَ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ والجبْتُ : الأصنامُ ، والطّاغوت : طغاةُ المُشركينَ \_ ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُّلاَ هَمُولاَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ مِنَ اللّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا \* أُولَتَهِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴾ [سورة السّاء ١/٥ - ٥٠] .

خُروجُ المُشركينَ

فلمّا أَجابِتهُم قُريشٌ إِلَىٰ ذٰلكَ تقدَّموا إِلَىٰ قبائِل قيس عَيْلانَ - بمُهملةٍ - مِنْ أَهل (الطَّائف) وغَطَفانَ وهَوازِنَ وغيرِهِم ، فدعوهُم إلىٰ مِثلِ ذٰلكَ ، فأَجابوهُم .

مشاورةُ النَّبِيِّ ﷺ

فلمّا عَلِمَ بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱستشارَ أَصحابَهُ ، فأَشارَ عليه سَلمانُ الفارسيُّ رضيَ اللهُ عنهُ بحفر الخَنْدَقِ ، فشرَعَ فيه ، وقسَّمَهُ بينَ اللهِ المُهاجرينَ والأَنصار ، فأجتهدوا في حفرهِ متنافسينَ في رضا اللهِ ورسولِهِ ، بحيثُ لا ينصرفُ أَحدٌ منهم لحاجته حتىٰ يستأذنَ النّبيّ عَلَيْهِ .

الخندق في سنة خمسٍ من الهجرة في شوّال على أَصحِّ القولين ، إِذَ لا خلاف أَنَّ غَزوة أُحُدٍ كانت في شوّال سنة ثلاثٍ ، وواعَدَ المشركون رسول الله ﷺ في العام المُقبل ، وهو سنة أَربع ، ثمَّ أَخلفوا لأَجل جَدْبِ تلك السَّنة ، فرجعوا ، فلمّا كانت سنة خمسٍ ، جاؤوا لحربه ) . وهٰذا قولُ أَهل السّير والمغازي .

وكانَ ﷺ ينقُلُ معَهُمُ التُّرابَ علىٰ عاتِقِه ، ويُكابدُ معهُمُ النَّصَبَ مَسَارِكَةُ النَّبِّﷺ أصحابَهُ العملَ والجوعَ .

ويرتجزُ معَهُم بأبياتِ عبد الله بنِ رَواحةً ، [مِنَ الرَّجز] (١) : أُرتجازُ النّبيَ ﷺ معَ

وَاللهِ لَـوْلا اللهُ مَا آهْتَـدَيْنا وَلا تَصَـدَّقْنا وَلا صَلَّيْنا فَلا صَلَّيْنا فَأَنْ لَاقَيْنا وَثَبَّتِ ٱلأَقَـدامَ إِنْ لاقَيْنا إِذَا أَرادوا فِتْنَــةً أَبَيْنا إِذَا أَرادوا فِتْنَــةً أَبَيْنا

ويمدُّ بها صَوْتَهُ : أَبينا أَبينا .

وكانوا يرتجزون ، [مِنَ الرَّجز ] (٢) :

نَحْنُ الَّذِينَ بِايَعُوا مُحَمَّداً عَلَىٰ ٱلجِهَادِ مَا بَقَينَا أَبِدا فيُجيبُهُم [عَيِيًا:

« اللَّهُمَّ لا عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ / ٱلآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصارِ وَٱلمُهاجِرَهُ » [ق١٥٨] وأَصلُهُ: « اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة ، فأغفِرْ لِلَائْصارِ \_ بالنَّقْل \_ والمُهاجِرة » .

وفي « الصَّحيحين » ، عن البراءِ بنِ عازب [ رضيَ اللهُ عنهُما ] : رأيتُ النبَّيَ عَلَيْهِ ينقُلُ مِنْ تُرابِ الخَنْدَقِ حتى وارى [عَني] الغُبارُ جِلْدَةَ بطنِهِ ، وكانَ كثيرَ الشَّعْرِ - أي شعرَ أعالي الصَّدرِ - لأَنَّهُ عَلَيْهُ كانَ دقيقَ المَسْرُبَةِ (٣) .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٧٨) .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٨٠١) .

<sup>(</sup>٣) أَخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٨٠) . ومُسلم برقم (١٢٥/١٨٠٣) . المَسْرُبةُ (بضمِّ الرّاء وفَتْحِها) : هو الشَّعرُ الدَّقيق ، الَّذي يأخذ من الصَّدر إلىٰ السّرة .

حصارُ المُسلمينَ

ظُهو رُ النِّفاق

وعند ذلكَ ظهرَ نِفاقُ المُنافقينَ ، وأضطربَ إِيمانُ ضُعفاء الإِيمانِ ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ الْإِيمانِ ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ﴾ الآيات [سورة الأحزاب عُلُوبِهم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ﴾ الآيات [سورة الأحزاب] .

وكانوا يقولون : يَعِدُنا مُحمَّدٌ أَنْ نفتحَ (مكَّةَ والشَّامَ والعراقَ) ، وأَحَدُنا لا يَقْدِرُ أَنْ يَذهبَ إلىٰ الغائِطِ . وٱمتدَّ الحِصارُ قريباً مِنْ شَهْرِ .

ثمَّ زادَ الأَمرُ شدَّةً أَنَّ حُيَيَّ بنَ أَخطبَ تقدَّمَ إِلىٰ بني قُريظةَ فلمْ يزل بهِم حتَّىٰ نقضوا العَهدَ .

نقضُ بنى قُريظةَ العهدَ

ثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ لَمّا رآى ما أصحابُهُ فيه مِنَ الشِّدَّةِ ، ٱستشارَ الأَنصارَ في أَنْ يُعطي عُيَيْنَةَ بنَ حِصْنِ الفَزاريَّ ، والحارِثَ بنَ عَوفِ المُرِّيَّ ۔ قائِدَيْ غَطفانَ ۔ ثُلُثَ ثمارِ (المدينة) ، علىٰ أَنْ يُفرِّقا المُرِّيَّ ۔ قائِدَيْ غَطفانَ ۔ ثُلُثَ ثمارِ (المدينة) ، علىٰ أَنْ يُفرِّقا الجمع ، فقالَ لَهُ سعدُ بنُ مُعاذٍ رضيَ اللهُ عنه : أهذا أمرُ أمركَ الله به لا بدَّ منه ، فألسَّمعُ والطّاعةُ للهِ ولرسولِهِ ، أَم هو أَمرُ تَصْنَعُهُ لنا ؟ قالَ : ﴿ لا ، بَلْ لاَنّنِي رَأَيْتُ العَرَبَ قَدْ رَمَتُكُمْ عَنْ قَوْسٍ واحِدَةٍ ، فأرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَ شَوْكَتَهُم ﴾ ، فقالَ لَهُ سعدٌ : قد كُنّا ونحنُ وهؤلاء فأرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَ شَوْكَتَهُم ﴾ ، فقالَ لَهُ سعدٌ : قد كُنّا ونحنُ وهؤلاء علىٰ الشِّرْكِ ، وهُم لا يَطْمَعونَ منّا بتمرةٍ إِلاّ قِرى أَو بيعاً ، أفحينَ علىٰ الشِّرْكِ ، وهُم لا يَطْمَعونَ منّا بتمرةٍ إِلاّ قِرى أَو بيعاً ، أفحينَ

أَكرَمَنا اللهُ بالإِسلامِ وأَعزَّنا بكَ نُعطيهِم / أَموالَنا ؟! واللهِ لا نُعطيهم [ق٥٩٥] إلاّ السَّيفَ(١) .

فَسُرَّ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وقالَ : « اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتابِ ، سَرِيعَ عَاءُ النَّبَّ ﷺ عَلَىٰ الْحَسابِ ، أَهْزِمِ الأَحزابِ ، اللَّهُمَّ آهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُم »(٢) .

ولم يكُن بينَ القوم قِتالٌ إِلاّ الرَّميُ بالنّبل والحصىٰ ، فأُوقعَ اللهُ بينَهُمُ التَّخاذُلَ .

ثمَّ أَرسلَ اللهُ عليهِمُ في ظُلمةٍ شديدةٍ مِنَ اللَّيل ريحَ الصَّبا عَيدُ اللَّبِيهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُم الشَّديدة ، في بردٍ شديدٍ ، فأسقطَتْ خيامَهُم ، وأطفأتْ نيرانَهُم وزلزلتهُم ، حتىٰ جالَتْ خيولُهُم بعضها في بعضٍ في تلكَ الظُّلمَةِ ، فأرتحلوا خائبينَ .

وفي (٣) « الصَّحيحين » ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ يَأْتيني بَخَبَرِ بِمِثُ النَّبِيَّ المَانَ القَوْمِ ؟ » ، فقالَ الزُّبيرَ : أَنَا ، ثمَّ قَالَ : « مَنْ يَأْتيني بِخَبَرِ لِيَحَسَّ أَصِارَ القَوْمِ ؟ » ، فقالَ الزُّبيرُ : أَنَا ، فقالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ : « إِنَّ لِكُلِّ نبيٍّ المُشركين حَواريّ الزُّبيرُ : أَنَا ، فقالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ : « إِنَّ لِكُلِّ نبيٍّ المُشركين حَواريّ الزُّبيرُ » (٤) .

زادَ ٱبنُ إِسحاقَ أَنَّ الزُّبيرَ قالَ : فذهبتُ ، فدخَلْتُ بينَهُم ، فنادىٰ أَبو سفيانَ : إِن هٰذهِ الظُّلمَةَ ظُلْمَةٌ شديدةٌ ، فليَسأَل كُلُّ منكُم

<sup>(</sup>١) أورده الهيثميُّ في « مجمع الزَّوائد » ، ج٢/ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٧٧٥) .

<sup>(</sup>٣) ذُكِرَ هنا أَنَّ الزُّبير بن العوّام هو الَّذي تحسَّسَ خبر المُشركين بعد ٱنتهاء المعركة . قلتُ : أَمّا الزُّبير فأُرسلَهُ النَّبيُّ ﷺ إلىٰ بني قريظة ليتأكَّد من صدق خبر نقض بني قريظة العهد . أَمّا الَّذي تحسَّسَ خبرَ المُشركين عقبَ تأييد الله نبيَّهُ بريح الصَّبا الَّتي هزمت المشركين ؛ إنَّما هوَ : حُذيفةُ بن اليمان رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٩١) .

جليسَهُ مَنْ هوَ؟ قالَ : فبدأتُ بجليسي ، وقلتُ : مَنْ أَنتَ؟ ومكثتُ إِلَىٰ أَنِ ٱرتحلوا .

ثمَّ أَتيتُ النَّبِيَّ ﷺ بخبَرِهِم . فحَمِدَ اللهَ وأَثنىٰ عليه .

فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ مُذَكِّراً لعبادِهِ ما منَّ به عَلَيْهِم قولَهُ تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمَّ تَرُوهَا ﴾ \_ أَي : المَلائِكة \_ إلىٰ قولِهِ : ﴿ وَرَدَّ ٱللهُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللهُ قَوِيبًا عَزِيزًا ﴾ يغينظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللهُ قَوِيبًا عَزِيزًا ﴾ [السورة الأحزاب ٩/٣٣ - ٢٥] .

مَاظِهُمْ لِلنَّبِي ﴾ مِنَ ووقع في أَيَّامِ حفرِ (الخَنْدَقِ) معجزاتٌ باهرةٌ مِنْ علاماتِ الخَنْدَةِ اللَّهِ عَلَيْ . الخَنْدَة في عَلَيْ .

أَمرُ الكُدْية

كحديث الكُدْيَةِ: وهي قطعةٌ مِنَ الجبل الَّتي ٱعترضَتْ لَهُم في حفرِ (الخَنْدَقِ)، فلَمْ يعمَل فيها المِعْوَلُ، وأَعيت فيها الحِيَلُ، فأخذَ ﷺ المِعْوَلُ وسمّىٰ الله فضربها، فأنهالَتْ كالكَثيب(١).

[ق ١٦٠] وكحديث أبي طلحة : حيثُ بعثَ / أنساً بأقراصٍ مِنْ شعيرِ تَكْبُ بِعُنُ أَنْساً بأقراصٍ مِنْ شعيرِ اللهِ اللهِ مَنْ أَنْسَا اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ أَنْسُونُ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ أَنْسُونُ اللهُ ال

تكثيرُ طام جابر بن وكحديث جابرٍ: حيثُ دعا النّبيّ عَلَيْ خامسَ خمسةٍ ، على عبدالله رضي الله صاع مِنْ شعيرٍ وعَناقٍ ذبحها لَهُم ، لمّا رأى النّبيّ عَلَيْ قد ربطَ حجراً عنهما على بطنه مِنْ شِدّةِ الجوع ، فبصق عَلَيْ في البُرْمَةِ وفي العجين ، ونادى في أهلِ (الخَنْدَقِ) وكانوا ألفاً على ما بهم مِنَ الجوع ، فأشبَعَهُم جميعاً خُبزاً وثريداً ولحماً .

<sup>(</sup>۱) **الكَثيب** : الرَّملُ المستطيلُ المحدودب . وأُخرج الخبر البُخاريُّ ، برقم (٣٨٧٥) .

<sup>(</sup>٢) ذكر القصَّة مُسلم ، برقم (١٤٢/٢٠٤٠) .

وقالَ جابرٌ: فأُقْسِمُ ، بالله لَقَدِ ٱنصَرفوا وإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغُطُّ كما هي ، وإِنَّ عَجينَنا لَيُخْبَزُ كما هوَ (١) .

وكقولِهِ عَلَيْهُ لمّا ٱنصرفَتِ الأَحزابُ : « لَنْ تَغْزَوَنا قُريشٌ بَعْدَها إِحِارهُ ﷺ بَانتهاءِ عَزهِ أَبْداً ، بَلْ نَغْزُوهُم ولا يَغْزُونَنا »(٢) .

فكانَ كما قالَ ، وكانت تلكَ الشِّدَّةُ خاتِمةَ الشَّدائِدِ .

وأَمَّا غزوةُ بني قُريظَةَ : فسبَبُها ما سبقَ مِنْ نقضِهِمُ العهدَ . عزوهُ بني نُريظَةَ

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّ النَّبَيَّ عَلِيْهُ لَمّا رَجَعَ مِنَ (الخَنْدَقِ) ، أَمُواللهُ تعالىٰ نَبَهُ اللهُ ووضعَ السَّلاحَ ، وٱغتسلَ ، أَتَاهُ جبريلُ عليه السَّلامُ ، فقالَ : قد وضعت السِّلاحَ ؟ ، واللهِ ما وضعناهُ (٣) ، فٱخرُجْ إليهم ، قالَ : « فإلىٰ أَينَ ؟ » ، قالَ : هاهُنا . وأشار بيده إلىٰ بني قُريظَةَ ، فخرجَ

إليهم النَّبِيُّ عَلَيْهُ (٤) .
وفيهما \_[ أَي : الصَّحيحين ] \_ أَنَّهُ عَلَيْهُ قالَ : « لا يُصَلِّينَ أَحَدٌ النَّبُ عَلَيْهُ بَامُرُ أَصِحَابُهُ

العَصْرَ إِلا في بني قُريظَة » ، فأدركَ بعضَهُمُ العصرَ في الطَّريق ، فقالَ بالخُوجِ بعضُهُم : لا نُصلّي حتّىٰ نأتيها ـ أي : ولو غربَتِ الشَّمسُ مُتمسِّكاً بظاهرِ اللَّفظِ ـ وقالَ بعضُهُم : بل نُصلّي ، لم يُرِدْ منّا ذلكَ ـ ففهِمَ مِنَ النَّصِّ معنىً خصَّصَهُ بهِ \_ فَذُكِرَ ذٰلكَ للنَّبِيِّ عَيْكَةً ، فلم يُعَنِّفُ واحداً منهُم (٥) .

<sup>(</sup>١) ذكر القصَّة البُخاريُّ ، برقم (٣٨٧٦) . العَناق : الأُنثىٰ من وَلَدِ المعز .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٨٤) ، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أَي : لم تضع الملائكةُ السِّلاحَ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٩١) . ومُسلم برقم (١٧٦٩/ ٦٥) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٩٠٤) . ومُسلم برقم (١٧٧٠) . عن ٱبن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

قُلْنُكُ : وفي ذٰلكَ فسحةٌ للأَئمة المُجتهدينَ رضيَ اللهُ عنهُم ، وأَنَّ كلَّ مُجتهدٍ مُصيبٌ ـ أَي : في الفروع ـ إِذْ لم يَخُصَّ النَّبيُّ ﷺ أُحداً مِنَ الفريقين بصوابِ ما ذهبَ إليه .

> [ق۲۲۱] رضيَ اللهُ ُعنهُ

فلمَّا نزلَ ﷺ بساحتِهِم ، وحاصرَهُم / وأشتدَّت عليهم وطْأتُهُ ، سَانُ أَسِي بُسِبَ أَرسلوا إليه أَنْ أَرسل إلينا أَبا لُبابَةَ \_ بموحَّدةٍ مكرَّرةٍ \_ ٱلأَنصاريَّ ٱلأَوسَى ، وكانوا حُلفاءَ الأَوس ، فأَرسلَهُ إِليهم ، فلمّا أَقبلَ عليهم تلقَّاهُ النِّساءُ والصِّبيانُ يبكونَ في وجهِهِ ، فَرَقَّ لَهُم ، فقالوا : أَترىٰ أَنْ نَنْزِلَ علىٰ حُكْم مُحمَّدٍ؟ قالَ : نعم ، وأَشارِ بيده إِلَىٰ حَلْقِهِ ـ يعني : أَنَّا حُكْمَهُ الذَّبحُ ـ ثمَّ نَدِمَ في مقامِهِ ، وعَلِمَ أَنَّهُ قد خانَ اللهَ ورسولَهُ ، فلم يرجع إِلَىٰ النَّبيِّ ﷺ ، بل ذهبَ إِلَىٰ (المدينة) ، وربطَ نفسَهُ بساريةٍ في المسجدِ ، وقالَ : والله لا أَذوقُ ذواقاً حتَّىٰ يُطْلِقَنى النَّبِيُّ عَيْكِ اللَّهِ مِن فَأَقَامَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سَبِعَةَ أَيَّامَ لَا يَذُوقُ ذُواقاً حَتَّىٰ خَرَّ مغشيّاً عليه ، فنزلَ فيه : ﴿ وَءَاخُرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة التّوبة ٩/ ١٠٢] .

فتابَ اللهُ عليه ، وغفرَ لَهُ ورَحِمَهُ ، فأَطلقَهُ النَّبيُّ ﷺ بيدِهِ ، ولم يطَأْ بلدَ بني قُريظَةَ حتّىٰ ماتَ ، وكانَ يقولُ : والله لا أُرىٰ ببلدٍ خُنْتُ اللهَ ورسولَهُ فيها ، وكانَ لَهُ بها أَموالٌ فتركَها رضيَ اللهُ عنهُ .

نزولُ بني قُريظَةَ علىٰ

ثُمَّ إِنَّ بني قُريظَةَ سأَلُوا النَّبيَّ ﷺ أَنْ يقبلَ منهُم ما قَبلَ مِنْ حُكْمِ سعد بن مُعاذِ رضيَ اللهُ عنهُ إِخُوانِهِم بني النَّضير ، بأَنْ يُجْلَوا عَن بلدهِم ، ولَهُم ما أَقلَّتِ الإِبلُ ، فأبىٰ عليهم لِما تَوَلَّدَ مِنْ حُييِّ بنِ أَخطَبَ مِنَ الشَّرِّ ، فنزلُوا علىٰ حُكْمِهِ ﷺ ، فجاءَ حلفاؤُهُم مِنَ الأَوس ، وقالوا: هَبْهُم لنا يا رسولَ اللهِ كما وهبتَ بني قَيْنُقاعَ لحلفائِهِمُ الخَزْرِجِ ، فقالَ : « أَلا

تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُمَ فيهِم سَيِّدُكُمْ سَعْدُ بنُ مُعاذٍ » ؟ قالوا: بلى .

وكانَ سعدُ قد أُصيبَ بسهم يومَ (الخَنْدَقِ) ، فجعلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ في نوجُهُ سعدِ رضيَ اللهُ خيمةٍ في المسجد ، ليعودَهُ عن قُرْبِ ، فأَتاهُ قومُهُ فاُحتملوهُ على حمارٍ ، وأَقبلوا به ، وهُم يقولون : يا أَبا عمرْوٍ ، أَحسِنْ في مواليكَ - أي : حُلفائِكَ - / فقالَ : لقد آنَ لسعدٍ أَنْ لا تأخُذَهُ في اللهِ لومَةُ [ق١٦٢] لائمٍ . فعَلِموا أَنَّهُ قاتِلُهُم .

فلمّا دنا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: « قوموا إِلَىٰ سَيِّدِكُم » ، فقاموا لَهُ . فالمهاجرونَ قالوا: إِنَّما أَرادَ الأَنصارَ ، والأَنصارُ قالوا: قد عَمَّ بها .

فَحَكَمَ فَيهِما بَقْتُلِ الرِّجَالِ وَسَبْيِ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءَ، وَقِسْمَةِ حُكْمُ سَعَدِ رَضِيَ اللهُ عنهُ فَي بَنِي قُرَيظَةَ الأَمُوالِ ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: « لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ فيهم » (١) .

فَخُدَّ لَهُم أُخدُودٌ ، وضَرَبَ أعناقَ رِجَالهم وأَلقاهم فيه ، وكانَ تنفيذ الحُخْمِ في بني عددُ مَنْ قُتِلَ منهُم نحوَ سبعِ مئةٍ \_ بتقديم السِّين \_ وقيل : نحوَ تسعِ مئةٍ \_ بتقديم السِّين \_ وقيل : نحوَ تسعِ مئةٍ \_ مئةٍ \_ بتقديم التَّاء \_.

وفيهم أَنزلَ اللهُ تعالىٰ مُتَفَضَّلاً بقولِهِ : ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً . . . وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَهَرُوهُم ﴾ \_ أي : أعانوا

<sup>(</sup>۱) قلتُ : قالَ أبو شهبة \_ رحمَهُ اللهُ \_ : وهذا الحكم هو ما قضىٰ به كتابهم المعقدَّس (العهد القديم) ، في حقِّ العدو المهزوم . ففي سفر التَّفنية ، الإصحاح ١٣ ، فقرة ١٨/ ١٤ : (وإذا دفعها الرَّبُ إلهك إلىٰ يدك ، فأضرب جميع ذكورها بحدِّ السَّيف ، وأَمّا النِّساء والأَطفال والبهائم وكل ما في المدينة ، كلُّ غنيمتها لنفسك ، وتأكل غنيمة أَعدائك الَّتي أَعطاك الرَّبُ إلهك) . وهكذا يتبيّن لنا أَنَّ ما قضىٰ به سيّدنا سعدٌ لم يخرج عمّا حكمت به التَّوراة . وأَيضاً فهم ليسوا أَعداء مهزومين فحسب ، بل هم خائنون غادرون غير وافين بالعهد . (أنظر السّيرة النَّبويَّة ، ج٢/ ٤٠٩) .

قُريشاً وأَحزابها - ﴿ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ - أَي : حصونِهِم ، وأَصلُها قرونُ البقرِ - ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا \* وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمُولَهُمْ وَأَرْضًا لَمَّ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [سورة الأحزاب ٢٢/ ٢٥ - ٢٧] .

وفاةُ سعد بن مُعاذٍ رضيَ اللهُ عنهُ

وكانَ سعدٌ رضيَ اللهُ عنهُ لَمّا أُصيبَ يومَ (الخَنْدَقِ) دعا اللهَ تعالىٰ فقالَ : ( اللَّهُمَّ فإِنْ كُنتَ أَبقيتَ مِنْ حَربِ قُريشٍ شيئاً فأبقِني لَها ، وإلا فاجعلهُ لي شهادةً ، ولا تُمتني يا ربِّ حتى تقرَّ عيني مِنْ بني قُريظَةَ ) .

فلمّا ٱنقضىٰ شأنُهُم ورجَعَ إِلىٰ خيمته بالمسجد ، ٱستجابَ اللهُ لَهُ دعوتَهُ ، فٱنفجرَ جرحُهُ ، فماتَ فيها .

ولم يشعُر أَحدٌ بموتِهِ حتَىٰ نزلَ جبريلُ عليه السَّلامُ فقالَ : مَنْ هٰذا الَّذي فُتِحَتْ لروحِهِ أَبوابُ السَّماء ، وأهتزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمن ؟ - أَي : طرباً لقُدومِهِ - فقامَ النَّبيُّ ﷺ مُسرعاً ، فإذا سعدٌ قد ماتَ رضيَ اللهُ عنهُ .

زواجُ الرَّسول ﷺ مِنْ زینسبَ بنستِ جَحْسَشِ رضيَ اللهُ عنها آد ۲۱۳۳

مِن وفي السَّنة الخامسة: بنى النَّبيُّ عَلَيْ بأُمِّ المؤمنينَ زينب بنتِ جَحْشِ الأَسَدِيَّةِ رضيَ اللهُ عنها، وأُمُّها أُميْمَةُ بنتُ عبد المُطَّلبِ ؛ جَحْشِ الأَسَدِيَّةِ رضيَ اللهُ عنها أُميْمَةُ بنتُ عبد المُطَّلبِ ؛ [١٦٣ عَمَّةُ رسولِ اللهِ عَلَيْ بعدَ أَن زوَّجَهُ اللهُ إِيّاها /، وكانَ لزواجها شأنٌ جليلٌ .

وذٰلك أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ خَطَبَهَا أَوَّلاً لمولاهُ زيدِ بنِ حارِثةَ ، فترفَّعَتْ عليه لشرف نسبِها وجمالِها ، وساعدها أَخوها عبد الله بنُ جَحْشٍ ، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيهما : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [سورة الأحزاب ٣٣/٣٣] .

فلمّا سَمِعا ذلك رضيا طاعةً لله ولرسولِهِ ، فأَنكحَها النَّبيُّ ﷺ زيداً ، فمكثَتْ عندَهُ ما شاءَ اللهُ .

ثمَّ رآها النَّبيُّ ﷺ يوماً متزيّنةً فأعجبتُهُ ، ورغِبَ في نكاحِها لو طلَّقها زيدٌ ، فأوقَعَ اللهُ كراهيَّتها في قلبِ زيدٍ ، فجاءَ إلىٰ النَّبيِّ ﷺ يَالِيْ النَّبيِّ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللهَ » يستأْمِرُهُ في فِراقها ، فقالَ لَهُ : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللهَ » \_ أَي : في طلاقِها مِنْ غيرِ سببِ \_ فأبىٰ إلاّ طلاقَها وطلَّقها وطلَّقها .

وفي « صحيح مُسلم » ، أَنّها لَمّا أَنقضَتْ عِدَّتها بعثَهُ النّبيُ عَلَيْهِ الْبَعْ النّبيُ عَلَيْهِ الْمَعْ النّبيُ عَلَيْهِ الْمَعْ النّبي عَلَيْهِ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) قلتُ : ورويت لهذه الروايات في بعض كتب التَّفسير والقصص الَّتي لا تعنىٰ بالنَّقد والتَّمييز بين الرّوايات ، وهيَ روايةٌ باطلةٌ عقلاً ونقلاً . وانظر التَّعليق الآتي .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : قال الحافظ أبن حجر في « الفتح » ، ج٨/ ٥٢٤ : ( ولهذا أيضاً من أَبلغ ما وقعَ في ذلك ، وهوَ أَنْ يكونَ الَّذي كان زوجها هوَ الخاطِبُ ، لئلا يظنَّ أَحدٌ أَنَّ ذلكَ وقعَ قهراً بغير رضاهُ ، وفيه أيضاً أختبارُ ما كان عندَهُ منها هل بقى منه شيءٌ أَم لا ) .

<sup>(</sup>٣) آمره في أمره ، ووامره وأستأمره : شاوره .

<sup>(</sup>٤) قلتُ : لعلَّها ٱستخارَتْ لِخوْفها مِن تقصير في حقِّه .

ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَشَنْهُ ﴾ [سورة الأحزاب ٢٣/٣٣] \_ أَي : تستَحي أَنَّ ذٰلك يظهَرُ لئلا يُشَنِّعَ عليكَ المُنافقونَ واليهود أَنَّكَ نكحْتَ منكوحَةَ ٱبنكَ .

تحريمُ التَّبني

نَّبَي وكَانَ مِنْ قَبْلُ قد تبنّىٰ زيداً ، ثمَّ حرَّمَ اللهُ ذٰلكَ عليه وعلىٰ الأُمَّة [ق٦٦] بقولِه : ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ ﴾ / ، وقولِه : ﴿ الْمَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ ﴾ / ، وقولِه : ﴿ الْمَا وَهُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

فأَمرَهُ اللهُ بنكاحِها ، بل أَنْكَحَهُ إِيّاها لتقتَدِيَ به الأُمَّةُ ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى اللهُ تعالىٰ : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى اللهُ مُفْعُولًا ﴾ المُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزُوجِ أَدَّعِيَآبِهِم إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ السورة الأحزاب ٣٣/٣٣] .

فجاء رسولُ اللهِ ﷺ فدخَلَ عليها بغيرِ ٱستئذانٍ ، كما في « صحيح مُسلم »(١) .

وفي « الصّحيحين » ، عن أنس بن مالكِ ، قالَ : جاءَ زيدُ بنُ حارِثةَ يشكو ، فجعلَ النّبيُّ عَلَيْكَ يقولُ لَهُ : « إِتَّقِ اللهُ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ » ، قالَ أنسٌ : وكانتُ زينبُ رضيَ اللهُ عنها تفتخِرُ فتقولُ لأَزواجِ النّبيِّ صلّىٰ اللهُ عليه وسلّم ورضيَ عنهُ نَ : زَوَّجَكُ نَ لأَزواجِ النّبيِّ صلّىٰ اللهُ عليه وسلّم ورضيَ عنهُ نَ : زَوَّجَكُ نَ أَهَاليكُنَ ، وزوَّجني ربّي مِنْ فوقِ سبع سماواتٍ (٢) .

## فالعابي

كذا روى ابنُ إِسحاقَ وغيرُهُ مِنْ حديثِ قَتادَةَ عن أَنسٍ ما تقدَّمَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأى زينبَ متزيِّنةً فأُعجبتهُ ، فَرَغِبَ في نكاحِها لو

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٤٢٨/ ٨٩) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٩٨٤) .

طلَّقها زيدٌ . روى ذٰلك جمعٌ مِنَ المفسّرينَ بأَسانيدَ قويَّةٍ (١) .

وفي « البُخاريِّ » من حديثِ ثابتِ البُنانيِّ عن أَنسِ بنِ مالكِ أَنَّ هٰذهِ الآية : ﴿ وَتُخُفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَدِيهِ ﴾ [سورة الأحزاب ٣٣/٣٣] نزلَتْ في شأْنِ زينبَ بنتِ جَحْشٍ وزيدِ بنِ حارثة ولم يزد . وسبقَ أَنَّ الَّذي أَخفاهُ هوَ ما أَعلمَهُ اللهُ مِنْ أَنَّها ستكونُ زوجتهُ . وقالَ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ استصحاباً للحال إلىٰ أَنْ يبلُغَ الكتابُ أَجلَهُ .

وليسَ في اُستحسانِهِ لها ، ورَغْبَتِهِ في نكاحِها لو طلَّقها زيدٌ قدحٌ في منصبِهِ الجليل حتى يوجِبَ الطَّعنَ في الرِّوايات الثَّابتة المنقولَةِ في هذهِ القصَّةِ ، بل قد جعَلَها العلماءُ مِنَ أصحابِنا أصلاً ، اُستدلّوا به

قلتُ: وفي هذه الأسانيد القويَّة!! عبد الرَّحمٰن بن زيد بن أسلم ، متَّهم بالكذب والتَّحديث بالغرائب ورواية الموضوعات . وقد تنبَّه لبطلانها وزيفها جمع من المحدِّثين الرّاسخين . قال الحافظ أبن حجر في «فتح الباري» ، ج٨/٤٤: ورويت آثارٌ أُخرىٰ أُخرىٰ أُخرجها أبن أبي حاتم والطَّبري ، ونقلها كثيرٌ من المفسّرين ، لا ينبغي التَّشاغل بها . وقال أبن كثير في «تفسيره» ، ج٥/٥٠ : ذكر أبن أبي حاتم وأبن جرير هنا آثاراً عن بعض السَّلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحّتها فلا نوردها . وهذا القول لا يليقُ بمقام النُّبوَّة ، ولا يليق به على من مدِّ عينيه لما نُهيَ عنه من زهرة الحياة الدُّنيا ، وهذا لا يَتَسِمُ به النّاس ، فكيف سيد الأنبياء ؟!! ومن أقوىٰ ما يردُّ بها علىٰ ما لا يليق بمقام النُبوَّة أَنَّ رسول الله على عن الرَّغبة الجنسيَّة لتزوَّجها هو . وإنَّما الواقع الحقيقي هو أَنَّه إبطالٌ شيء من الرَّغبة الجنسيَّة لتزوَّجها هو . وإنَّما الواقع الحقيقي هو أَنَّه إبطالٌ لزواج المتبنّي بزوجة من يتبنّاه ، وقوله تعالىٰ : ﴿ وَثُخُفِي فِي نَفْسِكَ مَا سيقعُ من الضَّجَة والاعتراض عليك بعد أَن تتزوَّج زوجة ابنك الذي تتبنّاه .

علىٰ أَنَّ مِنْ خصائِصِهِ ﷺ وجوبَ طلاقِ مَنْ رَغِبَ في نكاحِها علىٰ [١٦٥] زَوْجِها ، ووجوبَ إِجابَتها ، فجوَّزوارغبتَهُ في نكاح منكوحَةِ/غيرِهِ .

وأَنَّ في هٰذهِ القصَّةِ ما لا يخفيٰ مِنْ التَّنويه بقدرِ المُصطفىٰ عَلَيْهُ ، والإعلام بعظيم مكانتِهِ عند ربِّه سبحانهُ وتعالىٰ ، وأَنَّهُ سبحانهُ يُحِبُّ ما يحرهُهُ ، وينوبُ عنهُ في إظهارِ ما اُستحيا مِنْ إظهارِ ، عِلْماً منهُ سبحانهُ بأَنَّهُ إِنَّما يفعلُ ذلكَ قمعاً لشهوتِهِ ، وردّاً لنفسِهِ عن هواها(۱) ، كما قالَ سبحانهُ في الآية الأُخرىٰ : ﴿ إِنَّ ذَلِكُمُ لَنُسِهِ عَن هواها(۱) ، كما قالَ سبحانهُ في الآية الأُخرىٰ : ﴿ إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ يُؤْذِي النَّيِيّ فَيَسْتَحْي مِن اللَّهِ اللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن الْحَقِ ﴾ [سورة الأحزاب ٣٣/٣٥] .

فما نقلَهُ القاضي عياض عن آبنِ القُشيريِّ وقرَّرَهُ : مِنْ أَنَّ ما سبقَ مِنْ تجويز رغبتِهِ في نكاحِها لو طلَّقها زيدٌ إقدامٌ عظيمٌ مِنْ قائِلِهِ ، وقلَّةُ

<sup>(</sup>۱) قلتُ : حاشاه على عن مثل هذا . ولم يكن زواجه على لقضاء شهوة ، بل لبيان تشريع بفعله على . فإنَّ الفعل آكد ، والشَّرع يُستفاد على نحو أقطع من فعل النَّبِيِّ عَلَى . وما زواجه على هذا إلاَّ ليرتفع الحرج والضِّيق بين المؤمنين إذا أرادوا الزَّواج بمطلقات أدعيائهم ، وهم الَّذين تبنوهم في الجاهليّة ، ثمَّ أبطل الإسلام حكم التَّبني ، وألغى جميع آثاره . قال أبو شهبة ـ رحمه الله ـ : وقد نسج المستشرقون والمبشرون المحترفون من مثل هذه الرّوايات أثواباً من الكذب والخيال . وصوّره على بصورة الرّجل هؤلاء في طعونهم بالنّبيُ على رواياتٍ مختلفة مدسوسة عند أئمة النّقد وعلماء الرّواية ، وأغلب الظنّ أنّها من صنع أسلافهم من اليهود والزّنادقة من الفرس وغيرهم ، الّذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام وقوّته ، فلجأوا إلى الدَّس والكذب ، وجاز هذا الزّور على بعض الأغرار من المسلمين ، فروّوه في كتبهم ، ولكنّه ما كان يخفىٰ على العلماء والرّاسخين ، فنبَهوا علىٰ كذبه ، وحذّروا من التَّصديق به .

معرفةٍ بحقِّ النَّبيِّ ﷺ مردودٌ بحثاً ودليلاً . واللهُ أَعلمُ (١) .

وٱعلَمْ أَنَّ نظرَهُ إِليها كانَ قبلَ نزولِ آيةِ الحِجابِ ، لأَنَّها نزلَتْ في حالِ دخولِهِ عليها ، معَ أَنَّ الرّاجحَ أَيضاً عندَ المحُقَّقين أَنَّ النِّساءَ مَا كُنَّ يَحتجِبْنَ عنهُ ﷺ .

وفي « الصَّحيحين » ، عن أُنسِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : أَنَا أَعَلَمُ وليمةُ النَّبِّ ﷺ علىٰ النَّاسِ بشأْنِ الحِجابِ، وكانَ في أُوَّلِ ما أُنْزِلَ في مُبْتَنَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بزينبَ ، أَصبحَ النَّبيُّ ﷺ بها عَروساً ، فأَرسلَتْ معي أُمُّ سُلَيْم بحيسِ مِنْ تمرٍ وسمنِ وأَقِطٍ (٢) إليه في بُرْمَةٍ ، فقالَ لي ضَعْها ، ثمَّ أَمرني فقالَ : « إِذْعُ لِي رِجالاً سَمّاهُمْ ، وَٱدْعُ مَنْ لَقِيْتَ » ، ففعلتُ الَّذي أَمرني به ، فرَجَعتُ ، فإذا البيتُ غاصٌّ بأَهلِهِ ، ورأيتُ النَّبيَّ ﷺ وضعَ يدَهُ علىٰ تِلكَ الحَيْسَةِ ، وتكلَّمَ بما شاءَ اللهُ ، ثمَّ جعلَ يدعو عشرةً عشرةً ، يأكُلُونَ مِنها ، ويقولُ لَهُمْ : ﴿ اِذْكُرُوا ٱسمَ ٱللَّهِ ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُل مِمّا يَليهِ » ، حتّىٰ تفرّقوا كلُّهُم ، وبقيَ نفرٌ يتحدَّثونَ ، ثمَّ خرجَ النَّبِيُّ ﷺ نحوَ الحُجُراتِ ، وخرجْتُ في إِثْرِهِ ، فقلتُ : إِنَّهُم قد ذهبوا ، فرجَعَ ودخلَ البيتَ / وأَرخىٰ السِّتْرَ ، وإِنِّي لفي الحُجْرَةِ وهوَ [ق٢٦٦] يقولُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ - إلى قولِهِ -﴿ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ الآية [سورة الأَحزاب ٢٣٣/٥٣] (٣).

وفي « صحيح البُخاريِّ » عن أَنسِ أَيضاً قالَ : أَوْلَمَ رسوُل اللهِ ﷺ

قلتُ : بل قول القاضي عياض ، وكذا الزُّهريّ ، والقاضي بكر بن العلاء ، والقاضي أَبِي بكر بن العربي هو الأصحّ . وأَنَّ الَّذي يقول ذٰلك جاهلٌ بعصمة النَّبِيِّ عَلِيُّ عن مثل لهذا ، أو مستخفٌّ بحرمته .

<sup>(</sup>٢) الْأَقِطُ: لبنٌ مجفَّفٌ يابسٌ يُطبخ به . (أَنصاريّ) .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخارئ ، كتاب النّكاح ، باب : الهديّة للعروس .

حينَ بنى بزينبَ بنتِ جَحْشِ فأَشْبَعَ النَّاسَ خُبزاً ولحماً (١) .

وفي رواية : فأُرْسِلْتُ داعياً علىٰ الطَّعام ، فيجيءُ قومٌ فيأْكُلُونَ ويخرُجونَ ، فدعَوْتُ حتّىٰ ويخرُجونَ ، فدعَوْتُ حتّىٰ ما أَجِدُ أَحداً أَدعو ، فقلتُ : يا نبيَّ اللهِ ، ما أَجدُ أَحداً أَدعوهُ ، فقالَ : « إِرْفَعوا طَعامَكُمْ »(٢) .

صلحُ الحديبيةِ

وفي هٰذه السَّنةِ - وهي الخامسة (٣) - أَحْرَمَ النَّبيُّ عَلَيْ بعُمْرة ، فصُدَّ عن البيت ، فوقَعَ صُلْحُ الحُدَيبية بعدَ بيعة الرِّضوان ، وذلكَ أَنَّهُ عَلِيهِ خَرَجَ في ذي القَعْدة مُعتمراً ، فأَحْرَمَ وقلَّدَ الهَدْيَ ، وأَشعرَ البُدْنَ ، فأجتمعَتْ قُريشٌ علىٰ أَنْ تصدَّهُ عنِ البيت ، فأجتمعَ رأيُهُ علىٰ أَنْ يدخُلها عليهم قَهْراً .

وفي ذٰلك يقولُ حسّانُ بنُ ثابتٍ جواباً لأَبي سُفيانَ بنِ الحارثِ بنِ عبد المُطَّلب ٱبنِ عمِّ النَّبيِّ ﷺ عن شِعْرِهِ الَّذي هجا فيه ، [مِنَ الوافر] (١٤) :

وَعِنْهُ وَعِنْدَ ٱللهِ فَي ذَاكَ ٱلجَزَاءُ تَقَيّاً رَسُولَ ٱللهِ شِيْمَتُهُ ٱلوَفَاءُ ثَقِيّاً فَشُرُّكُما لِخَيْرِكُما ٱلفِداءُ (٥) ضي لِعِرْضِ مَحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ ضي لِعِرْضِ مَحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

هَجَوْتَ مُحَمَّداً فأَجَبْتُ عَنْهُ هَجَوْتَ مُحَمَّداً فأَجَبْتُ عَنْهُ هَجَوْتَ مُحَمَّداً بَرًا تَقيّاً أَتَهْجوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ ؟ فَإِنَّ أَبِي وَوالِدَهُ وَعِرْضي

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٥١٦) .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤٥١٥) . عن أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) قلت : لعل الصّواب السّادسة . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) ذكر الأبيات الإمام مُسلم في « صحيحه » ، برقم (١٥٧/٢٤٩٠) .

<sup>(</sup>٥) يقول : كيف تهجوهُ ولستَ ندّاً لهُ ؟ عَسىٰ الله أَنْ يجعلَ السَّيِّءَ الشّريرَ منكُما فداءً للطَّيّب الخيّر .

تُثيرُ النَّقْعَ مَوْردُها كَداء(١) عَلَىٰ أَكبادِها ٱلأُسْلُ الظِّماءُ(٢) وَكَانَ ٱلفَتْحُ وَٱنْكَشَفَ ٱلغِطاءُ يُعِـنُّ ٱللهُ فيه مَـنْ يُشاءُ يَقُولُ ٱلحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ [ق١٦٧] وَجِبْ رِيلٌ رَسُولُ ٱللهِ فَينَا وَرُوحُ ٱلقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ (٣)

عَـدِمْنا خَيْلَنا إِنْ لَـمْ تَـرَوْها يُسازِعْنَ ٱلأَعِنَّةَ مُصْعِداتٍ فَإِنْ أَعْرَضْتُمُ عَنَّا ٱعْتَمَرْنا وَإِلاَّ فَــأَصْبِـرُوا لِضِـراب يَــوْم / وَقَالَ ٱللهُ : قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً

ثمَّ إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَرسلَ إِليهِمِ عُثمانَ بنَ عفّانَ رضيَ اللهُ عنهُ ، إرسالُ النَّبِّﷺ ثمَّ إِنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ فَهَمَّ سفاؤُهُم أَنْ يقتُلُوا عُثمانَ ، فأَجارَهُ آبنُ عمِّه أَبانُ بنُ سعيد بنِ <sub>لمفاوضة قُريش</sub> العاصِ بنِ أُميَّةَ ، فشاعَ أَنَّ قُريشاً قتلَتْ عُثمانَ ، فقالَ النَّبيُّ عَيَّكِيًّ : « لا خَيْرَ في الحَياةِ بَعْدَ عُثْمانَ ، أَما واللهِ لَئِنْ قَتَلُوهُ لأُناجِزَنَّهُم »(٤).

ودعا النَّاسَ إِلَىٰ تجديدِ البيعةِ علىٰ الموتِ ، فبايعوهُ ، وكانوا بيعةُ الرِّضوان أَلْفاً وأَربعَ مئةٍ .

> ثمَّ تحقَّقَ كَذِبُ الخبرِ ، فضربَ [عَيَيْهُ] بإحدىٰ يديه علىٰ الأُخرى ، وقالَ : « هٰذِهِ لِعُثْمانَ »(٥) .

النَّقع : الغُبار في الحرب . كداء : موضعٌ بأَعلىٰ مكَّةَ ، وقد دخلَ الرَّسولُ ﷺ مكة عامَ الفتحِ من كَداءٍ.

ينازعن الأَعنَّةَ : يجاذبنها الفرسانُ لسرعة أنطلاقهن . مُصْعِداتٌ : مقبلاتٌ متوجِّهاتٌ نحوَكم . الأُسلُ : الرِّماحُ ، الظِّماءُ : الرِّقاقُ .

رُوحِ القُدْسِ: جبريل عليه السّلام، والقُدسُ: الطَّهارة. كِفَاءٌ: مثيلٌ.

أُخرجه البيهقيُّ في « الدَّلائل » ، ج٤/ ١٣٥ . عن عبد الله بن أبي بكر رضيَ اللهُ عنهُما .

أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٩٥) . عن أبن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما . و لهذه لعُثمانَ : أَي أَنَّ النَّبِيَّ بايعَ لعُثمانَ وقال : « لهذه يدُ عُثمانَ » ، فضرب بها علىٰ يده ، فقال : « لهذِهِ لعُثمانَ » .

ولا يخفيٰ ما في ذٰلكَ مِنَ الفضيلةِ لعُثْمانَ رضيَ اللهُ عنهُ .

وأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَّ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [سورة الفتح ١٨/٤٨] .

وكانوا تحتَ شجرة سَمُرَة .

ثمَّ صالَحَهُم عشرَ سنينَ علىٰ أَنْ لا يدخُلَ (مكَّةَ) إِلاَّ مِنَ العام القابل ، وأَنَّ مَنْ أَتَاهُ منهُم مُسلماً ردَّهُ إِليهِم ، ثمَّ نحرَ وحلَقَ ، ورجعَ إِلَىٰ (المدينة) ، وأَنزلَ اللهُ في مُنْصَرَفِهِ سورةَ الفتح .

كيفيَّةُ الصُّلح

وفي " صحيح البُّخاريِّ " ، عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ ومروانَ بن الحَكَم رضيَ اللهُ عنهُم ـ يُصدِّقُ كلُّ واحدٍ منهُما حديثَ الآخَر ـ قالا : خَرَجَ رسولُ اللهِ ﷺ زمنَ (الحُدَيبيةِ) ، حتَّىٰ إذا كانَ بالثَّنيَّةِ الَّتي يُهْبَطُ عليهم منها ، بَرَكَتْ به راحلَتْهُ ، فزجروها ، فألَحَّتْ ، فقالوا: خَلاَتِ القَصْواءُ - أي : حَرنَتْ - فقالَ : « ما خَلاَتِ القَصْواءُ ، وما ذاكَ لَها بِخُلُقٍ ، وَلٰكِنْ حَبَسَها حابِسُ الفيل » ، ثمَّ قالَ : « وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ ، لا يَسْأَلُوني خُطَّةً \_ أَي : طريقاً \_ يُعَظِّمونَ فيها حُرُماتِ ٱللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا » ، ثمَّ زجرَهَا ، فوثَبَتْ ، فَعَدلَ عنهُم حتىٰ نزلَ بأقصىٰ (الحُدَيبيةِ) ، علىٰ ماءٍ قليلِ يَتبرَّضُهُ (١) النّاسُ ، [ق١٦٨] فشكوا إِليه العطشَ ، فأنتزعَ سَهْماً مِنْ كِنانَتِهِ ، وأَمرَهُم / أَنْ يَجعلوهُ فيه ، فجاشَ لَهُم بالماءِ الغزير حتّىٰ صَدَروا عنه <sup>(٢)</sup> .

فبينما هُم كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بِنُ وَرْقَاءَ الخُزاعيُّ ، فقالَ : إِنِّي تركْتُ قُريشاً وهُمْ مُقاتِلوكَ وصادّوك عن البيتِ ، فقالَ رسولُ

<sup>(</sup>١) يتبرَّضهُ: يأخذونه قليلاً قلبلاً.

<sup>(</sup>٢) صدرواعنهُ: رجعواعنه.

الله عَلَيْ : « إِنَّا لَمْ نَجِيء لِقِتَالِ أَحَدٍ ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَإِنَّ قُرَيْشاً قَدْ أَضَرَّتْ بِهِمْ الْحَرْبُ ، فَإِنْ شَاؤُوا مَادَدْتُهُمْ - أَي : صَالَحْتُهُم مُدّةً \_ علىٰ أَنْ يُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاؤُوا أَن مُدّقً \_ علىٰ أَنْ يُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاؤُوا أَن يَدخلوا فيما دَخَلَ فيهِ النَّاسُ فعلوا ، وَإِلا فَقَدْ جَمُّوا - أَي : استراحوا - مِنَ الحربِ مُدَّةَ ، وَإِنْ أَبُوا ، فوالله لأُقاتِلَنَّهُمْ علىٰ هٰذَا السَّراحوا - مِنَ الحربِ مُدَّةَ ، وَإِنْ أَبُوا ، فوالله لأُقاتِلَنَّهُمْ علىٰ هٰذَا اللهُ أَمْرَهُ » ، الأَمْرِ حَتّىٰ تَنْفَرِد سَالِفَتِي - أَي : صَفحة عُنْقِي - وَلَيُنْفِذَنَ اللهُ أَمْرَهُ » ، قالَ بُدَيْلٌ : سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ ، قالَ : فأنطلقَ حتّىٰ أَتَىٰ قُريشاً ، فحدَّتُهُم بما قالَ النَّبيُّ عَلَيْ .

فقامَ عُروةُ بنُ مسعودٍ وقالَ : أَيْ قَوْمٍ ، إِنَّ هٰذا قد عَرَضَ عليكُمْ خُطَّةَ رُشدٍ ، فأقبلوها ، ودعوني آتيه ، قالوا : آئتِهِ ، فأتاهُ ، فجعلَ يُحلِّمُ النَّبِيَ ﷺ ، ويَرْمُقُ أَصحابَهُ ، فقالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ نحواً مِمّا قالَهُ لِبُدَيْلٍ ، فرجَعَ عُروةُ إِلَىٰ قُريشٍ ، فقالَ : أَيْ قَوْمٍ ، واللهِ لقد وَفَدْتُ علیٰ المُلوكِ ، ووفَدْتُ علیٰ کِسریٰ وقیصر والنَّجاشیِ ، فما رأیتُ مَلِکا یُعَظِّمُهُ أَصحابُهُ ما یُعَظِّمُ أَصحابُ مُحمَّدٍ مُحمَّداً ، واللهِ ما تَنَخَمَ مَلِکا یُعَظِّمُهُ أَصحابُ مُحمَّد مُحمَّداً ، واللهِ ما تَنَخَمَ نُخامَةً إِلا وقعَتْ في كفِّ رجُلٍ منهُم فَدلَكَ بها وجههُ وجلدهُ ، وإذا مُرهُم أَمراً ٱبتدروا أَمرَهُ (١) ، وإذا توضًا كادوا يقتتلونَ علیٰ وَضُوئِهِ ، وإذا تكلَّمَ خفضوا أصواتَهُم عندهُ ، وما یُحِدّونَ النَّظرَ إِليه (٢) تعظیماً لَهُ ، وإنَّهُ قد عَرَضَ علیکُم خُطَّةَ رُشدٍ فاقبلوها .

فَأَرسلوا إِليه سُهيلَ بنَ عَمْرٍو ، فلمّا أَقبلَ قالَ النَّبيُّ ﷺ : « قَدْ سَهُلَ الأَمْرُ » ، فجاءَ سُهيلٌ فقالَ : هاتِ ٱكْتُبْ بيننا وبينكُمْ كتاباً .

فدعا النَّبيُّ ﷺ الكاتِبَ، وهوَ عليُّ بنُ أَبي طالبٍ رضيَ اللهُ كتابةُ عليُّ رضيَ اللهُ عنهُ الصُّلح وبنودَهُ

<sup>(</sup>١) **ٱبتدروا** أَمرهُ: أُسرعوا في تلبيته وتنفيذه.

 <sup>(</sup>٢) الإحدادُ : شدَّةُ النَّظر . أي : لا يتأمَّلونَهُ ولا يديمونَ النَّظر إليه .

[ق١٦٩] عنهُ ، فقالَ : « ٱكْتُبْ بِسْمِ ٱللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ » / ، فقالَ سُهيلٌ : أَمَّا الرّحمٰنُ فواللهِ مَا أَدري مَا هُوَ ، وَلَكِن ٱكْتُبْ : بٱسمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ ، فقالَ المُسلمونَ : واللهِ ما نكتُبُها إِلاّ بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحيم ، فقالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ: « آكتُبْ بٱسمِكَ اللَّهُمَّ » ، ثمَّ قالَ: « هٰذا ما قاضيٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » ، فقالَ سُهيلٌ : واللهِ ، لو كُنَّا نعلَمُ أَنَّكَ رسولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنِ ٱكْتُبْ : مُحمَّدُ بِنُ عبدِ اللهِ ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ : « وَٱللهِ ، إِنَّى لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي ، آكتُبْ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ » ، ثمَّ قالَ : « عَلَىٰ أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنا وَبَيْنَ البَيْتِ فَنَطوفَ بهِ » ، قالَ سُهيلٌ : واللهِ ، لا تتحدَّثُ العربُ أَنَّا أُخِذْنا ضُغْطَةً - أَي : قهراً - ولٰكِنْ ذٰلكَ لَكَ مِنَ العام القابل ، فكَتَبَ ، فقالَ سُهيلٌ : وَعلَىٰ أَنَّهُ لا يأتيكَ رجُلٌ مِنَّا ، وإِنْ كَانَ علىٰ دينكَ إِلاَّ رَددْتَهُ إِلينا ، فقالَ المُسلمونَ : سبحانَ اللهِ ، كيفَ يُرَدّ إِلَىٰ المُشركينَ وقد جاءَ مُسلِماً ، فبينما هُم كَذَٰلكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بِنِ سُهِيلِ بِنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ (١) في قيودِهِ ، وقدخرجَ مِنْ أَسفلِ (مكَّةَ) ، فرميٰ بنفسِهِ بَيْنَهُم ، وكانَ قدعُذَّبَ في الله عذاباً شديداً ، وقالَ : أَيْ معشرَ المُسلمينَ ، أُرَدُّ إلى المُشركينَ وقد جئتُ مُسلِماً ، أَلا ترونَ إِلَىٰ ما قد لَقيتُ ؟ فقالَ سُهيلٌ : هٰذا يا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَنْ أُقاضيكَ عليه أَنْ تَرُدَّهُ إِليَّ ، وإِلاَّ فوالله لا أُصالِحُكَ أَبِداً ، فقالَ النَّبِيُّ عَيْكُم : ﴿ إِنَّا لَمْ نَقْضِ الكِتابَ بَعْدُ فَأَجِزْهُ لِي ﴾ ، فقالَ : ما أَنابِمُجيزهِ لكَ .

مونفُ عمرَ بن قالَ عُمَرُ بنُ الخطّاب : فقلتُ : أَلستَ نبيَّ اللهِ حقّاً ؟، قالَ : الخطاب رضيَ اللهُ عنهُ « بَلَىٰ » ، قلتُ : أَلسنا علىٰ الحقِّ ، وعدوّنا علىٰ الباطلِ ؟ ، قالَ : مِن شُروط الصَّلِ \* ، قلتُ : فَلِمَ نُعْطي الدَّنيّةَ في ديننا إِذاً ؟ ، قالَ : « إِنِّي

<sup>(</sup>١) يرسف : يمشى مشياً بطيئاً بسبب القيود .

رَسُولُ اللهِ ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ ، وَهُو ناصِرِي » ، قلتُ : أَو لَيْسَ كُنتَ تُحدِّئُنَا أَنَا سِنأْتِي البِيتَ فَنطُوفُ بِهِ ؟ ، قالَ : « بَلَىٰ ، فَأَخْبَرْتُكَ أَنّا نَاتِيهِ هَٰذَا العامَ ؟ » ، قلتُ : لا ، قالَ : « فَإِنّكَ آتيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ » ، قالَ : « فَإِنّكَ آتيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ » ، قالَ : فقلتُ : يا أَبا بكرٍ ، أَليسَ هٰذَا [ق ١٧٠] نبيَّ اللهِ حقّاً ؟ ، قالَ : بلیٰ ، قلتُ : أَلسنا علیٰ الحقِّ ، وعدوّنا علیٰ الباطلِ ؟ ، قالَ : بلیٰ ، قلتُ : فَلِمَ نُعطي الدّنيّةَ في ديننا إِذاً ؟ ، قالَ : بلیٰ ، قلتُ : فَلِمَ نُعطي الدّنيّةَ في ديننا إِذاً ؟ ، قالَ : بلیٰ ، قلتُ : فوالله إِنَّهُ علیٰ الحقِّ ، قلتُ : فاستَمْسِكْ بِغَرزِهِ \_ أَي : بركابِهِ \_ فوالله إِنَّهُ علیٰ الحقِّ ، قلتُ : فاستَمْسِكْ بِغرزِهِ \_ أَي : بركابِهِ \_ فوالله إِنَّهُ علیٰ الحقِّ ، قلتُ : فاستَمْسِكْ بِغرزِهِ \_ أَي : بركابِهِ \_ فوالله إِنَّهُ علیٰ الحقِّ ، قلتُ : فاستَمْسِكْ بِغرزِهِ \_ أَي : بركابِهِ \_ فوالله إِنَّهُ علیٰ الحقِّ ، قلتُ : فاستَمْسِكْ بِغرزِهِ \_ أَي : وها هوَ قد فاسَحَمُ عشرَ سنينَ \_ قالَ : بلیٰ ، أَفاَخبركَ أَنَّكَ تأْتِيهِ هٰذَا العامَ ؟ فلتُ : لا ، قالَ : فإنَّكَ آتِيهِ ومُطَوِّفٌ بِهِ ؟ \_ أَي : وها هوَ قد قلتُ : لا ، قالَ : فإنَّكَ آتِيه ومُطَوِّفٌ بِه (١) .

قالَ عُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُ: فعَمِلْتُ لذٰلِكَ أَعمالاً ـ أَي: مِنَ البِرِّ لتُكَفِّرَ علىٰ جُرْأَتي بالكلامِ علىٰ رسولِ الله ﷺ .

ثمَّ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمّا رَجَعَ إِلَىٰ (المدينة) لَحِقَهُ رَجَالٌ مُسلمونَ مِنْ قُريشٍ فَردَّهُمْ ، فأنقلبوا ولحِقوا بِسِيْفِ البحر حتىٰ ٱجتمعَتْ منهُم عصابةٌ ، فجعلوا لا تمُرُّ بهِم عِيرٌ لقُريشٍ إِلاّ ٱعترضوها ، فقتلوهُم وأخذوا أَموالَهُم ، فأرسلَتْ قُريشٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ تُناشِدُهُ اللهَ والرَّحِمَ لَمّا ضمَّهُم إليه ، وأَنَّ مَنْ خرجَ إليه فهوَ آمِنٌ ، فضمَّهُم .

فَانِحُانَ

في أَنَّ مقام الصِّدِّيقيَّة فوقَ مقام أَهل الإلهام

قُلْ الْحُمَّاءُ : هٰذا مِنْ أُوضِحِ الأَدلَّةِ علىٰ أَنَّ أَهلَ الإِلهام يُخطِئُونَ ويُصيبونَ ، فلا بدَّ مِنْ عرضِ ما وقعَ في قلوبهم مِنْ ذٰلكَ علىٰ الكتابِ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٥٨١ ـ ٢٥٨٢) .

والسُّنَّةِ ، كما يُخطىءُ أَهلُ الاجتهادِ ويُصيبونَ ، وهٰذا سيّدُنا أَميرُ المُؤْمنينَ عُمَر بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أَخطأَ في أَماكِنَ كهٰذا المَوطِن .

وفي وفاة النَّبِيِّ ﷺ، وهو المشهودُ لَهُ بقولِهِ ﷺ لَهُ في «الصَّحيحين »: «إِيهاً يا أَبنَ الخَطَّابِ، فوالله ما لَقِيَكَ الشَّيْطانُ سَالِكاً فَجَاً غَيْرَ فَجَّكَ »(١).

وبقولِهِ ﷺ فيهما \_[ أَي : الصَّحيحين ] \_ أَيضاً : « لَقَدْ كَانَ فيما قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ \_ أَي : مُلهَمونَ \_ فإِنْ يَكُ في أُمَّتِي أَحَدُ فَإِنَّهُ عُمَرُ » (٢) .

[ق١٧١] وفي رواية : لَقَدْ كَانَ فيمنْ كَانَ / قَبْلَكُمْ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنبِياءَ ، فَإِنْ يَكُن في أُمَّتِي أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعُمَرُ »(٣) . ولهذا كثيراً ما يوافِقُ الوحيَ .

وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ قالَ : فعجِبْتُ مِنْ مطابقة كلام أَبي بكرٍ لكلام النَّبيِّ ﷺ ، فأَشارَ إِلَىٰ أَنَّ مقامَ الصِّدِّيقيَّةِ فوقَ مقامِ أَهلِ الإِلهامِ يردونَهُم عندَ خطئِهِم إِلىٰ الحقِّ .

قُلْ الْجُكُلُاءُ : ولا يخفىٰ ما في هذه القصَّة مِنْ وجوبِ طاعتِهِ ﷺ ، والانقياد لأَمرِهِ ، وإِنْ خالَفَ ظاهِرُ ذٰلكَ مقتضىٰ القياس ، أَو كرهتهُ النُّفوسُ ، فيجبُ علىٰ كلِّ مُكلَّفٍ أَنْ يعتقدَ أَنَّ الخيرَ فيما أُمرَ بِهِ ، وأَنَّهُ عينُ الصَّلاح ، المُتضمِّن لسعادة الدُّنيا والآخرة ، وأَنَّهُ جارٍ علىٰ وأَنَّهُ عينُ الصَّلاح ، المُتضمِّن لسعادة الدُّنيا والآخرة ، وأَنَّهُ جارٍ علىٰ

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٨٠) . ومُسلم برقم (٢٢/٢٣٩٦) . عن سعد بن أَبِي وقّاصِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٢٣٩٨/ ٢٣) . عن عائشة رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٨٦) . عن أَبِي هُويرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

أَتمِّ الوجوهِ وأَكملِها ، غيرَ أَنَّ أَكثرَ العقولِ قَصُرَتْ عن إدراك غايتِهِ وعاقبةِ أَمرِهِ .

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّ سَهْلَ بنَ حُنيفٍ قالَ يومَ صِفَّينَ : حُزهُ الصَّحابة لَّهُ اللَّهُ عنهم الصَّلح يا أَيُّها النَّاسُ ، ٱتَّهِموا رأْيَكُمْ علىٰ دينكُمْ ، فلَقَدْ رأيتُني يومَ القوم ألقوم أَبَى جَنْدلٍ ولو أَستطيعُ أَنْ أُرُدَّ أَمرَ رسولِ اللهِ لردَدْتُهُ (١) .

ولهذا قالَ اللهُ تعالىٰ في هذه القصَّة بعينها بعدَ أَنْ قالَ : ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَهِ اللَّهِ قُلُهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ البيتِ وإِنكارِهِم لاسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم - إلىٰ قولِهِ بصدِّهِم عَنِ البيتِ وإِنكارِهِم لاسم الله الرّحمٰن الرَّحيم - إلىٰ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُواْ ﴾ - أي : من عاقبة الأمر - ﴿ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ - أي : صُلْحُ الحُدَيبية - السورة الفتح دُونِ ذَلِكَ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ - أي : صُلْحُ الحُدَيبية - السورة الفتح

فسمّاهُ فتحاً كما في « الصَّحيحين » ، عن البراءِ بنِ عازبِ : تعدّونَ أَنتُمُ الفتحَ فتحَ (مكَّة) ، وقد كانَ فتحُ (مكَّة) فتحاً ، ونحنُ نعُدُّ الفتحَ بيعةَ الرِّضوانِ يومَ (الحُديبية) (٢) .

قَالِ الْحُكُمْ اللهِ : فهي المُرادُ بالفتح في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴾ [سورة الفتح ٨٤/١] ؛ لأَنَّها نزلَتْ عندَ ٱنصرافِهِم منها ، ثمَّ قالَ فيها : ﴿ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحَاقَرِيبًا ﴾ [سورة الفتح ٢٧/٤٨] .

والمُرادُ به فتحُ (خَيْبَرَ) ؛ لأَنَّهُم ٱفتتحوها بعدَ ٱنصرافِهِم مِنَ (الحُدَيبية) ، ثمَّ وعدَهُم فتحَ (مكَّةَ) بقولِهِ : ﴿ إِذَا جَآءَ / نَصْرُ ٱللَّهِ [ق٢٧٦] وَٱلْفَــَـتُحُ ﴾ [سورة النَّصر ١٧١٠] .

قَالِ الْجُمْنَاءُ : ولم يكُن فتحٌ قبلَ الفتحِ أعظمَ مِنْ صُلْح (الحُدَيبيَةِ) ،

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٦٨٧٨) . ومُسلم برقم (١٧٨٥) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٩١٩) .

وذلك أنَّ المُشركينَ اختلطوا بالمسلمينَ في تلكَ الهُدْنة ، وسَمِعوا منهُم أَخلاقَ النَّبيِّ عَلَيْ ، ومحاسِنَ شريعته ، فأسلمَ منهُم في تلكَ المُدَّة جماعةٌ مِنْ رؤسائِهِم ؛ كعَمْرِو بنِ العاصِ وخالدِ بنِ الوليدِ ، في خلقٍ كثيرٍ ، فظهرَ حُسْنُ اختيارِ اللهِ لَهُم في ذلكَ الصُّلحِ الَّذي كرِهوهُ ، مع ما سبقَ في عِلمه بأنَّ (مكَّةَ) إِنَّما يَحِلُّ القتالُ بها لنبية مُحمّدٍ عَلَيْ ساعةً مِنْ نهارٍ ، وهي يومُ فتحِها : و ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ مُحمّدٍ عَلَى السَّدُ لَكُلِّ ساعةً مِنْ نهارٍ ، وهي يومُ فتحِها : و ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ مُحمّدٍ عَلَى اللهُ لِكُلِّ ساعةً مِنْ نهارٍ ، وهي يومُ فتحِها : و ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ مُحمّدٍ عَلَى اللهُ لِكُلِّ اللهُ لِكُلِّ اللهُ لِكُلِّ اللهُ لَكُلُلِ اللهُ لَهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ السورة الطّلاق ٢١٦/٥] ، ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الطّلاق ٢/١٦] .

إسلامُ عَمْرِو بن العاصِ وخــالِــدِ بَــنِ الــوَليــدِ رضى اللهُ عنهُما (

وفي لهذه السَّنة (١): أَسلمَ عَمْرُو بنُ العاصِ وخالدُ بنُ الوَليدِ رضى اللهُ عنهُما .

وذٰلكَ أَنَّ عَمْراً ذهبَ إِلَىٰ النَّجاشيِّ ، وكانَ صديقاً لَهُ ، فأكرمَهُ ، فقدِمَ علىٰ النَّجاشيِّ عَمْرُو بنُ أُميَّةَ الضَّمْرِيُّ رسولاً مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، ليُجهِّزَ إليهِ مَنْ عندَهُ مِنْ مُهاجرَةِ (الحبشةِ) ، فسأَلَ عَمْرُو بنُ العاصِ مِنَ النَّجاشيِّ قتلَ عَمْرُو بن أُميَّةَ الضَّمْريِّ ، فغضِبَ النَّجاشيُّ ، وقالَ : أَتسأَلُ مني أَنْ أَقتُلَ رسولَ رجلٍ يأتيه النَّاموسُ الأَكبرُ الَّذي كانَ يأتي موسىٰ ؟، قالَ عَمْرُو : فقلتُ : أَهوَ كذلكَ ؟، قالَ : نعم ، فأَطِعْني يا عَمْرُو وٱتْبَعْهُ ، فإِنَّهُ علىٰ الحقِّ ، وليَظْهَرَنَ علىٰ مَنْ خالفَهُ ، كما ظَهرَ موسىٰ علىٰ فِرْعَونَ وجُنودِهِ ، فأَسلَمَ عَلَىٰ مَنْ خالفَهُ ، كما ظَهرَ موسىٰ علىٰ فِرْعَونَ وجُنودِهِ ، فأَسلَمَ عَمْرُو حينئذِ علىٰ يد النَّجاشيِّ .

ثمَّ خرجَ مِنَ (الحبشةِ) عامداً إِلىٰ (المدينة) ، فلقيَ خالدَ بنَ الوليدِ مُقبلاً مِنَ (مكَّةَ) إِلىٰ (المدينةِ) أَيضاً ، فقالَ لَهُ : إِلىٰ أَينَ

<sup>(</sup>١) ذُكِرَ هنا أَن إِسلامهما كان في السَّنةَ السّادسةَ . وقد تقدَّم أَنَّ إِسلامهما كانَ أَوائل سنة ثمانِ .

يا أَبَا سُليمانَ ؟ قالَ : لِأُسْلِمَ ، والله فقدِ ٱستبانَ لي الحقُّ ، وأَنَّ الرَّجلَ لصادِقٌ ، قالَ عَمْرٌو : الرَّجلَ لصادِقٌ ، قالَ : وأَنَا والله ما جئتُ إِلاَّ لأُسْلِمَ ، قالَ عَمْرٌو : فلمّا قدِمنا (المدينة) تقدَّمَ خالدٌ فأَسلَمَ ، وبايعَ . ثمَّ دَنَوتُ ، فقلتُ : يارسولَ اللهِ ، أُبايعُكَ على أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لي ما تقدَّمَ مِنْ ذنبي / ، فقالَ : [ق٢٧٦] «ياعَمْرُو إِنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ ما كانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الهِجْرَةَ تَجُبُّ ماكانَ قَبْلَهَ ، وَإِنَّ الهِجْرَةَ تَجُبُّ ماكانَ قَبْلَها» (١٠) ، قالَ : وكانَ ذٰلكَ بعدَ (الحُدَيبيةِ) وقبلَ (خَيْبَرَ).

وفي (٢) هٰذه السَّنة \_ [ أَي : السَّابعةِ] \_ أَرسلَ النَّبيُّ ﷺ رسُلَهُ تُتُورسولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المُلوكِ بكُتُبه إِلَىٰ مُلوكِ الأَقاليم .

ومنهُم: عبدُ الله بنُ حُذافَةَ السَّهْميُّ ؛ بعثَهُ بكتابه إِلىٰ كِسرىٰ ، فمزَّقَهُ .

ودِحْيَةُ بنُ خليفَةَ الكَلْبيُّ ؛ بعثَهُ بكتابه إِلىٰ قيصَرَ ، فوجدَ عندَهُ أَبا سُفيانَ بنَ حَرْب .

وفي « الصَّحيحين » ، عن أبنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَ بكتابه إلىٰ كِسرىٰ ، فأَمرَهُ أَنْ يدفَعَهُ إلىٰ عظيم

<sup>(</sup>١) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (١٧٣٢٣) .

<sup>(</sup>٢) لم يذكُرِ المؤلِّفُ ـ رحمهُ اللهُ ـ هنا إِلاّ رسولَين من رُسُل النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَىٰ الملوك . قلتُ : بعث رسول الله على رُسُلاً من أصحابه ، وكتب معهم كُتُباً إِلَىٰ الملوك يدعوهم إِلَىٰ الإسلام . فبعث دِحْيَةَ بن خَليفة الكَلْبِيَّ إِلَىٰ قيصرَ مَلِكِ الرّوم ، وبعث عبد الله بن حُذافَة السَّهْميَّ إِلَىٰ كسرىٰ مَلِكِ فارس ، وبعث عَمْرَو بن أُميَّة الضَّمْريَّ إِلَىٰ النَّجاشيِّ مَلِكِ الحبشة ، وبعث حاطِبَ بن أبي بَلْتَعَة إلىٰ المُقَوْقِسِ مَلِكِ الإسكندريَّة ، وبعث عَمْرَو بن العاصِ السَّهْميَّ إلىٰ جَيْفُر وعياذٍ أبني الجُلنْدیٰ الأزديَّین مَلِکيْ عُمانَ ، وبعث سَليط بن عَمْرِو إلىٰ ثُمامَة بنِ أُثالَ وهوْذَة بنِ عليِّ الحَنفييْنِ مَلِكِي وبعث العلاء بن الحضرميِّ إلىٰ المُنذر بنِ ساویٰ العَبْديِّ مَلِكِ البحرين ، وبعث شُجاع بن وهب الأسديَّ إلىٰ الحارثِ بنِ أبي شِمْرِ الغَسّانيِّ مَلِكِ تُخوم الشّام .

البحرين (١١) ، فدفَعَهُ عظيمُ البحرين إِلَىٰ كِسرىٰ ، فلمّا قرأَهُ مزَّقَهُ . قال أبنُ المُسيَّب : فدعاعليهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ (٢) .

بعثُ دحيـةَ رضـيَ اللهُ

وفيهما \_[ أَي : الصَّحيحين ] \_ عن ٱبنِ عبَّاسِ أَيضاً رضيَ اللهُ ُ عنهُ إلىٰ فيصرَ مَلِكِ عنهُما أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كتبَ إلىٰ قيصَرَ يدعوهُ إلىٰ الإسلامِ ، وبعث التوم بكتابه إليه معَ دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ ، وأَمرَهُ أَنْ يدفعَهُ إِلَىٰ عظيم بُصرىٰ ليدفَعَهُ

إِلَى قيصَرَ ، وهوَ بـ (إِيْلياءَ)(٣) ، فلمّا جاءَ قيصَرَ كتابُ رسولِ اللهِ ﷺ

قالَ حينَ قرأَهُ : ٱلتمسوالي ها هُنا أَحداً مِنْ قومِهِ لأَسألَهُم عنهُ .

قالَ آبنُ عبّاس : فأُخبرني أبو سُفيانَ بنُ حَرْبِ أَنَّهُ كانَ بـ (الشّام) في رجالٍ مِنْ قُريشِ قَدِموا تُجاراً في المُدَّةِ الَّتي كانت بينَ رسولِ اللهِ ﷺ وبينَ كفَّار قُريشٍ ، قالَ أَبو سُفيانَ : فوجَدَنا رسولُ قيصَرَ ببعض (الشّام) ، فأنطُلِقَ بي وبأصحابي ، حتّىٰ قَدِمْنا (إِيْلياءَ) ، فأُدخِلْنا عليه ، فإذا هو جالسٌ في مجلس مُلكِهِ ، وعليه التَّاجُ ، وإِذا حولَهُ عظماءُ الرَّوم .

فقالَ لِتُرْجُمانِهِ: سَلْهُمْ: أَيُّهُم أَقربُ نسباً إِلَىٰ هٰذا الرَّجُلِ الَّذي يزعُمُ أَنَّهُ نبيٌّ ؟

قَالَ أَبُو سُفيانَ : فقلتُ : أَنا أَقرَبُهُم إِليه نسباً ، وليسَ في الرَّكب يومئذٍ أُحدُّ مِنْ بني عبد مَنافٍ غيري .

قالَ قيصَرُ : ٱدْنوهُ منّي ، وأَمر بأَصحابي (٤) فجُعِلوا /خلفَ ظهري .

هوَ : المنذر بن ساوى .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٧٨١) .

<sup>(</sup>٣) اسم مدينة ببيت المقدس .

<sup>(</sup>٤) أي : أصحابَ أبي سُفيان .

ثمَّ قَالَ لِتُرْجُمانِهِ: قُلْ لأَصحابه: إِنَّي سَائِلٌ هٰذَا الرَّجلَ حَديثاً ، فإِنْ كَذَبَ فَكذِّبوهُ في وجههِ .

ثمَّ قالَ لِتَرْجُمانِهِ: قُلْ لَهُ كيفَ نَسَبُ هٰذَا الرَّجل فيكُم؟، قلتُ : هوَ فينا ذو نَسَبِ .

قالَ : فهلْ قالَ هٰذا القولَ أَحدٌ منكُم قبلَهُ ؟ ، قلتُ : لا .

قالَ : فهلْ كُنتُم تتَّهِمونَهُ بالكذب قبلَ أَنْ يقولَ ما قالَ ؟، قلتُ : لا .

قَالَ : فَهِلْ كَانَ مِنْ آبائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟، قلتُ : لا .

قالَ : فأَشرافُ النّاسِ ٱتَّبعوهُ أَم ضُعَفاؤُهُم ؟، قلتُ : بل ضُعَفاؤُهُم .

قَالَ : فيزيدونَ أَم ينقُصونَ ؟، قلتُ : بل يزيدونَ .

قالَ : فهلْ يرتدُّ أَحدٌ سَخْطَةً لدينه بعدَ أَنْ يدخُلَ فيه ؟ ، قلتُ : لا .

قالَ : فهل يَغْدُرُ ؟ ، قلتُ : لا ، ونحنُ الآنَ في مُدَّةٍ لا ندري ما يصنعُ . قالَ أَبو سفيانَ : ولم يُمْكِنّي كلمةُ أُدْخِلُ فيها شيئاً أَنتقِصُهُ به لا أخاف أَنْ تُؤْثَرَ عنّي غيرُها .

قَالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ ، قَلْتُ : نَعْم .

قــالَ : فكيـفَ كــانَ حــربُـهُ وحــربُكُــم ؟ . قلـتُ : كــانَ دُوَلاً وسِجالاً (١) ، يُدالُ علينا مرّةً ونُدالُ عليه أُخرىٰ .

قَالَ : فماذا يأمُّرُكُم ؟، قلتُ : يأمُّرُنا أَنْ نعبُدَ اللهَ وحدَهُ لا نُشرِكُ

<sup>(</sup>١) تناوب النَّصر والهزيمة .

به شيئاً ، وينهانا عمّا كانَ يعبُدَ آباؤُنا ، ويأمُرُنا بالصَّلاةِ والصَّدقةِ والعَّدقةِ والعَفافِ والوفاءِ بالعهدِ وأَداءِ الأَمانِةِ .

فقالَ لِتُرْجُمانِهِ : قُلْ لَهُ : إِنّي سألتُكَ عن نسبه فيكُم ؛ فزعمتَ أَنَّهُ فيكُم ذو نَسَبِ مَومِها .

وسألتُكَ : هلْ قالَ أَحدٌ منكُم هذا القولَ قبلَهُ ؛ فزعمتَ أَنْ لا ، فقلتُ : رجلٌ يأتَمُّ فقلتُ : رجلٌ يأتَمُّ - أَي : يَقتدي \_ بقولٍ قد قيلَ قبلَهُ .

وسألتُكَ : هلْ كنتُم تتَّهمونَهُ بالكذب قبلَ أَنْ يقولَ ما قالَ ؛ فزعمتَ أَنْ لا ، فعرفتُ أَنَّهُ لم يكُن ليَدَعَ الكذبَ علىٰ النَّاسِ ويكذِبَ علىٰ اللهِ .

وسألتُكَ : هلْ كانَ مِنْ أَبائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؛ فزعمتَ أَنْ لا ، فقلتُ : رجلٌ يطلُبُ مُلْكَ آبائه .

وسألتُكَ : أَشرافُ النَّاسِ ٱتَّبعوهُ أَم ضُعَفاؤُهُم ؛ فزعمتَ أَنَّ ضُعَفاءُهُم ٱتَّبعوهُ ، وهُم أَتْباعُ الرُّسُل .

[ق٥٧٠] وسألتُكَ : هلْ يزيدونَ أَو ينقُصونَ ؛ فزعمتَ / أَنَّهُم يزيدونَ ، وكذلكَ [أَمرُ] الإِيمان حتىٰ يَتِمَّ .

وسألتُكَ : هلْ يرتدُّ أَحدٌ منهُم سَخْطَةً لدينه بعدَ أَنْ يدخُلَ فيه ؛ فزعمتَ أَنْ لا ، فكذُلكَ الإِيمانُ حينَ تُخالِطُ بشاشتُهُ القلوبَ لا يسخَطُهُ أَحدٌ .

وسألتُكَ : هلْ يَغْدُرُ ؛ فزعمتَ أَنْ لا ، وكذٰلكَ الرُّسُلُ لا يغدُرونَ .

وسأَلتُكَ : هلْ قاتلْتُموهُ وقاتلَكُم ؛ فزعمتَ أَنْ قد فعلَ ، وأَنَّ

حربَهُ وحربَكُم يكونُ سِجالاً ودُوَلاً ، يُدالُ عليكُم المرَّةَ ، وتُدالونَ عليه الأُخرىٰ ، وكذٰلكَ الرُّسُلُ تُبْتَلىٰ ، ثمَّ تكونُ لها العاقبةُ .

وسألتُكَ : بماذا يأْمُرُكُم ؛ فزعمتَ أَنَّهُ يأْمُرُكُم أَنْ تعبدوا اللهَ ولا تُشرِكوا به شيئاً ، وينهاكُم عمّاكانَ يعبُدُ أَباؤُكُم ، ويأْمُرُكُم بالصَّلاةِ والصَّدقةِ والعَفاف والوفاءِ بالعهدِ وأَداءِ الأَمانةِ ، وهٰذه صفةُ نبيًّ .

وقد كُنتُ أَعلمُ أَنَّهُ خارِجٌ ، ولكن لم أَظنَّ أَنَّهُ منكُم ، وإِن يَكُ ما قلتَ حقّاً فيوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ موضعَ قدمَيَّ هاتينِ ، ولو أَرجو أَنّي أَخلُصُ إِليه لتكلَّفتُ لُقِيَّهُ ، ولو كنتُ عندَه لغسَلْتُ قدميه .

ثمّ دعا بكتابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فقرأَهُ فإذا فيه : بسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ عبدِ اللهِ ورسولِهِ إلىٰ هِرقْلَ عظيمِ الرّومِ ، سَلامٌ على مَنِ آتَبعَ الهُدىٰ ، أَمّا بعدُ : فإنّي أَدْعوكَ بدعاية الإسلامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وأَسْلِمْ يُوْتِكَ اللهُ أَجرَكَ مرَّتين ، فإنْ تولَّيتَ فإنَّ عليكَ إِثمَ الأَريسيّينَ \_ أَي : الرَّعايا \_ : وَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَلَيْ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضَنا بَعْضًا بَعْضًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضَنا بَعْضًا وَلا يَتَخِذَ بَعْضَنا بَعْضًا الرَّبابًا مِن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَولَّوا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [سورة آل عِمران ١٤/٣] .

قالَ أَبو سُفيانَ : فلمّا ٱنقضتْ مقالَتَهُ ، عَلَتْ أَصواتُ الَّذين حولَهُ مِنْ عُظماءِ الرَّومِ ، وكَثُرَ لَغَطُهُم ، فلا أَدري ماذا قالوا ، وأُمِرَ بنا فأُخرِجنا .

قَالَ أَبُو سُفِيانَ : واللهِ ، ما زِلْتُ ذليلاً مُستيقناً أَنَّ / أَمرَهُ [ق٢٧٦] سيظهَرُ ، حتى أَدخَلَ اللهُ الإِسلامَ في قلبي وأنا كارهُ (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم ( ٢٧٨٢ ) . ومسلم ( ١٧٧٣ ) .

وزاد في رواية : أَنَّ هِرَقْلَ جمع عُظماءَ الرّومِ في دَسْكَرَة (١) ، وأَمرَ بإغلاق أبوابها ، وأَشرفَ عليهِم ، وقالَ : يا معشَرَ الرّومِ ، هلْ لكُم في الفَلاحِ والرُّشْدِ ، وأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُم إلىٰ الأَبد ؟ أَنْ تُبايعوا لهٰذا النَّبيِّ ، فنفروا نفرة شديدة إلىٰ الأَبواب ، فوجدوها قد غُلِقَتْ ، فلمّا رآىٰ هِرَقْلُ نَفْرَتَهُم ، وأَيسَ مِنْ إيمانِهِم ، قالَ : رُدُّوهُم عليَّ ، وقلم وقالَ : إنِّي قلتُ مَقالَتي تِلكَ أَختبرُ بها شِدَّتكُم علىٰ دينِكُم ، وقد رأيتُ ، فسجَدوا لَهُ ، وَرَضوا عنهُ (١) .

لا تخفى حُسْنُ سياسة هِرَقْلَ . وقوَّة إدراكِهِ ، وثقوب فَهْمِهِ ، بما أستدلَّ به على صحَّة نبوَّة مُحمّدٍ عَلَيْ وَصِدْقِهِ ، مِنَ البراهين الإقناعيَّة لو ساعدَهُ التَّوفيقُ ، ولكن غلبَ عليه حبُّ الرِّئاسة ، وهو الدّاءُ العضالُ الَّذي غلبَ على إبليسَ فأبي وأستكبرَ ، مع سبق الشَّقاوة ، ولو وفَقهُ اللهُ للهداية كما وفَّقَ النَّجاشيَّ ، لتلطَّف لقومه في ظاهرِهِ ، وآمَنَ بقلبه ، وأحسنَ إلىٰ المُسلمين بيدِهِ ولسانِهِ ، فجمع بينَ مُلْكِ الدُّنيا والآخرة ، ولكنَّهُ ممَّن أضلَّهُ اللهُ علىٰ عِلْمٍ ، وكانَ منهُ ما سيأتي قريباً ؛ مِنْ خروجه في مُحاربة اللهِ ورسولِهِ في قتالِ جعفرٍ وأصحابه بغزوة (مُؤْتَةَ) ، فأكرمَهُمُ اللهُ تعالىٰ بالشَّهادة علىٰ يديه ، وأشقاهُ . والعياذُ باللهِ تعالىٰ .

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [سورة آل عِمران ٨/٣] .

<sup>(</sup>۱) **الدَّسكرةُ**: بناءٌ كالقصر ، حولَهُ بيوتٌ للأَعاجم ، فيها الشَّراب والملاهى .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٧) .

وفي أُوَّلِ السَّنةِ السَّادسة (١) في المُحرَّمِ: ٱفتتحَ النَّبيُّ ﷺ عَرْهُ خَيْرَ (خَيْرَ) ، وهوَ ٱسمٌ جامعٌ لِحُصونٍ وقرى ؛ بينها وبينَ (المدينة) ثلاثُ مراحِلَ.

لِما سبقَ أَنَّ حُيَيَّ بنَ أَخْطَبَ لَحِقَ بها ، وحزَّب قُريشاً سَبُها والأَحزابَ .

فسارَ إليهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، فلمّا نزلَ بساحتِهِم قالَ : « اللهُ أَكْبَرُ ، الإضارةُ على حيرَ فيسارةُ النَّبِّ عَلَيْ اللهُ عَيْبَرُ \_ أَي : أَهلُها \_ إِنّا إِذَا نَزَلْنا بِساحَةِ قَومٍ فَساءَ صَباحُ بنتها للهُ اللهُ ال

ثمَّ أَقبلَ علىٰ حُصونِها ، يقاتِلُها ويفتتِحُها حِصْناً حِصْناً ، حتَّىٰ انسَّحُ حُصونها أَنتهىٰ إلىٰ حِصْنِ لَهُم يُسمَّىٰ السُّلالِمَ ، وكانَ أَعظمَها وأُوسعَها أَموالاً ، فحاصرَهُم بضعَ عشرةَ ليلةً ، وأشتدَّ الحصارُ عليه والقتالُ .

وكانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قد أَخذتْهُ شقيقةٌ (٣) ، فلم يخرُج إِلى النَّاسِ ، فأخذَ الرَّايةَ أَبو بكرٍ فقاتلَ قِتالاً شديداً ، ثمَّ رجَعَ ولم يُفتح عليه ، ثمَّ أَخذها عُمَرُ فقاتلَ قِتالاً شديداً ، ثمَّ رجَعَ ولم يُفتح عليه .

وكانَ عليُّ رضيَ اللهُ عنهُ قد تخلَّفَ بـ (المدينةِ) لرمَدٍ كانَ شَأْنُ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ بعينَيْهِ ، ثمَّ لَحِقَ بالمسلمينَ ، فلمّا كانَ مساءُ اللَّيلةِ الَّتِي فتحَ اللهُ في صباحِها الحِصنَ ، قالَ النَّبيُّ ﷺ : « لأُعْطِيَنَّ الرّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيهِ ، يُحِبُّ اللهُ وَرَسولَهُ » وَيُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ » (3) .

<sup>(</sup>١) قلتُ : أَرجحُ الأَقوال أَنَّها كانت في صفر سنة سبع . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٣٦٤) . عن أنس بن مالَّكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٣) الشَّقيقة : نوعٌ من صداع يعرِضُ في مقدَّم الرَّأس وإلىٰ أَحد جانبيه .
 [النَّهاية ، ج٢/ ٤٩٢ . (أَنصاريّ)] .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه البُخَارِيُّ ، برقم (٢٧٨٣) . عن سهل بن سعدٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

فباتَ النَّاسُ ليلَتَهُم يخوضونَ أَيُّهُمْ يُعْطاها .

قَالَ عُمَرُ: مَا أَحبَبْتُ الإِمارَةَ إِلاَّ يُومِئذِ (١).

علىي رضيَ الله عنــه وباب الحصن

فلمّا أصبحوا غَدَوْا علىٰ النّبيّ عَلَيْ ، وكُلّهُم يرجو أَن يُعْطاها ، فقالَ : « أَينَ عَليُّ بنُ أَبِي طالِبٍ ؟ » ، قالَ الرّاوي : فإذا نحنُ بعليً قد أقبلَ وما كُنّا نرجوهُ ، فقالوا : ها هو يشتكي عينيه ، فدعاهُ وبصق في عينيه ، فَبَرأَ لوقتِه ، حتىٰ كأَنْ لم يكُنْ به وجَعٌ ، ثمَّ أعطاهُ الرّاية (٢) ، فتقدّمَ إلىٰ الحِصْنِ ، فأشرفَ عليه رجُلٌ مِنَ اليهودِ ، فقالَ : مَنْ أَنتَ ؟ ، قالَ : أَنا عليٌّ ، قالَ : عَلَوْتُمُ الآنَ وربِّ موسىٰ فقالَ : مَنْ أَنتَ ؟ ، قالَ : أَنا عليٌّ ، قالَ : عَلَوْتُمُ الآنَ وربِّ موسىٰ فقالَ : مَنْ أَنتَ ؟ ، قالَ : عَلَىٰ فضربَ تُرْسَ عليٍّ فطرحَهُ ، فقالَ : عليٌّ باباً كانَ عندَ الحِصْنِ فترَّسَ به ، ثمَّ ضربَ رأسَ مَرْحَبِ فقتلَهُ ، ثمَّ كانَ الفتحُ علىٰ يديه ، ولم يزلِ البابُ بيد عليٍّ رضيَ اللهُ فقتلَهُ ، ثمَّ كانَ الفتحُ علىٰ يديه ، ولم يزلِ البابُ بيد عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ إلىٰ أَنِ ٱنقضىٰ القتالُ ، ثمَّ طرحَهُ (٣) .

قال أَبو رافع [ مولىٰ رسولِ اللهِ ﷺ ] : فلقد رَأَيْتُني ثامنَ ثمانيةٍ نجهَدُ أَنْ نقلِبَ ذٰلكَ البابَ فلم نقلِبُهُ .

[ق٨٧٨] وسمِعَ بهم أَهلُ (فَدَكٍ) / فأرسلوا إِليه يطلبونَ منهُ ذٰلكَ ، ففعلَهُ لَهُم .

فكانَتْ (خيبرُ) غنيمةً و (فَدَكُ) فيئاً خالصةً للنَّبيِّ ﷺ ، مِمّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليه بخيل ولا رِكابِ .

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (٦٤/٢٤٠٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٤٧). ومسلم (٢٤٠٧) ٣٥).

<sup>(</sup>٣) الخبر في دلائل النُّبوَّة ، ج٢٠٩/٤ . وعيون الأَثر ، ج٢/ ١٣٥ .

ثمَّ قَسَمَ رسولُ اللهِ ﷺ بينَ المُسلمينَ ، وكانوا مئةَ فارسٍ وأَربعَ عشرةَ فسمة غنام خير مئةَ راجلِ ، فجعلَ للفارس ثلاثةَ أَسهُم ؛ سَهْماً لَهُ وسهمَينِ لفرسِهِ .

ولم يَغِبْ أَحدٌ مِنْ أَهلِ (الحُدَيبيةِ) عن (خَيْبَرَ) إِلاّ جابرُ بنُ عبد اللهِ ، فأَسهَمَ لَهُ النَّبيُّ ﷺ .

وقَدِمَ عليه جعفرٌ في مُهاجِرَة (الحَبشةِ) بعدَ الوقعَةِ ، وقبلَ قدوم جعفر بسن أبي طالب رضي الله القِسمَةِ ، فأَسهَمَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ .

ولمّا أَقبلَ جعفرٌ ، قامَ النَّبيُّ ﷺ فقبَّلَ بينَ عينَيْهِ وٱعتنَقَهُ ، وقالَ : « ما أَدري بأَيِّهِما أُسَرُّ : بِفَتْحِ (خَيْبَرَ) أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ؟»(١) .

وحدثَ للمُسلمينَ مِنْ فتحِ (خَيْبَرَ) الرَّخاءُ العظيمُ ، وكانَتْ معَ ردالمهاجرين إلى الأنصار مناتحهم المُهاجرينَ منائِحُ<sup>(٢)</sup> مِنَ الأنصارِ ، فردّوها عليهم .

قَالَ ٱبن عُمَرَ : مَا شَبِعنا مِنَ التَّمرِ حتَّىٰ فَتَحْنا (خيبرَ) (٣)

وعاملَ النَّبِيُّ ﷺ يهودَ (خَيْبَرَ) علىٰ أَن يَعْمَلُوها ، ويَكْفُوا مَصَالِحَة النبي الله النصف من المُسلمينَ مَؤُونتَها ما داموا مَشْغُولينَ بالجهاد ، ولَهُم نِصْفُ ما يخرُجُ أموالهم منها مِنَ الثِّمار .

وأَهْدَتِ آمرأَةٌ مِنَ اليهودِ<sup>(٤)</sup> للنَّبيِّ ﷺ شاةً مشوِيَّةً مَسمومةً ، حرُالشاة المسمومة وطعاماً مَسموماً ، وأَكثَرَتْ مِنَ السُّمِّ في الذِّراع ، لِما بَلَغَها أَنَّ النَّبيِّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الذِّراعُ ، فلمّا أَكلوا منها ، ورفَعَ النَّبيُّ ﷺ الذِّراعَ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البيهقيُّ في « سننه » ، ج٧/ ١٠١ .

 <sup>(</sup>۲) المنائخ: (جمع مِنْحَةٍ)؛ وهي أَن يعطيَهُ ناقةً أَو شاةً، ينتفعُ بلبنها ويعيدُها. وكذلك إِذا أَعطاهُ لينتفع بِوبَرِها وصوفها زماناً ثمَّ يردُّها.
 [النِّهاية ، ج٤/ ٣٦٤ . (أَنصاريّ)].

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠٠٠) .

<sup>(</sup>٤) وهيَ : زينبُ بنت الحارث، امرأةُ سلاّم بن مِشْكَم، وٱبنة أَخي مَرْحَبٍ .

وأَخذَ منها لُقَمَةً في فَمِهِ ولم يبتلِعها ، قالَ : « إِنَّ هٰذَاالْعَظْمَ لَيُخْبِرُني أَنَّهُ مَسْمُومٌ » ، ولم يبتلِع أَحدٌ مِنَ القومِ لُقَمَةً إِلاّ بِشْرُ بنُ البَراءِ ، ثمَّ دعا بالمرأة فأعترفَتْ ، فقالَ : « ما حَمَلَكِ عَلَىٰ ذٰلِكَ ؟ » ، قالَتْ : إِنَّكَ بَالمَرأة فأعترفَتْ ، فقالَ : « ما حَمَلَكِ عَلَىٰ ذٰلِكَ ؟ » ، قالَتْ : إِنَّكَ بَلَغْتَ مِنْ قومي ما لا يَخْفَىٰ عليكَ ، فقلتُ : إِنْ كَانَ مَلِكاً أَرَحْتُ النّاسَ منهُ ، وإِنْ كَانَ نبيّاً لَمْ يَضُرَّهُ ، فقالَ للقومِ : « كُلُوا باسمِ اللهِ » ، وتجاوزَ منهُ ، وإنْ كَانَ نبيّاً لَمْ يَضُرَّهُم شيءٌ ، إلاّ بِشْرٌ فماتَ مِنْ لُقَمَتِهِ / الأُولَىٰ ، فلمّاماتَ قُتِلَتْ به قصاصاً (١) .

قَالَ أَنسٌ: فما زِلْتُ أَعرِفُ السُّمَّ في لَهَواتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ أَكلَةِ (خَيْرَ)(٢).

رُواجِ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْها . وَاصطفىٰ اللهُ عَنْها . وَاللهُ عَنْها .

وكانت يوم فَتْحِ (خَيْبَرَ) عَروساً علىٰ أبنِ عمّها ، فرأت أنّ القمرَ وقع في حِجْرِها ، وقصّت رؤياها علىٰ زوجِها ، فلطَمَها علىٰ وجنتِها لطمة خَضِرَت منها عيْنُها، وقالَ: ماهذا إلاّ أنّكِ تَتَمَنَّيْنَ مُحمَّداً مَلِكَ العرب ، فقُتِلَ أبوها وزوجها يومئذ ، وأُتي بها إلىٰ النّبي عَلَيْ وبها أثرُ اللّطْمَة ، فأستبرأها حَيضة ، وحلّت لَهُ علىٰ مرجعه إلىٰ (المدينة) في اللّطْمَة ، فاستبرأها حَيضة ، وحلّت لَهُ علىٰ مرجعه إلىٰ (المدينة) في أثناءِ الطّريق، فدخَلَ بها، وأوْلَمَ عليها، وأردَفَها خلفَهُ علىٰ البعير، وكانَ عَلَيْ يضع مركبته لها إذا أرادت أنْ تركب، فتضع رجلها علىٰ ركبته ثمّ تركبُ. ودخل (المدينة) وهو مُرْدِفُها خلفه .

قال أبن عُمَرَ : وما زالَ يعتذِرُ إليها مِنْ قتلِ أَبيها ، ليُذهِبَ ما في نفسها رضيَ اللهُ عنها .

<sup>.</sup> 119/T ، 119/T ، 119/T ، 119/T .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٤٧٤) .

## فالعالغ

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّهُ ﷺ لَمّا قَدِمَ (المدينة) راجِعاً مِنْ (خيبر) وبدا لَهُ (أُحُدُّ) ، قالَ : « هٰذا جَبَلٌ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ »(١) . زادَ بعضُهُم : « وعَيْرٌ جَبَلٌ يُبْغِضُنا وَنُبْغِضُهُ » .

قَارِ اللهُ الجبالَ الداودَ يُسبِّحْنَ ، وردّوا على مَنْ فسَّرَهُ بأَنَّ المُرادَ : سخَّر اللهُ الجبالَ لداودَ يُسبِّحْنَ ، وردّوا على مَنْ فسَّرَهُ بأَنَّ المُرادَ : هذا جبلُ قومٍ يُحِبِّونَنا ونُحِبُّهُم بقولِهِ : « وَعَيْرٌ جَبَلٌ يُبْغِضُنا وَنُحِبُّهُم بقولِهِ : « وَعَيْرٌ جَبَلٌ يُبْغِضُنا وَنُجِبُّهُم بقولِهِ أَيضاً مقابِلٌ لأُحُدٍ وما بينَهُما حَرَمٌ . واللهُ أَعلمُ .

وفي ذي القَعدةِ مِنْ لهذه السَّنة \_[ أَي : السَّابعةِ ]\_ : ٱعتمرَ عُمْرَةُ النَّفاءِ النَّبيُّ ﷺ عُمْرَةَ القضاءِ ، وأَقامَ بـ (مكَّةَ) ثلاثاً .

ثمَّ رَجَعَ فدخلَ بميمونةَ بنتِ الحارِثِ الهلاليَّة رضيَ اللهُ عنها ، رواجُ النَّبِّ اللهِ من ميمونةَ بنت الحارِثِ عندَ مُنصَرَفَهُ مِنْ (مكَّةَ) بـ (سَرِفَ) ، وهوَ مكانٌ بينَ ( التَّنعيم ومرِّ رضيَ اللهُ عنها الظّهران ) ، وبه ماتَتْ رضيَ اللهُ عنها ، فقبرُها هُناكَ / .

وفي « الصَّحيحين » ، عن ٱبنِ عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : تزوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ ميمونَةَ في عُمْرَةِ القضاءِ ، وهُوَ مُحْرِمٌ ، وبنى بها وهوَ حَلالٌ بـ (سَرِفَ) ، وماتَتْ بـ (سَرِفَ) .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٧٣٢) . ومُسلم برقم (١٣٦٥/٤٦٢) . عن أَنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠١١) . ومُسلم برقم (٢١٤١٠) .

وفدُ عبدِ القَيسِ

وفي السَّنة السَّابعة في رجبٍ منها: قَدِمَ على النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ (البحرين) وَفْدُ عبد القَيس (۱)، ورئيسُهُمُ الأَشَجُّ ، فلمّا دخلوا عليه ، قالَ : « مَرْحَباً بِالقَوْمِ ، غيرَ خَزايا ولا ندامىٰ »(۲) ، وأَمرَهُم ونهاهُم ، ثمَّ قالَ للأَشَجِّ : « إِنَّ فيكَ خَصْلَتَينِ يُحِبُّهُما اللهُ : الحِلْمُ وَالأَناةُ »(٣) .

بناءُ المنبــرِ وحنيـــنُ الجِدْع

وفيها [ أي : السَّنة السَّابعة ](٤) \_ : اِتَّخذَ النَّبيُّ ﷺ المِنبرَ ، وكانَ قبلَهُ إِذَا خَطَبَ يستندُ إِلَىٰ جِذْعِ نِخلَةٍ ، فلمّا عَدَلَ عن الجِذْعِ إلىٰ المِنبر سمعوا للجِذْعِ صوتاً كصوت العِشار(٥) ، فارتجَّ المسجدُ

<sup>(</sup>۱) قلتُ : إِنَّ الَّذِي تبيَّن لي أَنَّهُ كان لعبدِ القيس وِفادَتان ؛ إحداهُما : قبلَ الفتح ، وكانَ ذٰلكَ سنة خمسٍ . وثانيتُهما : كانت في سنة الوفود ، سنة تسع . ( انظر « فتح الباري » ، ج٨/ ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أَخرِّجه البُخاريُّ ، برقم (٤١١٠) . عن ٱبن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٥/١٧) . عن أبن عبّاسٍ رضي اللهُ عنهُما .
 الأَناةُ : التّنبُّتُ وترك العجلة .

العبّاس وتميم فيه ؛ وكانَ قدومُ العبّاس بعد الفتح في آخر سنة ثمانٍ ، العبّاس وتميم فيه ؛ وكانَ قدومُ العبّاس بعد الفتح في آخر سنة ثمانٍ ، وقدوم تميم سنة تسع . وجزم أبن النّجّار بأنَّ عملَهُ كان سنةَ ثمانٍ . وفيه نظرٌ أيضاً لِما وردَ في حديث الإفك في «الصّحيحين » ، عن عائشة ، قالت : « فثارَ الحيّان الأوسُ والخزرجُ حتّىٰ كادوا أَنْ يَقْتَلِوا ورسولُ اللهِ على المنبر ، فنزلَ فخفضهم حتىٰ سكتوا » ، فإن حُمِلَ على النّجوُّزِ في ذكر المنبر وإلا فهو أصحُّ ممّا مضىٰ . وحكىٰ بعضُ أهلِ السّير النّجوُّزِ في ذكر المنبر وإلا فهو أصحُّ ممّا مضىٰ . وحكىٰ بعضُ أهلِ السّير أنّهُ على كان يخطبُ علىٰ منبر من طينٍ قبلَ أن يتّخذ المنبر الّذي من خشبٍ ، ويُعكِّرُ عليه أَنَّ في الأَحاديث الصّحيحة أنّهُ كان يستندُ إلىٰ الجِذْع خشبٍ ، ويُعكِّرُ عليه أَنَّ في الأَحاديث الصّحيحة أنّهُ كان يستندُ إلىٰ الجِذْع إذا خطب . ( أنظر « فتح الباري » ، ج٢/ ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) العِشارُ: النّاقةُ الحامِلُ الَّتي مضت لها عشرةُ أَشهرٍ ، ولا يزالُ ذٰلك ٱسمُها إلىٰ أَن تَلِدَ .

لِخُوارِهِ ، وكَثُرَ بَكَاءُ النَّاسِ حَتَّىٰ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَيه فَسَكَتَ ، وقالَ : « إِنَّ هٰذَا بَكَىٰ لِمَا فَقَدَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ ، لَو لَمْ أَلْتَرَمْهُ لَمْ يَزَلْ هٰكذَا إِلَىٰ يَوْم القيامَةِ » . ثمَّ أَمرَ به فَدُفِنَ تَحْتَ المِنبرِ (١) .

وفيها \_ [ أَي : السَّنةِ الثَّامنةِ ] \_ في جُمادىٰ الأُولىٰ منها : كانَتْ عَرْوَةُ مُؤْتَةً عَرْوَةُ مُؤْتَةً ) \_ بضمِّ الميم مهموزاً وبفوقيَّةٍ \_ وهيَ قريةٌ مِنْ قُرىٰ ( البلقاء بالشَّام ) دونَ (دمشقَ ) ، ٱنتهَتْ غزوَتُهُم إليها ، وأكرمَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيها زيداً وجعفراً وٱبنَ رَواحَةَ بالشَّهادة .

وكانَ مِنْ خبرِها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعثَ جيشاً ، وهُم ثلاثةُ آلافٍ ، وأُمَّرَ عليهِم زيدَ بنَ حارِثةَ ، وقالَ : « إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بنُ رواحَةَ »(٢) .

فساروا إلىٰ (الشّام) فلقيَهُم هِرَقْلُ في مِئَتِي أَلْفٍ، فتشاوَرَ عِنَّهُ العَدَّهُ، وتشاور اللهِ عَلَيْ فَيَمُدَّهُم أَو يأْمُرَهُم بأَمرِهِ، المُسلمينَ فشجَّعَهُم عبدُ اللهِ بنُ رَواحَةَ، وقالَ : يا قومُ ، إنَّما هيَ إِحدىٰ اللهِ عَلَيْ في المُسنيَيْن : إمّا النَّصرُ ، وَإمّا الشَّهادةُ ، فقالوا : صَدَقْتَ .

فمضَوْا حتّىٰ ٱلتقَوْا بـ (مُؤْتَةَ)، فتقدَّمَ زيدٌ فقاتَلَ بالرّاية حتّىٰ قُتِلَ. أبنداءُ الفِنال وأستشهادُ فأخذَها جَعْفَرٌ فقاتَلَ قِتالاً شَديداً، وهوَ فارسٌ /، فلمّا أَحاطوا [ق١٨٦] النُمراء النَّلاثة

به نزلَ عن فَرَسِهِ فعَقَرَها ، فكانَ أَوَّلَ مَنْ عقرَ فرساً في الإسلام ، ثمَّ قاتلَ حتى فُطِعَتْ أَيضاً ، قاتلَ حتى قُطِعَتْ أَيضاً ، فأحذَ الرّايَةَ بشمالِهِ ، فقُطِعَتْ أَيضاً ، فأحتضَنَ الرّايَةَ بعَضُدَيْهِ حتى قُتِلَ . فعوَّضَهُ اللهُ بهما جناحينِ يطيرُ بهما في الجنَّة . فسُمّيَ الطّيّارَ . رواهُ التِّرمذيُّ والحاكِمُ (٣) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه الدّارميُّ ، برقم (٤١) . عن أُنس بن مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ، برقم (٤٠١٣) . عن عَبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه الحاكم في «المستدرك» ، ج٣/٢٠٨ . وأُحمد في «مسنده» ،
 ج١/٤٠٢ . عن ٱبن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

وفي " البُخاريِّ " ، عن أبن عُمَرَ قالَ : كُنتُ فيهم \_ في تِلْكَ الغزوَةِ \_ فألتَمَسْنا جَعْفَراً ، فوجدناهُ ما في جَسَدِهِ بضْعاً وتسعينَ طعنةً مِنْ ضربةٍ ورميّةٍ بسهم ، ليسَ منها شيءٌ في دُبُرهِ (١) .

ثمَّ أَخذَ الرَّايَةَ عبدُ اللهِ بنُ رَواحَةَ فوجدَ مِنْ نفسه كراهَةً للمَوت، فأُنشدَ شعْراً ، [مِنَ الرَّجز ] (٢) :

يا نَفْسُ إِلاَّ تُقْتَلَى تَموتى هٰذا حِمامُ ٱلمَوْتِ قَدْ صَليتِ وَمِا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطيْتِ إِنْ تَفْعَلَى فِعْلَهُما هُديتِ ثمَّ قاتَلَ حتَّىٰ قُتِلَ .

فأُخذَ الرّايَةَ خالدُ بنُ الوليدِ مِنْ غيرِ مَشورَةٍ ، وقاتَلَ قِتالاً تولّی خالد بن الولید رضيَ اللهُ عنهُ قيادةَ شديداً ، ودافَعَ عَنِ المُسلمينَ ، حتّىٰ ٱنحازَ بهِم إلىٰ جبلِ ، ونجّاهُمُ اللهُ . ولم يُستَشْهَد منهُم يومَئذٍ إِلاَّ ثمانيةٌ ، منهم الأُمراءُ الثَّلاثةُ .

وفي « صحيح البُخاريِّ » ، أَنَّ النَّبيِّ ﷺ نعاهُم للنَّاس يومَ نعيُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْداً أُصيبوا ، وصَعِدَ المِنبرَ ، فحَمِدَ اللهَ وأَثنىٰ عليه ، ثمَّ قالَ : ﴿ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخذَها جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخذَها ٱبنُ رَواحَةَ فَأُصِيبَ » ، وعيناهُ تَذْرِفانِ . وقالَ : « ما يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنا » ، ثمَّ قَالَ : ﴿ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيوفِ اللهِ تَعَالَىٰ ، حتَّىٰ فَتَحَ اللهُ ُ عَلَيْهِمْ "(٣) أَي : فَرَّجَ اللهُ عنهُم بسببه .

وفيه \_ [ أَي : صحيح البُخاريِّ ] \_ أَنَّ ٱبن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ عَبِدَ اللهِ بنِ جَعَفْرِ قَالَ : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ٱبنَ ذي الجَناحين (٤). وجَعْفُراً وابنَ رَواحةً

أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠١٢) . في دُبُره : في ظهره . (1)

ابن هشام ، ج٣/ ٣٧٩ . **(Y)** 

أخرجه البُّخاريُّ، برقم (٢٦٤٥\_٤٠١٤ ). عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ. (٣)

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٥٠٦) . (1)

وفيه \_ [ أَي : صحيح البُخاريِّ ] \_ عن خالدِ بنِ الوليدِ رضيَ اللهُ ُ عنهُ قالَ : لقد ٱنقطَعَتْ في يدي يومَ (مُؤْتَةَ) تِسعةُ أُسيافٍ ، فما بقيَ في يدي إِلا صفيحةٌ يمانيَّةٌ وهي العاشرة (١١) / . [ق۲۸۲]

في تأويل الجناحين اللَّذين لقِّبَ بهما جعفر

قال السُّهيليّ : (قد يتبادَرُ - مِنْ ذِكْر الجناحين - إِلَىٰ الذَّهن أَنَّهُما كجناحي الطَّائر ، وإِنَّما المُرادُ أَنَّ جعفراً أُعطىَ صفةً المَلائِكة ، وكذا أَجنحَةُ الملائِكة ، إِنَّما هي صفاتٌ لا تُعْلَمُ حقيقتُها )(٢) . واللهُ أُعلمُ .

جَعفراً رضيَ اللهُ عنهُما

وممّا رَثَيْ به حسّانُ جعفراً رضيَ اللهُ عنهُما قولُهُ ، [مِنَ الكامل] (٣): وِناءُ حسّان بن ثابتِ وَلَقَدْ بَكَيْتُ وَعَزَّ مَهْلِكُ جَعْفَر

حِبِّ النَّبِيِّ عَلَىٰ ٱلبَرِيَّةِ كُلِّها

وَلَقَدْ جَزعْتُ وَقُلْتُ حِيْنَ نُعيتَ لي

مَنْ لِلجِلادِ لَدَىٰ ٱلعُقابِ وَظِلِّها<sup>(٤)</sup>

بِٱلبيضِ حِيْنَ تُسَلُّ مِنْ أَغْمادِها

ضَـرْباً وَإِنهالِ الـرِّماحِ وَعَلِّها

بَعْدَ ٱبنِ فاطِمَةَ ٱلمُبارَكِ جَعْفَرٍ

خَيْرِ ٱلبَريَّةِ كُلِّهِا وأَجَلِّها

وفي رمضانَ مِنْ هٰذه السَّنةِ ـ وهيَ : الثَّامنةُ ـ: كانَ فتحُ (مكَّةَ) ، فنحُ مُثَةَ

أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠١٧) .

الرَّوض الأنف ، ج٧/ ٣٨ . (٢)

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ، ج٣/ ٣٨٦ .

 <sup>(</sup>٤) العُقابُ : اسمٌ لراية الرَّسول .

ويُسمّىٰ : فتحَ الفتوح ؛ لأَنَّ العربَ كانت تنتظِرُ بإسلامها إسلامَ قُريش وفتحَ (مكَّةَ) ، وتقولُ : هم أَهلُ الحَرَم ، وقد أَجارَهُمُ اللهُ تعالىٰ مِنْ أَصحابِ الفيل وغيرهِم ، فإِنْ سلَّطَ اللهُ عليهم مُحمَّداً فهوَ رسولُ اللهِ حقًّا .

فلمَّا فتحَ اللهُ (مكَّةَ) على يدِ رسولِ اللهِ ﷺ دخلَ النَّاسُ في دين اللهِ أَفُواجاً ، كما وعدَاللهُ نُبيَّهُ ذٰلكَ ، وجعلَ ذٰلكَ علامةَ قُرْبِ أَجلِهِ ، بقولِهِ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْبُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلى آخر السّورة [سورة النَّصر ١١/١١].

وسببُ غزوَةِ الفتح ٱنتقاضُ صُلْح (الحُدَيبيةِ) ، وأَنَّ خُزاعةَ كانَ بينها وبينَ بني بَكْرِ عداوةٌ ، وكانَتْ خُزاعةُ دخلَتْ يومَ صُلح (الحُدَيبيةِ) في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، وكانوا عَيْبة (١) نُصْح لرسولِ اللهِ ﷺ ، مُسلِمُهُم وكافرُهُم ، لأنَّهُم كانوا في الجاهليَّة حُلَّفاءَ لبني هاشم ، ودخلَتْ بنو بَكْرِ في عهد قُريشِ ، فمكثوا علىٰ ذٰلك نحوَ ثمانيةَ عشرَ شهراً ، ثمَّ بَيَّتَتْ (٢) بنو بَكْرِ خُزاعَةَ في شعبانَ ، على ماءٍ لَهُم يسمَّىٰ الوتيرُ مِنْ ناحية (عُرَنَةَ) ، وأَعانتهُم قُريشٌ مُختفينَ في سوادِ اللَّيل ، فقتلوا رجالاً من خُزاعةً ، فركِبَ عَمْرُو بنُ سالِم [ق١٨٣] الخُزاعيُّ ثمَّ الكَعْبيُّ إِلَىٰ رسولِ اللهِ / ﷺ، فوقفَ عليه وهو في المسجدِ بينَ ظَهْراني النَّاس ، وأَنشدَهُ ، [مِنَ الرَّجز ] (٣) :

يا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّداً حِلْفَ أَبِينا وَأَبِيهِ ٱلأَتْلَدا(٤)

سببُ الغزوَة

العَيبةُ: موضع السِّرِّ. وأراد هنا: أن بينهم وبينَ رسول الله ﷺ مُوادَعة ومكافَّة عن الحرب ، تجريان مُجْرىٰ المودَّة الَّتي تكونُ بين المُتصافين الَّذين يثقُ بعضهُم ببعض .

بَيَّتَتْ : أُوقعتْ بنو بكرٍ بخزاعة ليلاً بغتةً .

ابن هشام ، ج٣/ ٣٩٤ . (٣)

الأتلدا: القديم. (٤)

فَانْصُرْ هَدَاكَ ٱللهُ نَصْراً أَعْتَدَا وَٱدْعُ عِبَادَ ٱللهِ يَأْتُوا مَدَدَا(۱) في فَيْلَقِ كَالْبَحْرِ يَجري مُزْبِدا(۲) في فَيْلَقِ كَالْبَحْرِ يَجري مُزْبِدا(۲) إِنَّ قُرَيشاً أَخْلَفُوكَ المَوْعِدا وَنَقَضُوا مِيشَاقَكَ المُؤكَّدا وَنَقَضُوا مَيشَاقَكَ المُؤكَّدا وَبَيَّتَونَا رُكَّعَا وَسُجَّدا وَزَعَموا أَنْ لَسْتُ أَدعو أَحَدا

وَهُ مَ أَذَلُ وَأَقَ لُ عَ مَ دَدا هُمُ مَ بَيَّ وَنَا بِالْوَتِيرِ هُجَدا وَقَتَلُونا رُكَّعا وَسُجَدا

فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ : « نُصِرْتَ يا عَمْرُو ﴾ (٣) .

فبينما هوَ عندَهُم إِذ قَدِمَ أَبو سُفيانَ بنُ حَرْبٍ مِنْ (مكَّةَ) يُريدُ عدوم أَبِي سُفيان لِبجدُه تجديدَ العَهْدِ والزّيادةَ في مُدَّة الصُّلحِ . فأَبي عليه رسولُ اللهِ ﷺ ، وردَّهُ ، فأنصرفَ .

ولعلَّ أَبَا سفيانَ لَمَّا أَدْخَلَ في حديث هِرَقْلَ : ونحنُ منهُ في مُدَّةٍ لا ندري ما هوَ صانعٌ ؛ عوقِبَ بإدخال الغَدْر عليه مِنْ جهته .

ثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمّا دخلَ رمضانُ آذن النَّاسَ بالجهازِ إِلَىٰ (مكَّةَ) تَهَنُوْ النَّبِّ ﷺ للغزو وآذن من حوله مِنَ الأَعراب ، وقالَ : « اللَّهُمَّ خُذِ العُيونَ وَالأَخبارَ عَنْ قُرَيْشِ حَتَّىٰ نَبْغَتَها في بِلادِها »(٤) .

وفي « الصَّحيحين » عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : بعثَني رسولُ أَسرُ حاطِب بـن اللهِ عَلَيْةِ أَنَا والزُّبيرَ والمِقدادَ فقالَ : « إِنْطَلِقوا حَتّىٰ تَأْتوا (رَوْضَةَ خاخ)

<sup>(</sup>١) أعتدا: حاضراً.

<sup>(</sup>٢) تجرّد : شمر للحرب . الفَيلقُ : الكتيبةُ العظيمةُ والعسكرُ الكثير . مزبدٌ : جيشٌ مائِحٌ كالبحر .

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه البيهقيُّ في « سننه » ، ج٩/ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البيهقيُّ في « الدَّلائل » ، ج ٥/ ١٢ .

- أَي: بمُعجمةً مكرَّرةً - ، فإنَّ بِها ظَعينَةً مَعَها كِتابٌ فَخُذوهُ مِنها » ، فَأَدْرَكْناها ، فَأَخَذْناهُ مِنْها ، فإذا فيه: مِنْ حاطِبِ بنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إلى ناسٍ مِنَ المُشركينَ بـ (مكَّةَ) ، يُخْبِرُهُم ببعضِ أَمرِ رَسولُ اللهِ عَلَيْهَ : « مَا حَمَلَكَ عَلیٰ رَسولُ اللهِ عَلَيْهَ : « مَا حَمَلَكَ عَلیٰ هٰذا ؟ » ، فقالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ يكونَ لي عندَهُم يدٌ . فصَدَّقَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ [قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ يكونَ لي عندَهُم يدٌ . فصَدَّقَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ [قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ يكونَ لي عندَهُم يدٌ . فصَدَّقَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ [قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ يكونَ لي عندَهُم يدٌ . فصَدَّقَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

خروجُ النَّبِيِّ ﷺ لفتح مكَّةَ ولقاءُهُ العبّاس في الطَّريق

وخرجَ عَلَيْ لِعَشْرِ مَضَيْنَ مِنْ رَمْضَانَ ، فَلَمَّا بِلْغَ (الجُحْفَةَ) لَقَيَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ مُهَاجِراً بِأَهْلِهِ وَبِيتِهِ \_ وقد كَانَ أُسِرَ يُومَ (بَدْرٍ) وفادَىٰ بنفسه وأَسلَمَ ، وٱستأذنَ النَّبِيَ عَلَيْ أَن يُقيمَ بِـ (مكَّةَ) علىٰ سقايته ، فأذِنَ لَهُ \_ فرَدَّ عمَّهُ معَهُ .

إسلامُ أَبِي سُفيان بن الحارث رضيَ اللهُ عنهُ

ولقيَهُ أَيضاً آبنُ عمِّهِ أَبو سُفيانَ بنُ الحارِثِ بنِ عبد المُطَّلب ، فأَسلَمَ ، وٱعتذَر إليه ممّا كانَ جرى منهُ ، فعَذَرَهُ ، وردَّهُ معَهُ .

أعتذارُ أَبِي سُفيانَ بن الحارثِ عمّا كانَ منهُ قبلَ إِسلامِهِ

وأَنشد أَبو سُفيانَ شِعْراً ، [من الطَّويل] (٢):

- (۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۳۷٦٢) . ومُسلم برقم (۱۹۲۸/۲۶۹) . قلتُ : قالَ أَبو شهبة ـ رحمَهُ اللهُ ـ : لا بدَّ من وقفةٍ هنا ؛ فما كان حاطب مُنافقاً ، ولا ضعيف الإيمان ، بتزكية الرَّسول له . ولكنَّ في النَّفس الإنسانيَّة جوانبَ ضعفٍ تطغیٰ علیها في بعض الأحیان ، وتهوي بها إلیٰ ما لا ترضاهُ لنفسها ، وكلُّ بني آدم خطّاءٌ ، وما كان هذا الضَّعف الإنسانيُّ ليخفیٰ علیٰ صاحب القلب الكبیر ، والقوي الأَمین ، صاحب الخُلُق العظیم ، فلا تعجب إذا كانَ الرَّسول صدَّقَهُ فیما قالَ ، ورحم ضعفهُ ، ونافح عنهُ ، والقوي حقّاً هوَ الَّذي يرحم الضُّعفاء ، والعظیم حقّاً هو الَّذي یرحم الضُّعفاء ، والعظیم حقّاً هو الَّذي یرحم الضُّعفاء ، والعظیم الإیمان ووازع الضَّمیر . (السّیرة النّبویَّة ، ج۲/ ۱۳۸۶ ـ ۲۳۹) .
  - (٢) ابن هشام ، ج٣/ ٤٠١ .

لَعَمْرُكَ إِنِّي يَوْمَ أَحْمِلُ رايَةً لَكَٱلمُدْلِجِ ٱلحَيْرِانِ أَظْلَمَ لَيْلُهُ هَدانیَ هَادٍ غَیْرُ نَفْسی ودَلَّنی أَصُدُّ وَأَنْأَىٰ جاهِداً عَنْ مُحَمَّدٍ

لِتَغْلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدِ فهذا أواني حِيْنَ أُهْدي وَأَهْتَدي(١) عَلَىٰ ٱلحَقِّ مَنْ طَرَّدْتُ كُلَّ مُطَرَّدِ وَأُدْعِيٰ وَإِنْ لَمْ أَنْسَبْ مِنْ مُحَمَّدِ

الظُّهـران، وتحسُّـس

ثُمَّ مضىٰ رسولُ اللهِ ﷺ حتَّىٰ نزلَ ( مرَّ الظُّهرانِ ) في عشرةِ نــزولُ النَّبــيُّ ﷺ سرّ آلافِ، فأدركَتِ العبّاسَ الرِّقَّةُ لقُريش، فركبَ بغلةَ النَّبيِّ عَيْكِيٍّ في اللَّيل بإذنِهِ ، رجاء أَنْ يُصادِفَ أَحداً يبعَّثُهُ إلىٰ قُريش ، فَيطلبوا الأَمانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ . فلقيَ أَبا سُفيانَ بن حَرْبِ في نفرِ مِنْ قُريشِ ، وقد كانوا خرجوا يتحسَّسونَ الأَخبارَ ، فرأوا نيرانَ الجيش وٱستنكروها ، حتَّىٰ قالَ أَبو سُفيانَ : واللهِ لكأنَّها نيرانُ أَهل (عرفَةَ) ، ولا شعورَ لَهُم بمخرج النَّبِيِّ عَلَيْ إليهم . فأُخبرَهُمُ العبَّاسُ الخبرَ ، فقالَ لَهُ أَبِو سُفِيانَ : فما الحيلةُ ؟ قالَ : الحيلةُ أَن تَرُدَّ مَنْ معكَ لِيُخبروا أَهلَ (مكَّةَ)، وتركَبَ أَنتَ معي حتَّىٰ آتيَ بكَ رسولَ اللهِ ﷺ فأَستأْمِنُهُ لكَ.

إسلامُ أَبِي سُفيانَ عليٰ يد العبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما

فركِبَ معَهُ ورجَعَ أَصحابُهُ ، فلمّا ٱنتهىٰ به إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قالَ للعبّاس : « إِذْهَبْ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِكَ ، فإِذا أَصْبَحْتَ فَأْتِني بهِ » ، فلمّا أَصبحَ جاءَ بِهِ ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : « أَلَمْ يَأْنِ لَكَ يا أَبَا سُفيانَ / أَنْ [ق٥١٥] تُسْلِمَ؟ »، قالَ: بلي، بأبي أنتَ وأُمّي، ماأَحْلَمَكَ وَأَرْحَمَكَ، وأَسلَمَ.

> فقالَ لَهُ العبَّاسُ : يا رسولَ اللهِ ، إِنَّ أَبا سُفيانَ رجُلٌ يُحِبُّ الفَخْرَ والخُيلاءَ ، فٱجعَلْ لَهُ شيئاً ، فقالَ : « نَعَمْ ، مَنْ دَخَلَ دارَ أَبِي سُفيانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بِابَهُ فَهُو آمِنٌ (٢).

الـرَّسـولِ ﷺ علــيُّ أَبِي سُفيانَ

وفي « صحيح البُخاريِّ » ، أَنَّهُ عَلَيْكُ قالَ للعبّاس : « إحْبسْ عـرضُ جيـرشِ

<sup>(</sup>۱) المُدلجُ : الَّذي يسيرُ باللَّيل .

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثميُّ في « مجمع الزَّوائد » ، ج٦/٦٦ .

أَبَا سُفيانَ عِنْدَ حَطْمِ الخيل (١) ، حتى ينظُرَ إِلَىٰ جُنودِ اللهِ » ، فحبَسَهُ . ثمَّ سارَ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فجَعَلَتِ الكتائِبُ تَمُرُّ كتيبةً كتيبةً ، حتى مرَّتْ به كتيبةً لم يرَ مِثْلها قطُّ ، فقالَ : يا عبّاسُ مَنْ هؤلاء ؟ ، فقالَ : هؤلاءِ الأَنصارُ عليهِم سعدُ بنُ عُبادَةَ معَهُ الرّايَةُ ، وهو يقولُ :

اليومَ يومُ المَلْحَمَةِ ، اليومَ تُسْتَحَلُّ (الكعبةُ) .

ثمَّ جاءَتْ كتيبةٌ وهي أَقلُّهُم عدداً ، وأَجلُّهُم قَدْراً ، فيها المُصطفىٰ ﷺ ووزراؤُهُ مِنْ خواصِّ المُهاجرينَ ، والرّايَةُ معَ الزُّبيرِ بنِ المُصطفىٰ ﷺ : يا رسولَ اللهِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ إلىٰ العوّام . فقالَ أَبو سُفيانَ للنّبيِّ ﷺ : يا رسولَ اللهِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ إلىٰ ما قالَ سعدُ بنُ عُبادَةَ ؟ ، قالَ : « مَا قالَ ؟ » ، قالَ : قالَ :

اليومُ تُسْتَحَلُّ (الكعبةُ)

دخولُ النَّبِيِّ ﷺ مكَّةَ

دخولُ المُسلمينَ مكَّةَ

فقالَ : «كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ: هٰذَا يَوْمٌ تُعَظَّمُ فيهِ (الكَعْبَةُ) »(٢) . وأَمرَ ﷺ الزُّبيرَ أَنْ يُرْكِزَ رَأْيَتَهُ بـ (الحَجونِ) .

وتفرَّقَ أَهلُ (مكَّةَ) ، فمنهُم مَنْ لجأً إِلىٰ المسجدِ ، ومنهُم مَنْ أَغلَقَ عليه دارَهُ .

ودخلَ ﷺ مِنْ أَعلىٰ (مكَّةَ) ، وذٰلكَ لعشرٍ بقينَ مِنْ رمضانَ المُعظَّم ، ولم يَعْرِضْ لَهُ قِتالٌ .

وأَمرَ خالدَ بن الوليدِ في جمع مِنَ المُهاجرينَ أَنْ يدخلوا مِنْ أَسفلها ، فعَرَضَ لَهُم عِكرمَةُ بنُ أَبِي جهلٍ ، وصفوانُ بنُ أُميَّةَ ، وسُهيلُ بنُ عَمْرٍ و ؛ في جمع مِنْ قُريشٍ ، فهزمَهُم خالدٌ ، وقتلَ منهُم ثلاثةَ عشرَ رجُلاً ، وقد كانَ النَّبيُ عَلِيدٌ عَهِدَ إِلَىٰ أُمرائِهِ أَنْ لا يقتلوا إِلا مَنْ قاتلَهُم .

<sup>(</sup>١) حطم الخيل: المكان النّاتئ منه في الطّريق، ليتمكّن من رؤية الجيش كلّه.

٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠٣٠) .

إِلاَّ أَنَّهُ أَمرَ بِقتلِ جماعةٍ سمّاهُم (١) ، فقالَ : « اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ إِمِدارُ النَّبِيُ اللهُ وَماءَ وَجَدْتُموهُمْ مُتَعَلِّقينَ بِأَسْتارِ الكَعْبَةِ »(٢) .

وفي « صحيح البُخاريّ » ، أَنَّ رجُلاً / أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فقالَ : إِنَّ [ق٢٨٦] ٱبن خَطَلٍ مُتَعلِّقٌ بأَستارِ الكعبةِ ، فقالَ : « ٱقْتُلوهُ »<sup>(٣)</sup> . وزادَ « أَحمدُ والبيهقيُّ » : فقُتِلَ وهوَ مُتعلِّقٌ بأَستار الكعبةِ (٤٠) .

وفي « الصَّحيحين » أَنَّ أُمَّ هانيءِ أَجارَتْ آبن هُبَيْرَةَ ، فأرادَ عليُّ إِجارَةُ أُمِّ ماني، وَضَي اللهُ عنها رجلين وَضَي اللهُ عنها رجلين وَضَي اللهُ عنها رجلين وَشَيْلُهُ ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ : « قَدْ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هانيءِ »(٥) .

قلت : وفي هٰذا دليلٌ علىٰ أَنَّ حُرْمَةَ المؤمِنِ عندَ الله ورسولِهِ أَشدُّ مِنْ حُرْمَةِ (الكعبةِ) المُعظَّمةِ .

ثمَّ دخلَ ﷺ المسجدَ ، وهوَ راكِبُّ راحِلَتهُ ، مُنكِّسٌ رأْسَهُ طوافُ النَّيُ ﷺ بالبيتِ العَبِيتِ وتعلمينِ وتعلمينِ وتعلمينِ وتعلمينِ وتعلمينِ النَّامِ اللَّكُنَ المسجدَ مِنَ الأَصامِ بمِحْجَنِ (٦) في يدِهِ .

وكانَ حولَ البيتِ ثلاثُ مئةٍ وستّونَ صنماً ، مُثَبَّتَةً بالرَّصاصِ ، فَجعلَ عَلَيْ يَطعَنُها بالمحْجَن ويقولُ : ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ فَجعلَ عَلَيْ يَطعَنُها بالمحْجَن ويقولُ : ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْمِلْ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [سورة الإسراء ١٩/١٧] .

<sup>(</sup>١) وهم : عبدُ الله بن خَطَلٍ ، ومِقْيَسُ بن صُبابَةَ ، وعبدُ الله بن سعدِ بن أَبِي السَّرْح ، وعِكرمَةُ بن أَبِي جهلِ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه النَّسائيُّ، برقم (٣٩٩٩). عن سعد بن أبي وقَّاصِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٤٩) . عن أنس بن مالكٍ رَضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثميُّ في « مجمع الزَّوائد » ، ج٦/١٦٧ . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٥٠) . ومُسلم برقم (٣٣٦/ ٨٢) ، بنحوه .

<sup>(</sup>٦) المِحْجَنُ : العصا المعوجَّة الرّأس .

فما أَشارَ إِلَىٰ وجهِ صَنَمٍ إِلاّ وقعَ إِلَىٰ قَفاهُ ، ولا إِلَىٰ قَفاهُ إِلاَّ وقعَ لوجههِ .

> دُخـولُـهُ ﷺ الكعبــةَ وكسرُ الأَوثانِ وطمسُ الصّور

ولمّا فَرَغَ مِنْ طوافِهِ دعا بالمفتاحِ ، وكانَ بيدِ عُثمانَ بنِ طَلْحَةَ بنِ أَبِي طَلْحَةَ بن شَيْبَةَ بن عبد الدّار ، وبيد أبن عمّهِ شَيْبَةَ بن عُثمانَ بن أبي طَلْحَةَ بنِ شَيْبَةَ بنِ عبدِ الدّارِ بنِ قُصيّ ، ففتح البيت ، وخمانَ بن أبي طَلْحَة بنِ شَيْبَةَ بنِ عبدِ الدّارِ بنِ قُصيّ ، ففتح البيت ، ودخلَ ، وصلّىٰ فيه ركعتين ، وكبَّرَ في نواحيه ، ودعا ، وكسرَ ما فيه مِنَ الأوثانِ ، وطَمَسَ الصّورَ ، وأخرجَ مقامَ إبراهيمَ عليه السّلامُ .

إِعطاءُ النَّبِيِّ ﷺ مِفْتاحَ الكعبة إلى أهله

فسألَهُ العبّاسُ رضي اللهُ عنهُ أَنْ يجمعَ لَهُ سِدانَهَ البيتِ إِلَىٰ السِّقايةِ (١) ، فنزلَ جبريلُ عليهِ السَّلامُ بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اللَّامَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ الآية [سورة النِّساء ٤/٨٥] .

فخرجَ وهوَ يَتْلُوها ، فدعا عُثمانَ وشَيْبَةَ فأَعطاهُما المِفتاحَ ، وقالَ : « خُذوها خالِدَةً تالِدَةً ، لا يَنْزِعُها مِنْكُم إِلاّ ظالِمٌ »(٢) .

خُطبة النَّبيِّ ﷺ علىٰ باب الكعبة

ثمَّ قَامَ ﷺ علىٰ بابِ (الكعبةِ) وقالَ : « لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ » .

ثمَّ قالَ : « يا مَعْشَرَ قُريشِ ؛ ما تَرَوْنَ أَنِّي فاعِلٌ بِكُمْ ؟ » ، [ق ١٨٧] قالوا : خيراً ، أَخُ كريمٌ / وأبنُ أَخٍ كريمٍ ، فقالَ : « إِذْهَبوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقاءُ ، [ أقولُ كما قالَ يوسُفُ ] : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَعْفِرُ الشَّلُكُمُ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [سورة يوسُف ٢/١٢] » .

ثمَّ قالَ : « يَا مَعْشَرَ قُرِيشٍ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ

 <sup>(</sup>١) السّدانة : خدمة البيت وتولّي أمره . السّقاية : سقي الحجيج من الزّبيب المنبوذ في الماء .

<sup>(</sup>۲) عيون الأثر ، ج٢/ ١٧٨ .

الجاهِليَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالآباءِ ، النَّاسُ مِنْ آدَمَ ، وآدَمُ مِنْ تُرابِ » ، ثمَّ تَلِج الْجَاهِليَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالآباءِ ، النَّاسُ إِنَّا خَلَقَّنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأٌ إِنَّ أَلْكَم خَبِيرٌ ﴾ (١) وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأٌ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ (١) [سورة الحُجرات ١٣/٤٩] .

وفيها [ أَي : السَّنة الثَّامنة ] \_ : كانَتْ غزوةُ حُنَيْنِ وأُوطاس ، ثمَّ غزوة الطائِف ، ووفد هوازِنَ ، وعُمرةُ الجِعْرانة ، ومولد إبراهيم ، وكسوفُ الشَّمسِ .

أَمّا غزوَةُ حُنَيْنٍ : فإِنّهُ عَلَيْ لمّا فَرَغَ مِنَ الفتحِ بلَغَهُ أَنَّ هَوازِنَ غِرَهُ حُنَيْنِ أَقِبَلَتْ لحربهِ في أَربعةِ آلافٍ ، عليهِم مالِكُ بنُ عَوْفٍ النَّصْرِيُّ ـ بمعجمةٍ \_ فأجمع عَلَيْ على المسيرِ إليهم ، وأرسلَ إلى صفوانَ بنِ أُميَّةَ ليستعيرَ منهُ السَّلاحَ ، وكانَ صفوانُ لَمّا عرضَ عليه النَّبيُ عَلَيْ الْإسلامَ ، قالَ : « قَدْ أَمْهَلْتُكَ الْإسلامَ ، قالَ : « قَدْ أَمْهَلْتُكَ أَرْيُ فيه رأيي ، قالَ : « قَدْ أَمْهَلْتُكَ أَرْبُعَةَ أَشْهُرٍ » ، وكانَ عندَهُ مئةُ درع ، فقالَ : أَغَصِباً يا مُحمَّدُ ؟ ،

 <sup>(</sup>١) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، ج٢/ ١١ . والتِّرمذيُّ ، برقم (٣٢٧٠) .
 عن أبن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٣٥) . ومُسلم برقم (٤٤٦/١٣٥٤) . عن أَبي شريح العدويّ رضيَ اللهُ عنهُ .

قالَ : « لا ، بَلْ عارِيَّةٌ مَضْمونَةٌ »(١) ، فأُعطاهُ مئةَ درعِ معَ ما يتبعُها مِنَ السِّلاح .

ثُمَّ خرجَ ﷺ بجيش الفتح وأَلفين مِمَّن أَسلمَ بعدَ الفتح ، وكانَ خـروجُ النَّبـيِّ ﷺ مِـنْ مكَّةَ إِلَىٰ حُنين مدَّةُ إِقامته بـ (مكَّةَ) بعدَ الفتحَ نحوَ ثمانيةَ عشرَ يوماً ، وكَانَ يَقْصُرُ فيها الصَّلاة .

فلمَّا ٱنتهىٰ إِلَىٰ (حُنينِ) وهوَ وادٍ بينَ (مكَّةَ وٱلطَّائِفِ) ، في غَلَس هـزيمـةُ المُسلمـنَ، وثباتُ النَّبِيِّ ﷺ الصُّبح ، وجد المُشركينَ قد سبقوهُ إِليه ، وكَمَنوا في شِعابهِ ، فلمّا [ق٨٨٨] توسَّط المُسلمونَ في الوادي ، /شدَّ المُشركونَ عليهم شَدَّةَ رجُلِ واحدٍ ، فأنشمرَ (٢) المُسلمونَ راجعينَ ، لا يَلْوي منهُم أَحدٌ علىٰ أُحدٍ ، وكانَ سببُ الهزيمةِ مُسلمي الفتح .

وثبتَ النَّبِيُّ ﷺ ، وثبتَ معَهُ جماعةٌ مِنْ أَهل بيته ، منهُم : عمُّهُ العبَّاسُ وٱبنُهُ الفضلُ ، وعليُّ بنُ أَبِي طالِبٍ ، وَأَبُو سُفيانَ بنُ الحارِثِ بن عبد المُطَّلب ، وأُخوهُ ربيعةُ . ومِنَ المُهاجرينَ أَبو بكرٍ وعُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُم .

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلم » ، أَنَّ رجُلاً قالَ للبراءِ بن عازب رضيَ اللهُ عنهُما: أَفَرَرْتُمْ عن رَسولُ اللهِ ﷺ يومَ (حُنينِ) ؟، قَالَ : لَكُنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ ، وَلَقَدَ رَأَيتُهُ عَلَىٰ بِعَلْتِهِ البيضاء ، و ٱبنُ عمِّهِ أَبُو سُفيانَ آخِذُ بزمامِها ، وهوَ يقولُ :

« أَنَا النَّبِيُّ لا كَلْدِبْ الْنَا ٱبنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ »(٣)

وبعض أصحابه

أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (١٤٨٧٨) . عن صفوان بن أُميَّة رضيَ اللهُ عنهُ . العاريةُ : إعارة المنافع من غير عوضٍ .

<sup>(</sup>٢) ٱنشمر: ٱنفضَّ وٱنهزمَ.

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٧٠٩) . ومُسلم برقم (٧٨/١٧٧٦) . قلتُ :=

فما رُئِيَ في النَّاس يومئذٍ أَشدُّ منهُ .

وروىٰ ٱبنُ إِسحاقَ عن العبّاس رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : شهدتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ يومَ (حُنينٍ) ، فَلَزِمْتُهُ أَنا وأَبو سُفيانَ بنُ الحارِثِ ، فلم نُفارقْهُ .

وأحتدامُ القتال

فلمَّا ٱلتقىٰ الجمعانِ ، ولَّىٰ المُسلمونَ مُدبرينَ ، فَطَفِقَ رسولُ عـوهُ ٱلسُلمِـنَ اللهِ ﷺ يَرْكُضُ بِعَلَتَهُ (١) قِبَلَ الكُفَّارِ ، قالَ عبَّاسٌ : وأَنَا آخذٌ بلجام بغلتِهِ ، أَكُفُّها إِرادَةَ أَنْ لا تُسْرعَ ، فقالَ عَلِيُّةِ : « يا عبّاسُ ، نادِ أَصْحابَ السَّمُرَةِ » \_ أَي : أَهلَ بيعة الرِّضوان \_ وكانَ العبّاسُ صَيِّتاً (٢) ، فقلتُ بأُعلىٰ صوتي : أَينَ أَصْحابُ السَّمُرَةِ ؟ ، فقالوا : يَا لَبَّيْكَ ، يَا لَبَّيْكَ ، فُواللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُم عَلَىَّ حَينَ سَمِعُوا صُوتِي عَطْفَةُ البقرِ علىٰ أَولادِها ، فٱقْتَتَلوا هُم والكُفَّار ، فنظرَ رسولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ قِتالِهم ، فقالَ : « لهذا حِيْنَ حَمِيَ الوَطيسُ " (٣) .

ثُمَّ أَخَذَ ﷺ كفًّا مِنَ الحَصْباء فرميٰ به وجوهَ الكُفَّار ، وقالَ : رمسى النَّبسيِّ عِيْقَ ألمُشركينَ بالحصيٰ « شاهَتِ الوُجُوهْ » ، فما خَلَقَ اللهُ منهُم إنساناً إِلاّ مُلِئَتْ عينُهُ تُراباً مِنْ تِلكَ القَبضَةِ ، فولُّوا مُدبرينَ ، وهزمَهُمُ اللهُ .

وأَنزلَ اللهُ في ذٰلكَ : ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ مَا نَزِلَ مِنَ الفُرآنِ في يوم حُنين

وقد أنتسب النَّبيُّ ﷺ لجدِّه لأنَّهُ كانَ أشهرَ وأَذكرَ عند العرب ، أَمَّا أَبوه فقد مات وهو شاكٌ.

يركُضُ بغلتهُ: يضربها برجله الشُّريفة علىٰ كبدها لتُسرعَ. (1)

صَيَّتاً: شديدَ الصَّوت ، عاليَهُ . **(Y)** 

أُخرجه مُسلم ، برقم (١٧٧٥) . الوطيسُ : الضِّراب في الحرب ، ولم (٣) يُسمع هٰذا الكلام من أُحدٍ قبل النَّبِيِّ ﷺ عبَّرَ به عن اشتباك الحرب وقيامها علىٰ ساقِ .

حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْ عَمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ ، وكانوا قالوا : لن نُعلَبَ اليومَ اللهُ عَنْ إِذْ أَعْجَبَتْ عُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ ، وكانوا قالوا : لن نُعلَبَ اليومَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَمْ أَمْ اللهُ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ - أي : مع سَعَتِها - ﴿ ثُمَّ وَلِيْتُم مُّدْبِرِينَ \* ثُمُ اَزِلَ اللهُ سَكِنتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوَّهَا ﴾ [سورة التَّوبة سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوَّهَا ﴾ [سورة التَوبة سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ مِنَ الْمَلْتَمِكَةِ مُسَوِمِينَ ﴾ [من ١٥٠٤] - أي : جبريل : ﴿ فِغَمْسَةِ ءَالنَّفِ مِنَ الْمَلْتَمِكَةِ مُسَوِمِينَ ﴾ [من المُلتَمِكةِ مُسَوّمِينَ . .

وعن شَيْبَةَ بنِ عُثمانَ بنِ أَبِي طَلْحَةَ العبدَريِّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : السَّدْبَرْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يومَ (حُنَيْنٍ) لأَقْتُلَهُ ، فأَطلَعَهُ اللهُ علىٰ ما في نفسي ، فألتفتَ إليَّ ، فضربَ بيدِهِ علىٰ صدري ، وقالَ : « أُعيذُكَ باللهِ يا شَيْبَةُ »(٣) .

فاُرتعدَتْ فرائِصي ، فرفَعَ يدَهُ ، وهوَ أَحبُّ إِليَّ مِنْ سمعي وبصري ، وقلتُ : أَشهدُ أَنَّكَ رسولُ اللهِ ، وأَنَّ اللهُ قد أَطلعكَ علىٰ ما في نفسي .

وأَمَّا بعثُ أَبِي عامرٍ الأَشعريِّ إِلَىٰ (أَوْطاسٍ) ، وكانَتْ هَوازِنُ قد خرجَتْ معها بأَهليها وأَموالِها ، فلمّا ٱنهزموا ٱنحازَ منهُم طائفةٌ

محاوَلَـةُ شَيْبَـةَ قتـلَ النَّبيِّ ﷺ ثمَّ إِسلامُهُ

سريَّة أَوْطاس

<sup>(</sup>١) كانوا حديثي عهد بالإسلام .

<sup>(</sup>٢) وهو : كَلَدَةُ بنُ الحنبل .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البيهقيُّ في «الدّلائل» ، ج٥/١٤٥ . بنحوه .

بالأهل والمال إلى ناحية (أوْطاس) ، عليهم دُرَيْدُ بنُ الصَّمَّة ، فبعث النَّبيُ عَلَيْ أَبا عامر الأَشعريَّ في جيشٍ مِنَ المُسلمينَ في آثارِهِم ، فأَدْرَكُوهُم ، فناوَشُوهُم القِتالَ ، فأستُشهدَ أَبو عامرٍ بعدَ أَن قتلَ تسعة إخوة ، فَقَتَلَهُ عاشِرُهُم ، فأَخذَ الرّايَة منهُ آبن أَخيه أَبو موسى الأَشعريُّ باستخلافٍ منهُ ، ففتحَ اللهُ علىٰ يديه ، وقتل قاتِلَ أَبي عامرٍ ، وهزمَهُم ، وغَنِمَ أَموالَهُم ، وكانَتْ سباياهُم مِنَ النِساء والصّبيان نحو ستَّة آلافٍ ، وأمّا الإبلُ والغَنمُ فلا تُحصرُ عدداً ، فأمر بها النَّبيُ عَلَيْ فَحُبِسَتْ لَهُ بـ (الجِعْرانة) .

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلمِ » ، عن أَبي موسىٰ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : لمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ (حُنَيْنِ) بعثَ أَبا عامرِ على جيشِ إلى (أَوْطاس) ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ ـ أَي : مُصغَّراً ـ آبن الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ / دُرَيْدٌ ، [ق١٩٠] وهزمَ اللهُ أَصحابَهُ ، قالَ أَبو موسىٰ : وبعثني مع أَبي عامرٍ ، فَرُمِيَ أَبو عامرِ في رُكْبَتِهِ بسهم ، فأَثبَتهُ في رُكبته فآنتهيتُ إِليه فقلتُ : يا عمِّ ، مَنْ رماكَ ؟ ، فقالَ : ذاكَ قاتِلي ، فقصَدْتُ إليه ، فقتلْتُهُ ، ثمَّ قلتُ لأَبِي عامرٍ: قد قتلَ اللهُ صاحِبَكَ ، فقالَ: فأنْزعْ هٰذا السُّهمَ ، وأَقْرِىءِ النَّبيَّ ﷺ عنِّي السَّلامَ ، وقُل لَهُ يَستغفِر لي ، وٱستخلَفَني أَبو عامرِ علىٰ النَّاس ، ثمَّ ماتَ ، فرجَعْتُ ، فأُتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ فأُخبرْتُهُ ، فدعا بماءٍ فتوضَّأَ ، ثمَّ رفعَ يديه حتَّىٰ رأيتُ بياضَ إِبطيه ، فقالَ : « اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عامرٍ ، اللَّهُمَّ ٱجعَلْهُ يَوْمَ القيامَةِ فَوْقَ كَثيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ » ، فقلتُ : ولي يا رسولَ اللهِ فَٱسْتَغْفِرْ ، فقالَ : « اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القيامَةِ مُدْخَلاً كَريماً »(١).

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠٦٨) . ومُسلم برقم (٢٤٩٨) .

غزوةُ الطّائِفِ

وأُمّا غزوَةُ الطّائِفِ: فإِنّهُ ﷺ توجّه إليها لقِتالِ من شَرَدَ إليها مِنْ (حُنَيْنٍ) ، ومرَّ على طريقه بحصنِ مالِكِ بنِ عَوْف النَّصْرِيِّ السّابقِ ذِكْرُهُ ، قائِدِ هَوازِنَ ، فهدَمَهُ ، ثمَّ ٱرتحلَ ، فحاصرَ أهلَ (الطّائِفِ) بِضْعاً وعشرينَ ليلةً مِنْ شهرِ شوّالٍ ، وقاتلَهُم قِتالاً شديداً ، فلم يَظْفَرْ بِضْعاً وعشرينَ ليلةً مِنْ شهرِ شوّالٍ ، وقاتلَهُم قِتالاً شديداً ، فلم يَظْفَرْ بِهِم ، بعدَ أَن رماهُم بالمنجنيق ، وحرَّقَ أعنابَهُم ، فلمّا أنصرفَ قيلَ لهُ : إِذْعُ عليهِم ، فقالَ : « اللَّهُمَّ آهْدِ ثقيفاً وَٱثْتِ بهِم »(١) .

فهداهُمُ اللهُ بدعوتِهِ ، فأتوا إلى (المدينةِ) مُسلمينَ ، بعدَ أَنْ تقدَّمَ قبلَهُم مالِكُ بنُ عَوْفٍ فأسلَمَ ، ثمَّ رجَعَ إليهم ، فدعاهُم إلى اللهِ ، وأتى بهِم إلى النَّبيِّ مُسلمينَ ، ومِنْ شِعْرِ مالِكِ بنِ عَوْفٍ حينَ أَسلَمَ ، [مِنَ الكامل] (٢):

ما إِنْ (٣) رَأَيْتُ وَلا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ في النّاسِ كُلِّهِمِ كَمِثْلِ مُحَمَّدِ أَوْفَىٰ وَأَعْطَىٰ لِلْجَزِيلِ إِذَا ٱجْتُدِي وَمَتَىٰ تَشَأَ يُخْبِرْكَ عَمّا في غَدِ وَإِذَا ٱلْكَتِيبَةُ عَرَّدَتْ أَنِيابُها بالسَّمْهَرِيِّ وَضَرْبِ كُلِّ مُهَنَّدِ (٤) وَإِذَا ٱلْكَتِيبَةُ عَرَّدَتْ أَنِيابُها بالسَّمْهَرِيِّ وَضَرْبِ كُلِّ مُهَنَّدِ (٤) فَكَأَنَّهُ لَيْتُ عَلَىٰ أَشْبالِهِ وَسْطَ ٱلهَبَاءَةِ خادِرٌ في مَرْصَدِ (٥) فَكَأَنَّهُ لَيْتُ عَلَىٰ أَشْبالِهِ وَسْطَ ٱلهَبَاءَةِ خادِرٌ في مَرْصَدِ (٥)

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلمِ » ، عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ بنِ

إرتحالُ المسلمينَ

<sup>(</sup>١) أَخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٩٤٢) . عن جابر بن عبد الله رضى اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ، ج۳/ ٤٩١ .

<sup>(</sup>٣) إنْ : زائدة للتوكيد ، والمعنىٰ : ما رأيتُ ما رأيتُ .

<sup>(</sup>٤) عرَّدَتْ أَنيابها: قويت وٱشتدَّتْ. السَّمْهَرِيُّ: الرُّمح. المُهنَدُ: السَّف .

<sup>(</sup>٥) الهباءَةُ: الغبار يثور عن أشتداد الحرب . الخادرُ: الأَسد في عرينه . يصفهُ بالقوَّة ، لأَنَّهُ حينئذٍ يكون شديدَ البأس لخوفه على أَشباله . المرصَدُ : المكان الَّذي يرقب منه . ويصفه باليقظة والانتباه .

الخطَّاب رضيَ اللهُ / عنهُما قالَ : لَمَّا حاصرَ النَّبيُّ ﷺ (الطَّائِفَ) ، [ق١٩١] فَلَمْ يَنَلْ منهُم شيئاً ، قالَ : « إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ » ، فَثَقُلَ ذُلِكَ علىٰ أَصحابهِ ، وقالوا : نذهَبُ ولا نفتَحُهُ ؟، فقالَ : « إغْدوا عَلَىٰ القِتالِ » فَغَدَوْا ، فأَصابَهُم جِراحٌ ، فقالَ : « إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شاءَ اللهُ " ، فأُعجبَهُم ذٰلِكَ ، فضَحِكَ النَّبيُّ ﷺ (1) .

ولمّا رجَعَ ﷺ مِنَ (الطَّائِفِ) نزلَ بـ (الجِعْرانَةِ) فَقَسَمَ بها غنائِمَ نودُهُ ﷺ بالجِعْرَانَةِ (حُنَيْنِ)، وأَعطىٰ جماعةً مِنَ الرؤساءِ والمُؤَلَّفَةِ قُلوبَهُم مِئَةً مِنَ وَفَسُمُ العَنائِمِ الإِبلِ ، منهُم مِنْ قُريشٍ : أَبو سُفيانَ بنُ حَرْبِ ، وصفوانُ بنُ أُميَّةَ . ومِنْ غيرِ قُريشِ : عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ الفَزاريُّ ، والأَقرَعُ بنُ حابِسٍ .

العبّ اسُ بنُ مِـرْداس يَسْخَــطُ عَطَــاءَهُ،ً ويُعاتِبُ النَّبِيَّ ﷺ فيه

وأُعطىٰ [ﷺ] العبّاسَ بنَ مِرْداسِ الشّاعِرَ خمسينَ مِنَ الإِبلِ ، فَسَخِطُهَا ، إِذْ لَم يَجَعَلْهُ كَعُيَيْنَةَ بَنِ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بَنِ حَابِسٍ ، وأَنشَدَ النَّبَى عَيْكُ أَبِياتاً يقولُ فيها ، [مِنَ المُتقارِب] (٢):

أَتَجْعَـلُ نَهْبِى وَنَهْبِ ٱلعُبَيْ لِدِ بَيْنَ عُيَيْنَـةَ وَٱلأَقْرَعِ(٣) يَفُوقَانِ مِـرْداسَ فـي مَجْمَـع وَمَنْ تَضَع ٱليَوْمَ لا يُرْفَع

وَما كانَ حِصْنٌ وَلا حابسٌ وَما كُنْتُ دونَ ٱمْرِيءٍ مِنْهُما فأكملَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ مِنَةً .

وأَمَّا الغَنَمُ: فأَعطيٰ منها بغيرِ عددٍ ، حتَّىٰ أَنَّ أَعرابياً رأىٰ غَنَماً تَوزيعُ الننائِمِ علىٰ سائِرِ المُسلمينَ بينَ جبلين ، فقالَ : ما أَكثرَ هٰذهِ الأَغنامَ ؟ ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ : « هِيَ لَكَ » ، فأَتَىٰ بها قومَهُ ، وقالَ لَهُم : أُسلِموا ، فواللهِ إِنَّ مُحمَّداً

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠٧٠) . ومُسلم برقم (١٧٧٨/ ٨٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام ، ج٣/ ٤٩٣ .

العُبَيْد : أسم فرس عبّاس بن مِرْداس .

لَيُعْطى عطاء مَنْ لا يَخافُ الفقرَ (١) .

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّهُ ﷺ نادىٰ قَبل القِسمة : « مَنْ أَقامَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قَتيل قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ » ، قالَ أَبو قَتادة : فقُمتُ أَلتمسُ بيِّنةً علىٰ قتيلي، فلم أَرَ أَحداً يشهدُ لي فجلستُ ، ثمَّ بدا لي ، فذكرتُ أَمرَهُ لرسول الله ﷺ ، فقالَ رجُلٌ : سلاحُ هذا القتيل الَّذي يذكُرُ عندي ، فأَرْضِهِ منهُ ، فقالَ أَبُو بكرٍ \_ وعند أَحمد : فقالَ عُمَرُ ، وجُمعَ بينَهُما بأَنَّ كُلاًّ منهُما قالَ ـ كلاّ واللهِ ، لا نُعطيه أُضَيْبعاً (٢) مِنْ قُريش [ق١٩٢] \_ تصغير ضَبُع / بمعجمةٍ \_ ونَدَعُ أَسداً مِنْ أُسودِ اللهِ يُقاتِلُ عَن اللهِ ورسولِهِ ، فقامَ رسولُ اللهِ ﷺ فأَدَّاهُ إِليَّ (٣) .

ولَمَّا قَسَمَ لهذه المَقاسِمَ ، وأَعطىٰ لهذهِ العطايا ، شَرهَتْ أَنفُسُ الأُعرابِ وجُفاةُ العربِ ، معَ ضَعْفِ إِيمانِهم حينتذِ إِلَىٰ المالِ ، فأَلحّوا عليه عِليَّةً في السَّوَّال ، حتَّىٰ ٱضطَرّوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رداءَهُ ، فقال : « أَعْطوني ردائي ، فَلَوْ كانَ لي عَدَدُ لهذهِ العِضَاهِ (٤) نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخيلاً وَلا كَذَّاباً ولا جَباناً » . رواهُ البُخارِيُّ (٥) .

وروىٰ أَيضاً \_ [ أَي : البُّخاريُّ ] \_ أَنَّ أَعرابياً قالَ : اِعْدِلْ ، أَمــرُ ذي الخُــوَيصــرَة فقالَ : « وَيْحَكَ ! إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ وَأَنا حُرٌّ ؟! » ، قالَ : هذه قِسْمَةٌ مَا أُريدَ بها وجهُ اللهِ ، فقالَ ﷺ : « رَحِمَ اللهُ أَخي موسىٰ ، قَدْ

(١) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٣١٢/٥٥) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

التَّميميِّ

يُروىٰ بالضَّاد المعجمة والعين المهملة ؛ تصغير ضَبُع على غير قياس تحقيراً له . وقد ذكره البُّخاريُّ بلفظ : «أُصَيْبغَ» ، وهو نوع من الطيور ضعيف ؛ يصفه بالعجز والضَّعف والهَوان .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠٦٧) .

العضاهُ: شجرٌ عظيمٌ له شوكٌ. (٤)

أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٦٦) . عن جُبير بن مُطْعِم رضيَ اللهُ عنهُ .

أُوذِيَ بأَكْثَرَ مِنْ لهذا فَصَبَرَ »(١).

وكَانَ ﷺ وَكَلَ الأَنصارِ إلى إيمانهِم ، فلم يُعْطِهِمْ مِنْ لهذهِ مَقَالَةُ الأَنصارِ بشَأَنِ الغَسَائِمِ وَخُطِئَةُ النَّسَائِمِ وَخُطِئَةُ النَّسَائِمِ وَخُطِئَةُ النَّسَائِمِ وَخُطِئَةً المَقَاسِم شَيئًا ، فوجدوا وَجْداً شديداً ، ووقع في أَنفُسهِم ما لم يقع النَّبِ ﷺ نيهُم قبلَ ذُلِكَ . وأَنشدَهُ حسّانُ بنُ ثابتٍ في ذٰلِكَ قولَهُ ، [مِنَ البسيط] (٢) :

[زادَتْ هُمومٌ] فَدَمْعُ ٱلْعَيْنِ يَنْحَدِرُ

سَحّاً إِذَا حَفَّلَتْهُ عَبْرَةٌ دِرَرُ (٣)

وَأْتِ الرَّسولَ فَقُلْ يا خَيْرَ مُؤْتَمَنٍ

لِلْمُؤْمِنينَ إِذا ما عُلِّدَ ٱلبَشَرُ

عَلامَ تُدْعىٰ سُلَيْمٌ وَهِيَ نازِحَةٌ

قُدَّامَ قَوْمٍ هُمُ آوَوْا وَهُمْ نَصَروا

سَمَّاهُم ٱللهُ أَنصاراً لِنَصْرِهِم

دينَ ٱلهُدىٰ وَعُوانُ ٱلحَرْبِ تَسْتَعِرُ (٤)

وسارَعوا في سَبيلِ ٱللهِ وَٱعْتَرَفوا

لِلنَّائِباتِ وَما خاموا وَما ضَجِروا(٥)

وَٱلنَّاسُ أَلْبٌ عَلينا فيكَ لَيْسَ لَنا

إِلاَّ السُّيوفَ وَأَطْرافَ ٱلقَنا وَزَرُ<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٩٨١) . عن أبن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ . والأَعرابيُّ هوَ : ذو الخويصرة حرقوص بن زهير .

۲) ابن هشام ، ج۳/ ٤٩٧ ـ ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٣) سعَّ : سالَ . حَفَلَتْهُ : جَمَعَتْهُ . عَبْرَةٌ دِرَرٌ : دَمْعَةٌ سائِلةٌ .

<sup>(</sup>٤) الحربُ العَوانُ: الَّتِي قُوتِلَ فيها مرَّةً بعد أُخرىٰ. تستعرُ: تشتدُّ وتشتعِلُ.

<sup>(</sup>٥) خاموا : جبنوا .

<sup>(</sup>٦) أُلبٌ : مجتمعون . الوزر : الملجأ .

## نُجالِدُ النَّاسَ لا نُبْقى عَلىٰ أَحَدٍ

وَلا نُضَيِّعُ ما تـوحـي بِـهِ السُّـوَرُ

ثمَّ إِنَّهُ عَلِيَّةً جمعَهُم وخطبَهُم، وٱعتذرَ إليهم، حتَّىٰ طابت أَنفُسُهُم.

كما رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ ، عن أَسِ بنِ مالِكِ رضي اللهُ عنهُ قالَ : قالَ ناسٌ مِنَ الأَنصارِ حينَ طَفِقَ رسولُ اللهِ عَلَيْ يُعطي رِجالاً مِنْ أَموالِ هَوازِنَ المِئَةَ مِنَ الإبلِ ، فقالوا : يَغْفِرُ اللهُ لرسولِ اللهِ ! يُعطي المولِ اللهِ اللهِ المؤتل مِنْ دِمائِهِم ، قالَ أَنسٌ : فَحُدَث رسولُ اللهِ عَلَيْ بمقالَتِهِم ، فأرسل إلىٰ الأَنصارِ فجمعَهُم في قُبَّةٍ مِنْ أَدَم ، ولم يَدْعُ معَهُم أَحداً غيرَهُم ، فلمّا الجتمعوا قامَ النَّبيُّ عَلَيْ فقالَ : اللهِ عَلَيْ معَهُم أَحداً غيرَهُم ، فلمّا الجتمعوا قامَ النَّبيُ عَنْكُمْ ؟ » ، فقالَ فُقهاءُ الأَنصارِ : أَمّا رُوَساوُنا فلم يقولوا شيئاً ، وأَمّا أُناسٌ مِنّا حديثةٌ أَسنانُهُم ، فقالوا : يَغْفِرُ اللهُ للسولِ اللهِ ، يُعطي قُريشاً ويتُركُنا وسيوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمائِهِم ؟ ، فقالَ لرسولِ اللهِ ، يُعطي قُريشاً ويتُركُنا وسيوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمائِهِم ؟ ، فقالَ تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النّاسُ بالأَموالِ وَتَذْهَبوا بِرَسولِ اللهِ إلىٰ رِحالِكُم ؟ واللهِ لَمَا تَنْقَلِبونَ بِهِ خَيْرٌ مِمّا يَنْقَلِبونَ بِهِ » ، فقالوا : قد رضينا يا رسولَ اللهِ لَمَا تَنْقَلِبونَ بِهِ خَيْرٌ مِمّا يَنْقَلِبونَ بِهِ » ، فقالوا : قد رضينا يا رسولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فأيخان

تى ئىبب كىجىب النَّبيُّ ﷺ أَمُوالَ هوازِنَ

عن الأنصار

قوله: (لم يُعْطِ الأنصارَ شيئاً)، أي: أنَّهُ لم يُعْطِ الأنصارَ شيئاً مِنْ أَصلِ الغنيمة، لا مِنَ الخُمس الَّذي أَعطىٰ منهُ المؤلَّفةَ قلوبُهُم.

قَالِ الْجُمْنَاءُ : وسَبَبُهُ أَنَّهُم كانوا آنهزَموا ، فلم يرجِعوا إِلاَّ وقَدِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠٧٦) . ومُسلم برقم (١٣٢/١٠٥٩) .

آنهزمَ الكُفّارُ ، فردَّ اللهُ أَمرَ الغنيمة إلىٰ نبيّهِ ﷺ ، ففعلَ فيها ما فعلَ للتّأْليفِ ، وَوَكَلَ الأَنصارَ إلىٰ إيمانِهِم . واللهُ أَعلمُ .

ثمَّ إِنَّ وفدَ هَوازِنَ جاؤوا بعدَ قِسمَةِ غنائِمِهِم مُسلمينَ ، نُدومُ وَفدِ مَواذِنَ وَرَدُّ مُسلمِينَ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ برضاعِهِ فيهم أَنْ يَرُدَّ عليهِم غنائِمَهُم ، وأَنشدوهُ النَّيَ عَلَيْهِ سباياهُم في ذُلِكَ أَشعاراً منها ، [مِنَ البسط] (١):

أُمْنُنُ عَلَىٰ نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضِعُها

إِذْ فُوْكَ يَملَوُهُ مِنْ مَخْضِها الدِّرَرُ

لا تَجْعَلَنَّا كَمَنْ شالَتْ نَعَامَتُهُ

وَٱسۡتَبُــقِ مِنَّا فَاإِنَّا مَعْشَــرٌ زُهُــرُ

ذكرَهُ أَبنُ إِسحاقَ مطوَّلاً ، وأَشارَ إِليه البُخاريُّ بقولِهِ في أَبوابِ فرضِ الخُمْسِ ، بابٌ : ومِنَ الدَّليل علىٰ أَنَّ الخُمُسَ لنوائب المسلمين ، ما سأَلَ هَوازِنُ النَّبيَّ ﷺ برضاعِهِ فيهِم .

وَأَتَنْهُ أَيضاً أُمُّهُ وأُختهُ مِنَ الرّضاعَةِ: حليمةُ السَّعديَّةُ وبنتُها الشَّيماءُ، فبسطَ لهُما رداءَهُ وأَجلسَهُما عليه ورقَّ لَهُما ﷺ.

وروى البُخاريُّ في «صحيحه » ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ / قَامَ حينَ جَاءَهُ [ق١٩٤] وَفْدُ هَوازِنَ مُسلمينَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ عليهِم أَمُوالَهُم وسَبْيَهُم ، فقالَ لَهُم : « إِنَّ مَعي مَنْ تَرَوْنَ ، وَإِنَّ أَحَبَّ الحَديثِ إِليَّ أَصْدَقُهُ ، فأختاروا إِحْدى الطَّائِفَتَينِ : إِمّا المالَ وَإِمّا السَّبْيَ » ، فقالوا : إِنّا نختارُ سَبْيَنا ، فقامَ رسولُ اللهِ في المُسلمينَ ، فأَثنىٰ علىٰ اللهِ بما هو أَهْلُهُ ، ثمَّ قالَ : « أَمّا بَعْدُ : فَإِنَّ إِخوانكُم قَدْ جاؤوا تائِبينَ ، وَإِنّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِم سَبْيَهُم ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ (٢) ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ يُطَيِّبَ (٢) ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) من قول: زهير بن صُرَد الجُشَميّ السَّعديّ .

<sup>(</sup>٢) يُطَيِّبُ : يُحَلِّلُ ويُبيحُ . وطابتَ نفسُه بالشَّيءِ : إِذَا سَمَحَتْ به من غير كراهةٍ ولا غضب .

فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ حَظِّهِ حَتَّىٰ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفْيَهُ إِنَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفْيَهُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ » ، فقالَ النَّاسُ : قد طَيَّبْنا ذلك يا رسولَ الله(١) .

عُمْسرَةُ ٱلجعْسرانَـةِ وأستخلافُ النَّبيِّ ﷺ عنّاباً علىٰ الحجِّ

ثمَّ أنصرفَ رسولُ اللهِ ﷺ مِنَ (الجِعْرانَةِ) مُحْرِماً بِعُمْرَة في ذي القَعْدَة ، فدخلَ (مكَّة) فقضىٰ نُشُكَهُ ، وٱستخلَفَ علىٰ (مكَّة) عتابَ ـ بتشديد الفوقيَّة ـ ٱبنَ أَسِيْدٍ ـ بفتح الهمزة ـ فحجَّ بالنَّاسِ في تلك السَّنةِ ـ [ أَي : الثّامنةِ ] ـ ثمَّ ٱنصرفَ إلىٰ (المدينةِ) فدخلَها في آخرِ ذي القَعْدة .

خبرُ ولادَةِ إبراهيمَ ٱبن النَّبيِّ ﷺ ووفاتِهِ

وولِدَ لَهُ في ذي الحجَّة ولدُهُ إبراهيمُ ، فعاشَ نحوَ ثلاثةِ أَشهُوٍ ، وكُسِفَتِ الشَّمسُ يومَ موتِهِ ، في ربيعِ الأَوَّل من سَنَةِ تسع (٢) .

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلم » ، أَنَّ النَّبيُّ ﷺ دخلَ عليه في مَرَضِهِ فوجدَهُ يَجودُ بنفسِهِ ، فجعَلَتْ عيناهُ تَذْرِفانِ ، فقالَ لَهُ عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ عَوْفٍ : وأَنتَ يا رسولَ اللهِ ؟ ، فقالَ لَهُ : « يا ٱبْنَ عَوْفٍ ، إِنَّها رَحْمَةٌ ، جَعَلَها اللهُ في قُلوبِ عِبادِهِ » ، ثمَّ أَتبعها بأُخرىٰ ، وقالَ : « إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلا نقولُ إِلا بأُخرىٰ ، وَإِنَّا بِفِراقِكَ يا إِبراهيمُ لَمَحْزُونُونَ » " . وَالْتَا بُورُونُونَ » .

وقالَ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً في الجَنَّةِ»(٤) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ، برقم (٢٤٠٢). عن المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : وُلِدَ إبراهيمُ في شهر ذي الحجَّة سنةَ ثمانٍ ، وماتَ وهو ٱبنُ ستَّةَ عشرَ شهراً ، في ربيع الأوَّل سنة عشرٍ . (أنظر « مسندأَ حمد » ، ج ٢٨٣/٤) .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخارِيُّ ، برقم (١٢٤١) . ومُسلم برقم (٢٣١٥/ ٦٢) . عن
 أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البُّخاريُّ، برقم (١٣١٦). عن البراء بن عازبٍ رضيَ اللهُ عنهُما .

وفيهما - [أي: صحيحي البُخاريِّ ومُسلم ] - أنَّ النّاسَ قالوا: كُسَفَتِ الشَّمسُ لِمَوْتِ إبراهيمَ ، فنهاهُمُ النَّبيُّ عَلَيْهِ عن ذٰلِكَ ، وصلّىٰ صلاة الكُسوفِ ، فأطالَ فيها حتىٰ أنجلت ، ثمَّ خطبَ النّاسَ فحثَّهُم علىٰ الصَّدَقَةِ والعِتْقِ ، وقالَ : « إِنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيتانِ مِنْ آياتِ اللهِ ، يُخَوِّفُ اللهُ بِهِما عِبادَهُ ، ولا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ »(١) .

وفي السَّنة التَّاسِعَةِ: دخلَ النَّاسُ / في دينِ الله أَفواجاً ، كما [ق١٩٥] أَعلمَ اللهُ سبحانَهُ وتعالىٰ رسولَهُ ﷺ بِذُلِكَ، وجعلَهُ عَلَماً لقُرْبِ أَجَلِهِ.

وفي « الصَّحيحين » ، عن آبنِ عبّاسِ رضي اللهُ عنهُما ، أَنَّ عُمَرَ رضي اللهُ عنهُ مَا لَلَهُ وَاللَّهَ عَنهُ قَالَ لَهُ : ما تقولُ في : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَاللّهَ عَنْهُ قَالَ لَهُ : ما تقولُ في : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَاللّهَ عَلَمَهُ اللهُ لَهُ . قال : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَاللّهَ تَحُ ﴾ \_ فتح (مكَّة) \_ ﴿ وَرَأَيْتَ النّاسَ وَيَا اللّهِ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدِ فَلَاتَ عَلْمَهُ أَجِلِكَ \_ ﴿ فَسَيّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُ وَاللّهَ عَلْمَهُ أَجِلِكَ \_ ﴿ فَسَيّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُ وَاللّهَ عَلَمُ اللهُ عَمْرُ : وَيَنِ ٱللّهِ قَالَ عُمَرُ : وَيَانَ تَوَّابَ ﴾ [سورة النّصر ١/١١٠ \_ ٣] فقالَ عُمَرُ : ربّك وَاللّهَ تَعْفِرَةٌ إِنّا مُ كَانَ تَوَّابَ ﴾ [سورة النّصر ١/١٠ \_ ٣] فقالَ عُمَرُ :

<sup>(</sup>۱) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (۱۰۰۱) . ومُسلم برقم (٣/٩٠١) . عن أبي بكْرَة رضيَ اللهُ عنهُ . قلتُ : قال أبو شهبة ـ رحمهُ ٱللهُ ـ : وإِنَّ المنصِفَ ليقفُ خاشِعاً أَمامَ هٰذا القول الحكيم ، الَّذي يدلُّ علىٰ أَنَّ سيّدنا محمَّدا نبيٌّ حقّاً . فلو لم يكُنْ نبيّاً ، وكانَ طالبَ مُلْكِ أَو زعامةٍ ، أَو مدَّعيا نبوة ؛ لاستغلَّ اعتقاد النّاس هٰذا ، أو علىٰ الأقل يسكتُ . وأَيُّ عَظَمَة نفسيَّةٍ أَعظمُ من ألا ينسىٰ الرَّسول ﷺ رسالته في أَشدِّ المواقف الَّتي تملأُ النَّفس غمّاً وحُزناً ، وربَّما تُذهِل الشَّخصَ عمّا هو حقٌ ، لذلك لا غروَ إِذا كانَ المستشرقون اللَّذين كتبوا في سيرة النّبيِّ ﷺ ، وتناولوا هٰذه القصّة وقفوا منها موقف الإجلال والإعظام ، ولم يستطيعوا كتم إعجابهم وإكبارهم للنّبيِّ ، وإعلان عرفانهم بصدق إنسانِ لم يرضَ في أَدقً المواقف إِلاّ الصّدق وإعلان الحقِّ . ( السّيرة النّبويَّة ، ج٢/٥٨٣ ) .

ما أَعلَمُ منها إِلاّ ما تعلَّمُهُ(١) .

وَفْدُ بني حنيفَةَ

ومِنَ الوُفودِ: وَفَدَعليه عَلَيْهُ وَفْدُ بني حَنيفَةَ ، عليهم مُسَيْلِمَةُ الكذَّابُ.

وفي "صحيحي البُخاريِّ ومُسلمٍ "، عن أبنِ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهُما قالَ : قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الكذّابُ في بَشَرٍ كثيرٍ مِنْ قومهِ ، فأقبلَ إليه رسولُ اللهِ عَلَيْ ومعَهُ ثابِتُ بنُ قَيْسٍ بنِ شمّاسٍ الأَنصاريُّ ، وفي يدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ قطعةٌ مِنْ جَريدٍ ، حتى وقفَ على مُسَيْلِمَةً في أصحابه ، فقالَ فجعلَ مُسَيْلِمَةُ يقولُ : إِنْ جَعلَ لي مُحمَّدُ الأَمرَ [مِنْ] بعدِهِ تَبعْتُهُ ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : " لَوْ سَأَلْتَني هٰذِهِ القطْعَةَ ما أَعْطَيْتُكَها ، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فيكُ ، وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ (٢) الله فيك ، وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ (٢) الله مُ ، وَإِنِّي لأَراكَ الّذي أُرِيْتُ فيهِ ما أُرِيْتُ ، وهذاثابتٌ يُجيبُكَ عَنِي " . ثمَّ أنصرفَ عنهُ (٣) .

قال أبنُ عبّاسِ: فسألتُ عن قولِ رسولِ اللهِ ﷺ: « إِنّي لأَراكُ اللهُ عنه أَنَّ النّبيّ ﷺ قالَ: « بَيْنَما أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ في يَدَيَّ سِوارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَهَمَّني شَأْنُهُما ، فَأُوحِيَ إِليَّ في المَنامِ أَنِ ٱنْفُخْهُما ، فَنَفَخْتُهُما ، فَأُوحِيَ إِليَّ في المَنامِ أَنِ ٱنْفُخْهُما ، فَنَفَخْتُهُما ، فَأُوحِيَ إِليَّ في المَنامِ أَنِ ٱنْفُخْهُما ، فَنَفَخْتُهُما ، فَأَوْرَحِي إِليَّ في المَنامِ أَنِ ٱنْفُخْهُما الأَسودُ العَنْسِيُّ فطارا ، فَأَوَّلْتُهُما كَذَّابَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدي ، أَحَدُهُما الأَسودُ العَنْسِيُّ [57] والآخَرُ / مُسَيْلِمَةُ الكذَّابُ "(٤) .

وفي رواية : « فَأُوَّلْتُهُما الكذَّابَينِ اللَّذَينِ أَنَا بَيْنَهُما : صاحِبَ (صَنْعاء) وَصاحِبَ (اليَمامَةِ) »(٥) .

وفي روايةٍ أُخرىٰ : « العَنْسِيُّ ـ أَي : الَّذي قَتَلَهُ فَيرْوزُ بــ(اليَمَنِ) ــ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٦٨٦) .

<sup>(</sup>٢) العقرُ : القتلُ والهلاكُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١١٥) . ومُسلم برقم (٢١/٢٢٧٣) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٢٤) .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٢٢٧٤) . عن أَبِي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

والآخَرُ مُسَيْلِمَةُ الكذَّابُ ـ أَي : الَّذي قَتَلَهُ وَحْشيُّ بنُ حَرْبِ الحَبَشيُّ ، قاتِلُ حمزةَ في قتالِ خالِدِ بنِ الوليدِ لأَهْلِ الرِّدَّةِ (١) ـ .

وكان كلُّ من مُسيْلِمَةَ والأَسودِ ٱدّعىٰ ٱلنُّبوَّةَ بعدَ وفَاة النَّبيِّ ﷺ .

ومِنَ الوُفودِ : وَفْدُ (نَجْرانَ) ، وفيهِم نزلَتْ آيةُ المُلاعَنَةِ ، لَمّا وفُدُنَجُرانَ حَاجُّوا النَّبِيَ ﷺ في عيسىٰ ٱبنِ مريمَ [عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ] ، فقالوا : إِنَّهُ ٱبنُ اللهِ ، وكانوا نصارىٰ ، فأَنزلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَ نَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ فَنَجْعَلَ لَعَنتَ اللهِ عَلَى ٱلْكَالَامُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى الله

فأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بيدِ الحَسن والحُسين وفاطِمةُ تمشي خلفَهُ وعليٌّ يمشي خلفَهُ وعليٌّ يمشي خلفَها، فلمّا رأَوْهُم قالَ حَبْرانِ منهُما \_السَّيِّدُ والعاقِبُ \_ لأَصحابِهما: لا تفعلوا ، فوالله لِئِنْ لاعَنْتُم هٰذِهِ الوجوهَ لا تُفلحوا أَبداً .

ثمَّ صالَحوهُ على الجزيَةِ ، وبعثَ معَهُم أَباعُبيدةَ بنَ الجرّاحِ .

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلم » ، عن حُذيفة بنِ اليَمانِ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : جاءَ السَّيِّدُ والعاقِبُ صاحبا (نَجْرانَ) إلىٰ النَّبيِّ عَلَيْ اللهُ عنهُما قالَ : جاءَ السَّيِّدُ والعاقِبُ صاحبا (نَجْرانَ) إلىٰ النَّبيِّ عَلَيْ يُلاعِناهُ ، فقالَ أَحَدُهُما لصاحبِه : لا تَفعلْ ، فواللهِ لَئِنْ كَانَ نبيًا فلاعَننا لا نُفْلحُ نحنُ ولا عَقِبُنا مِنْ بعدِنا ، ثمَّ قالا : إنّا نُعطيكَ ما سأَلْتَنا ، وٱبعَثْ مَعنا رجُلاً أميناً ، وَلا تبعَثْ مَعنا إلاّ أميناً ، فقالَ : « لأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أميناً حَقَّ أمينِ » ، فاستشرَفَ لها أصحابُ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فقالَ : « قُمْ يا أَبا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرّاحِ » ، فلمّا قامَ قالَ النَّبيُ عَلَيْ : « هٰذا أمينُ هٰذِهِ الأُمَّةِ »(٢) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١١٨) . عن أبن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١١٩) . ومُسلم برقم (٢٤٢٠/٥٥) .

فأيرناثن

الحجَّة على النَّصاريٰ في شبهتهم بولادة عيسىٰ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ

[ق۱۹۷]

في شهادة النَّبِيِّ ﷺ بتفضيل صحابت

بعضهم علىٰ بعض

الأُولىٰ: وجهُ الحُجَّة علىٰ النّصاریٰ ، بقولِهِ تعالیٰ : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَثَلِ ءَادَم ۗ ﴾ [سورة آل عِمران ٥٩/٣] : إِنَّ شُبهتَهُم فيه كونهُ خُلِقَ مِنْ أُمِّ بلا أَبٍ ، فأحتجَ اللهُ عليهِم بأنَّ آدَمَ خُلِقَ مِنْ غيرِ أُمِّ ولا أَبٍ ، وليسَ بأبنِ اللهِ إِتّفاقاً .

قَالِ الْجُهْلُاءُ : والقسمةُ تقتضي أَربعةَ أَقسام :

قَسَمٌ خَلَقَهُ اللهُ / مِنْ غيرِ أُمِّ ولا أَبٍ ، وهوَ آدَمُ عليه السَّلامُ .

وَقَسَمٌ بِعَكْسِهِ ، وهوَ سَائِرُ ذَرِّيَّتِهِ .

وقسمٌ مِنْ أَبٍ بلا أُمٍّ ، وهيَ حوّاءُ .

وبقيَ القسمُ الرّابعُ ، فأُبرزَهُ اللهُ في عيسىٰ عليه السَّلامُ .

الثّانية: قَارِالْجُكُاءُ: إِذَا شَهِدَ الرَّسُولُ ﷺ لبعضِ أصحابِهِ بفضيلةٍ عليهم وجبَ القطعُ بأنَّهُ أفضلُ منهُم في تِلكَ الفضيلةِ ، فيجبُ أَنْ نقطعَ بأَنَّهُ أفضلُ مِنْ أبي بكرٍ وعُمَرَ وغيرهِما في فضيلة الأمانةِ .

وأَنَّ أَبِا ذرِّ حيثُ قالَ فيه : « أَصْدَقُكُمْ لَهْجَةً أَبو ذَرِّ »(١) فصارَ أَفضلَ منهُم جميعاً في تحرّي الصِّدق .

وأَنَّ عليّاً أَقضاهُم ، حيثُ قالَ : « أَقْضاكُمْ عَليُّ »(٢) . وأَنَّ مُعاذاً أَعلمُهُم بِالحلالِ والحرام حيثُ وصفَهُ بِذٰلِكَ<sup>(٣)</sup> .

وأَنَّ زيداً أَفرضُهُم حيثُ وصفَهُ أَيضاً بذٰلِكَ (٤) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه ٱبن ماجه، برقم (١٥٦). عن عبد الله بن عَمْروِ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٢) أورده أبن حجر في «الفتح» ، ج١٠/ ٥٩٠ . تعليقاً .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٨٧٩) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

والأَفضلُ المُطْلَقُ بإجماعِ أَهلِ السُّنَّةِ مَنْ جَمَعَ خِصالَ الفضلِ كَأْبِي بِكْرٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، حيثُ أَشارَ إِليه ﷺ بقولِهِ : « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ اليَوْمَ صائِماً ؟ »، فقالَ أَبو بكرٍ : أَنَا ، فقالَ : « مَنْ عَادَ مِنْكُمُ اليَوْمَ مَريضاً ؟ » ، فقالَ أَبو بكرٍ : أَنَا ، فقالَ : « مَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ اليَوْمَ جَنازَةً ؟ » ، فقالَ أَبو بكرٍ : أَنَا ، الحديث (١) رضيَ اللهُ عنهُم جَنازَةً ؟ » ، فقالَ أبو بكرٍ : أَنَا . الحديث (١) رضيَ اللهُ عنهُم أَجمعين ، واللهُ أَعلمُ .

ومِنَ الوُفود: وَفْدُ أَهل (اليَمنِ)، فبشَّرَهُم ﷺ وأَثنىٰ عليهم خيراً، وَندُاَهلِ اليَمن وبعثَ معَهُم مُعاذَبنَ جبلٍ وأَبا موسىٰ الأَشعريّ رضيَ اللهُ عنهُما.

وفي «الصَّحيحين»، جاءَتْ بنو تميمٍ، فقالَ لَهُم رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اَبْشِروا يا بَني تَميمٍ»، فقالوا: بَشَّرْتَنا فأَعْطِنا، فتغيَّرَ وجهُهُ عَلَيْهُ، فجاءَ ناسٌ مِن (اليَمَنِ)، فقالَ: «اَقْبُلُوا البُشْرِي يا أَهْلَ (اليَمَنِ)، إِذْ لَمْ يَقْبُلُها بَنو تَميمٍ»، فقالوا: قد قَبِلْنا يا رسولَ اللهُ (٢٠).

فقالَ : « الإيمانُ ها هُنا » ، وأَشارَ بيدِهِ إِلَىٰ (اليَمن) (٣) .

وفي رواية لهُما \_ [أي : الصَّحيحين] : « أَتَاكُمْ أَهْلُ (اليَمَنِ) ، هُمْ أَرْقُ أَفْئِدَةً ، وَأَلْيَنُ قُلُوباً . الإِيمانُ يَمانٍ ، وَالفِقْهُ يَمانٍ ، وَالحِكْمَةُ يَمانِيَّةٌ »(٤) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٨٧/١٠٢٨) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ . وزاد : فقالَ رسول الله ﷺ : « ما ٱجتمعنَ في ٱمرىءِ إِلاّ دخلَ الجنَّةَ » .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه البُّخاريُّ، برقم (٤١٢٥). عن عِمرانٌ بن حُصينِ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٢٦) . عن أَبي مسعودٍ رضِّيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٢٧ ـ ٤١٢٩) . ومُسلم برقم (٨٢/٥٢) .
 عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

وفيهما \_[أي : الصَّحيحين] : «أنَّهُ ﷺ بعثَ أَبا موسىٰ الأَشعريّ ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ إلىٰ (اليمنِ) ، وبعث كلَّ واحدٍ منهُما عَلىٰ مِخْلافٍ ، قالَ : « و (اليمنُ) مِخْلافانِ » ، ثمّ قالَ : « يَسِّرا وَلا تُعَسِّرا ، وَبَشِّرا وَلا تُنَفِّرا »(١) .

[ق ١٩٨] وأَنَّهُ [ عَلَيْهِ] قالَ لمُعاذِ: « إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ / كِتابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُم فَادْعُهُم إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلٰه إِلاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ ، فَإِنْ هُم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فَأَخْبِرْهُم أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِم خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُم أَطاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرْهُم أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً في أَمُوالِهِم ، تُؤْخَذُ مِنْ فَأَخْبِرْهُم أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً في أَمُوالِهِم ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِم فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرائِهِم ، فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإِيّاكَ وَكُرائِمَ أَمُوالِهِم ، وَأَتَّقِ دَعْوَةَ المُظْلُومِ ، فإِنَّها لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ مَا أَمُوالِهِم ، وَأَتَّقِ دَعْوَةَ المُظْلُومِ ، فإنَّها لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حَجَابٌ » (٣) .

ومِمّا جاءَ في فضلِ أَهلِ (اليَمَنِ) ، أَنَّ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُ سألَ النّاسَ : مَنْ أَجودُ العربِ ؟ ، قالوا : حاتِمٌ ، قالَ : فمن فارِسُها ؟ ، قالوا : عَمْرُو بنُ مَعْدي كَرِبْ ، قالَ : فمن شاعِرُها ؟ ، قالوا : أمرؤُ القَيس ، قالَ : فأيُّ سيوفِها أَقطعُ ؟ ، قالوا : الصَّمْصامَةُ ، قالَ : كفىٰ بهذا فضلُ (اليمَن) .

وأَنَّ آبِنَ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : لأَهل (اليمَنِ)؛ من السَّماء نجمُها ـ أي : سُهيلٌ ـ ومِنَ (الكعبة) رُكْنُها .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠٨٦) . ومُسلم برقم (٧/١٧٣٣) . عن أَبي موسى الأشعري رضيَ ٱللهُ عنهُ . والفقه يمانٍ من رواية مُسلم .

<sup>(</sup>٢) كرائِم أموالهم: أَعزُّ وأفضلُ أموالهم إلىٰ أنفسهم.

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤٠٩٠) . عن أبن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

وقَدِمَ أَيضاً على النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَعْبُ بِن زُهيرِ بِنِ أَبِي سُلمَىٰ إِسلامُ مَبِ بِن زُهَيْرِ بِنِ أَبي سُلمَىٰ إِسلامُ مَبِ بِن زُهَيْرِ عِلَيْهِ مِمّا سبقَ منهُ ، وأعتذرَ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ مِمّا سبقَ منهُ ، وكانَ النَّبيُّ عَلَيْهِ مِمّا اللهُ وكانَ النَّبيُّ عَلَيْهِ قَد أَهدرَ دَمَهُ لتعريضه بذمّهِ وذمِّ الصِّدّيق رضيَ اللهُ عنهُ ، في شِعْرِ لَهُ .

وأَنشدَ النَّبيَّ ﷺ حين وافاهُ قصيدتَهُ المشهورة : (بانَتْ سُعادُ فَقَلْبي ٱليَوْمَ مَتْبُولُ) ، ومنها ، [مِنَ البسط] (١١) :

نُبُّئْتُ تُ أَنَّ رَسولَ اللهِ أَوْعَدَنَى

وَٱلْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ مَأْمُولُ

مَهْلاً هَداكَ ٱلَّذي أَعْطاكَ نافِلَهَ ٱلـ

قُــرْآنِ فيــه مَــواعيــظٌ وَتَفْصيــلُ

لا تَأْخُذُنِّي بِأَقْوالِ ٱلوُّشاةِ وَلَمْ

أُذْنِبْ وَلَوْ كَثُرَتْ فيَّ ٱلأَقاويلُ

فعفا عنهُ ، وكساهُ بردتَهُ . فأشتراها منهُ مُعاويةُ بنُ أَبِي سُفيان في أَيّام خلافته بمئةِ أَلفِ درهم ، وأَوصىٰ أَنْ يكفَّن فيها .

وفي لهذِهِ السَّنةِ ـ وهيَ التَّاسعةُ ـ في رجبٍ منها: غزا النَّبيُّ عَيَّا اللَّهُ عَوْهُ نَبوكَ غزوةً نَبوكَ غزوةً (تَبوكَ). وهيَ آخِرُ غزوةٍ غزاها النَّبيُّ عَلِيًا وسمّاها اللهُ تعالىٰ ساعَةَ العُسْرَةِ ، لوقوعِها في شدَّة / الحَرِّ.

وذٰلكَ أَنَّهُ عَلَيْ لَمّا لم يبقَ لَهُ عدوٌ مِنَ العرب، أَمرَ أَصحابَهُ بالتهيُّؤِ لِغزوِ الرَّوم إِلَىٰ (الشَّام)، وحثَّ الموسِرينَ منهُم علىٰ إِعانَةِ المُعسَرينَ، فأَنفقَ عُثمانُ بنُ عفّانَ رضيَ اللهُ عنهُ فيها أَلفَ دينارِ ذهباً، وحملَ علىٰ تسع مئةٍ وخمسينَ بعيراً، وخمسينَ فَرساً في سبيل الله، فذٰلكَ أَلفٌ،

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، ج۳/۳۰۰ .

وبذُلكَ سُمّي رضيَ اللهُ عنهُ مجهِّزَ جيشِ العُسْرَةِ ، حتَّىٰ قالَ النَّبِيُّ ﷺ : « اللَّهُمَّ ٱرْضَ عَنْ عُثْمانَ ، فَإِنّي عَنْهُ راضٍ »(١) . وقالَ : « ما ضَرَّ عُثْمانَ ما عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم »(٢) .

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلم » ، أَنَّ عُثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ حينَ حوصِرَ أَشرفَ عليهِم ، وقالَ : أَنشُدُ كُمْ بِاللهِ ولا أَنشُدُ إِلاَّ حينَ حوصِرَ أَشرفَ عليهِم ، وقالَ : أَنشُدُ كُمْ بِاللهِ ولا أَنشُدُ إِلاَّ أَصحابَ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ، أَلستُم تعلمونَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قالَ : « مَنْ جَهَّزَ تُهُم ؟ أَلستُم تعلمونَ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قالَ : « مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ » ، فحفرتُها ؟ فصدَّقوهُ فيما قالَ : « مَنْ حَفرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ » ، فحفرتُها ؟ فصدَقوهُ فيما قالَ .

وأُوعبَ المسلمونُ (١٠) معَ رسولِ اللهِ ﷺ حتّىٰ بلغوا سبعينَ أَلفاً ، ولم يتخلّف عنها إِلاّ مُنافِقٌ أَو مَعْذورٌ ، سوىٰ الثَّلاثةِ الَّذينَ خُلِّفوا ، الآتي ذكرُهُم ، وسوىٰ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ .

ففي « الصَّحيحين » ، أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خرجَ إِلَىٰ (تبوكَ) و اُستخلَفَ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ علىٰ (المدينةِ) ، فقالَ : أَتُخلِّفُني في الصِّبيانِ والنِّساءِ ؟ ، فقالَ : « أَلا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ موسىٰ ؟ ، إِلاّ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدي ؟ »(٥) .

وفيهما ـ[أَي : الصَّحيحين] ـ أَنَّهُ ﷺ قالَ بـ (تَبوكَ) : « إِنْ

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُّخاريُّ، برقم (٣٤٩٧). عن عُمر بن الخطَّاب رضيَ اللهُ عنهُ، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أَخرجه التِّر مذيُّ ، برقم (٢٠٠١). عن عبد الرَّحمٰن بن سَمُرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُ ، برقم (٢٦٢٦) .

<sup>(</sup>٤) أُوعبَ المسلمونَ : خرجوا كلُّهم إلىٰ الغزو .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٥٤) . ومُسلم برقم (٣١/٢٤٠٤) . عن سعد بن أَبِي وقّاص رضيَ اللهُ عنهُ .

بـالمَدينةِ أَقواماً حَبَسَهُمُ العُذْرُ ، ما قَطَعْنا وادياً ولا شِعْباً إِلاّ وَهُمْ مَعنا فيه »(١) .

وأَنزلَ اللهُ أَيضاً في المُعَذِّرين : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ أَمُو المُعَذِّرينَ مِنَ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ آمِو المُعَذِّرينَ مِنَ وَلَا عَلَى ٱلْذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْأَعرابِ اللَّهِ عَلَى اللَّعَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

وأَنزلَ في المُنافقينَ قولَهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ آمُوالمُنافقينَ يَسُتَعُذِنُونَاكَ / وَهُمُ أَغَنِياَةً رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ \_ أَي : [ق٢٠٠] النِّساء \_ ﴿ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة التَّوبة ٩٣/٩] .

وفي «الصَّحيحين» أيضاً ، أَنَّ الأَشعريّينَ أَرسلوا أَبا موسىٰ آمرالبَكَائِنَ الأَشعريَّ إِلَىٰ رسولِ اللهِ ﷺ يَسأَلُهُ الحُمْلانَ لَهُم في جيشِ العُسْرَةِ ، الأَشعريَّ إِلَىٰ رسولِ اللهِ ﷺ يَسأَلُهُ الحُمْلانَ لَهُم غي جيشِ العُسْرةِ ، أَي : وهي غزوة (تبوك) ، فقال : « وَاللهِ لا أَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ » ، أَي : لا أَجدُ شيئاً أَحْمِلُكُم عليه \_ كما في الرِّواية الأُخرىٰ \_ فرجَعوا يبكونَ ، فأنزلَ اللهُ فيهم : ﴿ وَلا عَلَى النَّينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَلِيكُ لَا أَجَدُ مَا أَجْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا وَلَا يَحِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ [سورة التَّوبة ٢/٩] . ثمَّ إِنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ أَبتاعَ ستَّةَ أَلَكِ مُولًا عَلَىٰ اللهُ فيها إلىٰ أبي موسىٰ ، فقالَ : « خُذُها فأنطَلِقْ بِها إلىٰ أبي موسىٰ ، فقالَ : « خُذُها فأنطَلِقْ بِها إلىٰ أبي موسىٰ ، فقالَ : « خُذُها فأنطَلِقْ بِها إلىٰ أَبي موسىٰ ، فقالَ : « خُذُها فأنطَلِقْ بِها إلىٰ أَبي موسىٰ ، فقالَ : « خُذُها فأنطَلِقْ بِها إلىٰ أَسِي موسىٰ ، فقالَ : « خُذُها فأنطَلِقْ بِها إلىٰ أَسِي موسىٰ ، فقالَ : « خُذُها فأنطَلِقْ بِها إلىٰ أَسِي موسىٰ ، فقالَ : « خُذُها فأنطَلِقْ بِها إلىٰ أَبي موسىٰ ، فقالَ : « خُذُها فأنطَلِقْ بِها إلىٰ أَسْحابِكَ » . ومضىٰ ﷺ بسبيلِه (٢) .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٨٤) . عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٥٣) . ومُسلم برقم (٨/١٦٤٩) . عن أَبي موسىٰ الأَشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

وأُسرعَ السَّيرَ حتَّىٰ أُجازَ الوادي(١).

مُصالحةُ النَّبِيِّ ﷺ أَهلَ أَيْلَةَ وجَرْباءَ وأَذرح

ولمّا أنتهىٰ ﷺ إلىٰ (تَبوكَ) ، وهيَ أَدنىٰ بلاد الرّومِ ، أَقامَ بها بضعَ عشرةَ ليلةً . وصالَحَ جُمْلَةً مِنْ أَهلِ الناحيَةِ علىٰ الجزيَةِ ، ثمَّ رَجَعَ إلىٰ (المدينةِ) ، ولم يَلْقَ عدوّاً .

أعتذارُ المنافقينَ عن تخلُّفِهم

فلمّا قَدِمَ (المدينة) ، جاءَ المُنافقونَ يعتذِرونَ إليه عن تخلُّفِهِم عنهُ ، ويحلِفونَ لَهُ ، فَقَبِلَ منهُم معذِرَتَهُم ، ووَكَلَ سرائِرَهُم إلىٰ اللهِ تعالىٰ ، فأَنزلَ اللهُ تعالىٰ فيهِم : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ اللهِ اللهُ تعالىٰ اللهُ تعالىٰ فيهِم : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمُ أَوْدَ نَبَانَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ كَا يَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَ اللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

ونزلَتْ فيهم سورَةُ براءَةَ ، وسمّاها أبنُ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما الفاضِحَةَ \_ والعياذُ باللهِ تعالىٰ \_ وقالَ : لم يزل ينزلُ فيهم : 

﴿ وَمِنْهُم ﴾ ﴿ وَمِنْهُم ﴾ ﴿ وَمِنْهُم ﴾ ﴿ وَمِنْهُم ﴾ حتّىٰ ظنّوا أَنَّها لم تُبقِ أَحداً منهُم إلاّ ذكرَتْهُ .

أُمَّا الثَّلاثَةُ الَّذينَ خُلِّفوا ، وهُم : كعبُ بنُ مالِكِ الخَزْرَجِيّ ، [ق٢٠١] وهِلالُ بنُ أُميَّةَ الأَوْسيّ ، ومُرارَةُ / بنُ الرَّبيعِ ، فإِنَّهُم لَم يتخلَّفوا أَمُو كَسِ بن مالكِ، لنفاقٍ ولا لعُذْر ، بل كَسَلاً معَ ٱستطاعَتِهِم ، كمَنْ تركَ الصّلاةَ ومُلابِبنِ أُميَّةً، كَسَلاً ، فأُستحقُّوا العِقاب ، فعُوقِبوا ، ثمَّ تابَ اللهُ عليهِم .

وكانَ مِنْ خبرِهِم ما ذكرَهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ في «صحيحيهما »، عن كعبِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لَمْ أَتخلَفَ عن رسولِ اللهِ ﷺ في غزوةٍ غزاها إِلاَّ في غزوةٍ (تَبوكَ) ، غيرَ أَنِّي لَمْ أَشْهَدْ (بَدْراً) ، ولَمْ

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٥٧) . ومُسلم برقم (٣٩/٢٩٨٠) . عن ٱبن عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُ .

يُعاتِبِ [ اللهُ ] أَحداً تخلَّفَ عنها ، ولَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقُوى ولا أَيسرَ مني حينَ تخلَّفْتُ عنه في تلكَ الغزوة ، فتجهَّزَ رسولُ اللهِ عَلَيْ ، ولَمْ أَقْضِ مِنْ جهازي شيئاً ، فقلتُ : أَتجهَّزُ بعدَهُ بيومٍ أَو بيومينِ ، فلَمْ يزل يتباطأُ بيَ الأَمرُ حتى تباعَدَ الغَزْوُ ، فكنتُ إِذَا خرِجْتُ في النّاسِ يتباطأُ بيَ الأَمرُ حتى تباعَدَ الغَزْوُ ، فكنتُ إِذَا خرِجْتُ في النّاسِ أَحزنني أَنِي لا أَجِدُ إلا رجُلاً مَعْموصاً عليه بالنّفاقِ \_ أَي : معيّراً به \_ أو رجُلاً ممّن عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعفاءِ ، فلمّا بلغني أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قَفَلَ راجِعاً طَفِقْتُ أَتذكَّرُ الكذبَ وأقولُ : بماذا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غيه غداً ؟ ثمّ زاحَ عني الكذبُ ، وعَرَفْتُ أَنِي لا أَخْرُجَ عنهُ بشيءٍ فيه كذبٌ ، فأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ .

فلمّا قَدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ (المدينة) جاءَهُ المُخلَفونَ ، فطَفِقوا يَعتذرونَ إِليه ويَحلِفونَ لَهُ ، فقبلَ منهُم علانِيتَهُم ، وٱستغفر لَهُم ، وَوَكَلَ سرائِرَهُم إِلَىٰ اللهِ تعالىٰ ، فجئته ، فسلّمْتُ عليه فتبسّم تبسّم المُغْضَبِ ، ثمَّ قالَ : « ما خَلَفْكَ ؟ » ، فقلتُ : والله لو جَلَسْتُ عندَ غيركَ مِنْ أَهلِ الدُّنيا لرأَيْتُ أَنْ سأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بعُنْدٍ ، ولقد أعطيتُ جَدَلاً الدُّنيا لرأَيْتُ أَنْ سأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بعُنْدٍ ، ولقد أعطيتُ جَدَلاً الدُّنيا لوأَيْتُ أَنْ يُسْخِطُكَ الله عليّ ، ولَئِنْ حدَّيْتُكُ اليومَ حديثَ كَذِب ترضىٰ به عني ، ليوشِكنّ أَنْ يُسْخِطُكَ الله عليّ ، ولَئِنْ حدَّيْتُكُ ما كانَ لي مِنْ عُنْدٍ ، فقالَ ﷺ : « أَمّا لهذا فقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتّىٰ ما كانَ لي مِنْ عُنْدٍ ، فقالَ ﷺ : « أَمّا لهذا فقَدْ صَدَقَ ، فقُمْ حَتّىٰ ما كانَ لي مِنْ عُنْدٍ ، فقالَ ﷺ : « أَمّا لهذا فقدْ صَدَقَ ، فقُمْ حَتّىٰ بكسر اللام - أَن لا أَكُونَ اعتذَرْتُ كما اعتذرَ إليه المُخَلَفونَ ، بكسر اللام - أَن لا أَكُونَ اعتذَرْتُ كما اعتذرَ إليه المُخَلَفونَ ، فقلتُ : هل لَقِيَ معي لهذا أَحَدٌ ؟ ، قالوا : نعم ؛ مُوارَةُ / بنُ الرَّبيع [5٢٠٢] فقلتُ ، وهِلالُ بنُ أُميَّةَ الواقِفيُّ ، فذكروا لي رجُلين صالِحين ، العَمْريُّ ، وهِلالُ بنُ أُميَّةَ الواقِفيُّ ، فذكروا لي رجُلين صالِحين ،

<sup>(</sup>١) مقابلة الحُجَّة بالحجَّة .

قد شَهِدا (بَدْراً) فيهما أُسوةٌ ، فمضَيْتُ حينَ ذكروهُما لي ، ونهيٰ رسولُ اللهِ ﷺ المسلمينَ عن كلامِنا أَيُّها الثَّلاثةُ خاصَّة (١) ، فأجْتنَبَنا النَّاسُ ، وتغيَّروا لنا ، حتىٰ تنكَّرَتِ الأَرضُ ، فما هيَ بالأَرض الَّتي أَعرِفُ ، فلَبثْنا علىٰ ذٰلِكَ خمسينَ ليلةً .

فلمّا صلّيتُ صلاةَ الفجرِ ، وأَنا علىٰ الحالِ الَّتِي ذكرها اللهُ تعالىٰ (٢) ، وقد ضاقَتْ عليّ الأَرض بما رَحُبَتْ ، وضاقَتْ عليّ نفسي ، سَمِعتُ وأَنا جالسٌ علىٰ ظهر بيتي صارخاً ، أَوفىٰ علىٰ نفسي ، سَمِعتُ وأَنا جالسٌ علىٰ ظهر بيتي صارخاً ، أَوفىٰ علىٰ (سَلْع) (٣) ، يقولُ بأعلىٰ صَوْتِهِ : يا كعبُ بنَ مالكِ أَبشِرْ ، فخَرَرْتُ للهِ ساجِداً ، وقد آذَنَ رسولُ اللهِ عَلَيْ النّاسَ بتوبةِ اللهِ علينا ، فذهبوا يُبشِّرونَنا ، فلمّا جاءَني الّذي سمِعْتُ صوتَهُ نزعْتُ لَهُ ثَوْبَيّ ، فكسوتُهُ إِيّاهُما ببُشْراهُ . وواللهِ ما أَملِكُ غيرَهُما يومئذِ ، وٱستعَرْتُ ثوبين فلبِسْتُهُما ، وٱنطلقتُ إلىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فيتلقاني النّاسُ فَوْجاً فلْبسْتُهُما ، وٱنطلقتُ إلىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْ النّبيِّ عَلَيْ قالَ لي ـ ووجههُ فوْجاً ، فلمّا دخلتُ المسجدَ وسلّمْتُ علىٰ النّبيِّ عَلَيْ قالَ لي ـ ووجههُ يَبرُقُ مِنَ السُّرورِ ـ : « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » .

وأَنزلَ اللهُ على رسوله: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَلْفُوهُمُ اللَّهُ اللَّهُ هُو ٱلنَّوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) المعنى: نهي رسولُ الله على عن كلامنانحن الثَّلاثة مخصوصين من بين النَّاس.

 <sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى : ﴿ وَعَلَىٰ الثَّلاثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
 ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [سورة التَّوبة ٩/ ١١٨] .

 <sup>(</sup>٣) سَلْع : جبل معروف في المدينة

ٱلرَّحِيمُ \* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلَدِقِينَ ﴾ [سورة النَّربة ١١٧/٩] .

فواللهِ مَا أَنعمَ اللهُ عليَّ مِنْ نعمَةٍ قطُّ ، بعدَ أَن هداني للإسلام ، أعظَمَ في نفسي مِنْ صِدْقي لرسولِ اللهِ عَلَيُّ ، وأَن لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذينَ كَذَبُوا حِينَ أَنزلَ الوحيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَذينَ كَذَبُوا حِينَ أَنزلَ الوحيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحدٍ ، فقالَ : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا / أَنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمَ [ت٣٥] للتُعْرِضُوا عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُولُ اللهَ لَا يَكْسِبُونَ \* يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِجُسُّ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ أَعْنُمُ فَإِنَ اللهَ لَا يَكُسِبُونَ \* يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِجُسُّ وَمَأُولُهُمْ خَهَنَّمُ أَعْنُمُ فَإِنَ اللهَ لَا يَعْمُ لِرَّضُوا عَنْهُمُّ فَإِنَ اللهَ لا اللهَ لا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## فَانِعُ إِنَّا

في قبول الله تعالىٰ توبة كعب بن مالكِ رضى الله عنهُ

في قولِه عَلَيْ لَكعبٍ: « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ » دليلٌ واضِحٌ أَنَّ توبة اللهِ على عبدِهِ لا يتطرَّقُ إليها نقصٌ ، إذ كعبٌ أَسلَمَ وبايعَ بـ (العقبة) وشهِدَ غيرَ ( بَدْرٍ وتَبوكَ ) مِنَ المشاهِدِ ، وكلُّ هٰذه أَيّامٌ شريفةٌ ، لكنَّ عاقبتَها غيرُ مأمونةٍ ، وبذلك يُعْلَمُ أَنَّ ثناءَ اللهِ علىٰ مَنْ أَثنىٰ عليه مِنْ عبادِهِ لا يتحوَّلُ ذمّاً ، كثنائِه علىٰ أَصحابِ نبيّه صلّىٰ اللهُ عليه وسلَّم ورضيَ عنهُم . وسيأتي تقرير ذلكَ في فصلٍ معقودٍ لفضْلِهِم .

وفيها \_ [ أَي : السَّنةِ التَّاسعةِ ] \_ في رجبِ : نَعَىٰ لَهُم النَّبِيُّ ﷺ وَفَاهُ النَّجَاشِيُّ النَّجَاشِيِّ النَّجَاشِيَّ ، وصلّىٰ عليه في المُصلّىٰ جماعةً .

وفي " الصَّحيحين " ، أَنَّهُ ﷺ نعىٰ لَهُم النَّجاشِيَّ صاحِبَ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٥٦) .

(الحَبَشَةِ) في اليومِ الَّذي ماتَ فيه ، وقالَ : « اِسْتَغْفِروا لأَخيكُمْ» (١). وَصَفَّ بِهِم في المُصلّىٰ، فصلّىٰ عليه، وكبَّرَ أَربعاً .

حجُ أِي بِكِر رَضِيَ اللهُ وَفِي خَاتِمَةِ هَٰذَهِ السَّنَةِ ـ [ أَي : السَّنةِ التَّاسِعَةِ ] ـ: حجَّ أَبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ بالنَّاسِ ، وكانَ النَّبيُّ ﷺ هَمَّ أَنْ يَحُجَّ ، فذكرَ ما اعتادَهُ المُشركونَ مِنَ الجَهالاتِ في حَجِّهِم ، معَ ما بينَهُ وبينَهُم مِنَ المُعاهَدةِ ، فَثَنَاهُ ذٰلكَ عَنِ الحَجِّ ، وأَمَّرَ أَبا بكرِ علىٰ الحجِّ ، وبعثَ

وروى « البُخاريُّ ومُسلمٌ » ، عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ أَبَا بكرٍ بعثهُ في الحَجَّةِ الَّتي أَمَّرَهُ عليها رسولُ اللهِ ﷺ قبلَ حَجَّةِ الوَداعِ في رهطٍ يُؤذِّنُ في النّاسِ يومَ النَّحْرِ : أَنْ لا يَحُجَّ بعدَ العامِ مُشْركٌ ، ولا يَطوفَ بالبيتِ عُرْيَانُ .

قالَ : فَنَبَذَ أَبو بكر إِلَىٰ النّاسِ في ذٰلكَ العامِ عُهودَهُم ، فلَمْ يَحُجَّ في العامِ القابِلِ اللّذي حجَّ فيه النّبيُّ ﷺ حَجَّةَ الوَداعِ مُشْرِكُ ، وأَنزلَ اللهُ تعالَىٰ في العامِ الّذي حجَّ فيه أَبو بكر رضيَ اللهُ عنه : وأَنزلَ اللهُ تعالَىٰ في العامِ الّذي حجَّ فيه أَبو بكر رضيَ اللهُ عنه : [ق٤٠٤] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا أَلْمَشْرِكُونَ نَجَسُ فَلاَ يَقْرَبُوا ٱلْمَشْجِدَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلاَ يَقْرَبُوا ٱلْمَشْجِدَ النّوبة ٢٨/٩] .

بَعْتُ النَّبِيُ عَلِيًا قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ عَلَيٌّ بَعَلَيٍّ بِعَلَيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رضيَ اللهُ عنهُ رضيَ اللهُ عنهُ رضيَ اللهُ عنهُ براءَة فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ ببراءَة .

قَالَ أَبُو هُريرةَ : فَأَذَّنَ مَعنا ببراءَةَ في أَهلِ (مِنيَّ )(٢) .

وقالَ ٱبنُ إِسحاقَ : بعثَ النَّبيُّ ﷺ أَبا بكرٍ أَميراً ، ثمَّ بعثَ بعدَهُ

معَهُ بصدر سورة براءة .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۱۲٦٣) . ومُسلم برقم (۹۵۱) . عن أَبي هُريرةَ رضى اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٣٧٨) .

عليّاً ، وأَمَرَهُ أَنْ يتولّىٰ نبذَ العُهودِ ، بأَنْ يقرأَ علىٰ النّاسِ صَدْرَ سورة براءَةَ ، لئلاّ يَبقىٰ للمُشركينَ عُذْرٌ ، إِذ كانَ مِنْ عادَتِهِم أَلاّ يتولّىٰ نبذَ العُقودِ إِلاّ مَنْ تولّىٰ عقدَها، وهو صاحِبُها، أو رجلٌ مِنْ أَهلِ بيتِهِ (١) .

قالَ ابنُ إِسحاقَ: فلمّا أَدركَ عليٌّ أَبا بكرٍ، قالَ لَهُ أَبو بكرٍ: أَأْميرٌ أَم مأمورٌ ؟ فقالَ: بل مأمورٌ ؟ ، ثمَّ مضيا ، فكانَ عليٌّ يُنادي بر (مِنيً): أَنَّ مَنْ كانَ لَهُ أَجلٌ فلَهُ أَربعةُ أَشهرٍ ، ثمَّ لا عهدَ لَهُ \_ أَي : لقولِهِ تعالىٰ \_: ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [سورة التَّوبة ٢/٩](٢) .

<sup>(</sup>١) قلتُ : قالَ أَبو شهبة \_ رحمهُ اللهُ \_ : وهنا شبهةٌ نرىٰ لزاماً أَن نعرضَ لها ، ونُبيّن الحقُّ فيها ، وهيَ : لِمَ عدلَ النَّبِيُّ ﷺ عن تبليغ أَبي بكرٍ صَدْرَ سورة براءةَ ووكَلَ ذٰلك إلىٰ عليِّ رضيَ اللهُ عنهُما ؟ والجواب : أَنَّ صَدْرَ سورة براءة تضمن نقض العهود المطلقة غير المقيَّدة بوقتٍ ، أَو الَّتي مدَّتها فوق أَربعة أَشهر فيما زاد عن أَربعة أَشهرِ ، وكانَ العربُ تعارفوا فيما بينهم في عقد العَقود ونقضها أَلا يتولَّىٰ ذَلَكَ إِلاَّ سيَّدُ القبيلة ، أَو رجلٌ من رهطه ، فأراد الله ُ عزَّ وجلَّ أَنْ يكونَ المبلِّغُ عن النَّبيِّ رجُلاً من أَهله ، حتّىٰ يقطعَ أَلسنةَ العرب بالاحتجاج علىٰ أَمرٍ هو من تقاليدهم ، ولا سيَّما أَنَّهُ ليسَ فيه مُنافاة للإسلام ، فلذٰلكَ تداركَ النَّبِيُّ ﷺ الأَمرَ . أُخرِجَ التِّرمذيُّ وأُحمد من حديثِ أَنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : بعثَ النَّبِيُّ ﷺ ببراءَةَ مع أَبِي بكرٍ ، ثمَّ دعاً عليّاً فأُعطاهُ إِيّاها ، وقال : « لا يَنْبَغي لأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ لهذا إِلاّ رجُلٌ مِنْ أَهلِ بَيْتي » ـ كما ذُكِرَ أَعلاهُ ـ أَنَّ جبريل عليه السَّلامُ هوَ الَّذي قالَ للنَّبِيِّ ﷺ : ( إِنَّهُ لن يؤدِّيها عنكَ إِلاَّ أُنتَ أُو رجلٌ منكَ ) . فهٰذا هوَ السَّببُ . لا ما زعمتهُ الرَّافضةُ مِنْ أَنَّ ذٰلكَ للإِشارة إِلَىٰ أَنَّ عليًّا أَحقُّ بالخلافة من أَبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، ولا أُدري كيف غفلوا أُو تَغافلوا عن قول الصِّدّيق رضيَ اللهُ عنهُ لَهُ : أَأْمير أَم مأمورٌ ؟ فقال : بل مأمورٌ . وكيفَ يكونُ المأمور أَحقَّ بالخلافة من الأَمير ؟!! ( ٱنظر السّيرة النَّبويَّة ، ج٢/ ٥٣٩-٥٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ، ج٤/٥٤٣ ـ ٥٤٦ .

وروىٰ الطَّبرانيُّ أَنَّ جبريلَ أَتاهُ فقالَ لَهُ : ( إِنَّهُ لَنْ يُؤَدِّيها ـ أَي : البراءَةَ ـ إِلاَّ أَنتَ أَو رَجُلٌ مِنْكَ ) (١٠ .

حَجَّةُ الوَداع

وفي السَّنةِ العاشِرَةِ: حَجَّ النَّبيُّ ﷺ حَجَّةَ الوَداعِ ، وسمّيت حَجَّةُ الوَداعِ ، وسمّيت حَجَّةُ الوَداعِ لأَنَّهُ ﷺ ودَّعَ النَّاسَ فيها . وقالَ : « خُذوا عَنّي مَناسِكَكُم ، فَإِنِّي لا أَدْري لَعَلِّي لا أَحُجَّ بَعْدَ عامي هٰذا »(٢) .

وحج ﷺ بأزواجه كلّهن رضي الله عنهن ، وبخلْق كثير مِن الصّحابة رضي الله عنهم ، فحضرها مِن الصّحابة أربعون ألفا ، كلّهم يلتمِس أَنْ يَأْتَم بِه ﷺ ، فعلّمهم المناسِك ، وأبطل شعائِر الجاهليّة ، وقال ﷺ في خُطبيه : « أَلا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجاهليّة مَوْضوعٌ تَحْتَ قَدَمي هاتَيْنِ ، ودِماء الجاهليّة مَوْضوعةٌ ، وربا الجاهليّة مَوْضوعٌ ، وقَدْ تَرَكْتُ فيكُم ما لَنْ تَضِلّوا بَعْدَهُ إِنْ تَمَسَّكْتُم بِه : كِتابَ مَوْضوعٌ ، وأَقَدْ تَرَكْتُ فيكُم ما لَنْ تَضِلّوا بَعْدَهُ إِنْ تَمَسَّكْتُم بِه : كِتاب الله ، وأَنَّكُم تُسْألُونَ عَنِي فما أَنْتُم قائِلُونَ ؟ » قالوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قد بَلَّغْتَ وأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ ، فقالَ : « اللَّهُمَّ ٱشْهَدُ » ثلاث مرّاتٍ .

[ق٥٠٠] ونزلَ عليه قولُهُ تعالىٰ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنتُ/ عَلَيْكُمْ وَنِكُمُ وَأَتَمَنتُ/ عَلَيْكُمْ وَيَنكُمْ وَيَنّا ﴾ [سورة المائدة ٥٣] (٣).

<sup>(</sup>۱) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (۱۲۹۹) . عن عليِّ بن أَبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مسلم ، برقم (١٢٩٧) . عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) قلتُ : وهنا خطأٌ مشهورٌ ؛ وهو ما يزعمه البعض من أَنَّ هٰذه الآية آخِرُ ما نزلَ مِنَ القرآن ، والحقُّ أَنَّ آخِرَ آيةٍ نزلت ، هيَ : ﴿ وَٱتَّقُوا يَوْمَا مَا نزلَ مِنَ القرآن ، والحقُّ أَنَّ آخِرَ آيةٍ نزلت ، هيَ : ﴿ وَٱتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [سورة البقرة ٢/ ٢٨١] . والمرادُ بإكمال الدين : إِمّا إِتمام حجِّهم علىٰ حسب ما شرعَ اللهُ ، وإذلال الشِّرك وأَهله ، بحيث لم يشاركهم فيه أَحدٌ مِنَ المشركين ، وهو تمامُ النِّعمة عليهم . وإِمّا إِكمالُ الحلال والحرام .

وكانَ نزولُها يوم عَرفَة ، بعدَ العَصْرِ ، وهو ﷺ واقِفٌ برعرفاتٍ) ، وذٰلكَ يومَ الجُمعة .

ولمّا سَمِعَها عُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُ بكىٰ ، فقال لَهُ النّبيُّ ﷺ : «مايُبْكيك؟»، قالَ : «صَدَقْتَ»(١).

فعاشَ بعدَها ﷺ نحوَ ثلاثةِ أَشهُرٍ ، ولم ينزِلْ بعدَها حلالٌ ولا حرامٌ ولا غيرُهُما مِنَ الأَحكام .

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلم »، عن ابن عُمرَ رضي اللهُ عنهُما قالَ : كُنّا نتحدَّثُ بحَجَّةِ الوَداعِ ، والنَّبيُّ بِينَ أَظْهُرِنا ، فلا نَدْري ما حِجَّةُ الوَداعِ ؟، فحمِدَ اللهَ وَأَثنىٰ عليه ، ثمَّ ذَكَرَ المسيحَ الدَّجَالَ ، فأَطنَبَ في ذكرِهِ، وقالَ « ما بَعَثَ اللهُ نَبيّاً إِلاَّ وَقَدْ أَنْدَرَ أُلْتَجَالَ ، فأَطنَبَ في ذكرِهِ، وقالَ « ما بَعَثَ اللهُ نَبيّاً إِلاَّ وَقَدْ أَنْدَرَ أُمّتَهُ ، أَنْذَرَهُ نوحٌ والنَّبيّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فيكُم فَما خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ، وَإِنَّهُ أَعْورُ اللهَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ، وَإِنَّهُ أَعْورُ اللهَ عَلْيُكُمْ وَأَمُوالَكُمْ ، كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذا ، في بَلَدِكُمْ هٰذا ، في بَلَدِكُمْ هٰذا ، في مَكُمْ هٰذا ، في بَلَدِكُمْ هٰذا ، في بَلَدِكُمْ هٰذا ، في مَكُمْ هٰذا ، أَلا قَالَ : « اللَّهُمَّ ٱشْهَدْ وَلَاكُمْ ، أَو وَيْحَكُمْ ، ٱنظُرُوا ، لا تَرْجِعوا بَعْدي كُفّاراً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضِ » ("") .

وفيهما \_ [ أَي : الصَّحيحين ] \_ أَنَّ أُناساً مِنَ اليهودِ قالوا : لو نزلَتْ هٰذهِ الآيةُ فينا لاتَّخَذْنا ذٰلكَ اليومَ عيداً ، فقالَ عُمَرُ بنُ الخطّابِ رضيَ اللهُ عنهُ : أَيَّةُ آيةٍ هيَ ؟، فقالوا : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

<sup>(</sup>١) أُخرِجهُ البُخاريُّ ، كتاب الإيمان ، باب : زيادة الإيمان ونقصانه ، تعليقاً .

<sup>(</sup>٢) طافية : بارزة عن سطح وجهه .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٤١) .

وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ ، فقالَ عُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُ : وَاللهِ ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنزِلَتْ ، أُنزِلَتْ ورسولُ اللهِ ﷺ واقِفٌ بـ (عرفَةَ)<sup>(١)</sup> .

ثمَّ قَفَلَ ﷺ إلىٰ (المدينةِ)، فأَقامَ بها بقيَّةَ ذي الحِجَّةِ والمُحرَّمَ وصَفَرَ.

سريَّةُ أُسامةَ بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُما

ثمَّ أَمرَ النَّاسَ بالجهازِ إِلَىٰ (الشَّام) ، وأُمَّرَ عليهم أُسامَةَ بنَ زيدِ بن حارثةَ رضيَ اللهُ عنهُم ، وأَمَرَهُ أَنْ يُوطِئ الخيلَ تُخومَ (البَلْقاءِ) ، وأَنْ يحرقَ القريَةَ الَّتي عندَ (مُؤْتَةَ) ، حيثُ قُتِلَ أَبوه زيدٌ ، [ق٢٠٦] وأَرادَ بِذُلكَ أَنْ يُدْرِكَ ثَأْرَهُ / مِنَ المُشركينَ .

فطعنَ ناسٌ في إمارته لحداثة سِنِّهِ ، ولكونِهِ مولى ، وقالوا : أَمَّرَ غُلاماً علىٰ جلَّةِ المُهاجرينَ والأَنصار (٢) ؟ .

وٱبتدأَ برسولِ اللهِ ﷺ المَرَضُ ، فلمّا بَلَغَهُ ذٰلِكَ ، خَرَجَ فحمِدَ اللهُ تعالىٰ، وأَثنىٰ عليه، وأَمرَهُم بالجهازِ ، وبطاعَةِ مَنْ أَمَّرَهُ عليهِم.

وفي " صحيحي البُخاريِّ ومُسلم " ، عن أبن عُمَرَ رضيَ ٱللهُ عنهُما قالَ : بعثَ النَّبِيُّ عَيَّا لِلَّهِ بَعْثاً ، وأَمَّرَ عليهم أُسامَةَ بنَ زيدٍ ، فطعنَ بعضُ النَّاسِ في إِمارتِهِ ، فقامَ رسولُ الله ﷺ فقالَ : « إِنْ تَطْعَنوا في إِمارَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنونَ في إِمارَةِ أَبيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَٱيْمُ اللهِ ، إِنْ كانَ لَخَلِيْقاً لِلإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليَّ ، وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاس إِليَّ بَعْدَهُ »(٣).

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٤٥) . ومُسلم برقم (٣٠١٧) .

قلتُ : ذكر الحافظ أبن حجر في « الفتح » ، ج٨/ ١٥٢ : أَنَّ مِنْ بين القائلينَ في إمرة أُسامة بن زيدٍ : عيّاش بن أَبي ربيعة المخزوميّ رضيَ اللهُ عنهُ . فردَّ عليه عُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُ ، وأَخبرَ النَّبيَّ ﷺ فخطبَ .

أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٥٢٤) . ومُسلم برقم (٢٤٢٦/٦٣) . قلتُ :=

فَأَخذَ النَّاسُ في جهازِهِم ، فَثَقُلَ ﷺ ، فأقاموا ينتظرونَ ما اللهُ قاضِ في رسولِهِ .

وكانَ وجَعُهُ ﷺ بالخاصِرَةِ والصُّداعِ والحُمّىٰ ، وكانَ يُوعَكُ مَرَضُ النَّمُ ﷺ وَكَانَ يُوعَكُ مَرَضُ النَّمُ ﷺ وَعْكَا شديداً ، وكانَ يُدارُ به علىٰ نسائِهِ ، ثُمَّ ٱستأْذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ في بيتِ عائِشةَ ، فأذِنَّ لَهُ .

فلمّا عَجِزَ عَنِ الخُروجِ إِلَىٰ الصَّلاةِ ، أَمرَ أَبا بكرٍ أَنْ يُصلّيَ بالنّاسِ ، فصلّىٰ بهِم .

وفي «صحيحي البُخاريِّ ومُسلمٍ » ، عن أبنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ استدادُ مَرَضِ النَّبِّ عَنهُ قَالَ : دخلتُ على النَّبِيِّ عَلَيْ في مرضِهِ ، وهو يُوعَكُ وَعْكاً شديداً ، فَمَسَسْتُهُ بيدي ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إِنَّكَ لتُوعَكُ وَعْكاً شديداً ، قَالَ : « أَجَلْ ، إِنِّي لأُوعَكُ كَما يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ » ، شديداً ، قالَ : « أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، ما مِنْ قلتُ : ذَلكَ ، بأَنَّ لَكَ أَجرين ؟ قالَ : « أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، ما مِنْ مُسْلِمٍ يُصيبُهُ أَذَى ، شَوْكَةٌ فَما فَوْقَها ، إِلاَّ كَفَرَ اللهُ بِهِ سَيّئاتِهِ ، كَما تَحاتُ الشَّجَرَةُ وَرَقَها » (١) .

وقد كانَ تأميرُ أُسامةَ لحكمةِ بالغةِ من الرَّسول ﷺ ، إِذ فيه حثٌ علىٰ التَّضحية في سبيل الله ، والحرص علىٰ الاقتصاص من قاتلي أبيه زيد بن حارثةَ رضيَ الله عنهما ، كما كانَ فيه قضاءٌ علىٰ العنجهيَّة العربيَّة ، والتَّقَاخُرِ بالأَنساب والأَحساب ، وتقريرٌ عمليٌ لمبدأ المساواة في الإسلام ، وفيه أيضاً تهيئة الفرص للشَّباب الصّالح ، وإثارة عزائمهم وهممهم إلىٰ معالي الأُمور ، وتعويدهم الاضطلاع بالتَّبِعات الجِسام ، والمهام العِظام .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٣٢٤) . حاتَّتْ : تساقطت .

أَمُ النَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنها قَالَتُ : الصّحيحين ] عن عائِشة رضي الله عنها ولي الله عنها قالتُ : ثقُلَ النَّبيُ عَلَيْهُ فقالَ : «ضَعوا لي ماءً في المِخْضَبِ (١) » ، فلنا نفعلنا ، فأغتسلَ ، فأغمي عليه ، ثمَّ أفاق ، والنّاسُ عُكوفٌ في المسجدِ بصلاةِ العِشاءِ الآخِرةِ ، فقالَ : « أَصَلَّىٰ النّاسُ ؟ »، قُلنا : المسجدِ بصلاةِ العِشاءِ الآخِرةِ ، فقالَ : « أَصَلَّىٰ النّاسُ ؟ »، قُلنا : [ق٧٠٠] لا ، هُمْ ينتظِرونكَ ، فقالَ : « مُروا أبا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ / بِالنّاس »(٢) .

قالت: فراجعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ في ذٰلكَ ، وما حَمَلَني على كثرَةِ مُراجعَتِهِ إِلاّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ في قلبي : أَنْ يُحِبَّ النّاسُ بعدَهُ رجُلاً قامَ مقامَهُ أَبداً ، ولا كنتُ أَرىٰ أَنَّهُ لن يقومَ مقامَهُ أَحَدٌ إِلاّ تشاءَمَ النّاسُ بهِ ، فأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذٰلكَ رسولُ اللهِ ﷺ عن أَبي بكرٍ (٣) .

فأرسَلَ [ النَّبِيُّ ﷺ ] إلىٰ أَبِي بكرٍ بِأَنْ يُصلّيَ بالنَّاسِ ، فقالَ أَبو بكرٍ بِأَنْ يُصلّيَ بالنَّاسِ ، فقالَ عُمَرُ : أَبو بكرٍ علنَّاسِ بالنَّاسِ ، فقالَ عُمَرُ : أَنتَ أَحقُّ بذٰلكَ ، وصلّىٰ أَبو بكرٍ بالنَّاس تِلكَ الأَيّامَ .

ثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ - أَي: بعدَ أَيّام - وَجَدَ مِنْ نفسِهِ خِفَّةً ، فخرجَ لصلاةِ الظُّهرِ بينَ رجُلين ، وأبو بكرٍ يُصلّي بالناس ، فلمّا رآهُ أبو بكرٍ ذَهَبَ ليتأخَّر، فأوْمَأَ إليه [النَّبيُّ عَلَيْهِ] بِأَنْ لايتأخَّر، وقال: «أَجْلِساني إلىٰ جَنْبِهِ »، فأجلساهُ ، فجعلَ أبو بكرٍ يُصلّي وهوَ يأتمُّ بصلاةِ النَّبيِّ عَلَيْهِ ، والنّاسُ يأتمّونَ بصلاةِ أبي بكرٍ - أي: كالمُبلّغِ لهُم (٤) -.

<sup>(</sup>١) المِخْضَبُ : وعاءٌ من خشبِ أُو حجرٍ يغسل فيه الثياب .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٣٣) . ومُسلم برقم (٤١٨/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٨٠) . ومُسلم ، برقم (٩٣/٤١٨) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٥٥) . ومُسلم برقم (٩٧/٤١٨) .

في أَمرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَبا بكرٍ أَن يُصلِّي بالنَّاس

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّ عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها راجعَتْهُ ثلاثَ مرّاتٍ ، تقولُ لَهُ : إِنَّ أَبَا بكرٍ رجلٌ رقيقٌ ، إِذا قرأَ غَلَبَهُ البُكاءُ ، فلَمْ يُسْمِعِ النّاسَ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصلِّ بِٱلنّاسِ ، وهوَ يقولُ : « مُروا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصلِّ بِٱلنّاسِ » ، فأمرتُ حفصةَ فراجعَتْهُ أَيضاً ، فقالَ : « مُروا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصلِّ بِٱلنّاسِ » ، فأمرتُ حفصةَ فراجعَتْهُ أَيضاً ، فقالَ : « مُروا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصلِّ بِٱلنّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَواحِبُ يُوسُفَ »(١) .

قُلْ الْحُكُنْ عُورِهِ وَجُهُ المُشابِهَةِ : أَنَّ عائِشةَ أَضْمَرَتْ ما سبقَ مِنْ قولِها : ( وما حمَلني على كثرة مراجعَتِهِ ) - إلى آخِرِهِ - ( وأظهرَتْ أَنَّهُ رجُلٌ رقيقٌ ) - إلى آخرِهِ - فأَشْبَهَتِ أمرأةَ العزيز ، الَّتِي ٱستدعَتِ النَّسُوةَ ، وأَظهرَتْ إكرامَهُنَّ بالضّيافَةِ ، وأَضْمَرَتْ أَنْ يَعْذُرْنَها في شَغَفِها بحُبِّ يوسُفَ إِذَا رأَيْنَهُ ، كما صرَّحت بذلك في قولِها : شَغَفِها بحُبِّ يوسُفَ إِذَا رأَيْنَهُ ، كما صرَّحت بذلك في قولِها : ﴿ فَذَلِكُنَّ ٱلَذِي لُمُتُنَنِي فِيهِ ﴾ [سورة يوسُف ٢/ ٢٢] . واللهُ أَعلمُ .

وفي « الصَّحيحين » عنها أيضاً ، أَنَّهُ ﷺ قالَ في مرضِهِ : « لَقَدْ مَمُّ النَّبِ ﷺ أَنْ يَكُنُ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَٱبِنِهِ ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ القائِلُونَ ، أَو يَتَمَنَّىٰ المُتَمَنَّونَ ، ثُمَّ قلتُ : يَأْبِیٰ اللهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ » (٢) .

وفيهما \_ [ أَي : الصَّحيحين ] \_ عن أَبي سعيدٍ الخُدْريِّ / رضيَ [ق٢٠٨] اللهُ عنهُ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ خَطَبُ النَّاسَ فقالَ : « إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْداً بَيْنَ الدُّنيا خُطبُهُ فَلَى اللهُ عَدْداً بَيْنَ الدُّنيا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَدْداً اللهِ عَنْدَ اللهِ » ، قالَ : فبكى أَبو بكرٍ ، فعجبنا لبُكائِهِ \_ فقلتُ في نفسي : ما يُبكي هذا الشَّيخَ ؟ أَنْ يَكُونَ اللهُ خَيَّرَ عبداً بينَ الدُّنيا وبينَ ما عِندَ اللهِ فاختارَ ما عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ ، فكانَ رسولُ اللهِ عَلَى العَبْدَ ، وكانَ أَبو بكرٍ أَعْلَمَنا به \_ .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٦٤٧) . ومُسلم برقم (١٨ / ٩٤) .

<sup>(</sup>٢) أَخرَجه البُخاريُّ ، برقم (٥٣٤٢) . ومُسلم برقم (٢٣٨٧) .

فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ ، إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلْيلاً غَيْرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلْيلاً غَيْرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، ولَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لا يَبْقَيَنَ في المَسْجِدِ بابُ إلا بَكْرٍ ، ولكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لا يَبْقَيَنَ في المَسْجِدِ بابُ إلاّ سُدَّ ، إلاّ بابَ أَبِي بَكْرٍ »(١) .

نعيُ النَّبِيِّ ﷺ نفسَهُ إلىٰ فاطمَةَ رضيَ اللهُ عنها وبِشارَتُهُ لها

كثرةُ نزولِ الوحي علىٰ النّبيِّ ﷺ في السّنة الّتي

تَأَثُّرُ فاطِمةً رِضيَ اللهُ عنها لِما أَلمَّ بأبيها ﷺ

وفيهما \_ [أي : الصَّحيحين] \_ أَنَّهُ ﷺ دعا ٱبنتَهُ فاطِمةَ ، في شكواهُ الَّتي قُبِضَ فيها ، فسارَّها بشيءٍ فبكَتْ ، ثمَّ دعاها فسارَّها بشيءٍ فضحِكَتْ .

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَأَلْتُهَا بَعَدَ مُوتِهِ ، فَقَالَتْ : أَخبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ في وَجَعِهِ ذَٰلِكَ فَبكَيْتُ ، ثمَّ أَخبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهلِهِ يَتَبَعُهُ فَضَحِكْتُ (٢) . فماتَتْ رضيَ الله عنها بعدَهُ بستَّةٍ أَشْهُرِ .

وروى البُخاريُّ عن أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : إِنَّ اللهَ تَابِعَ علىٰ رسولِهِ ﷺ نزولَ الوَحْيُ ، ثمَّ توفّيَ رسولُ اللهِ ﷺ بعدُ<sup>(٣)</sup> .

قَارِ الْجُمَانَاءُ : وذلكَ لكثرةِ الوفودِ وسؤالهِم عَنِ الأَحكام .

وفيه - [أَي : الصَّحيحين] - عنهُ أيضاً قالَ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا مَعْلَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا السَّلامُ : واكَرْبَ أَباهُ ، فقالَ نعشّاهُ الكربُ ، فقالَتْ فاطِمةُ عليها السَّلامُ : واكَرْبَ أَباهُ ، فقالَ لها : « لَيْسَ عَلَىٰ أَبيكِ كَرْبُ بَعْدَ اليَوْمِ » ، قالَ : فلمّا دفنّاهُ ، قالَ لها : « لَيْسَ عَلَىٰ أَبيكِ كَرْبُ بَعْدَ اليَوْمِ » ، قالَ : فلمّا دفنّاهُ ، قالَتُ فاطِمةُ عليها السَّلامُ : يا أَنسُ ، أَطابَتْ أَنفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا علىٰ نبيّكُم التُّرابَ (٤) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٥٤ \_ ٣٤٥٤) .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٢٧) . ومُسلم برقم (٩٧/٢٤٥٠) . عن عائشة رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٦٩٧) .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٩٣) .

وفي « الصَّحيحين » ، عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها قالَتْ : كَانَ تَخيهُ اللَّهِ عَنهُ وهوَ صحيحٌ يقولُ : « إِنَّهُ لَنْ يُقْبَضْ نَبَيُّ قطُّ حَتَّىٰ يَرَىٰ فَبَهِ وهوَ صحيحٌ يقولُ : « إِنَّهُ لَنْ يُقْبَضْ نَبَيُّ قطُّ حَتَّىٰ يَرَىٰ فَيْهِ وهوَ صحيحٌ يقولُ : « إِنَّهُ لَنْ يُقْبَضْ نَبَيُّ قطُّ حَتَّىٰ يَرَىٰ الدُّنيا والآخِرةِ » ، فسمِعْتُهُ في مرضِهِ الَّذي ماتَ فيه يقولُ ، وقد أَخذَنهُ بُحَّةٌ : ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَاكِمِكَ رَفِيقًا ﴾ النَّبِيَّ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَاكِمِكَ رَفِيقًا ﴾ السَّمِناء ٤/٤٤]

وفي رواية : ثمَّ شَخَصَ بصرُهُ / إِلَىٰ السَّماءِ ، ثمَّ قالَ : « اللَّهُمَّ [ق٢٠٩] الرَّفيقَ الأَعلىٰ » .

فقلتُ : إِذاً لا يَختارُنا ، وعَرَفْتُ أَنَّهُ حديثُهُ الَّذي كانَ يُحدِّثُنا ، وهوَ صحيحٌ (٢) .

وفي روايةٍ أَنَّهُ قالَ : « اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لي وَٱرْحَمْني ، وَٱلْحِقْني بالرَّفيقِ الأَعلىٰ » (٣) .

وفي «الصَّحيحين»، عن أَنسِ بنِ مالكِ رضي اللهُ عنهُ أَنَّ خُـرِوجُ النَّبِيَّ المُسلمينَ بينما هُمْ في صلاة الفَجْرِ مِنْ يومِ الاثنينِ، وأبو بكرٍ يُصلّي المُسلمينَ بينما هُمْ في صلاة الفَجْرِ مِنْ يومِ الاثنينِ، وأبو بكرٍ يُصلّي لهُم، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاّ رسولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ كشفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عائِشةَ، فنظرَ إليهِم وهُم صفوفٌ في الصَّلاة، فتبسَّمَ يَضْحَكُ، فنكَصَ أبو بكرٍ على عَقبَيْهِ لِيصِلَ الصَّفَّ، وظنَّ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلِيْهِ يُريدُ أَنْ يخرُجَ إلى الصَّلاة، فقالَ أَنسٌ: وهَمَ المُسلمونَ أَنْ يَفْتَينوا في صَلاتِهِم فرحاً برسولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فأَشارَ إليهِم بيدِهِ : « أَنْ أَتِمّوا صَلاتَكُمْ »، ودخلَ برسولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فأَشارَ إليهِم بيدِهِ : « أَنْ أَتِمّوا صَلاتَكُمْ »، ودخلَ

الحُجْرَةَ، وأَرخىٰ السِّتْرَ، وماتَ مِنْ يومِهِ (٤).

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٧٣) . ومُسلم برقم (٢٤٤٤) .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٩٤) . عن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٧٦) . عن عائِشة رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٨٣) . ومُسلم برقم (٩٨/٤١٩) .

مُعالِجةُ النَّبِيِّ وفيهما - [أي: الصَّحيحين] - أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كَانَتْ عندَهُ سَكِراتِ اللهِ اللهِ مَاءٌ، فجعلَ يُدْخِلُ يديهِ فيها، ويمسَحُ بها وجهه، ويقولُ: « أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَراتٍ » ، ثمَّ نصبَ يدَهُ ، فجعلَ يقولُ: « في الرَّفيقِ الأَعلىٰ » ، حتى قُبِضَ ومالَتْ يدُهُ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ » ، حتى قُبِضَ ومالَتْ يدُهُ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ » ، حتى قبضَ ومالَتْ يدُهُ عَلَيْ اللهِ الل

## فالعالغ

في حبِّ الرَّسول ﷺ لقاءَ الرَّفيق الأُعليٰ

قَارِ الْجُمْنَاءُ : إِنَّمَا لَمْ يَزِلْ يَكُرِّرُهَا لأَنَّ التَّخَيِّرِ لَمْ يَزِلْ يُعَادُ عليه ، وهِيَ كَلْمَةُ تَتَضَمَّنُ حَبَّ لَقَاءِ اللهِ، الَّذِي هُوَ لُبَابُ التَّوْحِيدِ، وسِرُّ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ والقلبِ ، ومنهُ يُستفادُ أَنَّهُ لا يُشتَرَطُ في نجاةِ المُحتَضِرِ أَنْ بِاللِّسَانِ والقلبِ ، ومنهُ يُستفادُ أَنَّهُ لا يُشتَرَطُ في نجاةِ المُحتَضِرِ أَنْ يتلفَّظَ بـ(لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ)، إذا ماتَ وقلبُهُ مطمئنٌ بالإيمانِ. واللهُ أعلمُ .

عُمْـرُ النَّبــيِّ ﷺ يــومَ قُبِضَ

وفي «صحيح البُخاريِّ »، عن أبنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قال : بُعِثَ رسولُ اللهِ ﷺ لأَربعينَ سَنَةً ، ومكثَ بـ (مكَّة) ثلاث عشرةَ سَنَةً يُوحىٰ إليه ، ثمَّ أُمِرَ بالهجرةِ ، فهاجرَ إلىٰ (المدينةِ) عشرَ سنينَ ، وماتَ وهوَ أبنُ ثلاثٍ وستينَ سَنَةً (٢).

دهشَةُ المُسلمينَ لوفاةِ النَّبِيِّ ﷺ

ولمّا قبضَهُ اللهُ إليه ، وأختارَ لَهُ ما عندَهُ ؛ دُهِشَ أَصحابُهُ رضيَ اللهُ عنهُم دهشةً عظيمةً ، وطاشَتْ أَحلامُهُم لِعُظْمِ المُصيبةِ ، ولم يكُن فيهم أَثبتُ مِنَ العبّاس وأبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُما .

[ق۲۱۰]

وروىٰ التِّرمذيُّ / في « الشَّمائل النَّبويَّة » ، وٱبنُ ماجه في « السُّنن » عن أَنسٍ رضيَ اللهُ عنه قالَ : لَمّا كانَ اليومُ الَّذي دخلَ فيه النَّبيُّ ﷺ (المدينة) أَضاءَ منها كلُّ شيءٍ ، ولمّا كانَ اليومُ الَّذي ماتَ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٨٤) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٦٨٩) .

فيه أَظلمَ منها كلُّ شيءٍ (١) .

وفي ذٰلكَ يقولُ أَبو سُفيانَ بنُ الحارِثِ ، أبنُ عمِّ رسولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، [ مِنَ الوافر ] :

> أَرقْتُ فَباتَ لَيْلي لا يَـزولُ وَأَسْعَدَنى ٱلبُّكاءُ وَذاكَ فيما لَقَدْ عَظُمَتْ مُصِيبَتُنا وَجَلَّتْ وَأَضْحَتْ أَرْضُنا مِمّا عَراها فَقَدْنا ٱلوَحْيَ وَالتَّنزيلَ فينا وَذَاكَ أَحَـقُ ما سالَتْ عَلَيْهِ نَبِيٌّ كَانَ يَجْلُو الشَّكَ عَنَّا وَيَهْدينا فَما نَخْشَىٰ ضَلالاً أَفاطِمُ إِنْ جَزعْتِ فَذاكَ عُذْرٌ

وَلَيْلُ أَخِي ٱلمُصيبَةِ فيهِ طُولُ أُصيبَ ٱلمُسْلِمونَ بِهِ قَليلُ عَشيَّةَ قيلَ قَدْ قُبضَ الرَّسولُ تكادُ بنا جَـوانِبُهـا تَميـلُ يَــروحُ بـــهِ وَيَغْــدو جِبْـرَئِيــلُ نُفُوسُ النَّاسِ أَوْ كَادَتْ تَسيلُ بِما يُوْحىٰ إِلَيْهِ وَما يَقُولُ عَلَيْنا وَالـرَّسـولُ لَنـا دَليـلُ وَإِنْ لَـمْ تَجْزَعي ذاكَ السَّبيلُ فَقَبْــرُ أَبِيــكِ سَيِّــدُ كُــلِّ قَبْــرِ وَفيــهِ سَيِّــدُ النَّــاسِ الــرَّســولُ

وروىٰ البُخاريُّ في « صحيحه » ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ماتَ وأَبو بكرِ صوفِ أَب بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ بـ (العالِيَةِ) ، فقامَ عُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : واللهِ النَّبَيِّ ﷺ ما ماتَ رسولُ اللهِ عَيْكِيْ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ ، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رجالٍ وأَرجُلَهُم ، فجاءَ أَبوبكرٍ فكشَفَ عَنْ وجهِ رسولِ اللهِ ﷺ وقبَّلَهُ ، وقالَ : بأبي أَنتَ وأُمِّي ، طِبْتَ حيًّا ومَيْتاً ، والَّذي نَفْسي بيدِهِ لا يُذيقُكَ اللهُ مَوْ تَتينِ ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتي كُتِبَتْ عليكَ فقد مُتَّها .

> ثُمَّ خرجَ إِلَىٰ النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وأَثنىٰ عليه ، ثمَّ قال : أَلا مَنْ كانَ يَعْبُدُ مُحمَّداً ﷺ فإِنَّ مُحمَّداً قد ماتَ ، ومَنْ كانَ يَعْبُدُ اللهَ فإِنَّ اللهَ حيٌّ

<sup>(</sup>١) أُخرجه آبن ماجه ، برقم (١٦٣١) .

۲۱٤ (۲) البداية والنِّهاية ، ج٥/ ٢١٤ .

لا يموتُ ، ثمَّ تلا قولهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ﴾ [سورة الزُّمر ٣٩/ ٣٠] وقولهُ تعالىٰ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ النَّم (٢١) أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمُ / عَلَىٓ أَعْقَدِبُكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهُ الشَّهُ الشَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ عَلَى اللهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ السَّهُ اللهُ الشَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ عَلَى اللهُ السَّهُ السَلْمُ السَّه

قال: فَنَشَجَ (١) النّاسُ بالبُكاءِ حينئذٍ ، وكأنَّ النّاسَ لم يَعلَموا أَنَّ اللهُ أَنزلَ هٰذه الآيةَ حتى تلاها أَبو بكرٍ ، فتلقّاها منهُ النّاسُ كُلُّهُم يَتْلوها ، قال عُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُ : واللهِ ما هوَ إِلاّ أَنْ سمِعْتُ أَبا بكرٍ تلاها فَعُقِرْتُ (٢) ، وعلِمتُ أَنَّ النَّبَيَ ﷺ قد ماتَ (٣) .

زمنُ وفاةِ النَّبيُّ ﷺ

دَفْنُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ

وكانَتْ وفاتُهُ ﷺ ضُحىٰ يومِ الاثنينِ ، ثانيَ عشرَ ربيعٍ الأَوَّلِ ، ودُفِنَ يومَ الثُّلاثاء<sup>(٤)</sup> .

وإِنَّمَا تَأَخَّرَ دَفْنُهُ لاختلافِهِم في موتِهِ ، حتَّىٰ أَزَالَ الشَّكَّ عَنْهُم أَبُو

بکرٍ .

<sup>(</sup>١) النَّشيجُ : صوتٌ معَهُ توجُّعٌ وبكاءٌ ، كما يُردِّدُ الصَّبيُّ بكاءَهُ في صدره .

<sup>(</sup>٢) عُقِرْتُ (بضمِّ العين) : أنهارت قِواي وسقطتُ . وعَقِرْتُ (بفتح العين) : دهشتُ وتحيَّرتُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٦٧ ـ ٤١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) قلتُ : ٱختلفَ أَهلُ العِلْم في اليوم الَّذي توفّي فيه ، بعد ٱتفاقهم علىٰ أَنَّه يومُ الاثنين في شهر ربيع الأُوَّل ، فذكر الواقديّ وجمهورُ النّاس : أَنَّه الثّاني عشر . وهذا لا يصحُّ ، وقد جرىٰ فيه علىٰ العلماء من الغَلطِ ما علينا بيانهُ ، لأَنَّ حجَّةَ الوداع كانت وقَفَتُها يومَ الجمعة ، فلا يستقيمُ أَن يكونَ يوم الاثنين ثاني عشرَ ربيع الأُوّل ، سواءً أَتمَّتِ الأَشهُرُ كُلُها أَم نقصت ، أَو تمَّ بعضُها ونقصَ بعضُها . قال الطَّبرانيُّ : يومَ الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأَوَّل . قال أَبو بكرِ الخوارزميّ : أَوَّلَ ليلةٍ منه . وكلاهُما ممكنُ . أَمَّا ما أختاره أبن إسحاق والواقديّ وأبن سعدٍ هنا فعليه مأخذٌ . ( انظر الجامع في السّيرة النّبويّة ، ج٤/ ٥٨٢ . والسّيرة النّبويّة ، ج٢/ ٥٩٤ ) .

ثمّ ٱختلفوا أَيضاً أَين يُدفَنُ ؟ ، فمنهُم مَنْ قالَ : في مسجدِهِ . ومنهُم مَنْ قالَ : في مسجدِه ، ومنهُم مَنْ قالَ : في (البَقيع) حيثُ دُفِنَ آبنهُ إِبراهيمُ وأَصحابُهُ ، ومنهُم مَنْ قالَ : يُحمَلُ إِلَىٰ (القُدْسِ) عندَ قبر أَبيه إِبراهيم عليه السَّلامُ . حتّىٰ أَزالَ الشَّكَ الصِّدِيقُ أَيضاً رضيَ اللهُ عنهُ ، فقالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ عَيْهُ يقولُ : « ما دُفِنَ نَبيٌّ إِلاّ حَيْثُ يَموتُ » . أخرجه مالِكُ في « المُوطًا » ، وٱبنُ ماجه في « السُّنن »(١) .

ثمَّ إِنَّ الأَنصارَ أَرادوا أَنْ يتميَّزوا عَنِ المُهاجرينَ، وأَنْ يَعقِدوا أَمُوسَيْفَة بنِ سَاعِنَة الخلافة لَسَعدِ بنِ عُبادة ، فأَطفأ اللهُ نَارَ الفِتنة علىٰ يدِ أَبِي بكرٍ الصِّدِيق رضيَ اللهُ من قُريش ، ولهذا قالَ أَبو هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه ، بأنَّ الأَئِمَّةَ مِنْ قُريش ، ولهذا قالَ أَبو هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه : (لولا أَبو بكرِ لهلكتْ هٰذِهِ الأُمَّةُ) .

وفي « صحيح البُخاريِّ » ، عن أبنِ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهُ ما ، أنَّ مُسِيعةُ أَسِي بَحْرِ عَمْرَ بِنَ الخطّابِ رضيَ اللهُ عنهُ خطبَ النّاسَ في خلافته \_ فذكرَ رضي اللهُ عنهُ خطبَ النّاسَ في خلافته \_ فذكرَ حديثَ بيعةِ أَبِي بكرٍ \_ فقالَ : إِنَّهُ كانَ مِنْ خَيْرِنا حينَ توفّىٰ اللهُ نبيّةُ عَيْقٍ ، إِلاّ أَنَّ الأَنصارَ خالفونا ، وٱجتمعوا بأَسْرِهِمْ في سقيفة بني ساعِدة ، وٱجتمع المُهاجرونَ إلىٰ أَبي بكرٍ ، فقلتُ لأَبي بكرٍ : انطلقْ بنا إلىٰ إخوانِنا هؤلاءِ مِنَ الأَنصارِ ، فأنطلَقْنا حتىٰ أَتيناهُم ، فقالَ قائِلُهُم : نحنُ أَنصارُ اللهِ وكتيبةُ الإسلامِ \_ أَي النّبي ٱجتمع إليها فقالَ قائِلُهُم : نحنُ أَنصارُ اللهِ وكتيبةُ الإسلامِ \_ أَي النّبي ٱجتمع إليها آحادُ النّاسِ \_ فَمِنّا أَميرٌ ومنكُم أَميرٌ ، فقالَ أَبو بكرٍ : ما ذكَرْتُمْ فيكُم مِنْ قالَ اللّهِ مِنْ الأَمهُ إلاّ لهٰذا الحيِّ مِنْ [ق٢١٢]

قُريشٍ ، هُمْ أُوسَطُ العربِ نَسباً وداراً ، وقد رضيتُ لَكُم أَحدَ هٰذين

الرَّجُلينِ ، فبايعوا أَيَّهُما شِئْتُمْ ، وأَخذ بيدي وبيدِ أَبي عُبيدةَ بنِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه مالك في « الموطّأ » ، ج١/ ٢٣١ . وٱبن ماجه برقم (١٦٢٨) . عن ٱبن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما . بنحوه .

الجرّاح ، وهوَ جالِسٌ بيننا ، فلَمْ أَكْرَهُ مِمّا قالَ غيرَها ، كانَ واللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنُقي ، لا يُقَرِّبُني ذلك من إِنه أَحبَّ إِليَّ مِنْ أَنْ أَتأَمَّرَ علىٰ قوم فيهم أبو بكر ، وكثر اللَّغَطُ(١) ، و وأرتفعَتِ الأصواتُ ، حتَّىٰ خِفْتُ مِنَ الاختلافِ ، ما وجَدْنا فيما حَضَرنا مِنْ أَمر أَقوىٰ مِنْ مُبايَعَةِ أَبِي بكر ، خشينا إِنْ فارقناهُم ولم تكُنْ بيعةٌ أَنْ يُبايعوا رجُلاً منهُم بعدَنا ، فإِمَّا أَنْ نُبايعَهُم علىٰ ما لا نرضىٰ ، وإِمَّا أَنْ نُخالِفَهُم فيقعَ الفسادُ ، فقلتُ لأَبِي بكرِ : ٱبْسُطْ يدكَ يا أَبا بكرِ ، فبسطَ يدَهُ فبايَعْتُهُ وبايَعَهُ المُهاجرونَ ، ثمَّ بايَعَتْهُ الأَنصارُ ، ثمَّ كانَّتْ بيعةُ العامَّةِ مِنَ الغد<sup>(٢)</sup>.

وأُمَّا سيّدنا عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ وسائِرُ بني هاشِم فكانوا في وقتِ البيعَةِ مشغولينَ بغَسلِ رسولِ اللهِ ﷺ وتكفينهِ ، فوقَعَ في أَنفُسِهِم مِن ٱستبدادٍ أَبِي بكرٍ وعُمَرَ وسائِرِ المُهاجرينَ والأَنصار بالأَمر عليهم .

وسبقَ أَنَّهَا لَم تقع عن رويَّةٍ ، إِنَّمَا بادرَ إليها عُمَرُ خوفاً مِنَ الوقوع في الفِتنَةِ ، فلم يسأَلُ أَبو بكرِ منهُمُ البيعةَ لانعقادها ، ولم يُبادِروا هُم إِليها .

طلبُ فاطِمةَ رضيَ اللهُ

ثمَّ إِنَّ فاطِمةَ رضيَ اللهُ عنها سألَتْ أَبا بكرِ نصيبَها مِمَّا تركَ رسولُ عنها ميرانها مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ (خَيبرَ وفَدَكِ) ، وصدقاتِ (المدينةِ) مِنَ أَموالِ بني قَيْنُقاعَ والنَّضيرِ وقُريظةَ ، فأبي عليها أبو بكر ذٰلكَ ، وقالَ : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « لا نُورَثُ ، ما تَرَكْناه صَدَقَةٌ » ، ولكنّي سأَعولُ مَنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يعولُهُ ، وقالَ : لستُ تاركاً شيئاً كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يفعلُهُ إِلاَّ عملتُ به ، فإِنِّي أَخشيٰ إِنْ تركتُ شيئاً مِنْ أَمرِهِ أَنْ أَزيغَ .

<sup>(</sup>١) اللَّغَطُ : الصَّوت والضَّجيج .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٤٤٢) .

فوقعَ في نفسِها مِنْ ذٰلكَ ، فهجرَتْ أَبا بكرٍ إِلَىٰ أَن ماتَتْ رضيَ اللهُ عنها .

فلمّا ماتَتْ أَرسلَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ ـ بعدَ أَنْ جمعَ بني هاشمٍ ـ إلىٰ أَبي بكرٍ أَنْ يَاتيَهُم وحدَهُ ، فأتاهُم فأعتذرَ / إليه عليٌّ مِنْ تخلُّفِهِ ، [ق٢١٣] وقالَ : إِنّا قد عرَفنا فَصْلَكَ ، ولم نحسُدْكَ علىٰ خيرٍ ساقَهُ اللهُ إليكَ ، ولكنّكَ ٱستبدَدْتَ بالأَمرِ علينا ، ففاضَتْ عينا أَبي بكرٍ ، وٱعتذرَ اليهم بوقوع البيعةِ مِنْ غيرِ رويَّةٍ ، وقالَ : واللهِ لقرابَةُ رسولِ اللهِ عَلَيْ الْحَبُ إليَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ مِنْ قرابَتي ، فقالَ لَهُ عليٌّ : موعِدُكَ العَشيَّةُ للبيعَةِ ، ثمَّ راحَ بمن معَهُ مِنْ بني هاشِمٍ إلىٰ المسجدِ ، فبايعوهُ ، رضيَ اللهُ عنهُ مَنْ بني هاشِم إلىٰ المسجدِ ، فبايعوهُ ، رضيَ رضيَ رضيَ اللهُ عنهُ مَنْ بني هاشِم إلىٰ المسجدِ ، فبايعوهُ ، رضيَ رضيَ اللهُ عنهُ مَنْ بني هاشِم إلىٰ المُسجدِ ، فبايعوهُ ، رضيَ رضيَ اللهُ عنهُ مَنْ بذلكَ المُهاجرونَ والأنصار ، وقالوا لعليًّ رضيَ اللهُ عنهُ : أصبتَ ، أصبتَ . روىٰ ذلكَ البُخاريُّ ومُسلمُ (۱).

ورويا أَيضاً \_[أَي : البُخاريّ ومُسلم] \_ أَنّ عليّاً والعبّاسَ سألا مِنْ أَبِي بكرِ رضيَ اللهُ عنهُ نصيبَهُما مِنَ الصَّدقَةِ السّابقِ ذكرُها .

سألَ عليٌّ نصيبَ فاطِمةَ ، والعبّاسُ هوَ عصبةُ النّبيِّ ﷺ ، فأبىٰ عليهما .

ثمَّ سألاها عُمَرَ فأَبيٰ عليهِما ، وٱستشهدَ جماعةً مِنَ الصَّحابة منهُم : عُثمانُ وعبدُ الرَّحمٰنِ علىٰ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ : « لا نُورَثُ »

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٩٩٨) . ومُسلم برقم (٢/١٧٥٩) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها : قلتُ : اختلفت الرِّوايات ؛ فبعضهم ذكر أَنَّ عليّاً بايع قبل ذلك ، ولكن الصَّحيح ما أُخرجه البُخاريُّ ومسلم . وفي بعض الكتب ما يشير إلىٰ أَنَّ فاطمة كانت ملحَّة علىٰ مبايعة على . (انظر الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) .

ومهما يكن فما صحَّ من اختلافاتٍ بينهم رضيَ الله عنهم يُحْمَلُ علىٰ أحسن المحامل ، وأحسن ما يقال فيه : إِنَّهم بشرٌ .

فشهِدِوا ، وأعترف بذلك أيضاً عليٌّ والعبّاسُ رضيَ اللهُ عنهُما ، ثمَّ دفعَ إليهما صدقاتِ (المدينة) ، علىٰ أن يعملا فيها بما عَمِلَ رسولُ اللهِ ﷺ وأبو بكرِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فأخذاها .

ثمَّ إِنَّ عليًا رضي اللهُ عنهُ تغلَّبَ عليها ، فلم يُعْطِ عمَّهُ العبّاسَ منها شيئاً ، فأختصما إلى عُمَرَ ليقسِمَها بينهُما نصفينِ ، فأبىٰ ذلكَ عليهِما ، وكره أَنْ يجري عليها أسمُ القَسْمِ لئلاّ تُظنَّ أَنَّها إِرثٌ ، فلم يسعْ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ مدَّةَ خلافتِهِ أَنْ يعملَ فيها إلاّ بما عَمِلَ فيها أبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ م أَجمعين (١) .

وفي « الصَّحيحين » أَيضاً ، أَنَّ أَزواجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَرَدْنَ أَنْ يبعَثْنَ عُثمانَ إِلَىٰ أَبِي بكرٍ يسأَلْنَهُ ميراثَهُنَّ ، فقالَتْ لَهُنَّ عائِشةُ : أَليسَ قالَ رسولُ اللهِ عَلِيْهِ: «نَحْنُ معاشِرَ الأَنبياءِ لانُورَثُ، ماتَرَكْنا صَدَقَةٌ؟»(٢).

رُوجاتُهُ اللَّواتِ وَحَفْصَةُ بِنتُ عُمَرَ / ، وَجُوَيرِيَةُ بِنتُ الحارِثِ المُصْطَلِقيَّةُ ، وأُمُّ تُوفَّعِ عَهُنَّ [ق٢١٤] وَحَفْصَةُ بِنتُ عُمَرَ / ، وَجُويرِيَةُ بِنتُ الحارِثِ المُصْطَلِقيَّةُ ، وأُمُّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنتُ أَبِي سُفيانَ الأُمويَّةُ ، وزَيْنَبُ بِنتُ جَحْشِ الأَسَدِيَّةُ ، وَسَوْدَةُ بِنتُ حَبِيبِ الْخَطَبِ النَّصْرِيَّةُ ، وصَفيَّةُ بِنتُ حُييٍّ بِنِ أَخْطَبَ النَّصْرِيَّةُ ، وصَفيَّةُ بِنتُ الحارِثِ الهِلاليَّةُ ، وأُمُّ سَلَمَةَ الإسرائيليَّةُ الهارونيَّةُ ، ومَيْمونَةُ بِنتُ الحارِثِ الهِلاليَّةُ ، وأُمُّ سَلَمَةَ هِنْ ، وعن سائِرِ أصحابِ مِسُولِ اللهِ أَجمعينَ . رضيَ اللهُ عنهُنَّ ، وعن سائِرِ أصحابِ رسولِ اللهِ أَجمعينَ .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ، برقم (٣٨٠٩). عن عُمَرَ بن الخطَّاب رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٨٠٩) . ومُسلم برقم (١٧٥٨ (٥١ من عن عائشة رضي الله عنها .





## فَكُنُّ عِينًا مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

فيه فعولٌ في وجوكر نَفْسِ الهِمَى، وسَرَل نُظر الهِمَامة، وفي الهِمَاكِ الطَّق بَعِنْدَ كَرَّ عَلَى الْمُعْنَى وفي فَفِسْ ل الْفِلْفِ الْمُؤلِمَة، ثمّ سَائر ل القرابَة، ثمّ سَائر ل القرابَة مَنْ الْمُعْنِى







# ؋ٛۻؙٛٵٛڰٵ ڣي وُجوسَّنِي نَصِبُ لاِ مام

اِعلم أَنَّ مذهبَ أَهلِ السُّنَّةِ أَنَّ نَصْبَ الإِمامِ واجبٌ على الأُمَّةِ ، لإِجماعِ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ ، علىٰ المتناع خُلوِّ الوقتِ عَنْ خَليفةٍ لَهُ وإِمامٍ .

وقد قالَ الصِّدِيقُ رضيَ اللهُ عنهُ في خطبتهِ في (سقيفة بني ساعِدةَ) بينَ المُهاجرينَ والأَنصار : ( أَلا وإِنَّ مُحمّداً قد ماتَ ، وأَنَّه لا بُدَّ لهٰذا الدِّين مِنْ إِمامٍ يقومُ به ) . فبادرَ الكُلُّ إِلَىٰ قَبولِ قولِهِ ، ولم يقُلُ أَحدٌ لا حاجةَ لي إِلَىٰ ذٰلكَ ، بل أَتَّفقوا عليه ، وأجتمعوا لَهُ ، وتركوا لشِدَّةِ أهتمامهم به أهمَّ الأَشياء عندَهُم ؛ وهو تجهيزُ رسولِ اللهِ عَلَيْ كما سبق ، ثمَّ لم يزلِ النّاسُ بعدَهُم علىٰ ذٰلكَ في جميع الأَمصار والأَعصار .

وأَيضاً : فإنَّ نَصْبَ الإِمامِ يتضمَّنُ دفعَ الضَّررِ ، لأَنَّ النَّاسَ إِذَا كَانَ لَهُم رئيسٌ قاهِرٌ ٱنتظَمَتْ مصالحُ دينهِم ودنياهُم ، لأَنَّ مقاصِدَ الشَّرعِ الشَّريفِ فيما شَرَعَ اللهُ ورسولُهُ فيه مِنَ الأَحكامِ والحُدودِ ، وإظهار شعائِرِ الدّينِ ، إِنّما هيَ مصالحُ عائِدَةٌ إِلَىٰ الخَلْقِ ، إِمّا عاجِلاً وَإِمّا آجِلاً .

ومعلومٌ أَنَّ ذٰلكَ لا يتمُّ إِلاَّ بإمامٍ يَرْجِعونَ إِليه عندَ آختلافِهِم ، وإِلاَّ لأَفْضىٰ ذٰلكَ إِلىٰ الهلاكِ . ويشهدُ لذٰلكَ ما يثورُ مِنَ الفِتَنِ عندَ موتِ الأَئِمَّةِ ، بحيثُ يُقْطَعُ / بأَنَّها لو تمادت لتعطَّلت أُمورُ المَعاشِ [ق٢١٥] والمَعادِ . وقد سبقَ أَنَّ الشَّيطان \_ لعنَهُ اللهُ \_ أَطلَعَ رأْسَهُ ، ومدَّ مطامِعَهُ ، وأَوقدَ نارَ الشَّتاتِ ، ونَصَبَ رايةَ الخِلافِ بعدَ موتِ رسولِ اللهِ ﷺ ، حتىٰ أَطفأها اللهُ بالصِّديقِ ، مع أَنَّهُم أَفضلُ الأُمَّةِ رضيَ اللهُ عنهُم ، فما الظَّنُّ بغيرهِم ؟

قالَ اللهُ سبحانَهُ وتعالىٰ : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ﴾ [سورة البقرة ٢٥١/٢] .

وما أَحسنَ قولَ عبدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ [مِنَ السِيط]:

اللهُ يَدْفَعُ بِٱلسُّلْطانِ مُعْضِلَةً عَنْ ديننا وَبِهِ إِصْلاحُ دُنيانا لَوْلا ٱلأَئِمَّةُ لَمْ تَأْمَنْ لَنا سُبُلٌ وَكانَ أَضْعَفُنا نَهْباً لأَقوانا

### ؋ۻٛٵٛڸڟ ڣ*ڽ؞ؿ؞*ڔۅڟٵڶٳمامته

وحدُّ الإِمامَةِ أَنَّها رِئاسَةٌ عامَّةٌ في أُمورِ الدِّينِ والدُّنيا لشخصٍ بشروطٍ ؛ وهي عشرةٌ :

الْأَوَّلُ: أَنْ يكونَ ذَكَراً ، إِذْ النِّساءُ ناقِصاتُ عقلِ ودينِ (١) .

الثَّاني : أَنْ يكونَ بالِغاً ، لِقُصورِ عقلِ الصَّبيِّ .

النَّالثُ : أَنْ يكونَ عاقِلاً ، إِذْ لا يصلُحُ المجنونُ لتصرُّ فاتِ نفسِهِ فَضْلاً عَنْ غيرِهِ (٢) .

الرّابعُ: أَنْ يكونَ حُرّاً ، إِذِ العبدُ مشغولٌ بِخِدمَةِ سيّدِهِ ، ولأَنَّهُ مستحقَرٌ تستنكِفُ النَّفوسُ عَنِ الانقيادِ لَهُ (٣) .

الخامِسُ : أَنْ يكونَ عَدْلاً (٤) ، لأَنَّ الفاسِقَ غيرُ مأمونٍ شرعاً ،

<sup>(</sup>١) ولقوله ﷺ : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُمْ آمرأةً » .

<sup>(</sup>٢) ولا يكفي فيه الحدُّ الأَدنى للمطالبة بالتَّكاليف الشَّرعيَّة من صلاة وصوم ونحوهما ، بل لابدَّ فيه من رجحانِ الرّأي ، بأن يكونَ صاحبه صحيح التّمييز ، جيدَ الفِطنة ، بعيداً عن السَّهوِ والغَفلة ، يتوصَّلُ بذكائه إلىٰ إيضاح ما أَشكلَ وفصل ما أَعضلَ .

<sup>(</sup>٣) ولأَنَّ نقصَ العبد عن ولاية نفسهِ يمنعُ من أنعقاد ولايته على غيره . ولأَنَّ الرِّقَ كمّا منع من قبول الشَّهادة ، كانَ أُولىٰ أَن يمنع من نفوذ الحكم وأنعقاد الولاية .

<sup>(</sup>٤) والعدالةُ : (أَي : الدّيانة والأَخلاق الفاضلة) ، وهيَ معتبرةٌ في كلِّ ولايةٍ ، وهيَ : أَن يكونَ صادقَ اللَّهجة ، ظاهِرَ الأَمانة ، عفيفاً عن المحارم ، متوقياً المآثم ، بعيداً من الرِّيَبِ ، مأموناً في الرِّضا =

فربَّما ضيَّعَ الحقوقَ ، وصرَّفَ الأَشياءَ في غيرِ مَصارِفِها .

السّادِسُ : أَنْ يكونَ ذا رأي وبصارَةٍ بتدبيرِ الأُمورِ ، لأَنَّ المُغَفَّلَ لا يقومُ بأَمرِ المُلْكِ .

السّابِعُ: أَنْ يكونَ شُجاعاً ، لأَنَّ الجَبانَ لا قوَّةَ لَهُ على الذَّبِّ عَنْ حَوْزَةِ الدِّين ، وحريم المُسلمينَ لجُرْأَةِ العدوِّ عليه .

النَّامِنُ: أَنْ يكونَ قُرَشيّاً ؛ لقولِهِ ﷺ : « الأَئِمَّةُ مِنْ قُريشٍ »(1) معَ عَمَلِ الصّحابَةِ رضيَ اللهُ عنهُم به ، وإجماعِهم عليه ، وأمّا قولُهُ ﷺ : « إسْمَعوا وَأَطيعوا وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشيٍّ »(٢) فمحمولٌ على السَّمع والطّاعَةِ لأُمراءِ الجُيوشِ ونحوِهِم مِنْ وُلاةِ الإِمام (٣) .

[ق٢١٦] التّاسِعُ: أَنْ يكونَ /عالِماً مُجتهداً في أُصولِ الدّينِ وفروعِهِ ، ولُغةِ العربِ وأَعرابها ، مُشتغِلاً بالفتوىٰ في الحوادِثِ ، لأَنَّ الجاهِلَ أَو القاصِرَ عن رُتبةِ الاجتهادِ لا يتمكَّنُ مِنْ حفظِ العقائِدِ ، وحَلِّ الشُّبَه ، وإقامَةِ الحُججِ والبراهين ، ولا مِنْ فصلِ الخُصوماتِ عندَ النِّزاع (١٤) .

<sup>=</sup> والغضب ، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه . وفي الجملة : هيَ ٱلتزام الواجبات الشَّرعيَّة ، والامتناع عن المنكرات والمعاصي المحرَّمة في الدِّين .

<sup>(</sup>١) أُخرجه أُحمد في «مسنده» ، برقم (١١٨٥٩) ، عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٦٧٢٣) . عن أَنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٣) قلتُ : وكذلكَ إذا دَعتِ الضَّرورةُ لذلكَ ، كما وقعَ بالنِّسبة لخلفاء
 بني عُثمان .

<sup>(</sup>٤) ويستحب له أن يعرف أيضاً أحوال العصر ، وما يطرأ عليه من تغيُّرات وتطوُّرات سياسيَّة وٱقتصاديَّة وٱجتماعيَّة وثقافيَّة .

العاشِرُ: أَنْ تُعقدَ الإِمامَةُ طَوْعاً ، إِمّا بأَنْ يُبايعَهُ أَهلُ الحَلِّ والعَقْدِ (١) كأبي بكرٍ ، أَو يستخلِفَهُ إِمامٌ سابِقٌ جامعٌ لشروطِ الإِمامَةِ كعُمَرَ بن الخطّاب رضيَ اللهُ عنهُ .

وشرطُ العاقِدِيْنَ: أَنْ يكونوا عُدولاً ، ذَوي رأي ومعرفة الشُروط ني عاقدي بالمصالح ، ولا يشترطُ في صحَّة البيعة إجماعُ الحاضرينَ منهُم صِعَة البيعة الإمام وشرط ببلدها ، مِنْ أَهلِ الحَلِّ والعَقْدِ ، فَضْلاً عَنْ إجماعِ أَهلِ الأَقطارِ ، لأَنَّ الصَّحابة لم يفتقروا في عقدِها لأبي بكرٍ إلى حُضورِ عليٍّ وعبّاسٍ وسائِرِ بني هاشِم رضيَ اللهُ عنهُم أَجمعين ، بل يُكتفىٰ ببيعة واحدٍ منهُم في ثبوتِ الإمامة لِمَنْ عقدَها لَهُ ، ووجوبِ ٱتبّاعِ المَعقودِ لَهُ علیٰ سائِرِ أَهلِ الإسلامِ ، لاكتفاءِ الصَّحابة مع صلابتهم في الدّين بعقدِ عُمرَ لأبي بكرٍ كما سبق ، وعقدِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوْفٍ لعُثمانَ كما سبق ، وعقدِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوْفٍ لعُثمانَ

ثمَّ إِذَا وُجِدَ مِنَ الإِمامِ مَا يَقْتَضِي ٱخْتَلَالَ أُمُورِ الدِّينِ ، وٱنتقاضَ حَوَادُ عَلَى الإِمامِ مَا يَقْتَضِي ٱخْتَلَالَ أُمُورِ الدِّينِ ، وٱنتقاضَ حَوَادُ مَصَالِحِ المُسلَمِينَ ؛ جَازَ لَأَهُلِ الْحَلِّ والْعَقْدِ خَلْعُهُ وعزلُهُ ، كما كان لَحَوْدُ لَهُم نَصِبُهُ ٱبْتَدَاءً ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَضَرَّةُ فِي خَلْعِهِ أَعظمَ مِنَ الْمَضرَّةِ فِي لَهُم نَصِبُهُ ٱبْتَدَاءً ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَضرَّةِ فِي خَلْعِهِ أَعظمَ مِنَ الْمَضرَّةِ فِي تَقْريرِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَدِنَى الْمَضرَّتِين .

 <sup>(</sup>١) وهم العلماء المختصون (أي: المجتهدون)، والرّؤساء، ووجوه
 النّاس؛ الَّذين يقومون باختيار الإمام نيابةً عن الأُمَّة .

عدمُ الجواز لأهل الحَلُ والعقد تقليد الإمامة لمن فقد بعض شروطها بوجود الكامل المستوفسي جميع شروطها

ولا يجوزُ لأَهلِ الحَلِّ والعَقْدِ أَنْ يُنصِّبوا فاقِداً لبعضِ الشَّرائِطِ معَ وجودِ الكامِل .

السنونسي جبيع نعم لَهُم نَصْبُ المَفضولِ مع وجودِ الأَفضلِ ، إذا كانَ المفضولُ السنونسي جبيع نعم لَهُم نَصْبُ المَفضولِ مع وجودِ الأَفضلِ ، إذا كانَ المفضولُ شروطها [ق٢١٧] أَصلحَ ، إذ المُعتبرُ في ولاية كلِّ أَمرٍ والقيام /بِهِ معرفةُ مصالِحه ومفاسِده ، والقوَّةُ على القيام بلوازِمه ومقاصدِه ، ورُبَّ مفضولٍ في علمِه وعَملِه هو بالرِّئاسة أَعلم ، وبشرائِطها أقوم .

وكذا يجوزُ لأَهلِ الحَلِّ والعَقْدِ عندَ فَقْدِ الكامِلِ نَصْبُ فاقِدٍ لبعضِ الشَّرائِطِ السَّابقةِ ، دَفْعاً للمفاسِدِ الَّتي لا تندفعُ إِلاَّ بنصبِ الأَئِمَّةِ \_ وبعضُ الشَّرِّ أَهونُ مِنْ بعضٍ \_ واللهُ يعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِح .

## فَحْجُنْكُونَ في الإم المحق بعب رِسُول شر صَبِكُ اللهُ عَلِيكَ وُوسَابِلَّهِ

أَجمعَ أَهلُ السُّنَّةِ سَلَفاً وخَلَفاً علىٰ أَنَّ الإِمامَ الحقَّ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ : أَبو بكرٍ ، ثمَّ عُمَرُ ، ثمَّ عُثمانُ ، ثمَّ عليٌّ . علىٰ ترتيبهم في الخِلافة رضيَ اللهُ عنهُم .

وأَجمعَ مَعُظَمُ الأُمَّةِ علىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَم ينُصَّ علىٰ خلافَةِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ ، بِل أَشَارَ إِلَىٰ ما سيكونُ بعدَهُ مِن غيرِ وصيَّةٍ بذلكَ ، كقولِهِ : « مُروا أَبِا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ »(١) [وقولُهُ] : « وَيَأْبِىٰ اللهُ وَالمُسْلِمُونَ إِلاّ أَبِا بَكْرٍ »(٢) .

وثبتَ أَنَّ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ كانَ يقولُ : قَدَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ أَبَا أَمِرِ النَّبِي ﷺ بَقَدَيم بَكْرٍ ، فصلّىٰ بالنّاسِ وأَنا حاضِرٌ غيرُ غائِبٍ ، وصحيحٌ غيرُ مريضٍ ، مرضه وبحضور عليًّ ولو شاءَ أَنْ يُقدِّمني قدَّمني ، أَفلا نرضىٰ لدُنيانا مَنْ رضيهُ رسولُ اللهِ ﷺ لديننا ؟(٣) .

قَالِ الْحُكُلُّاءُ : وهل بقيَ مِنْ أَمِرِ الخِلافَةِ بعدَ الإِمامَةِ في الصَّلواتِ إِلاَّ جِبايَةُ الزَّكواتِ ؟ وكيفَ يحسُنُ لي أو لغيري أَنْ يُعزَلَ أَبو بكرٍ عَنِ الإِمامَةِ في الصَّلواتِ ، أَو يكونَ غيرُهُ خليفةً مأموماً به في الصَّلواتِ التَّي هيَ أَعظمُ شعائِرِ الدِّين ؟

<sup>(</sup>١) أَخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٦٧٢) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٣٨٧/ ١١) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النُّبلاء ، (سيرة الخلفاء الرّاشدين) ، ص١١ ـ ١٢ .

قُلْمُنْ : وسبقَ أَنَّهُ ﷺ لَمّا أَعطىٰ عُثمانَ وشَيْبَةَ مِفتاحَ ( الكعبةِ ) قالَ : « خُذاها خالِدَةً تالِدَةً ، لا ينزِعُها مِنْكُمْ إِلاّ ظالِمٌ »(١) . فالإِمامَةُ أُولىٰ .

قال الشَّيخُ الرَّبَانيُّ مُحيي الدّين النَّوويُّ - رحمَهُ اللهُ تعالىٰ - في «شرح صحيح مُسلم»: (وخلافَةُ أَبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ لم تكُن بنصِّ صريحٍ ، بل بإجماعِ الصَّحابَةِ رضيَ اللهُ عنهُم علىٰ عقدِها لَهُ ، فقدَّموهُ لشُهْرَةِ فَضْلِهِ عندَهُم ، ولو كانَ هُناكَ نصُّ صريحٌ عليه ، أو فقدَّموهُ لشُهْرَةِ فَضْلِهِ عندَهُم ، ولو كانَ هُناكَ نصُّ صريحٌ عليه ، أو [ق٨١٠] علىٰ غيرِهِ ؛ لم تقعِ المُنازَعَةُ أَوَّلاً مِنَ / الأَنصار - أَي : بقولِهِم : (مِنّا أَميرٌ ومنكُم أَميرٌ) - ولذكرَ حافِظُ النَّصِّ ما معَهُ ، ولرَجعوا إليه - أَي : كما أحتجَّ أَبو بكرٍ علىٰ الأَنصارِ بقولِهِ ﷺ : « الأَئمَةُ مِنْ قُريشٍ » كما أحتجَّ أَبو بكرٍ علىٰ الأَنصارِ بقولِهِ ﷺ : « الأَئمَةُ مِنْ قُريشٍ » ورجعوا إليه - قالَ : لكنْ تَنازَعوا أَوَّلاً ، ثمَّ أَتَّفقوا علىٰ أَبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ ) (٢) .

تفنيدُ آرا الشَّيعة مِي قَالَ : ( وأَمَّا مَا تَدَّعيه الشِّيعَةُ مِنَ النَّصِّ علىٰ علَيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ استخلاف الرَّسول اللهُ عنهُ فباطِّلُ ، لا أَصلَ لَهُ باتِّفاقِ المُسلمينَ . وأَوَّلُ مَنْ كذَّبَهُم عليٌّ رضيَ عليًا اللهُ عنهُ ، ولو كانَ عندَهُ نصُّ لذكرَهُ ، ولم يُنقَلُ أَنَّهُ ذكرَهُ في يومٍ مِنَ الأَيّام ) (٣) أنتهىٰ .

قَارِ الْحُكُنَاءُ : ولو كانَ ثمَّ نصُّ لتواتر ، ولم يُمكِن سترُهُ عادةً ، إذ ذُلكَ مِمّا تتوفَّرُ الدّواعي على نقله . وإذا لم يكُن نصُّ فالبيعةُ لم توجد لغير أبي بكر إجماعاً ، فوجَبَ أَنْ يكونَ هوَ الإِمامُ الحقُّ ، ثمَّ منصوبُهُ عُمَرُ ، ثمَّ عُثمانُ المُجْمَعُ على عَقدِ الخِلافَةِ لَهُ ، ثمَّ عليٌ رضى اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>١) ذكره أبن سيّد النّاس في « عيون الأَثر » ، ج٢/ ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم ، للنووي ، ج١٢٦/١٥ . بتصرُّفٍ مِنَ المؤلِّف .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ، للنووي ، ج١٨ / ١٢٦ . بتصرُّ فِ مِنَ المؤلِّف .

قَلْ الْجُهَا لَهُ عَنْهُ مَا تَدَّعِيهُ الشِّيعَةُ أَنَّ عَلَيّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَد أَظْهَرَ النَّصَّ فلم يُقبل منهُ ، فمِنْ أَكاذيبهمُ الشَّنيعَةِ الَّتي ظاهِرُها الرَّفْضُ ، وباطِنُها الكُفْرُ المَحْضُ ، لإِزرائِهِم (١) بذٰلكَ علىٰ الصَّحابَةِ ، الَّذينَ نقلوا لهذا الدّين وحملوهُ ، إِذ لو أَجمعوا علىٰ نبذِ وصيَّةِ نبيّهم بعدَ مُوتِهِ وَقَبَلَ دَفَنِهِ ، لَرُدَّتْ رَوَايَتُهُم وَبَطَّلَتْ عَدَالتُّهُم ، وَبَطْلَ حَيْنَذِ هَٰذَا الدِّينُ مِنْ أَصلِهِ ، الَّذي وعدَ اللهُ أَن يُظْهِرَهُ علىٰ الدِّين كُلِّه ولو كَرِهَ المُشركونَ .

وقد ٱجتمعت الأُمَّة علىٰ أَنَّ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ لم يُنازِع أَبا بكرٍ مبايعةُ عليُّ أَبا بكرٍ ولا عُمَرَ ، وبايعَ أَبا بكرِ وترضَّىٰ عنهُ وعن عُمَرَ ، وأَثنىٰ عليهِما بعدَ ﴿ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم موتِهما ، وأنَّهُ عقدَ الخِلافَةَ لعُثمانَ بعدَ أَنْ خلا دَسْتُ الخِلافَةِ (٢) وشَغَرَ ، فلو كانَ عندَهُ نصٌّ ، أَو كانَ رضيَ اللهُ عنهُ يرىٰ أَنَّهُ يتعيَّنُ للخِلافَةِ ، لنازَعَهُم كما نازَعَ الفِئَةَ الباغِيةِ في أَيّام مُعاويَةً .

وما يزعُمُهُ المُبطِلونَ مِنْ مُداهنته رضيَ اللهُ عنهُ في دين اللهِ ، يَتحاشىٰ عنهُ منصبُ عليِّ العليِّ رضيَ اللهُ عنهُ ، كيفَ وهوَ الَّذي تُضْرَبُ بشجاعتِهِ الأَمثالُ ، وتَبْطُلُ عندَهُ الأَبطالُ ؟ معَ ما هوَ فيه مِنْ عزَّةِ العَشيرةِ نُخبةِ بني / هاشِم ، وبينَ الصَّحابَةِ الَّذينَ لا تأْخُذُهُم في [ق٢١٩] اللهِ لَومَةُ لائِم ، يشهَدُ لَهُمُ القرآنُ بِهَجْرِهِمْ في سبيلِ اللهِ الأهلَ و الأوطانَ.

> وإِذَا كَانَ أَبُو طَالِبٍ قَاوَمَ قُرِيشاً كَلُّها ، كَمَا سَبَّقَ عَنْهُ مِنْ قُولِهِ ، [ مِنَ الكامِلِ ]

أَزريٰ : عابه وأَدخل عليه أَمراً يريد أَن يُلبِّسَ عليه به .

دستُ الخلافة : منصبُ الخلافة . (٢)

<sup>(</sup>٣) دلائل النُّبوَّة ، ج٢/ ١٨٨ .

وَاللهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَىٰ أُوسَّدَ في التُّرابِ دَفيناً فكيفَ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ خَتَىٰ أُوسَّدَ إِلَىٰ أَخي الرَّسُولِ ، فكيفَ يَجُوزُ لِمَنْ يَدَّعِي الإسلامَ أَنْ يَنسُبَ إِلَىٰ أَخي الرَّسُولِ ، وبَعْلِ البَتُولِ ، الأَسَدِ المواثِبِ ، ليثِ بني غالِبٍ ؛ أَنَّهُ نَبَذَ وصيَّةَ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ أَو داهنَ في دين اللهِ ؟

﴿ مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ بِهَلذَا سُبْحَننَكَ هَلذَا بُهْتَنَنُّ عَظِيمٌ ﴾ [سورة النّور 17/٢٤] .

قَالِ الْحَكَاءُ : وما يتمسَّكُ به الشِّيعَةُ مِنْ الظَّواهِرِ الَّتِي توهِمُ كُونَ عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ مُتعيِّناً للإِمامَةِ ، مُعارَضٌ بنصوصٍ كثيرةٍ ، تُشيرُ عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ مُتعيِّناً للإِمامَةِ ، مُعارَضٌ بنصوصٍ كثيرةٍ ، تُشيرُ إلىٰ تعيُّنِ الصِّدِيق تلويحاً ، بل تصريحاً ، يجبُ تقريرُها ، وتأويلُ ما عارَضها ، لانعقادِ الإِجماع علىٰ مُقتضاها .

وقد قامَ الدَّليلُ المتواتِرُ القطعيُّ على عِصْمَةِ الصَّحابَةِ ، فَمَنْ بعدَهُم مِنَ القُرونِ ؛ مِنْ أَنْ يَجتمعوا على الضَّلالِ ، وقد سمّاهُم اللهُ : خيرَ أُمَّةٍ ، فلو تعاونوا على الإِثم والعُدوانِ \_ كما يزعُمُ أَهلُ الباطِلِ والبُهتانِ \_ لكانوا شرَّ أُمَّةٍ ، كيفَ وقد وعدَ اللهُ مَنِ ٱتَبعَ غيرَ سبيلِهِم ؟ فقالَ تعالىٰ : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ عَما تَوَلَى وَنُصَلِدٍ عَهَ نَمَّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ وريدة النساء ٤/١٥١] .

# فِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

قَالَ ﷺ : « لا يَزالُ هٰذَا الأَمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ الأَمْةُ مَا مَنِيْ الْعَمْ الأَمْةُ مَا مَا مِنْ مُا اللهِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ الأَمْةُ مَا مَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

قُولِ الْحُكُمُاءُ : هوَ خبرٌ بمعنىٰ الأَمرِ - أَي : لا تُزيلوا الخِلافَةَ مِنْ قُريشٍ ـ

وقالَ ﷺ : « إِنَّ هٰذا الأَمْرَ في قُرَيْشٍ ما أَقاموا الدّينَ » . متفقٌ عليهما (٢) .

وقالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ
دِينَهُمُ ٱلّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُكَبِّلَنَّهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ الآية [سورة النور ١٤٥/٥].

وثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ قالَ : « الخِلافَةُ بَعْدي ثَلاثونَ سَنَةً ، ثُمَّ تَكونُ مُلْكاً عَضوضاً » (٣) .

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه البُّخاريُّ ، برقم (۳۳۱۰) . ومُسلم برقم (۱۸۲۰) . عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٣٠٩) . عن معاوية بن أَبي سُفيانَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) أَخرَجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٢٢٦) ؛ بنحوه . عن سفينةَ مولىٰ رسول الله رضى اللهُ عنهُ . مُلْكٌ عَضوضٌ : فيه عَسْفٌ وظلمٌ .

فدلَّتِ الآيَةُ الكريمَةُ بوعدِ اللهِ الحقِّ مِنْ أَنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ لابدَّ أَنْ يُقيمَ اللهُ لها خلفاء بعدَ نبيّها ، يُمكِّنُ لَهُمُ الدِّينَ الَّذِي ٱرتضىٰ لَهُم ويُبدِّلَهُم مِنْ بعدِ خوفِهم أَمناً ، وذلكَ إِنْ كَانَ في حقِّ مَنْ بعدَ الخُلفاءِ الأَربعةِ الأَئِمَّةِ فباطِلٌ ٱتّفاقاً ، وإِنْ كَانَ فيهِم فَهُمُ الَّذِينَ صدقَ وعدُ اللهِ فيهِم ، الأَئِمَّةِ فباطِلٌ ٱتّفاقاً ، وإِنْ كَانَ فيهِم فَهُمُ الَّذِينَ صدقَ وعدُ اللهِ فيهِم ، وصِحَّةُ ترتيبهِم ، لأَنَّ الطَّرفينِ مِنَ الأَربعةِ ، وهُما : أبو بكرٍ وعليُّ دونَ الوسَطِ في تحقيقِ التَّمكينِ المَوعودِ في الدّين ؛ إِذِ الصِّديقُ رضيَ اللهُ عنهُ إِنَّما قاتلَ أَهلَ الرِّدَّةِ ليَعودوا إلىٰ ما كانوا عليه مِنَ الإسلامِ ، وعليُّ رضيَ اللهُ عنهُ إِنَّما قاتلَ المِنْ الفِعْتَةُ النَّا المَوعودِ أَلَى أَمْرِ اللهِ .

وحقيقةُ التَّمكينِ في الدِّينِ إِنَّما حَصَلَ في مدَّةِ عُمَرَ وعُثمانَ رضيَ اللهُ عنهُما ، وإِذا صدَقَ الوعدُ الحقُّ في الوسَطِ ، وجبَ صِدْقَهُ في الطَّرف الأَوَّلِ قطعاً ، وفي الآخِرِ إجماعاً .

وأَمّا الحديثُ الشَّريفُ : ففيه حُكْمٌ منهُ ﷺ بأَنَّ مدَّةَ القائمينَ بالخلافَةِ بعدَهُ ـ أَي : علىٰ ما كانَ هوَ عليه ﷺ ـ ثلاثونَ سنةً ، وذلكَ هوَ عليه ﷺ ـ ثلاثونَ سنةً ، وذلكَ هوَ قَدْرُ مدَّةِ الخُلفاءِ الأَربعةِ معَ أَيّامِ خلافَةِ سيّدنا الحسنِ بنِ عليًّ رضيَ اللهُ عنهُما .

لأَنَّ الصِّدِّيق رضيَ اللهُ عنهُ بويعَ لَهُ بالخِلافَةِ في اليومِ الَّذي ماتَ فيه رسولُ ﷺ ، في سقيفة ( بني ساعِدة ) ، ثمَّ بويعَ لَهُ بيعةُ العامَّةِ مِنْ غدِ ذٰلكَ اليوم كما سبق .

وتوفيّ رضيَ اللهُ عنهُ لثمانِ ليالٍ بقينَ مِنْ شهرِ جُمادىٰ الأُولىٰ ، سنةَ ثلاثَ عشرةَ مِنَ الهجرة ، فمدَّةُ خلافَتِهِ سنتانِ وشهرانِ ونصفُ شهرٍ ، وسِنَّهُ رضيَ اللهُ عنهُ يومَ ماتَ ثلاثٌ وستونَ سنةً كسنِّ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، ودُفِنَ معَهُ في حُجْرَتِهِ .

وعَهِدَ بِالخَلَافَةِ إِلَىٰ أَميرِ المُؤْمنينَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَهُ الصُّدِيَةِ بِالخَلَافِةِ عَنهُ ، وقالَ : ولَّيْتُ عليهِم خيرَهُم . وتوفّي عُمَرُ شهيداً في صلاة الى عُسر الصُّبحِ مِنْ يومِ الأَربِعاءِ لأَربِع بقينَ مِنْ ذي الحِجَّة ، سنةَ ثلاثٍ وعشرينَ مِنَ الهجرةِ ، فمدَّةُ خلافَتِهِ / عشرُ سنينَ وستَّةُ أشهُر . [ق٢٢١]

وأوصى بالخِلافَةِ شورى بينَ سِتَّةٍ مِنَ العَشَرةِ . وهُم : عُثمانُ ، انخابُ عثمانَ وعليُّ ، وعبدُ الرَّحمٰنِ بن عَوْفٍ ، وطلحَةُ ، والزُّبيرُ ، وسعدٌ ، وسَيَ اللهُ عنهُ ، فبايعوهُ فَأَجمعَ رأيهُم بعدَ شِدَّةِ البحثِ على عُثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ ، فبايعوهُ بالخِلافَةِ يومَ السَّبتِ ، غُرَّةَ المُحرَّمِ ، أوّلَ سنةِ أربعٍ وعشرينَ مِنَ اللهجرةِ .

وقُتِلَ بـ (المدينة) شهيداً يومَ الجُمعة لثماني عشرةَ ليلةً خَلَتْ مِنْ مَعْلُ عَمَانَ رَضَى اللهُ ذي الحِجّة ، سنةَ خمسٍ وثلاثينَ مِنَ الهجرةِ ، فمدَّةُ خلافَتِهِ ٱثنتا عشرةَ سنةً ، وقد قاربَ ثمانينَ سنةً ، ودُفِنَ بـ (البَقيع) .

وبويع لعليِّ رضي اللهُ عنهُ في ذلك اليوم ، في دار مِنْ دور ببايعة عليَّ رضي اللهُ النفلانة ومقتلهُ الأنصارِ ، ثمَّ بويع لَهُ بيعةُ العامَّة مِنَ الغَدِ في ( المسجدِ النَّبويِّ ) ، بالكونة ومقتلهُ وقتُللُ بـ (الكوفَةِ) شهيداً صُبحَ الجُمُعةِ لسبعَ عشرةَ ليلةً خَلتْ مِنْ رمضانَ المُعظَّمِ ، سنةَ أربعينَ مِنَ الهجرةِ ، ومدَّةُ خلافَتِهِ أَربعُ سنينَ وتِسعَةُ أَشهرٍ ـ بتقديم التَّاء ـ رضيَ الله عنهُ وعنهُ م أَجمعينَ .

## فَلْمُ ثَنَا إِنْ مَا مِنْ فَصِيبُ الْمِلْ الْصَحَابَةِ فِي ذَكُرشِي مِنْ فِضِيبُ الْمِلْ لِصَحَابَةِ رَضِيحُ اللّهُ عَنْ مُنْ مِنْ إِلْجْمِعَيْنَ

أَجمعَ أَهلُ السُّنَّةِ علىٰ أَنَّ خيرَ الصَّحابَةِ وأَفضلَهُم علىٰ ما رتَّبوهُ هُم رضيَ اللهُ عنهُم ، فمَنْ قَدَّموهُ فهوَ المُقدَّمُ ، ومَنْ أَخَروهُ فهوَ المؤخَّرُ ، إِذ حقيقةُ الفضلِ ما هوَ فضلٌ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ ، وذلكَ غيبٌ لا يَطَّلِعُ عليه إِلاّ رسولُ اللهِ عَيْلِيّ .

وقد ورد مِنْ ثنائِهِ عَلَىٰ أَصحابِهِ عُموماً وخُصوصاً نصوصٌ لا يُدرِكُ دقائِقَها ، ويَعرِفُ حقائِقها إِلاَّ الصَّحابةُ الَّذينَ سمِعوها وحَملوها ، وعرَفوا أسبابَها ، وقرائنَ أحوالِها ، وشاهدوا ما كانَ النَّبيُ عَلَيْ يُعامِلُ به أَصحابَهُ ، ويخُصُّ به بعضَهُم دونَ بعضٍ مِنَ التَّقديمِ والتَّعظيمِ ، فوجبَ الرُّجوعُ في ذلكَ إلىٰ الصَّحابَةِ الَّذينَ شاهدوا الوحيَ والتَّنزيلَ ، وعلِموا بقرائِنِ الأَحوالِ مراتِبَ التَّقضيلِ .

وقد أُجمعوا رضيَ اللهُ عنهُم \_ مِنْ غيرِ توقُّفٍ ولا تردُّدٍ في حياةِ رسولِ اللهِ ﷺ وبعدَ وفاتِهِ \_ علىٰ أَنَّ أَفضلَهُم أَبو بكرٍ ثمَّ عُمَرُ .

[ق٢٢٢] وفي «صحيحي البُخاريِّ ومُسلم » ، / كنّا نُفاضِلُ بينَ الصّحابَةِ في زَمانِ رسولِ اللهِ ﷺ فنقولُ : أَفضلُهُم أَبو بكرٍ ، ثمَّ عُمَرُ ، فلا يُنكَرُ عَلَيْنا (١) .

وفي رواية : ثمَّ نترُكُ أَصحابَ رَسُولِ اللهِ فلا نُفاضِلُ بينَهُم (٢) . وفي ما \_ [أَي: الصَّحيحين] \_ عن محمَّدِ بن عليِّ بنِ أَبِي طالِبٍ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُّخاريُّ ، برقم (٣٤٥٥). عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُّخاريُّ، برقم (٣٤٩٤). عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

رضيَ اللهُ عنهُما \_ وهوَ ٱبنُ الحَنفيَّةِ \_ قالَ : قلتُ لأَبي : أَيُّ النَّاسِ خيرٌ بعدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ ، فقالَ : أَبو بكرٍ ، قلتُ : ثمَّ مَنْ؟ ، قالَ : عُمَرُ (١) .

وٱتَّفقَتِ الأُمَّةُ علىٰ أَنَّ خيرَ الصَّحابَةِ : الخُلفاءُ الأَربعةُ .

فَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَّاتُمُ : ثمَّ تمامُ العَشَرَةِ المشهودِ لَهُم بالجنَّةِ ، ثمَّ بقيَّةُ أَهلُ (بَدْرِ) ، ثمَّ أَهلُ (أُحُدٍ) ، ثمَّ أَهلُ بيعةِ الرِّضوانِ .

قالَ الشَّيخُ مُحيي الدِّينِ النَّوويُ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ : ( وأَجمعَ أَهلُ اللهُ تعالىٰ \_ : ( وأَجمعَ أَهلُ اللهُ اللهُ تعلىٰ أَن أَفضلَهُم علىٰ الإطلاقِ : أَبو بكرٍ ، ثمَّ عُمَرُ ، وقدَّمَ جمهورُهُم عُثمانَ علىٰ عليٍّ ، وهوَ الصَّحيحُ ، ولهذا ٱختارتُهُ الصَّحابَةُ للخِلافَةِ وقدَّموهُ ، وهُم أَعلمُ بالتَّرتيبِ )(٢) . ٱنتهىٰ .

قُلْنَاتُ : ولهٰذا عقدَ الصَّحابَةُ الخِلافَةَ للصِّدّيقِ مِنْ غيرِ تردُّدٍ ، وعقدَها أَبو بكرٍ لعُمَرَ مِنْ غيرِ تردُّدٍ ، وتوقَّفَ عُمَرُ فيمَنْ يعقدها لَهُ .

وقالَ الإِمامُ الجليلُ الحافِظُ أَبوعُمرَ يوسُفُ بن مُحمَّد بن عبد البرِّ المالِكي - رحمَهُ اللهُ " - رحمَهُ اللهُ تعالىٰ - في « شرح موطّأ الإِمامِ مالِكِ » - رحمَهُ اللهُ تعالىٰ - : ( أَجمعَ أَهلُ السُّنَةِ علىٰ أَنَّ أَفضلَ الأُمَّةِ بعدَ نبيّها : أَبو بكرٍ ، تعالىٰ - : ( أَجمعَ أَهلُ السُّنَةِ علىٰ أَنَّ أَفضلَ الأُمَّةِ بعدَ نبيّها : أَبو بكرٍ ، ثمَّ عُمرُ ، ووقَفَ بعضُ السَّلف في عُثمانَ وعليًّ . وأَمّا اليومُ فلا يَختلِفُ الخَلَفُ في أَنَّ التَّرتيبَ : عُثمانُ ثمَّ عليٌّ . قالَ : وعليه عامَّةُ أَهلِ الحديثِ مِنْ لَدُنْ أَحمدَ بنِ حَنْبَلِ وهَلُمَّ جرّا ) . ٱنتهیٰ .

قَالِ الْحُكُلُّاءُ : ولولا فَهْمُ الصَّحابَةِ رضيَ اللهُ عنهُم ذٰلك عِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ لَمَا رتَّبوا الأَمرَ كذٰلكَ ، إِذ كانوا لا تأخذُهُم في اللهِ لَومَةُ لائِم ، ولا يصرِفُهُم عَنِ الحقِّ صارِفٌ .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٦٨) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مُسلم، للنُّوويِّ، ج١٢١/١٢١ ـ ١٢٢. بتصرُّفٍ مِنَ المؤلِّف.

# فِهُ الله عَلَيْهِ الْمُرْتِدِةِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَي

ومِنَ الأَدلَّةِ الشَّاهِدَةِ علىٰ فضلِ الخُلفاءِ الأَربعةِ رضيَ اللهُ عنهُم، الموجبَةِ لَهُم زيادةَ المزيَّةِ علىٰ غيرهِم:

نفائ الصَّدْية قولُهُ عَلَيْهِ : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَليلاً لاتَّخَذْتُ أَبا بَكْرٍ خَليلاً » ، (صَيَ اللهُ عنهُ [٢٣] متَّققٌ / عليه (١) .

زادَ في روايةٍ : « وَلٰكِنَّ أُخُوَّةَ الإِسْلامِ أَفْضَلُ »<sup>(٢)</sup> .

وفي أُخرىٰ: « ولَكِنَّهُ أَخي وَصاحِبي َ »(٣) . أَي : أَنَّ تسميَتي لَهُ بِما سمّاهُ اللهُ بِه مِنَ الأُخوَّةِ والصُّحبة في الغارِ أَفضلُ مِنْ وصفي لَهُ بالخُلَّة .

[وفي رواية]: إِنَّ أَمَنَّ النّاسِ عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ وَمالِهِ أَبو بَكْرٍ »، متَّقَقٌ عليه (٤).

[وقولُهُ] : ﴿ إِنَّ اللهَ بَعَثَني فَقُلْتُمْ : كَذَبْتَ ، وقالَ أَبو بَكْرٍ : صَدَقْتَ ، وَواساني بِنَفْسِهِ وَمالِهِ » ، متَّفقٌ عليه (ه ) .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٥٤) . ومُسلم برقم (٢/٢٣٨٢) . عن أَبي سعيدِ الخُدْريِّ رضيَ اللهُ عنه .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ، برقم (٣٤٥٧). عن عبدالله بن عبّاس رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم، برقم (٣/٢٣٨٣). عن عبداللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البُخاريُّ، برقم (٣٤٥٤). عن أَبي سعيدٍ الخُدْريّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٦١) . عن أبي الدَّرداء عويمر بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

[وقولُهُ]: « فَهَلْ أَنْتُمْ تارِكو لي صاحِبي ، فَهَلْ أَنْتُمْ تارِكو لي صاحِبي . فَهَلْ أَنْتُمْ تارِكو لي صاحِبي ـ ثلاثَ مرّاتٍ ـ » ، متَّفَقٌ عليه (١١) .

[وقولُهُ]: « مُروا أَبا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بالنّاس » ، متَّقَقٌ عليه (٢) .

[وقولُهُ]: ﴿ إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنِّ ، أَو يَقُولَ قَائِلٌ : أَنَا أَوْلَىٰ بِالأَمْرِ، وَيَأْبِىٰ اللهُ ُذٰلِكَ وَالمُؤْمِنُونَ إِلاّ أَبا بَكْرِ»، متَّفَقٌ عليه (٣).

وقولُهُ ﷺ لمّا رجفَ به (أُحُدٌ) ومعَهُ أَبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ : « آثبُتْ أَوِ ٱسْكُنْ أُحُدُ ، فَما عَلَيْكَ إِلاّ نَبيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهيدانِ » ، متَّقَقٌ عليه (٤) .

والخِطابُ عندَ المُحقّقينَ محمولٌ على الحقيقة ، إِقامَةً لَهُ مقامَ مَنْ يَفعلُ ، لتحرُّكِهِ ، مع قولِهِ ﷺ : « ما مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَيَعْلَمُ أَنِي رَسولُ اللهِ »(٥) .

وقالوا: سُبْحانَ اللهِ أَبَقَرَةٌ تَتَكَلَّمُ وَذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ؟ فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : « فَإِنّي أُومِنُ بذٰلِكَ أَنا وَأَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ »(٦) ، متَّقَقٌ عليهِ .

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٦١) ، عن أَبِي الدَّرداء رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٣٣) . ومُسلم برقم (٤١٨) ٩٤) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٣٤٢) . ومُسلم برقم (١١/٢٣٨٧) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٧٢) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (١٣٩٢٣) ؛ بنحوه . عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهُما .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٢٨٤) . ومُسلم برقم (١٣/٢٣٨٨) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

وقيلَ لَهُ: مَنْ أَحَبُّ النّاسِ إِلِيكَ؟ قالَ: «عَائِشَةُ»، قيلَ: وَمِنَ الرِّجَالِ؟ قالَ: «عُمَرُ»، وَمِنَ الرِّجَالِ؟ قالَ: «عُمَرُ»، مَتَّقَقٌ عليه (١٠).

نَفَائُلُ عُمَرَ رَضِيَاللهُ ۚ [وقولُهُ ﷺ] : « إِيهٍ يَا ٱبنَ الخَطَّابِ ، وَاللهِ مَا سَلَكْتَ فَجَّاً إِلاَّ عنهُ صَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًا غَيْرَ فَجِّكَ » متَّقَقٌ عليه (٢) . أَي : أَنَّ الحقَّ يدورُ

مَعَهُ أَينما دارَ ، فهوَ مِنَ الَّذينَ قالَ اللهُ فيهِم : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ سُلُطَنَنُ ﴾ [سورة الحِجر ٢٠/١٥] .

و شهادَتُهُ ﷺ بأنَّ عُمَرَ مِنَ المُحَدَّثِينَ \_ بفتح المُهملَتين ، أي : من أهل الإِلهام الموافِقِ للصَّواب \_

وأَنَّهُ ﷺ رآى عليه قميصاً ضافياً يجرُّهُ ، وأَوَّلَهُ بوفورِ الدِّينِ في أَيَّامهِ . متَّقَقُ عليه (٣) .

وأَنَّهُ [عَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّبَنِ عُمَرَ، وَأَوَّلَهُ بِالعِلْم، متَّفَقٌ عليه (٤).

وأَنَّ عُمَرَ سقىٰ النَّاسَ حتَّىٰ أَرواهُم ، مَتَّقَقٌ عليه (٥) . وأَوَّلَهُ العلماءُ بكثرَةِ الخيراتِ والفتوحاتِ في أَيَّامِهِ .

<sup>(</sup>۱) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٦٢) . ومُسلم برقم (٨/٢٣٨٤) . عن عَمْرو بن العاص رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٨٠) . ومُسلم برقم (٢٢/٢٣٩٦) . عن سعد بن أَبِي وقّاصِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أَخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (٢٣) . ومُسلم برقم (٢٣٩٠) . عن أَبي سعيدِ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٨٢) . ومُسلم برقم (١٦/٢٣٩١) . عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٥) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٣٤) . ومُسلم برقم (١٩/٢٣٩٣) . عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

وقولُهُ ﷺ : « بَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ ، عَلَىٰ بَلُوىٰ تُصيبُهُ » \_ يعني : نضائل عُنمانَ عُنمانَ وَضِيَ اللهُ عنهُ عَنْمُ عَنْمَانَ \_ متَّقَقٌ عليه (١) .

[ق٢٢٤] وقولُهُ / ﷺ : « لأُعْطِيَنَّ الرّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسولَهُ ، نَضَائلُ عليَّ رَضَى اللهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ ُورَسولُهُ » ، فأَعطاها عليّاً . متَّققٌ عليه<sup>(٢)</sup> .

> مع قولِهِ [عَيُلِيَّةِ]: « أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنَّي بِمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ موسىٰ » ، متَّقَقُ عليه<sup>(٣)</sup> .

هٰذا مع ما ٱشتُهِرَ للصِّديقِ رضيَ اللهُ عنهُ مِنْ سَبْقِهِ إِلَىٰ التَّصديق سَانَهُ اللهُ مِنْ غيرِ تردُّدٍ ، وكثرةِ التَّصدُقِ غيرَ مرَّةٍ بجميعِ مالِهِ في سبيلِ اللهِ ، رضيَ اللهُ عنهُ وما كانَ يعرِفُهُ البَرُّ والفاجِرُ والمؤمِنُ والكافِرُ مِنْ شدَّةِ ٱختصاصِهِ في الجاهليَّةِ والإسلام بِالنَّبِيِّ عليه أفضلُ الصَّلاة والسَّلام ، وقُرْبِهِ منهُ ، ومجاورتِهِ لَهُ حيّاً وميّتاً ، ثمَّ ما أَيدَهُ اللهُ بِهِ مِنَ الثَّباتِ عندَ موتِ النَّبيِّ ، ووعظِهِ المُسلمينَ ، ثمَّ إطفاءِ نارِ الفِتنةِ عندَ تنازُعِ المُسلمينَ ، ثمَّ إطفاءِ نارِ الفِتنةِ عندَ تنازُعِ الصَّحابِةِ ، وجهادِ أَهلِ الرِّدَّةِ ، حتىٰ ٱستقامَ الدّينُ ، ومِنْ تقواهُ المعروفِ ، وكمالِ النَّفسِ ، ورُسوخِ القَدَمِ في التَّوحيدِ ، ووقْر اليقين في الصَّدْرِ .

ومعَ ما عُرِفَ للفاروقِ رضيَ اللهُ عنهُ مِنْ عِزَّةِ الإِسلامِ بإِسلامِهِ مننبُ عُمَرَ رضيَ اللهُ البَّداءُ وانتهاءً ، ومِنَ الشِّدَّةِ في الدِّين ، والجَمْع في السّياسَةِ بينَ عنهُ

<sup>(</sup>۱) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٧١) . ومُسلم برقم (٢٨/٢٤٠٣) . عن أَبِي موسىٰ الأَشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٣٤٩٩) . ومُسلم برقم (٣٥/٢٤٠٧) . عن سَلَمةَ بن الأَكوع رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٥٠٣) . ومُسلم برقم (٣١/٢٤٠٤) . عن سَهْل بن سعدِ رضيَ اللهُ عنهُ .

العُنْفِ واللِّينِ ، وكَثْرَةِ الفُتوحاتِ ، وموافَقَةِ رأيِهِ للوحي في غيرِ مرَّةٍ ، وعدلِهِ ، وإحسانِهِ ، وحُسن سيرتِهِ المَشهورةِ ، حتَّىٰ قالَ أَهلُ السِّير : لو أَنَّ هٰذِهِ الأُمَّةَ فاخَرَتْ جميعَ الأُمَمِ بِسيرةِ عُمَرَ لَفخَرَتْها ، إِذ لم يُعلَمْ أَنَّ مَلِكاً مِنَ المُتقدِّمينَ والمُتأخِّرينَ سارَ سيرتَهُ .

ومع شهادة الرَّسول عَلَي لَعُثمانَ الشَّهيدِ بأستحياءِ المَلائِكَةِ الكِرام منهُ إِجلالاً وٱحتراماً ، وضربهِ لَهُ بسهمِهِ وأُجرِهِ يومَ (بَدْرِ) ، وضربهُ بيدِهِ اليُّمنيٰ علىٰ اليُّسرىٰ عنهُ في بيعةِ الرِّضوان ، وتزويجهِ لَهُ بأَبْنتَيهِ رضيَ اللهُ عنهُما ، ثمَّ قالَ : « لَوْ كانَ عِنْدي ثالِثَةٌ لَزَوَّجْتُكَها »(١) ، معَ ماٱشتُهِرَ مِنْ جمعِهِ لمصاحِفِ القُرآنِ ، ومواظبَتِهِ علىٰ تلاوتِهِ ، وكَثْرَةِ الصَّيام والقيام ، وشفقَتِهِ علىٰ الأُمَّةِ بوضع السِّلاح تورُّعاً منهُ [ق٥٢٢] عَنْ سَفْكِ الدِّماءِ ، وصدقاتِهِ المَشهورةِ ؛ كتجهيز جيش / العُسْرَةِ وحفر بئر (رُوْمَةَ) الموعودِ عليها بالجنَّةِ .

مناقبُ عليِّ رضيَ اللهُ

ومعَ شهادَتِهِ ﷺ للمُرْتَضَىٰ عليِّ بن أَبِي طالِبٍ بأَنَّهُ أَقضاهُمْ ، وأَنَّهُ قائِدُ الفِئَةِ النَّاجِيَةِ ، وتَقْتُلُ عمَّاراً الفِئَةُ الباغِيَةُ ، وتزويجُهُ لَهُ باَبْنَتِهِ فَاطِمَةَ الزَّهراء \_ سيَّدَةِ نساءِ أَهل الجنَّةِ ، وأُمِّ الحسن والحسين ، سِبْطَي المُصطفىٰ عَلَيْهِ \_ مع ما ٱشتُهِرَ مِنْ قِدَم إِسلامِهِ ، ورُسوخ عِلْمِهِ ، وزُهدِهِ ، وشجاعَتِهِ في نُصْرَةِ دينِ اللهِ ، وشَرَفِ القَرابَةِ القُربيٰ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجَمَعِينَ .

ومَنْ نظرَ بعينِ البصيرةِ في مناقِبِ الخُلفاءِ الأَربعةِ الواردَةِ في « الصَّحيحين » ، أَو في أَحدِهِما \_ كما أَوردناهُ ، ولم تَمِلْ به الأَهواءُ \_ ظهرَ لَهُ إِصابَةُ الصَّحابَةِ في ترتيبهِم في الفَضْلِ على ترتيبهِم في الخِلافَةِ.

﴿ وَكُلَّا وَعَدَ أَللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [سورة الحديد ١٠/٥٧] .

<sup>(</sup>١) أورده أبن كثير في «البداية والنِّهاية» ، ج٥/ ٣٩.

# فِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا عَلَيْ اللَّهُ عَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا عَلَيْ اللَّهُ عَالِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمِ عَلَيْ عَلَيْ الْعِنْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَ

الَّذي عليه جمهورُ المُحدِّثينَ أَنَّ كلَّ مُسلمٍ ٱجتمعَ بالنَّبِيِّ ﷺ ولو لحظةً فهوَ مِنَ الصَّحابَةِ .

وقد وردَ في فَضْلِهِم رضيَ اللهُ عنهُم مِنَ الآياتِ القُرآنيَّةِ والأَحاديثِ النَّبوِيَّةِ ما لا يُحصىٰ .

فروىٰ البُخاريُّ ومُسلمٌ في «صحيحيْهِما » ، أَنَّهُ ﷺ قالَ : « خَيْرُكُمْ \_ وفي روايةٍ \_ خَيْرُ النّاسِ قَرْني ، ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ \_ أَي : التّابِعونَ \_ ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ \_ أَي : تابِعو التّابِعين \_ »(١) .

قال الشَّيخُ مُحيي الدِّين النَّوويُّ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ : ( وروايةُ « خَيْرُ النَّاسِ » علىٰ عُمومِها ، والمرادُ منهُ جملةُ القُرون السّابقة واللاّحِقَةِ ، ولا يلزَمُ منهُ تفضيلُ أَهلِ قَرْنِهِ علىٰ الأَنبياء عليهمُ السَّلامُ ، إِذ المُرادُ جُمْلَةُ القُرونِ ، بالنِّسبة إلىٰ كلِّ قَرْنِ بجُمْلَتِهِ . قالَ : والمرادُ بالقَرْنِ : الصَّحابَةُ ، ثمَّ الَّذينَ يَلونَهُم : التَّابِعونَ ، ثمَّ الَّذينَ يَلونَهُم : التَّابِعونَ ، ثمَّ الَّذينَ يلونَهُم : تابِعو التَّابِعينَ ) (٢٠ . انتهیٰ .

<sup>(</sup>۱) أَخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (۲٥٠٩) . ومُسلم برقم (۲۱۱/۲٥٣۳) . عن عبد الله بن مسعود رضيَ الله عنه . القرنُ : أَهل كلِّ زمانٍ ، وهو مقدار التَّوسُّط في أَعمار أَهل كلِّ زمان ، مأخوذٌ من الاقتران ، وكأنَّه المقدار الَّذي يقترنُ فيه أَهل ذلك الزَّمان في أَعمارهم وأُحوالهم . وقيل : القرنُ : أَربعون سنةٌ ، وقيل ثمانون ، وقيل : مئة ، وقيل : هو مطلقٌ من الزَّمان [ النَّهاية في غريب الحديث ، ج٤/٥١ . (أنصاريّ)] .

 <sup>(</sup>٢) شرح صحيح مُسلم ، للنَّوويِّ ، ج١٦/ ٦٩ . بتصرُّ فِ مِنَ المؤلِّف .

قُلْمُنْ : وأَوَّلُ قَرْنِ الصَّحبةِ مِنْ مبعَثِهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ موتِ آخِرِهِم مَوْتاً ؛ وهو أَبو الطُّفيل علىٰ رأسِ عشرٍ بعدَ المِئَةِ مِنَ الهجرةِ ، لمِئَةٍ مَنَ الهجرةِ ، لمِئَةِ [ت٢٢٦] / مِنَ الوفاةِ ، وهو أَيضاً آخِرُ قَرْنِ التَّبعيَّةِ لتعذُّرِها حينئذٍ ، وأَوَّلُهُ مِنَ الوفاةِ لتعذُّر الصُّحبةِ حينئذٍ . واللهُ أَعلمُ .

قَارِالْ عَالَىٰ اللهِ والتَّقوى ، ورسولِهِ عَلَى الدّينِ ، والرَّحمةِ على المُؤمنين ، ونُصرةِ اللهِ ورسولِهِ ، والشِّدّةِ في الدّينِ ، والرَّحمةِ على المُؤمنين ، ونُصرةِ اللهِ ورسولِهِ ، والجهادِ في سبيلهِ ، وبَذْلِ النُّفوسِ والأَموالِ وبيعها مِنَ اللهِ تعالىٰ ، والجهادِ في سبيلهِ ، وكونِهِم خيرَ أُمَّةٍ أُخرجَتْ للنّاسِ ، وقد وإيثارِهِم على أَنفُسِهِم ، وكونِهِم خيرَ أُمَّةٍ أُخرجَتْ للنّاسِ ، وقد رضي اللهُ عنهُم ورضُوا عنهُ ، والحائزينَ على الفوزِ والفلاحِ والبِشارةِ بأَعلىٰ الجِنان وجوارِ الرَّحمٰنِ ، إلىٰ غيرِ ذٰلكَ .

ومدحُ اللهِ لا يتبدَّلُ ، ووعدُهُ لا يُخْلَفُ ولا يتحوَّلُ ، إِذ هوَ سبحانَهُ المُطَّلِعُ على عواقِبِ الأُمورِ ، والعالِمُ بخائِنَةِ الأَعْيُنِ وما تُخفي الصُّدورُ ، فلا يمدَحُ جلَّ وعلا إلا مَنْ سبقَتْ لَهُ منهُ الحُسنىٰ ، وكانَ ممدوحاً في الآخِرةِ والأُولىٰ .

قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ التَّهُ عَنْهُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمُ جَنَّتِ تَجَدِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمُ جَنَّتِ تَجَدِي تَحَتَّهُا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّةُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّا اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُواللَّا ال

وقالَ سبحانَهُ : ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ, جَهَدُواْ يَأْمُولُهِمْ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ \* أَعَدَّ بِأَمُولِهِمْ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ \* أَعَدَّ اللّهُ لَهُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [سورة اللّهُ لَهُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [سورة اللّه لهم ٨٨٠] .

وقالَ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُوَكُمُ

بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ وَيُقَّنَلُونَ ﴾ [سورة التَّوبة / 111].

وقالَ تعالىٰ : ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ اللَّهُ مَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ اللَّهُ مَ تَرَاهُمْ أَرَرَهُمْ تَرَاهُمْ ثَرَكُمُ مَ أَكُمُ اللَّهُ وَرَضُونَا أَسِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَنْهُمْ فِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

وقالَ تعالىٰ في حقِّ المُهاجرينَ : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اللَّهِ أَوْضُونَا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ [ق٢٢٧] أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ / وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ [ق٢٢٧] وَرَسُولُهُ ۚ أُولَيَكُ هُمُ الصَّلِوقُونَ ﴾ [سورة الحشر ٥٥/٨] .

[ وقال تعالىٰ ] في حقِّ الأَنصارِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُودِهِمْ حَاجَتَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقُلِحُونَ ﴾ [سورة الحشر ٩٥/٩] .

[ وقال تعالى ] في حقِّ التّابعينَ لَهُم بإحسانٍ ، المُستغفِرينَ لَهُم ، السّالِمينَ مِنْ غِلِّ القُلوبِ \_ جَعَلنا اللهُ منهُم \_: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة الحشر ١٠/٥٩] .

وقالَ ﷺ : « لا تَسُبُّوا أَصْحابي ، فَوالَّذي نَفْسي بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ ( أُحُدٍ ) ذَهَباً ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصيفَهُ » ، متَّقَقٌ عليه (١) .

قَالَ الشَّيخُ مُحيي الدّين النَّوويُّ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_: (ومعنىٰ

<sup>(</sup>۱) أَخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (۳٤٧٠) . ومُسلم برقم (۲۲۱/۲٥٤٠) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

الحديث: لو أَنفقَ أَحدُكُم في سبيلِ اللهِ مثلَ (أُحُدٍ) ذهباً ما بلغ ثوابُهُ ثوابَهُ ثوابَهُ ثوابَ نفقةِ أَحدِهِم مُدّاً مِنْ طعامٍ ولا نَصيفَهُ. قالَ: وسببُ ذلكَ كونُ نفقتِهِم رضيَ اللهُ عنهُم في وقتِ الضَّرورَةِ وضيقِ الحالِ، وفي نصرتِهِ عَلَيْهِ ، وحمايَةِ دينِهِ وإعزازه ، وكذلك كانَ جِهادُهُم وسائرُ طاعاتِهم ، وذلك معدومٌ فيمن بعدَهُم ، معَ أَنَّ فضيلةَ الصُّحبةِ ولو بلحظةٍ لا تُوازيها فضيلةٌ ، ولا تُنالُ درجتُها بشيءٍ ، وذلكَ فَضْلُ اللهِ يؤتيهِ مَنْ يشاءُ واللهُ ذو الفضلِ العَظيم ) (۱) أنتهىٰ .

والمخاطَبُ بقولِهِ: « لا تَسُبّوا أَصْحابي » الأُمَّةُ ، أَو أَنَّهُ نزّلَ السّابَّ منزِلَةَ مَنْ ليسَ مِنْ أَصحابِهِ ، أَو خصَّ بالصُّحبةِ السّابقينَ منهُم ، كما وَرَدَ في سببِ الحديثِ أَنَّ خالدَ بنَ الوليدِ سبّ عبدَ الرَّحمٰنِ بنَ عَوْفٍ .

قَالِلْ اللهُ عنهُم بكلِّ وَإِذَا ثَبْتَ ثَنَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ عليهم رَضِيَ اللهُ عنهُم بكلِّ المَّنَاةِ ، فأَيُّ دينٍ / يبقىٰ لِمَنْ نبذَ كتابَ اللهِ وَرَاءَ ظهرِهِ ، فنسبَهُم إلىٰ باطِلٍ ، أيقول هذا الجاهِلُ : بأنَّ الله َ ـ تعالىٰ عمّا يقولُ الظّالِمونَ عُلوّاً كبيراً ـ لَمّا وصفَهُم وأَثنىٰ عليهِم كَانَ جاهِلاً بما يؤولُ إليه حالُهُم ، فتبدّلَ قولُهُ الحقّ باطِلاً ، والصّدق كذباً ، أم كانَ عالِماً بذلكَ ، ولكنّهُ خانَ رسولَهُ بالثّناءِ علىٰ مَنْ ليسَ أَهلاً للثّناءِ ، ورضيَ لرسولِهِ المُجتبىٰ عندَهُ بصُحبة الفاسقينَ ، ومُصافاة المُنافقينَ .

كلاً ، واللهِ لقد كانوا أَحقَّ بتلكَ الفضائِلِ وأَهلَها . ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب ٣٣/ ٤٠] .

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مُسلم ، للنَّوويّ ، ج١٦/ ٧٦ . بتصرُّفٍ مِنَ المؤلِّف .

وكانوا كما وصفَهُمُ اللهُ : ﴿ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْكَ ۗ فَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَا بَذَلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [سورة الأحزاب ٢٣/٣٣].

اللَّهُمَّ إِنّا نَشْهَدُ أَنّهُم كما وصفْتهُم مِنْ أَنّهُم خيرُ أُمّةٍ ، ونتنق عليهِم بما أَثنيْتَ عليهِم مِنَ الفضائِلِ الجَمَّةِ ، ونعتقدُ أَنّهُم قد قلَّدوا رقابَ الخاصَّةِ والعامَّةِ المِنّةَ ؛ لأَنّهُم الَّذينَ جاهَدوا في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، حتى قرّوا هذا الدّينَ ، ثمَّ حملوهُ إلى النّاسِ كما نقلوهُ ، باذِلينَ في ذٰلكَ غايةَ الجُهْدِ والنُّصحِ ، ونعتقدُ وجوبَ تعظيمهِم واحترامِهِم ومحبَّتِهِم ، والكفِّ عمّا شَجَرَ بينَهُم ، وحُسنِ الظَّنِّ بهِم ، والإعراضِ عمّا يورِدُهُ الإخباريّونَ عنهُم ، مِمّا لا يسلمُ مِنْ معلهِ بشرٌ ، إلاّ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ ، وهُم غيرُ معصومينَ ، وحملِ ما صحَّ عنهُم مِنَ الهفواتِ الَّتي هي قطرَةٌ كَدِرَةٌ في بحرٍ صافٍ مِنْ محاسنِهم علىٰ أحسنِ المَحامِلِ ، وتأويلهِ بما يليقُ بجلالةِ قَدْرِهِم ، ولا يُحرَمُ ذلكَ إلاّ مَنْ حُرِمَ التَّوفيقَ .

اللَّهُمَّ فَأَنفَعنا بِحبِّهِم، وأَعصُمنا عَنْ سبِّهِم، وأَحينا على سُنَّتهِم، وتوفَّنا على مِلَّتِهم، وأحشرنا في زُمرتِهِم، يا أَرحمَ الرّاحمينَ.

وما أَحسنَ قولَ صاحبِ البُردَةِ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ فيهِم، [مِنَ السِيط](١):

ما زالَ يَلْقَاهُمُ في كُلِّ مُعْتَرَكٍ حَتَّىٰ حَكَوْا بِٱلقَنا لَحْماً عَلَىٰ وَضَمِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) البُردة ، في جهاد النَّبيِّ ، ص٣٣ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الوَضَمُ: ما يضعُ القصّابُ اللَّحمَ عليه من خشبةٍ أَو نحوها . والمرادُ هنا : أَنَّهُ ﷺ مازال يقاتِلُ الكفّار حتّىٰ تركهم قتلىٰ مُعدّينَ لأَكل السّباع والطُّيور لحومَهُم .

كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ ساحَتَهُمْ

بِكُلِّ قَرْمٍ إِلَىٰ لَحْمِ ٱلعِدا قَرِمِ (١) يَجُرُّ بَحْرَ خَميس فَوْقَ سابِحَةٍ

يَرْمي بِمَوْجٍ مِنَ ٱلأَبطالِ مُلْتَطِمِ (٢) مِن كُلِ مُنْتَدِب للهِ مُحْتَسِب

يَسْطو بِمُسْتَأْصِلٍ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِمٍ<sup>(٣)</sup> [ق٣٧] / حَتّىٰ غَدَتْ مِلَّةُ ٱلإِسْلام وَهيَ بِهمْ

مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِها مَوْصولَةَ الرَّحِمِ مَكْفُولَةً أَبِداً مِنْهُمْ بِخَيْرِ أَبِ

وَخَيْرِ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَئِمِ (١)

<sup>(</sup>١) القَرْمُ: السَّيّدُ الشُّجاع . القَرِمُ : شديدُ الشَّهوة إِلَىٰ اللَّحم .

<sup>(</sup>٢) الخميسُ: الجيشُ العظيمُ ، سُمِّيَ بذلك الأَنَّهُ مركَّبٌ في خمس قوائم ؛ المقدِّمة ، والميمنة ، والميسرة ، والقلب ، والمؤخِّرة . السّابِحَةُ : السّابِحَةُ : الخيلُ . كأنَّها تسبحُ مسرعةٌ في طلب الكفّار .

<sup>(</sup>٣) يسطو: يصولُ . بمستأصلٍ للكفر: أزال الكفّار من أصلهم . مُصطَلِمٌ : مهلكٌ لهم .

<sup>(</sup>٤) البعلُ : الزَّوج . تَيْتُم : تفقدُ الأَب . تئِمُ : تفقد الزَّوجَ ، والأَيِّمُ : من لا زوج لها .





# क्षिण्यां

فِي وَكُرْسَي، مِن سِيْرِة مِنْ يَكِيُّ فِي زُمُول لِهِ لِنْفِيسِيَّة وَأُفُول لِهِ الْفَرَسِيَّةِ







### (الجاب لاقك في أحوال لمفسيت ي أحوال لمفسيت

وفي فعن لَكِرِيدُ ؛ فِي مُسْرَةُ لَقَبَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ف*ي حُسْرِ جا*فيَّت

#### صَبَلًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم

اِعلم أَنَّ مَنْ نظرَ إِلَىٰ خِصالِ الكمالِ وجدَ نبيَّنا ﷺ حائِزاً لجميعها ، مُحيطاً بشتاتها .

أَمَّا حُسنُ خِلْقَتِهِ ﷺ : فقد كانَ كما في الحديثِ الصَّحيح أحسنَ النَّاس وجهاً ، وأَكملَهُم صورةً . وأُحسنَهُم خَلقاً ، حتَّىٰ كأَنَّ الشَّمسَ تجري في وجههِ ، إِذا ضَحِكَ تلأْلاً وجهُهُ تلأَلْؤَ القمر ليلةَ البَدْرِ ، أَجملُ النَّاسِ مِنْ بعيدٍ ، وأَحلاهُم وأَحسنُهُم مِنْ قريبِ . يقولُ ناعِتُهُ : لَمْ أَرَ قبلَهُ ولا بعدَهُ مِثْلَهُ .

وكانَ لَهُ شَعْرٌ يبلُغُ شحمةَ أُذنَيْهِ ، فإذا جاوزَها قَصَّهُ .

وكَانَ ﷺ نظيفَ الجسم ، طيّبَ الطِّيْبِ والعَرَقِ طبعاً ، لا يُشمُّ عنبرٌ ولا مِسْكٌ أَطيبَ مِنْ ريحِهِ ، يُصافحُ المُصافحَ فيَظَلُّ يومَهُ يَجِدُ ريحَ يَدِهِ ، سواءٌ مسَّها بطيبٍ أَم لا ، ويضعُ يَدَهُ علىٰ رأسِ الصَّبيِّ فَيُعْرَفُ مِنْ بينِ الصِّبيانِ بريحِهِ ، ولا يمرُّ في طريقٍ فيتَبَعُهُ أَحدٌ إِلاَّ عَرَفَ أَنَّهُ سَلَكَهُ مِنْ طيبِهِ ، لم يَكُنْ منهُ شيءٌ يُكْرَهُ عَلَيْهِ .

مِي أَشِهِ النَّاسِ صورةً النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ أُولادِهِ: فاطِمةُ ، وٱبناها النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ أُولادِهِ: فاطِمةُ ، وٱبناها النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ أُولادِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الحسنُ والحسينُ رضيَ اللهُ عنهُم ، ومِنْ أَهلِ بيته أَربعةٌ : وهُم : بنو أَعمامِهِ الثَّلاثَةُ: جعفرُ بنُ أَبِي طالِبٍ ، وقُشَمُ بنُ العبّاسِ ، وأَبو سُفيانَ المغيرةُ بنُ الحارِثِ ، والسّائِبُ بنُ يزيدَ جدُّ الإِمام

الشَّافعيِّ رضيَ اللهُ عنهُم .

وقد نظمَ \_ هُؤلاءِ الأَربعةَ معَ الحسنِ بنِ عليٍّ \_ بعضُ الفُضلاءِ [ق٢٣٠] فقالَ / ، [مِنَ البسيط] :

بِخَمْسَةٍ شُبِّهَ (١) ٱلمُخْتارُ مِنْ مُضَرِ

يا حُسْنَ ما خُوِّلُوا مِنْ وَجْهِهِ ٱلحَسَنِ

كَجَعْفَرٍ وَٱبنِ عَمِّ ٱلمُصْطَفَىٰ قُثَم

وَسَائِبٍ وَأَبِي سُفِيانَ وَٱلْحَسَنِ (٢)

<sup>(</sup>١) في « فتح الباري » : (بخمسة أشبهوا) .

<sup>(</sup>٢) وقد أوصلهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج٧/٧) إلى خمسة عشر شخصاً، ونظمهم وحقق الكلام في أمرهم تحقيقاً نفيساً، فقال ـ من نظم الإمام أبي الوليد بن الشحنة قاضي حلب ـ:

وخمــسُ عشــرِ لهــم بــالمصطفّــى شبــه

سبطاهُ وابنا عقيلِ سائبٌ قُثَمَّ وجعفُرٌ وابنا عبدان مسلم أبو

سفيان كابس عُثْمُ ابن النجادِ هُممُ

### ڣۻٛڵڰ ڣۻٛڶڣ **ڣ**ڿؙڶڡؚٮ

### صَبِلَاللهُ عَلِيَهُ وَسَبَلُم

وأَمّا حُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ : فقد كانَتْ فيه الأخلاقُ الحميدَةُ ، والآدابُ المَجيدَةُ ، جميعُها على الانتهاءِ في كمالِها ، والاعتدالِ في غايَتِها ، حتى أَثنى اللهُ عليه بذلك ، فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [سورة القلم ٦٨/٤] .

وفي « الصَّحيحين » : كَانَ خُلُقُهُ القُرآنَ (١) \_ أَي : مطبوعاً علىٰ ما ٱحتوىٰ عليه مِنَ العَدْلِ والإِحسانِ ، وإيتاءِ ذي القُربيٰ ، آخذاً للعفو ، آمراً بالعُرْفِ ، مُعْرِضاً عَنِ الجاهلينَ \_ إلىٰ غيرِ ذٰلكَ .

وقالَ ﷺ : « بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكارِمَ الأَخْلاقِ »(٢) .

وكانَ عَلَيْهَا في أَصلِ خِلْقَتِهِ ، مطبوعاً عليها في أَوَّلِ فِطْرَتِهِ ؛ بالجودِ الإلهيّ ، والتَّخصيصِ الرَّحمانيّ ، ثمَّ ٱزدادَ كمالاً بترادُفِ نفحاتِ الكَرَمِ ، وإشراقِ أَنوارِ المعارِفِ والحِكمِ ، وطلوعِ شمسِ النَّبوَةِ والرِّسالَةِ ، وٱتِّساقِ بَدْرِ الخِلَّةِ والمحبَّةِ ، إلى ما لا يُحيطُ به الوَصْفُ ، ولا يُدْرِكُهُ الوَهْمُ ، ولا يَعلَمُهُ إلا مانِحُهُ ومُسْدِيهِ ، ومُعيدُ الفضلِ ومُبديهِ .

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه مُسلم ، برقم (۱۳۹/۷٤٦) . عن عائشة رضيَ اللهُ عنها ، وهذا الحديث انفرد به مسلم دون البخاري .

 <sup>(</sup>٢) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (٨٧٢٩) . ومالك في « الموطّأ » ،
 كتاب (٤٧) ، برقم (٨) . عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

# ؋ۻٛؽڵڟ **ڣ** وُفورعقِ ليه

### صَبِّلُاللهُ عَلِيَهُ وَسَبِلُم

وأمّا وفورُ عقلِهِ وذكاءُ لُبّهِ عَلَيْ : فَمَنْ تأمّل حُسْنَ تدبيرِهِ عَلَيْ الْمُورِ بواطِنِ الخَلْقِ وظواهِرهِم ، وسياسَتِهِ للخاصَّةِ والعامَّةِ ، مع عجيبِ شمائِله ، وغريبِ سيرِهِ ، فَضْلاً عمّا نشرَهُ مِنَ العلمِ ، وقرَّرَهُ مِنَ السَّمعِ ، وما علَّمهُ اللهُ مِنْ ملكوتِ سماواتِهِ وأرضِهِ ، وآياتِ مَن الشَّرعِ ، وما علَّمهُ اللهُ مِنْ ملكوتِ سماواتِهِ وأرضِهِ ، وآياتِ قُدْرَتِهِ ، وأَطْلَعَهُ عليه ممّا كانَ وممّا سيكونُ ، ومعَ ما خصَّهُ اللهُ به مِنْ جوامِع كَلِمِهِ ، وبدائِع حِكمِهِ ، ومع التَّأْييدِ الإللهيّ والعِصْمَةِ بالوحي السَّماويِّ ، فإنَّهُ يقتضي العَجَبَ ، ويذهبُ به الفِكْرُ ، ويعلَمُ يقيناً السَّماويِّ ، فإنَّهُ يقتضي العَجَبَ ، ويذهبُ به الفِكْرُ ، ويعلَمُ يقيناً مِصداقَ قولِهِ تعالىٰ تشريفاً لَهُ وتكريماً وتعظيماً : ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمُ مَلُكُنُ نَعُلُمُ وَكَانَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ [سورة السَّاء ١٦٣/٤] .

وعن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ قال : قرأتُ في أَحدٍ وسبعينَ وعن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ لم يُعْطِ جميعَ الأَوَّلينَ / والآخِرينَ مِن [٣٦٥] كتاباً ، فوجدتُ فيها أَنَّ اللهَ تعالىٰ لم يُعْطِ جميعَ الأَوَّلينَ / والآخِرينَ مِن العقلِ في جَنْبِ عقل نبيّهِ مُحمَّدٍ ﷺ إِلاّ كحبَّةٍ رَمْلِ مِنْ رِمالِ الدُّنيا .

ولاشكَّ أَنَّ العقلَ عنصرُ الأَخلاقِ الشَّريفةِ، ومنهُ ينبعِثُ العِلمُ والمَعرِفَةُ، وهو عليه الصَّلاةُ والمَعرِفَةُ، فبِحَسَبِ عقلِهِ ﷺ كانت علومُهُ ومعارِفُهُ، وهو عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أَحسنُ النَّاس خَلْقاً وعِلْماً ومعرفةً وعَقلاً، وذٰلكَ سَجيَّةً فيه وطَبْعاً

وما أَحسنَ قولَ صاحِبِ البُردَةِ \_ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ \_ فيها ، [مِنَ

وصفُ ما آمناز به وما أَح النَّبِيُّ ﷺ في خَلْقِهِ ،خُلُقه البسيط ] (١) :

<sup>(</sup>۱) البُردة ، في مدح النَّبيِّ ﷺ ، ص ١٤. ٢٣٠

فاقَ النَّبيّينَ في خَلْقٍ وَفي خُلُقٍ

وَلَـمْ يُدانوهُ في عِلْمٍ وَلا كَرَمِ

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسولِ ٱللهِ مُلْتَمِسٌ

غَرْفاً مِنَ ٱلبَحْرِ أَو رَشْفاً مِنَ الدِّيَمِ (١)

وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِم

مِنْ نُقْطَةِ ٱلعِلْمِ أَو مِنْ شَكْلَةِ ٱلحِكَمِ

فَهُ وَ الَّذِي تَهَ مَعْناهُ وَصورَتُهُ

ثُمَّ ٱصْطَفاهُ حَبيباً بارِيءُ ٱلنَّسَمِ (٢)

مُنَزَّهٌ عَنْ شَريكٍ في مَحاسِنِهِ

فَجَوْهَرُ ٱلحُسْنِ فيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

<sup>(</sup>١) الغَرْفُ: أَخذُ الماء براحة اليد . الرَّشْفُ : أَخذُ الماء بالشَّفتين ، وهو غيرُ المص . الدّيمُ : جمع ديمة ؛ وهي المطرُ الدّائم .

<sup>(</sup>٢) النَّسَمُ: جمع نَسَمة ؛ وهي الإنسان . البارئ : الخالِق .

## ؋ۻٛٵڰؽ ڣڿؙ<u>ؙ</u>ۻۼۺڗؠ

### صَبِّلُاللهُ عَلِيَ وُوَسَبِلُم

وأَمّا حُسنُ عِشْرَتِهِ ﷺ ووفورُ شفقَتِهِ ورحمتِهِ: فقد قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ عَلَيْكُمُ مِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيمُ ﴾ [سورة النّوبة ١٢٨/٩] .

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّهُ ﷺ كَانَ أُوسِعَ النَّاسِ صَدْراً ، وأَكرمَهُم عِشْرَةً ، وأَلْيَنَهُم عريكَةً ـ أَي : خِبْرَةً ـ (١)

قد وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وخُلُقُهُ ، فصارَ لَهُم أَباً ، وصاروا عندَهُ في الحقِّ سواءٌ (٢) .

يُؤَلِّفُهُم ولا يُنفِّرُهُم ، ويُكْرِمُ كريمَ كلِّ قومٍ ويولِّيهِ عليهِم ، ويحذَرُ النَّاسَ ، ويحترِسُ منهُم ، مِنْ غيرِ أَنْ يطوي عَنْ أَحدٍ منهُم بِشْرَهُ ، ويتعهَّد أَصحابَهُ ، ويُعطي كلَّ جُلسائِهِ نصيبَهُ ، ولا يَحْسَبُ جليسُهُ أَنَّ أَحداً أَكرمُ عليه منهُ ، ومَنْ جالسَهُ صابرَهُ حتىٰ ينصرِفَ ، ومَنْ سألَهُ حاجةً لم يرُدَّهُ إلاّ بها ، أو بميسورٍ مِنَ القولِ(٣) .

وما أَخذَ أَحدٌ بيدِهِ فأرسلَها حتى يُرسِلَها الآخِذُ (٤).

<sup>(</sup>١) أُخرجه التَّرمذيُّ ، برقم (٣٧١٨) . عن عليّ بن أَبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ . والحديثُ ليس في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) الشِّفا ، للقاضي عياض ، ج١/ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الشِّفا ، للقاضي عياض ، ج١/ ٢٤٥ \_ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الشِّفا ، للقاضي عياض ، ج١/ ٢٤٨ .

وكانَ يُجيبُ مَنْ دعاهُ مِنْ حُرِّ أَو عبدٍ ، أَو غنيٍّ أَو فقيرٍ ، وما دعاهُ أَحدٌ إِلاَّ قالَ : « لَبَيْكَ »(١) .

ويعودُ المَرْضَىٰ ، ويقبلُ عُذْرَ المُعتَذِرِ ، ويقبلُ الهديَّةَ ويُكافِىءُ عليها ، ويُمازِحُ أَصحابَهُ . ولكنْ لا يقولُ إِلاّ حقّاً ، ويُخالِطُهُم ويحادِثُهُم ، ويضَعُ أَطفالَهُم في حِجْرِهِ / ، ويُداعِبُ صبيانَهُم ، [ق٢٣٢] ويدعوهُم بأحبً أَسمائِهم (٢) .

ويبدأُ مَنْ لقيَهُ بالسَّلامِ والمُصافَحَةِ ، ولا يقطعُ علىٰ أَحدٍ حديثَهُ حتّىٰ ينتهى (٣) .

وكانَ مجلسُهُ مجلسَ حِلْمٍ وحياءٍ ، وصِدْقٍ وأَمانةٍ ، إِذَا تَكَلَّمَ أَطرقَ جَلساؤُهُ كَأَنَّما على رؤوسِهِمُ الطَّيرُ .

<sup>(</sup>١) الشِّفا ، للقاضي عياض ، ج١/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الشِّفا ، للقاضي عياض ، ج١/ ٢٤٨ .

٣) الشِّفا ، للقاضي عياض ، ج١/ ٢٤٩ .

# ؋ڟۭؽڹٳڟ ڣۣڛٳڿۣٮۛڔۅۻؙؚ<u>ۘ</u>ڔۄ

## صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ

وأَمّاسماحتُهُ وجودُهُ عَلَيْهِ : فمِنَ المعلومِ أَنَّهُ كَانَ بالمحلِّ الأَكملِ . وفي « الصَّحيح » ، أَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ أَجودَ النَّاسِ بالخيرِ ، وأَجودُ ما يكونُ في رمضانَ (١) .

وأَنَّهُ كَانَ إِذَا لَقَيَهُ جَبَرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرَّيْحِ الْمُرْسَلَةِ (٢) .

وما سُئِلَ عن شيءٍ قطُّ فقالَ : « لا »<sup>(٣)</sup> .

وسبقَ أَنَّهُ أَعطىٰ رَجُلاً مِنْ غيرِ سؤالٍ غنماً بينَ جبلينِ ، فرجَعَ إلىٰ قومِهِ ، فقالَ : يا قوم أُسلِموا ، فإنَّ مُحمَّداً يُعطي عطاءَ مَنْ لا يخافُ الفاقَة (٤) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدي عَدَدُ هٰذِهِ العِضاهِ نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لا تَجِدوني بَخيلاً وَلا كَذوباً وَلا جَباناً »(٥) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه مسلم ، برقم (٢٣٠٨/ ٥٠) . عن ابن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٦) . عن عبد اللهِ بن عبَّاسِّ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) أَحرجه البُّخاريُّ ، برقم (٥٦٨٧) . عن جَابرِ بن عبد اللهِ رضيَ اللهُ عنهما .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٢٣١٢/ ٥٥) . عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ . الفاقَةُ : الحاجة والفقر .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٦٦٦) . عن جُبير بن المُطْعِمِ رضيَ اللهُ عنهُ .= ٤٣٤

وفي « الصَّحيحين » ، أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ ( أُحُدٍ ) ذَهَباً ، تُمْسي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاّ أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبادِ اللهِ ، هٰكَذَا وَهْكَذَا » وحثا بينَ يديهِ وخلفَهُ ، وعن يمينِهِ وشمالِهِ (١) .

وأَنَّهُ عَلَيْ جَاءَهُ مالٌ مِنَ ( البَحْرينِ ) \_ أَي : نحوُ مئةِ أَلفٍ \_ فأَمرَ بطرحِهِ علىٰ نطعٍ في المسجدِ ، فصلّىٰ العصرَ ، ثم ٱنصرفَ إليه ، فما قامَ مِنْ مجلسِهِ حتّىٰ فرَّقَهُ عطاءً (٢) .

<sup>=</sup> العضاه : شجرٌ عظيمٌ له أَشواكٌ .

<sup>(</sup>۱) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٩١٣) . ومُسلم برقم (٣٢/٩٤) . عن أَبِي ذرِّ الغِفاريِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) ذكرَهُ أبن سيّد النّاسُ في «عيون الأَثر»، ج٢٩/٢٣. وأُخرج مُسلم، برقم (٢٠١٤)؛ نحوَهُ. عن جابر بن عبد اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ. النّطعُ: بساطٌ منَ الجلد.

## ؋ڮڔؙؽڔڰ ڣي شجاعيت <u>م</u>ي شجاعيت

## صَبِلَااللهُ عَلِيَهُ وَسَبَلُم

وأَمَّاشِجَاعَتُهُ عَلَيْ : فقد كَانَ في ذٰلكَ بالمكانِ الَّذي لا يُجهَلُ (١) . بذٰلكَ وصفَهُ مَنْ عرفَهُ ، فقد حضرَ المواقِفَ الصَّعبةَ ، وفرَّ الكُماةُ منهُ غيرَ مرَّةٍ ، وهوَ ثابِتٌ لا يبرَحُ ، ومُقبِلٌ لا يتزحزَحُ ، كما سبقَ في يومِ (أُحُدٍ) ، ويومِ (حُنَيْنٍ) (٢) .

وثبتَ عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ قالَ ـ وهوَ البطلُ المِقدامُ واللَّيثُ الضِّرِغامُ ـ: كنّا إِذا حَمِيَ الوطيسُ ، وٱشتدَّ البأْسُ ، واللَّيثُ الضِّرغامُ ـ: كنّا إِذا حَمِيَ الوطيسُ ، وٱشتدَّ البأْسُ ، [تقينا برسولِ اللهِ ﷺ / ، فما يكونُ أَحَدُ أَقربَ إِلَيه (٣٣] إِلَىٰ العدوِ منهُ ، وكانَ أَشجَعُنا مَنْ كانَ أَقربَ إِليه (٣٣) .

وسبقَ قولُ العّباسِ رضيَ اللهُ عنهُ في يوم (حُنَيْنٍ) : وأَنا آخِذٌ بِلِجام بغلَتِهِ ﷺ ، أَكُفُّها إِرادةَ أَنْ لا تُسِرع (٤) .

وقولُ البراءِ بنِ عازبِ رضيَ اللهُ عنهُما: لَكنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لَمِ يَفْتِ وَ اللهِ ﷺ لَمَ يَفْرَ ، ولقد رأيتُهُ علىٰ بغُلَتِهِ البيضاءِ ، وأبنُ عمِّهِ أَبو سُفيانَ آخِذٌ بلجامِها يَكُفُّها وهوَ يقولُ:

« أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ ، أَنَا ٱبنُ عَبْدِ ٱلمُطَّلِبْ » فَمَا رُئِيَ [مِنَ النَّاسِ] يومئذٍ أَشدَّ منهُ عَيْكِيْ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الشِّفا، للقاضي عياض، ج١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) الشِّفا ، للقاضي عياض ، ج١/ ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه مُسلم، برقم (١٧٧٦/ ٧٩). عن عليّ بن أَبِي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه مُسلم ، برقم (٧٦/١٧٧٥) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٨٧٧) .

# فِلْمِيْنَائِيْ في زُهِيْتِرِه

### صَبِّلُواللهُ عَلِيَهُ وَسَنَلًم

وأَمَّا زَهَدُهُ ﷺ في الدُّنيا ، وإيثارُهُ للعُقْبَىٰ : فحسبُكَ ما اشتَهَرَ عنهُ مِنْ تقلُّلِهِ منها ، وإعراضِهِ عَنْ زهرَتِها ، ٱمتثالاً لقولِ ربِّهِ سبحانهُ وتعالىٰ : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَتُكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ وَرَزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴾ [سورة طه ٢٠/ ١٣١] .

وكانَ عَلَيْ اللّهِ على اللّه الطّه اللّه الأخبارِ عنه الله مُقتصِراً في نفقتِه ومشكنِه على قَدْرِ الضّرورةِ منها ، ولقد عُرِضَتْ عليه أَنْ تُجعلَ لهُ بطحاء (مكّة ) ذهباً ، أَو أَنْ تكونَ الجبالُ ذهباً لا حسابَ عليه فيها ، فأختارَ أَنْ يكونَ نبيّاً ، عبداً ، يجوعُ يوماً ، ويشبَعُ يوماً ، ثمّ جيئت إليه الأموالُ مِنَ الغنائِم والخُمْسِ والزّكواتِ والجزْيةِ والهديّةِ فصرفَها في مصارفِها ، وقوّى المُسلمينَ بها ، وسدّ به فاقتَهُم ، وأغنى به عيلتَهُم (١) ، ولم يستأثِر منها بشيءٍ دونَهُم .

وفي « الصَّحيحين » : ما شَبِعَ نبيُّ اللهِ ﷺ وأَهلُهُ مِنْ خُبْزِ بُرِّ ثُرِّ لللهِ ﷺ وأَهلُهُ مِنْ خُبْزِ بُرً

وَإِنَّا كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَىٰ الهِلالِ ، ثمَّ الهِلالِ ، ثُمَّ الهِلالِ ، ثلاثَةَ أَهِلَّةٍ في شهرينِ ، وما أُوقِدَ في أَبياتِ النَّبيِّ ﷺ نارٌ ، [ قالَ : يا خالةُ ،

<sup>(</sup>١) عيلتَهُم: فقرهُم.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٥١٠٧) . ومُسلم برقم (٢١/٢٩٧٠) . عن عائشَةَ رضيَ اللهُ عنها .

فما كانَ يُعيشُكُم ؟ قالت : الأَسوَدانِ ما هوَ إِلاَّ التَّمرُ والماءُ(١) .

وأَنَّهُ ﷺ كانَ كثيراً ما يُرىٰ عاصِباً بطنَهُ مِنَ الجوع (٢) .

وأَنَّهُ عِيْكِيْ مَاتَ ودِرْعُهُ مرهونةٌ عندَيهو ديِّ بثلاثينَ صاعاً مِنْ شعيرٍ (٣).

[ق۲۳٤] وصفُ زُهد النَّبَىُ ﷺ

وما أُحسنَ قول / صاحب البُردةِ فيها ، [مِنَ البسيط] (٤) :

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحيا الظَّلامَ إِلَىٰ

أَنِ ٱشْتَكَتْ قَدَماهُ الضُّرَّ مِنْ وَرَمِ وَشَـدَّ مِـنْ سَغَـبِ أَحشـاءَهُ وَطَـوىٰ

تَحْتَ ٱلحِجارَةِ كَشْحاً مُتْرَفَ ٱلأَدَمِ (٥) وَراوَدَتْهُ ٱلجبالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَب

عَنْ نَفْسِهِ فَأَراها أَيَّما شَمَمِ (٦) وَأَكَدت زُهْدَهُ فيها ضَرورَتُهُ

إِنَّ الضَّرورَةَ لا تَعْدو عَلَىٰ ٱلعِصَمِ<sup>(٧)</sup> وَكَيْفَ تَدْعو إِلَىٰ الدُّنيا ضَرورةُ مَنْ

لَولاهُ لَمْ تُخْرَجِ الدُّنيا مِنَ ٱلعَدَم

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٤٢٨) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه مُسلم، برقم (١٤٣/٢٠٤٠). عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤١٩٧) . عن عائشة رضي اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٤) البُردة ، في مدح النَّبيِّ ﷺ ، ص١٢ .

<sup>(</sup>٥) السَّغَبُ : الجوع . الكشعُ : الخاصِرة . المُتْرَفُ : النُّعومة المفرطة . الأَدَمُ : الجلد .

<sup>(</sup>٦) الشَّمَمُ: الإِباءُ وعزَّة النّفس . أي : أَعرضَ إِعراضاً شديداً عِلماً منه ﷺ بأَنَّ ما عند الله خيرٌ وأَبقىٰ .

<sup>(</sup>٧) الزُّهدُ: ترك الشَّيء وقلَّة الرَّغبة فيه مع ميل النَّفس إليه . الضَّرورةُ: شدَّة الحاجة . العِصَمُ : الوقاية من الزَّلل .

# (لَبُنَادُئِنَا لَبُنَا فِيَّافِيْ فِي أَقُوالُهِ القُرِيِّةِ

وف فعولٌ عشرةً ، في فَرِكْرُه لرته في سوله العَدَّلة ، وفي العَدَّلة ، وفي العَدَّلة ، وفي العَدَّلة ، وفي العَمَّلة ، وفي ولا العَمْر ، وفي والمُسَلّة ، وفي والمُسَلّة ، وفي والمُسَلّة ، وفي والمُسَلّة ، وفي والمُعاشرة .

## في سوابق لصِّكُ لا ة

أَمَّا سوابقُ الصَّلاةِ : ففي أَذكاره عليه إذا ٱستيقظَ مِنْ نومِهِ ، وإذا لبسَ ثُوبَهُ ، وإِذَا خرجَ مِنْ بيتهِ ، وفي قضاءِ الحاجَةِ ، وفي الطُّهارَةِ ، وفي التَّوجُّهِ إِلَىٰ المسجدِ ، وعندَ سماع الأَذانِ .

فثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُوىٰ إِلَىٰ فراشِهِ قَالَ : « بِٱسْمِكَ اللَّهُمَّ عَانِهُ ﷺ إِذَا أَسَىٰ أَحيا وَأَموتُ » . وإِذا ٱستيقظَ قالَ : « الحَمْدُ للهِ الَّذي أَحيانا بَعْدَ ما أَماتَنا وإليهِ النُّشورُ » ، رواهُ البُخاريُّ (١) .

> وروىٰ أَبنُ السُّنِّيِّ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « ما مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ رَدَّ اللهُ إِلَيهِ روحَهُ : لا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ؛ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ ذُنوبَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر »(٢) .

> وفي « سُنن أَبِي داودَ » ، أَنَّهُ ﷺ كانَ إِذا ٱستيقظَ مِنَ النَّوم قالَ : « لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنبي ، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ ، رَبِّ زِدْني عِلْماً ، وَلا تُزغْ قَلْبي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَني ، وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ "(٣) .

أُخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (٦٩٥٩) . عن حُذيفة بن اليمانِ رضيَ اللهُ

أَخرجه أبن السُّنِّيِّ ، في « عمل اليوم واللَّيلة » ، برقم (١٠). عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٥٠٦١) . عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها .

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلمٍ » ، أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ اللهِ الْعَشْرِ الْخُواتِمَ / مِنْ سُورَةِ العَشْرِ الْخُواتِمَ / مِنْ سُورَةِ الْعَشْرِ الْخُواتِمَ الْعَشْرِ الْخُواتِمَ / مِنْ سُورَةِ اللهِ عَمْرِانَ : ﴿ إِنَ فِي خُلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إلى آخِرِ السّورة (١٠) .

دعاؤهُ ﷺ إِذا لبسَ ثوباً جديداً

وثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ قالَ : « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَديداً ، فقالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذي كَساني هٰذا الثَّوْبَ ، وَرَزَقَنيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ ، غَفْرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ » ، رواهُ ٱبنُ السُّنيِّ (٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَديداً ، فَقالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذي كَساني ما أُواري بِهِ عَوْرَتي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ في حَيَاتي ، ثُمَّ عَمَدَ إلىٰ اللهِ ما أُواري بِهِ عَوْرَتي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ في حَيَاتي ، ثُمَّ عَمَدَ إلىٰ اللهِ ، اللهِ ، وفي كَنَفِ اللهِ ، اللهِ ، وفي كَنَفِ اللهِ ، وفي سَتْرِ اللهِ حَيّاً وَمَيّتاً » ، رواهُ التِّرمذيُّ والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإِسنادِ (٣) .

وأَنَّهُ عَلَيْ مَا عَلَىٰ عُمَرَ رضي اللهُ عنهُ ثوباً جَديداً ، فقالَ : « اِلْبَسْ جَديداً ، وَعِشْ حَميداً ، وَمُتْ شَهيداً » ، رواهُ أبنُ ماجه وأبنُ السُّنِيِّ (٤) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٤٨/٢٥٦) . عن أبن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه أبن السُّنِّيِّ في « عمل اليوم واللَّيلة » ، بُرقم (٢٧١) . عن أَبِي سعيد الخُدْريِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه التَّرِمذيُّ ، برقم (٣٥٦٠) . عن أَبِي أُمامةَ صُدَيِّ بن عجلان رضيَ اللهُ عنهُ . وأَخلقَ : بَلِيَ . كنف الله : حرزه وستره .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه آبن ماجه ، برقم (٣٥٥٨) . عن عبد الله بن عُمَرَ رضى اللهُ عنهُما .

تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَو أُضَلَّ ، أَو أَزِلَّ أَو أُزِلَّ أَو أُزِلَّ ، أَو أَجْهَلَ أَو يُجْهَلَ عَلَيَّ » ، رواهُ أَصحابُ أُزُلَّ ، أَو أَظْلَمَ ، أَو أَجْهَلَ أَو يُجْهَلَ عَلَيَّ » ، رواهُ أَصحابُ السُّننِ الأَربعةِ بإسنادٍ صحيحٍ ؛ وهُم أَبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وأَبنُ ماجه ، وقالَ التِّرمذيُّ : حديثُ حسنٌ صحيحٌ (١) .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِٱسْمِ اللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاّ بِٱللهِ ، يُقَالُ لَهُ حينئذ \_ أَي : تقولُ لَهُ المَلائِكَةُ \_ : هُديتَ وَكُفيتَ وَوُقيتَ ، وَتَنَحّىٰ عَنْهُ الشَّيْطانُ ، وَقَالَ لِشَيْطانٍ آخَرَ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ؟ »(٢) .

وثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يقولُ عندَ دخولِ الخَلاءِ : « اللَّهُمَّ إِنِّي دَعَـاوَهُ ﷺ إِذَا دَحَـلَ أَعوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبائِثِ » ، متَّقَقٌ عليه (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ يقولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ : « غُفْرَانَكَ » ، رواهُ أَبُو دَاوَدَ بَإِسْنَادٍ صحيح (٢٠٠٠ .

وثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ قالَ : « لا وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ دعاهُﷺ في الوضوءِ عَلَيْهِ » ، رواهُ أَبو داودَ وغيرُهُ « .

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه أَبو داود ، برقم (٥٠٩٤) . والتِّرمذيُّ برقم (٣٤٢٧) . والنَّسائيُّ برقم (٥٥٣٩) . وٱبن ماجه برقم (٣٨٨٤) . عن أُمِّ سَلَمةَ هند بنت أُميَّة رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٥٠٩٥) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٩٦٣) . ومُسلم برقم (١٢٢/٣٧٥) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ . الخُبثُ والخبائث : ذكور الشَّياطين وإناثهم .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٣٠) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أَبو داود ، برقم (١٠١) . وآبن ماجه برقم (٣٩٨) . عن سعيد بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ يقولُ في أَثناءِ وضوئِهِ : « اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لي ذَنْبي ، [ق٢٣٦] وَوَسِّعْ لي في داري ، وَبارِكْ / لي في رِزْقي » ، رواهُ النَّسائيُّ وٱبن السُّنيِّ بإسنادٍ صحيح (١٠) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ فقالَ » \_ أَي : بعدَ الفَراغِ \_ : « أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ ، وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، [ إِلاّ ] فُتِحَتْ لَهُ أَبوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيَة ، يَدْخُلُ مِنْ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيَة ، يَدْخُلُ مِنْ أَبُها شَاءَ » ، رواهُ مُسلمُ (٢ والتِّرمذيُّ وزادَ : « اللَّهُمَّ ٱجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ » (٣ ) .

دعاؤهُ ﷺ إِذَا خرجَ إِلَىٰ الصَّلاةِ

وثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ كانَ إِذا خرجَ إِلَىٰ الصَّلاةِ قالَ ما يقولُهُ إِذا خرجَ مِنْ بيتِه .

وزادَ في « صحيح مُسلم » ، وقالَ : « اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ في قَلْبي نوراً ، وَاجْعَلْ في نوراً ، وَاجْعَلْ في نوراً ، وَاجْعَلْ في بَصَري نوراً ، وَآجْعَلْ مِنْ خَلْفي نوراً ، وَمِنْ أَمامي نوراً ، وَٱجْعَلْ مِنْ فَوْقي نوراً ، وَمِنْ أَمامي نوراً ، وَأَجْعَلْ مِنْ فَوْقي نوراً ، وَمِنْ تَحْتي نوراً ، اللَّهُمَّ أَعْطِني نوراً » (٤) .

وزادَ ٱبنُ السُّنِّيِّ : « اللَّهُمَّ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَبِحَقِّ مَخْرَجِي هٰذا ، فإنَّهُ لَمْ أَخْرُجْهُ أَشَراً وَلا بَطراً ، وَلا رِياءً وَلا سُمْعَةً ، خَرَجْتُ ٱبتِغاءَ مَرْضاتِكَ ، وَٱتِّقاءَ سخَطِكَ ، أَسَأَلُكَ أَنْ تُعيذَني مِنَ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه أبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة »، برقم (٢٨). عن أَبِي موسىٰ الأَشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٢٣٤/ ١٧) . عن عُقبة بن عامرِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٥٥) . عن عُمَرَ بن الخطَّاب رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٤) أُخرجه مُسلم ، برقم (٧٦٣/ ١٨١) . عن عبد الله بن عبّاسٍ رضي اللهُ
 عنهُما .

النَّارِ وَتُدْخِلَني الجَنَّةَ »(١).

وثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ قالَ : « مَنْ قالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ : أَعُوذُ بِٱللهِ دَعَاوُ ﷺ الْسَجْدِ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ : أَعُوذُ بِٱللهِ دَعَاوُ ﷺ الْسَجْدِ الْسَجْدِ الْعَظيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَريمِ ، وَسُلْطَانِهِ القَديمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرِّجيمِ ؛ قالَ الشَّيْطَانُ : حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ » ، رواهُ أَبُو داوودَ بإسنادٍ حسن (٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اَفْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ » ، رواهُ مُسلمُ (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمُسَجِدَ قَالَ : « بِٱسْمِ الله ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عُحَمَّدٍ » ، وإذا خَرَجَ قَالَ : «بِٱسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ » (1) .

وثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ قالَ: « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَعَاوُ ﷺ إِذَا سَمِعَ النَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّهُ اللَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وروىٰ مُسلمٌ أَنَّهُ ﷺ قالَ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ

<sup>(</sup>١) أَخرجه آبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة» ، برقم (٨٤) . عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهما .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه أَبو داوود، برقم (٤٦٦). عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصِ رضيَ اللهُ عنهُما .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجهُ مُسلم ، برقم (٦٨/٧١٣) . عن أبي أُسَيْدٍ مالك بن ربيعةَ رضيَ
 الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه ٱبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة» ، برقم (٨٨) . عن أَنس بن مالكِ رضى اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٨٦) . ومُسلم برقم (٣٨٣/ ١٠) . عن
 أبى سعيد الخُدْريِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

ما يَقُولُ ، ثُمَّ صَلَّوا عَلَيَّ ، فإنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ [ق ٢٣٧] بِها /عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الوَسيلَةَ ، فإنَّها مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ ،

لا تَنْبَغي إِلاَّ لَعَبْدٍ مِنْ عِبادِ اللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ

الله كي الوَسيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (1) \_ أَي : وجبت \_.

قُلْنُونَ : هٰكذا في جميع النُّسخِ : ﴿ أَنَا هُوَ ﴾ والأَفصحُ : أَنْ أَنَا هُوَ ﴾ والأَفصحُ : أَنْ أَكُونَ أَنَا إِيَّاهُ (٢) .

وروى البُخاريُّ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ قالَ حينَ يَسْمَعُ النِّداءَ - أَي : بعدَ الفَراغِ - اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاةِ القائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّداً الوَسيلَةَ وَالفَضيلَةَ ، وَٱبعَثْهُ مَقاماً مَحْموداً الَّذي وَعَدْتَهُ ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفاعَتي يَوْمَ القِيامَةِ »(٣) .

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه مُسلم ، برقم (۱۱/۳۸٤) . عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمَّد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالىٰ في "صحيح مسلم" ، ج١/ ٢٨٩ : "أَنا هوَ" ؛ خبرُ كانَ وقع موقع إِيّاه ، هٰذا علىٰ تقدير أَن يكونَ «أَنا» تأكيداً للضَّمير المستتر في "أَكون"، ويحتمل أَن يكونَ «أَنا» مبتدأ و «هو» خبرهُ ، والجملة خبر أَكون .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٥٨٩) . عن جابر بن عبد اللهِ رضيَ اللهُ عنهما .

# في لصَّيكُ لا ة

وأُمَّا أَذَكَارُهُ ﷺ في الصَّلاةِ: ففي الافتتاح ، والقيام ، أَذِكَارُهُ ﷺ ني أنتاح والرُّكوع ، والاعتدالِ ، والسُّجودَيْنِ ، والجُلوسِ بينَهُما ، وفي التَّشهُّد وما بعدَهُ .

> فْتَبَتَ عنهُ عَيَّكِيٌّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ٱفتتحَ الصَّلاةَ يرفَعُ يديه حَذْوَ منكبيهِ ، وإِذَا كَبَّرَ لَلرُّكُوعِ ، وإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفْعَهُمَا كَذَّلْكَ أَيْضًا ، وقالَ : « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ، ثمَّ قالَ : و رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ » ، وكانَ لا يفعلُ ذٰلكَ في الشُّجودِ . متَّفَقٌ عليه (١) .

> وأَنَّهُ ﷺ حينَ يدخُلُ في الصَّلاةِ يرفَعُ يديه ، ثمَّ يضعُ يدَهُ اليُمنىٰ علىٰ اليُسرىٰ . رواهُ مُسلمُ (٢) .

> وفي البُخاريِّ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ في الصَّلاةِ أَنْ يضعَ الرَّجُلُ يدَهُ اليُّمني على ذراعِهِ اليُّسريٰ ".

> قَارِ الْجُهُاكُاءُ : والحِكمَةُ في هٰذِهِ إِلْهَيَّةُ ، أَنَّهُ صفةُ العبدِ المُستسلِم

وثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ قالَ بعدَ تكبيرةِ الإِحرام : « سُبْحانكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وتَبَارَكَ ٱسْمُكَ ، وَتَعالَىٰ جَدُّكَ ، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ » ، رواهُ

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٧٠٢) . ومُسلم برقم (٣٩٠) . عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

أخرجه مُسلم ، برقم (٤٠١/٥٤) . عن وائل بن حُجْر رضيَ اللهُ عنهُ . (٢)

أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٧٠٧) . عن سهل بن سعدٍ رضيَ اللهُ عنهُ . (٣)

التِّرمذيُّ وأَبو داودَ وٱبنُ ماجه (١) .

وأَنَّهُ [ﷺ] سَمِعَ رَجُلاً قَالَ بَعَدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ: اللهُ أَكْبِرُ كَبِيراً ، وَالْخَمْدُ للهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ، فقالَ: « عَجِبْتُ لَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ الجَنَّةِ » ، رواهُ مُسلمُ (٢) .

وروى مُسلمٌ أَيضاً أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يقولُ إِذَا ٱفتَتَحَ الصَّلاةَ:

« وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ حَنيفاً ، وَمَا أَنَا مِنَ

[ق٨٣٦] المُشْرِكِينَ / ، إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَماتي للهِ رَبِّ العالَمينَ ،

لا شَريكَ لَهُ ، وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمينَ »(٣) ، ورواهُ ٱبنُ حبّانَ في « صحيحه » وزاد بعد حنيفاً : « مُسْلِماً »(٤) .

وروى البُخاريُّ أَنَّهُ ﷺ كانَ يقولُ : ﴿ اللَّهُمَّ باعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ

(۱) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (۲٤٢) . وأُبو داود برقم (۷۷۵) . وأبن ماجه برقم (۸۰٤) . عن أَبي سعيد الخُدْريّ رضيَ اللهُ عنهُ .

(٢) أُخرجهُ مُسلم ، برقم (٦٠١/ ١٥٠) . عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

(٣) أَخرِجه مُسلم ، برقم (٢٠١/٧٧١) . عن عليّ بن أبي طالبِ رضيَ اللهُ عنهُ . قلتُ : قال محمَّد فؤاد عبد الباقي في "صحيح مسلم"، ج١/٥٣٤ : وجَّهْتُ وجهي : قصدتُ بعبادتي للَّذي فطرَ السَّماوات والأَرض ، أَي : ابتدأ خَلقها . حنيفاً : قالَ الأَكثرونَ : معناهُ مائِلاً إلىٰ الدّين والحقِّ ، وهو الإسلامُ ، وأصلُ الحنف : الميلُ . ويكونُ في الخير والشَّرِ ، وينصرف إلىٰ ما تقتضيه القرينةُ ، وقيل : المرادُ بالحنيف هنا ؛ المستقيمُ . وقال أَبو عبيدٍ : الحنيفُ عند العرب من كانَ علىٰ دين إبراهيمَ عليه السَّلامُ . النَّسُكُ : العبادةُ ، وأصله من النَّسيكة ؛ وهيَ الفِضَّةُ المذابةُ المصفّاةُ من كلِّ خَلْطٍ . والنسيكةُ : ما يُتقرَّبُ به إلىٰ الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه أبن بلبان في «الإِحسان» ، برقم (١٧٧١) . عنهُ .

خَطايايَ ، كما باعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّني مِنْ خَطايايَ كما يُنَقِّى الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ ٱغْسِلْ خَطايايَ بِاللهاءِ وَالبَرَدِ »(١) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يقولُ قبلَ القراءَةِ في الصَّلاةِ : « أَعوذُ بِٱللهِ مِنَ آدَّارُهُ ﷺ في القبامِ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ ، مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ » ، رواهُ أَصحابُ السُّننِ الأَربعةُ (٢) .

وثبتَ أَنَّه ﷺ قالَ : « لا صَلاةً إِلا بِفاتِحَةِ الكِتابِ » ، متَّقَقٌ عليه (٣) .

ولفظُ ٱبنِ خُزيمَةَ وٱبنِ حبّانَ في « صحيحَيْهِما » : « لا تُجْزِىءُ صَلاةٌ لا يُقرأُ فيها بِفاتِحَةِ الكِتابِ »(٤) .

وأَنَّهُ ﷺ عدَّ البسملَةَ آيةً مِنَ الفاتِحَةِ . رواهُ ٱبنُ خُزيمَةَ والحاكِمُ وصحَّحاهُ (٥) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٧١١) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٤٢) . وأَبو داود برقم (٧٧٥) . عن أَبِي سعيدِ الخُدْرِي رضيَ اللهُ عنهُ . وأَخرِجه أبن ماجه ، برقم (٨٠٧) . عن جُبير بن المُطْعِمِ رضيَ اللهُ عنهُ . نفخُ الشَّيطان : الكِبْرُ ، ونفثهُ : الشَّيطان : الكِبْرُ ، ونفثهُ : الشَّيطان . وهمزهُ : الجنون .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٧٣٣) . ومُسلم برقم (٣٤/٣٩٤) . عن عُبادة بن الصّامتِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه آبن خُزيمة في «صحيحه» ، برقم (٤٩٠) . وانظر «الإحسان» ، برقم (١٧٨٩) . عن أَبِي هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرَجه ٱبن خُزيمة في «صحيحه»، برقم (٤٩٣). والحاكم في «المستدرك»، ج١/٢٣٢. عن أُمِّ سلمَةَ رضيَ اللهُ عنها.

وأَنَّهُ عَلَيْ قَالَ : « إِذَا قَالَ الإِمَامُ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ فقولوا : آمينَ ، فإنَّهُ مَنْ وافَقَ قَوْلُهُ \_ أَي : في حالَةِ التَّأْمينِ \_ قَوْلَ المَلائِكَةِ \_ أَي : في السّماءِ كما في روايةٍ أُخرىٰ \_ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، متَّقَقٌ عليه (١) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقرأُ بعدَ الفاتِحَةِ سورةً ، إِلاَّ في الثَّالِثةِ والرَّابِعةِ . مَتَّفَقٌ عليه (٢) .

وأَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يَقرأُ في الصُّبْحِ والظُّهْرِ بطِوالِ المُفَصَّلِ ، وفي العَصْرِ والعِشاءِ بأوساطِهِ ، وفي المَغربِ بِقِصارِهِ . رواهُ النَّسائيُّ (٣) .

وأُوَّلُ المُفَصَّلِ الحُجُراتُ (٤) .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقرأُ في صُبحِ الجُمعةِ : ﴿ الْمَرَ \* تَنزِيلُ ﴾ في الرَّكعةِ الأُولَىٰ ، وفي الثّانية : ﴿ هَلْ أَنَّ ﴾ ، متَّققٌ عليه (٥) .

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه البُخاريُّ ، رقم (۷٤٩) . ومُسلم برقم (۷۲/٤۱۰) . عن أَبِي هُريرة رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٧٢٨) . ومُسلم برقم (١٥٥/٤٥١) . عن الحارث بن ربعي رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه النَّسائيُّ ، برقم (٩٨٢) . عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(3)</sup> المُفَصَّلُ: من أَوَّل الحُجُرات إِلَىٰ آخر المُصحف في الأَصحّ. أو من (الجاثية)، أو (قافٍ)، عن النَّوويِّ . أو من (الصّافّات)، أو (الصَّفّ)، أو (تباركَ)، عن أبن أبي الصيف . أو (الفتح)، عن الدِّزْماريّ . أو (الأَعلَىٰ)، عن الفِركاح . أو (الضُّحىٰ)، عن الخَطّابيّ . وسمّي لكثرة الفُصول بين سُورِهِ ، أو لقِلَة المنسوخ فيه . (أَنصاريّ) .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٨٥١) . ومُسلم برقم (٦٥/٨٨٠) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

وأَنَّهُ ﷺ قرأَ في ركعتيْ سُنَّةِ الفجرِ بسورتي: الإِخلاصِ والكافِرونَ . رواهُ مُسلمُ (١٠) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ كَبَّرَ مَعَ ٱبتداءِ الهُويِّ ، ورفعَ يديه أَدَّكَارُهُ ﷺ فِي الرُّكِعِ حَذْوَ مَنْكِبيه ، ويقولُ : « سُبْحانَ رَبِّيَ / العَظيمِ » ثلاثاً ، رواهُ في [ق٢٣٩] التَّكبيرِ والرَّفْعِ الشَّيخانِ (٢٠ . وفي التَّسبيحِ مُسلمُ (٣٠ ، وفي تثليثِ التَّسبيحِ أَبو داودَ (٤٠ .

وروىٰ مُسلمٌ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يقولُ أَيضاً في ركوعِهِ في صلاةِ اللَّيلِ : « اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعي وَبَصَري وَمُخّي وَعَظْمي وَعَصَبي » (٥) .

زَادَ ٱبنُ حَبَّانَ : ﴿ وَمَا ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ (٦) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رفعَ يديه قائِلاً: أَذَكَارُهُ ﴿ الْمَنْ مَنَ الرُّكُوعِ (فَعَ يديه قائِلاً: أَنْكُوعُ فِي اَعْتَدَالِهِ ( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ ، فإذا انتصبَ قالَ: ﴿ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ﴾ ، مَنَالرُّكُوعِ مَتَّقَقٌ عليه (٧٠) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٩٨/٧٢٦) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>۲) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۷۰۳) . ومُسلم برقم (۳۹۰/۲۲) . عن
 عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه مُسلم، برقم (٢٠٣/٧٧٢). عن حُذيفةَ بن اليمانِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه أَبوداود، برقم (٨٨٦). عن عبدالله بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٥) أُخرجه مُسلم، برقم (٧٧١/ ٢٠١). عن عليّ بن أُبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٦) انظر «الإحسان»، برقم (١٩٠١). عن عليّ بن أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٧) أَخرَجه البُخاريُّ ، برقم (٧٥٦) . ومُسلم برقم (٢٨/٣٩٢) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ: « إِذَا قَالَ الإِمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ؛ فإِنَّهُ مَنْ وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، متَّقَقٌ عليه (١) .

وروى مُسلمٌ أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يَزِيدُ في صلاةِ اللَّيلِ: « مِلْءَ السَّماواتِ ، وَمِلْءَ الثَّناءِ وَالمَجْدِ ، وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّناءِ وَالمَجْدِ ، أَحَقُ ما قالَ العَبْدُ ، وَكُلُّنا لَكَ عَبْدٌ ، اللَّهُمَّ لا مانِعَ لِما أَعْطَيْتَ ، وَلا يَنْفَعُ ذا الجَدِّمِنْكَ الجَدُ »(٢) .

أَذكارُهُ ﷺ في السُّجودِ

وثبتَ أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يُكَبِّرُ لَهُوِيِّهِ إِذَا سَجَدَ . مَتَّفَقٌ عليه (٣) .

زادَ البُخاريُّ : بلا رفع ليَدَيهِ (٤) .

زادَ أَصحابُ السُّننِ الأَربعةُ : ويضعُ رُكبتيه ثمَّ كفَّيه<sup>(ه)</sup> .

زَادَ مُسلمٌ ويقولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ»<sup>(٦)</sup>. زَادَ أَبُو دَاوَدَ : « ثَلَاثًا »<sup>(٧)</sup> .

وروىٰ مُسلمٌ أَنَّهُ [ ﷺ ] كانَ يَزيدُ في صلاة اللَّيلِ [ في سجودِهِ فيقولُ ] : « اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ،

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۷٦٣) . ومُسلم برقم (۷۱/٤٠٩) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه مُسلم، برقم (٢٧٧/ ٢٠٥). عن أبي سعيد الخُدْريّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٧٥٣) . ومُسلم برقم (٣٩٣/٣٩٣) . عن مُطَرِّفِ بن عبد اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البُّخاريُّ ، برقم (٧٠٢) . عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٦٨) . والنَّسائيُّ برقم (١١٥٤) . وأَبو داود برقم (٨٣٨). وابن ماجه برقم (٨٨٨). عن وائل بن حُجْر رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٦) أُخرِجه مُسلم، برقم (٢٠٣/٧٧٢). عن حُذيفةَ بن اليمانِ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٧) أُخرجه أبو داود ، برقم (٨٦٩) . عن عُقبة بن عامرٍ رضي اللهُ عنهُ .

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخالِقينَ »(١) .

وروىٰ مُسلمٌ أَيضاً أَنَّهُ ﷺ قالَ : « أَقْرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ ، وَهُوَ ساجِدٌ ، فَأَكْثِروا الدُّعاءَ » (٢) .

أَذكارُهُ ﷺ في جلوسِهِ بينَ السَّجدتينِ وثبتَ عنهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَارِفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ . مَتَّقَقٌ عليه (٣) . زادَ التِّرَمَذَيُّ : ويجلِسُ [عَلِيْهِ] مُفترِشاً. وقالَ : حَسنٌ صحيحٌ (٤) .

زادَ أَبُو داودَ وٱبنُ ماجه ثمَّ يقولُ: « رَبِّ ٱغْفِرْ لي ، وَٱرْحَمْني، وَٱجْبُرْني، / وَٱرْفَعْني، وَٱهْدِني، وَٱرْزُقْني، وَعافِني<sup>(٥)</sup>.

وروى البُخاريُّ أَنَّهُ ﷺ إِذا كانَ في وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لَم ينهَضْ حتىٰ يستويَ قاعِداً ـ أَي : للاستراحَةِ ـ<sup>(٦)</sup> .

وروى البُخاريُ ومُسلمٌ أَنَّهُ ﷺ قالَ لِلمُسيءِ في صلاتِهِ: « إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الوُضوءَ ، ثُمَّ ٱسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ ٱقْرَأْ قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الوُضوءَ ، ثُمَّ ٱسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتّىٰ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ، ثُمَ ٱرْكَعْ حَتّىٰ تَطْمَئِنَ راكِعاً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتّىٰ تَسْتَوِيَ تَسْتَوِيَ قائِماً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتّىٰ تَسْتَوِيَ عَالِساً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتّىٰ تَسْتَوِيَ جالِساً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتّىٰ تَسْتَوِيَ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه مُسلم، برقم (٧٧١/ ٢٠١). عن عليّ بن أَبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٢١٥/٤٨٢) . عن أَبِي هُريرةَ رضي اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٧٧٠) . ومُسلم برقم (٢٨/٣٩٢) . عن أَبِي هُرِيرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أَخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٩٢) . عن وائل بن حُجْرٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أَبو داود ، برقم (٨٥٠) . وابن ماجه برقم (٨٩٨) . عن عبد الله بن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٧٨٩). عن مالك بن الحُوَيرثِ رضيَ اللهُ عنه '

## قَائِماً ، ثُمَّ ٱفْعَلْ ذٰلكَ في صَلاتِكَ كُلِّها »(١).

## فأبخان

فيما يُتلىٰ من القُرآن في الصَّلاة

قالَ أبنُ دقيقِ العيدِ : ظاهرُ الحديثِ الدَّلالَةُ على وجوبِ ما ذُكِرَ فيه ، وعدمِ وجوبِ ما لَمْ يُذْكَرْ فيه ، وذلك متوقِّفٌ على جَمْعِ طُرُقِهِ ، فيه ، وعدمِ وجوبِ ما لَمْ يُذْكَرْ فيه ؛ وذلك متوقِّفٌ على جَمْعِ طُرُقِهِ ، والأَخْذِ بالزَّائِدِ فالزَّائِدِ ، فلأَبي داودَ : « ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ »(٢) ، وكذا للإمامِ أَحمدَ وأبن حبّانَ وزادا : « ثُمَّ بِماشِئْتَ »(٣) ، وحينئذٍ إِنْ عارضَ الوجوبَ أَو عَدِمَهُ دليلٌ أَقوىٰ منهُ عُمِلَ به .

أَذكارُهُ عَلَيْةٍ في التَّشهُّد

وثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ ، وأَنَّهُ كَانَ يقولُ : « التَّحيّاتُ المُبارَكاتُ ، الصَّلَواتُ الطَّيّباتُ للهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَىٰ عِبادِ اللهِ الصّالِحينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسولُ اللهِ » ، رواهُ مُسلمُ (٤٠ .

وأَنَّهُم قالوا: كيفَ نُصلِّي عليكَ ؟ فقالَ: «قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَما صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْراهيمَ وَعَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَما بارَكْتَ اللهِ إِبْراهيمَ ، وَبارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَما بارَكْتَ عَلَىٰ إِبْراهيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْراهيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ»، متَّقَقٌ عليه (٥).

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٨٩٧) . ومُسلم برقم (٣٩٧/ ٤٥) ، عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٨٥٦) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (١٨٥١٦) . عن رِفاعة بن رافع رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه مُسلم، برقم (٦٠/٤٠٣). عن عبدالله بن عبّاس رضيَ اللهُ عنهُما.

 <sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٩٩٦) . ومُسلم برقم (٦٦/٤٠٦) . عن
 كعب بن عُجْرَةَ رضي اللهُ عنهُ .

فأبخان

في قول: السَّلام عليكَ أَيُّها النَّبِيُّ

إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ لَهُم قُولُوا : الصَّلاةُ عليكَ \_ بالخِطابِ \_ كما في : (السَّلامُ عليكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ) بل جعلَها دعاءً مِنَ اللهِ لَهُ ، لِتكونَ صلاةً صالِحَةً في حياتِهِ وبعدَ وفاتِهِ .

وقد ثبتَ في البُخاريِّ : إِنَّمَا كُنَّا نقولُ : السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ، وهوَ بينَ أَظهُرِنا ، فلمّا قُبِضَ قُلنا : السَّلامُ / علىٰ النَّبِيِّ . [ق٢٤٥] فدلَّ علىٰ أَنَّ الخِطابَ إِنَّمَا وقعَ بطريقِ الاستصحابِ الَّذي لم يَحْسُنْ تغييرُهُ بعدَ موتِهِ ﷺ ، وإِنَّهُ غيرُ مُتعيّن .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ علَّمَهُمُ التَّشَهُّد ثمَّ قالَ في آخرِهِ : « ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ أَدَّارُهُ ﷺ بعدَ التَّشَهُّدِ التَّشَهُّدِ التَّشَهُّدِ التَّسَهُّدِ التَّسَهُّدِ اللَّهُ اللَّعاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو » ، متَّقَقُّ عليه (٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ ٱلآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِٱللهِ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيا وَالمَماتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسيح الدَّجّالِ » ، متَّققٌ عليه (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ يدعو في آخِرِ التَّشهُّدِ: « اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَماأَخَرْتُ. وَماأَخْرْتُ، وَماأَشْرَفْتُ، وَماأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاإِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ»، رواهُ مُسلمُ (١٤).

وأَنَّهُ ﷺ علَّمَ أَبا بكرٍ الصِّدّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ دُعاءً يدعو به في

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُّخاريُّ، برقم (٥٩١٠) . عن عبد اللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٨٠٠) . ومُسلم برقم (٥٨/٤٠٢) . عن عبد اللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٣١١) . ومُسلم برقم (١٣٠/٥٨٨) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخَرِجه مُسلم ، برقم (٧٧١) . عن عليّ بن أَبِي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

صَلاتِهِ: « اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْماً كَثيراً ، وَلا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ الغَفورُ أَنْتَ الغَفورُ أَنْتَ الغَفورُ الرَّحيمُ » ، متَّفقٌ عليه (١) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَتَحَلَّلُ مِنَ الصَّلاةِ بِالسَّلامِ فَيقُولُ: « السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » ، مرَّتين يميناً وشِمالاً ، مُلتفِتاً في الأُولىٰ حتىٰ يُرىٰ خَدُّهُ الأَيمَنُ ، وفي الثّانيةِ حتىٰ يُرىٰ خَدُّهُ الأَيسَرُ . واهُ الدَّارِقُطنيُّ وٱبنُ حبَّانَ في « صحيحه »(٢) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ علَّمَ الحسنَ بنَ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما أَنْ يقولَ في قُنوتِ الوِثْرِ: ﴿ اللَّهُمَّ ٱهْدِني فيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعافِني فيمَنْ عافَيْتَ ، وَتَوَلَّني فيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبارِكْ لي فيما أَعْطَيْتَ ، وَقِني شَرَّ ما قَضَيْتَ ، فَإِنَّكُ تَقْضي وَلا يُقْضىٰ عَلْيَكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ والَيْتَ ، تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْتَ » ، رواه أصحابُ السُّننِ الأربعةُ (٣) . والبيهقيُّ ، وزادَ الصَّلاةَ علىٰ النَّبيِّ ﷺ في آخرِه (٤) .

وأَنَّ محمَّد بنَ عليِّ ابنَ الحنفيَّةِ قالَ : إِنَّ هٰذا الدُّعاءَ هو الَّذي [ت٢٤٢] /كانَ أَبِي يدعو به في صلاة الفجرِ في قُنوتهِ .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۷۹۹) . ومُسلم برقم (٤٨/٢٧٠٥) . عن أَبي بكرِ الصِّدِيق رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أبن حبّان ، أنظر «الإحسان» ، برقم ١٩٩٠ . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه التِّرَمَذيُّ ، برقم (٤٦٤) . والنَّسائيُّ برقم (١٧٤٥) . وأَبو داوود برقم (١٧٤٥) . وأَبن ماجه برقم (١١٧٨) . عن الحسين بن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٣٥/٥٩١) . عن ثوبان بن بجدد رضيَ اللهُ عنهُ .

# فِكُمْنَا إِنَّى في لواحِق لَصِّيتُ لا هِ

وأَمَّا لواحِقُ الصَّلاةِ: ففيما كانَ يقولُهُ ﷺ بعدَ السَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ، وفي أَذكارِهِ في أَوقاتٍ الصَّلاةِ، وفي أَذكارِهِ في الصَّباحِ والمَساءِ، وفي أَذكارِهِ في أوقاتٍ مُتفرِّقةٍ، وفي أَذكارِهِ في التِّلاوَةِ، وفي أَدعيَةٍ مأْثورةٍ عنهُ، وفي أَذكارِهِ عندَ النَّومِ.

دعاؤُهُ ﷺ بعدَ الفراغِ مِنَ الصَّلاةِ

فثبتَ عنهُ ﷺ أَنَّه كَانَ إِذَا ٱنصرفَ مِنْ صَلاتِهِ ٱستغفرَ ثلاثاً ، وقالَ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ يا ذا الجَلالِ وَالإِكْرام » ، رواهُ مُسلمُ (١) .

وأَنَّهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ قَالَ : « لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مَنْكَ الجَدُّ » ، متَّقَقٌ عليه (٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ سَبَّحَ اللهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثينَ ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاثينَ ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاثينَ ، وَقَالَ تَمامَ المِئَةِ : لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ؛ غُفِرَتْ خَطاياهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ » ، رواهُ مُسلمٌ (٣).

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٩٥/ ١٣٥) . عن ثوبان بن بجدد رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٨٠٨) . ومُسلم برقم (٩٣٥/١٣٧) . عن المغيرة بن شُعبةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه مُسلم ، برقم (١٤٦/٥٩٧) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ لَمُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، وأُوصِيكَ ، لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَصُدِحَ (١) .

وأَنَّهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَضَىٰ صَلاتَهُ - أَي : فَرَغَ مِنها - مَسَحَ جبهَتَهُ بيدِهِ النُّمنىٰ ، ثمَّ قَالَ : « أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ ، الرَّحمٰنُ الرَّحيمُ ، اللَّمْمَ أَذْهِبْ عَنِي الهَمَّ وَالحَزَنَ » ، رواهُ ٱبنُ السُّنَّىِ (٢) .

وروىٰ أَيضاً \_[ أَي : ٱبن السُّنّيِّ ] \_ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا ٱنصرفَ مِنْ صَلاتِهِ : « اللَّهُمِّ ٱجْعَلْ خَيْرَ عُمُري آخِرَهُ ، وَخَيْرَ عَمَلي [ق٣٤] خَواتِمَهُ ، وَخَيْرَ أَيّامي يَوْمَ / أَلقاكَ »(٣) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَلّىٰ الفَجْرَ في جَماعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلّىٰ رَكْعَتينِ ، كانَت لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ؛ تامَّةٍ ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ »، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثُ حَسنٌ صحيحٌ (٤) .

وأَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ قَعَدَ في مُصَلاّهُ حينَ يَنْصَرِفُ ، مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتّىٰ يُصَلِّي رَكْعَتي الضُّحىٰ ، لا يَقُولُ إِلاّ خَيْراً ، غُفِرَتْ خَطاياهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ البَحْر » ، رواهُ الإِمامُ أَحمدُ وأَبو داودَ (٥) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه أُبو داود ، برقم (١٥٢٢) . والنَّسائيُّ برقم (١٣٠٣) .

 <sup>(</sup>٢) أُخرِجه ٱبن السُّنيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة»، برقم (١١٢). عن
 أُنس بن مالكِ رضي اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه آبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة »، برقم (١٢١). عن أَنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٥٨٦) . عن أَنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في « مسنده » ، برقم (١٥١٩٦) . وأبو داوود برقم
 (١٢٨٧) . عن مُعاذ بن أنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ قالَ في دُبُر كُلِّ صَلاةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ : لا إِلٰهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحْيى وَيُميتُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، عَشْرَ مَرّاتٍ ؛ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ ، وَمُحيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيّئاتٍ ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ في حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يَنْبَغ لِذَنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ في ذٰلكَ اليَوْم إِلاَّ الشِّرْكَ بِٱللهِ تَعالَىٰ » ، رواهُ التّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ (١) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ في صَباحٍ كُلِّ يَوْمٍ ، وَمَسَاءِ دَعَاؤُهُ ﷺ ني الصَّباحِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بأَسْم اللهِ الَّذي لا يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلا في السَّماءِ وَهُوَ السَّميعُ العَليمُ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ » ، رواهُ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ (٢) .

> وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « سَيِّدُ الاسْتِغْفار : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبَّى ، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنا عَبْدُكَ ، وَأَنا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما ٱسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي \_ أَي : أُقِرُّ \_ فَٱغْفِرْ لَى ، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعوذُ بكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ - أي : أَعمالي السَّيّئةِ ـ مَنْ قالَ ذٰلكَ حينَ يُصْبحُ فماتَ دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ قالَ ذٰلكَ حينَ يُمْسى فَماتَ دَخَلَ الجَنَّةَ » ، رواهُ البُخاريُّ (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ / : « مَنْ قالَ أَوَّلَ نَهارهِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلٰهَ إِلاَّ [ق٢٤٤] أَنْتَ ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَأَنْتَ رَبُّ العَرْشِ العَظيم ، ما شاءَ اللهُ كانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاّ بِٱللهِ العَليّ العَظيم ، أَعْلَمُ

أَخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٤٧٤) . عن أَبي ذرِّ الغفاريّ رضيَ اللهُ عنهُ .

أَخرجه التِّرمذيُّ برقم (٣٣٨٨) . عن عُثمان بن عفَّان رضيَ اللهُ عنهُ . **(Y)** 

أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٥٩٦٤) . عن شدّاد بن أُوسِ رضيَ اللهُ عنهُ . (٣)

أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً . اللَّهُمَّ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ دابَةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِناصيتِها إِنَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسي ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دابَةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِناصيتِها إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ؛ لَمْ تُصِبْهُ مُصيبَةٌ حَتَّىٰ يُمْسي ، وَمَنْ قالَها آخِرَ النَّهارِ لَمْ تُصِبْهُ مُصيبَةٌ حَتَّىٰ يُصْبِحَ » ، رواهُ ٱبنُ السُّنيِّ (١) .

وفي روايةٍ: "لَمْ يُصِبْهُ في نَفْسِهِ وَلا أَهْلِهِ وَلا مالِهِ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ" (٢).

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَقَيْتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتني البَّارِحَةَ ؟ فقالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ لَكُ عَنْتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ؛ لَمْ تَضُرَّكَ » ، رواهُ مُسلمُ (٣) .

وأَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يقولُ إِذَا أَصبحَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنا، وَبِكَ أَمْسَىٰ أَمْسَىٰ النُّسُورُ». وَإِذَا أَمْسَىٰ أَمْسَىٰ النُّسُورُ». وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنا، وَبِكَ أَصْبَحْنا» إِلَىٰ آخرِهِ، رواهُ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ وأبن ماجه، بالأَسانيدِ الصَّحيحةِ (٤).

وأَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ قَالَ حَينَ يُصْبِحُ ، وَحَينَ يُمْسِي : رَضَيتُ بِٱللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ نَبيّاً ؛ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ » ، رواهُ أَبو داود والنَّسائيُّ بأَسانيدَ جيّدةٍ والتِّرمذيُّ وقالَ : هٰذا عُديثٌ حَسنٌ صحيحٌ غريبٌ ، والحاكِمُ وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أُخرجه آبن السُّنِيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة »، برقم (٥٧). عن أَبِي الدَّرداء رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه آبن السُّنِّيِّ في « عمل اليوم واللَّيلة » ، برقم (٥٨) .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٧٠٩) . عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنه .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٥٠٦٨) . والتِّرمذيُّ برقم (٣٣٩١) . وٱبن ماجه برقم (٣٨٦٨) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٣٨٩) . والحاكم في «المستدرك» ، ج١/ ١٨٥ عن ثوبان رضيَ اللهُ عنهُ .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ قالَ حينَ يُصْبِحُ أُو يُمْسِي : اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ ، أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ ؛ أَصْبَحْتُ ، أُشْهِدُ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ ؛ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمِّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ؛ أَعْتَقَ اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ . وَمَنْ اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ . وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتِينِ ؛ أَعْتَقَ اللهُ يُنِصْفَهُ مِنَ النَّارِ . وَمَنْ قَالَهَا ثَرْبَعاً ؛ [ق٢٤٥] قَالَها ثَلاثَةَ / أَرْبَاعِهِ مِنَ النَّارِ . فَإِنْ قَالَها أَرْبَعاً ؛ [ق٢٤٥] أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ » ، رواهُ أَبُو داودَ ، بإسنادٍ جيّدٍ (١) .

وروىٰ أَيضاً بأَسانيدَ جيّدةٍ ، أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : « مَنْ قالَ حينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ ما أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ ، لا شَريكَ لَكَ ، لَكَ الحَمْدُ ، وَلَكَ الشُّكْرُ ؛ فَقَدْ أَدّىٰ شُكْرَ يَوْمِهِ . وَمَنْ قالَ مِثْلَ ذٰلكَ حينَ يُمْسي ؛ فَقَدْ أَدّىٰ شُكْرَ لَيْلَتِهِ »(٢) .

وفي « صحيح مُسلم » ، أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ قالَ حينَ يُصْبِحُ وَحينَ يُصْبِحُ وَحينَ يُمْسي : سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِئَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القيامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قالَ مِثْلَ ما قالَ ، أو زادَ عَلَيْهِ »(٣) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ ، وَهُوَ جَالِسٌ : دَعَاوُهُ ﴿ وَمُواتِ وَالْتَهُمُّ وَالْتَهُمُّ وَرَبَّ جِبْرِيلَ وَمُيكَائِيلَ وَإِسْرِافِيلَ وَمُحَمَّدٍ [ النَّبِيِّ ] ﷺ : أَعُوذُ مُعْرُفَةٍ لِللَّهُمُّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَميكائِيلَ وَإِسْرِافِيلَ وَمُحَمَّدٍ [ النَّبِيِّ ] ﷺ : أَعُوذُ مَعْرُفَةٍ لِللَّهُ مِنَّ النَّارِ ، [ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ] » ، رواهُ أَبنُ السُّنِيِّ (٤) .

وروىٰ أَيضاً \_[ أَي : آبن السُّنِيِّ ] \_ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ قالَ صَلاةِ الغَداةِ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ صَبيحَةَ يَوْمِ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الغَداةِ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ

<sup>(</sup>١) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٥٠٦٩) . عن أَنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه أَبو داود ، برقم (٥٠٧٣) . عن عبد الله بن غنَّام رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٦٩٢/ ٢٩) . عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه ٱبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة » ، برقم (١٠٣) . عن عامر بن أُسامة الهُذَلي مرفوعاً .

الحَيُّ القَيَّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنوبَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ »(١) .

وروىٰ أَيضاً - [ أَي : أبن السُّنيِّ ] - أَنَّهُ ﷺ كَانَ يقولُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ : « الحَمْدُ للهِ الَّذي جَلَّنَا اليَوْمَ - أَي : أَلبسَنا - عافِيتَهُ ، وَجاءَ بِالشَّمْسِ مِنْ مَطْلَعِها . اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُ لَكَ بِما شَهِدْتَ بِهِ لِلشَّمْسِ مِنْ مَطْلَعِها . اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُ لَكَ بِما شَهِدْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ ، وَشَهِدَتْ بِهِ مَلائِكَتُكَ ، وَحَمَلَةُ عَرْشِكَ ، وَأُولُوا العِلْمِ مِنْ لَنْفُسِكَ ، وَأُولُوا العِلْمِ مِنْ خَلْقِكَ ؛ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ ، لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ القائِمُ بِٱلقِسْطِ ، لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ العَرْيَدُ الحَكيمُ . أَكْتُبْ شَهادَةٍ مَلائِكَتِكَ وَأُولِي العِلْمِ ، العَزِيزُ الحَكيمُ . أَكْتُبْ شَهادَةٍ مَلائِكَتِكَ وَأُولِي العِلْمِ ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِمِثْلِ ما شَهِدْتَ بِهِ فَأَكْتُبْ شَهادَةٍ مَلائِكَتِكَ وَأُولِي العِلْمِ ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِمِثْلِ ما شَهِدْتَ بِهِ فَأَكْتُبْ شَهادَتِي مَكَانَ شَهادَتِهِ " (٢) .

وروىٰ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يقولُ إِذَا سَمِعَ المُؤَذِّنَ عِنْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ : « اللَّهُمَّ إِنَّ لهٰذَا إِقبالُ لَيْلِكَ ، وَإِذْبارُ نَهارِكَ ، وَأَصْواتُ دُعاتِكَ ؛ فَٱغْفِرْ لي »(٣) .

[ق٢٤٦] وروى أبنُ السُّنَّيِّ أَنَّهُ ﷺ / كَانَ يقولُ بعدَ أَنْ يُصلَّيَ سُنَّةَ المَغْرِبِ: « يَا مُقَلِِّبَ القُلُوبِ ثَبَّتْ قُلُوبَنا عَلَىٰ دينِكَ »(٤).

وروىٰ أَبو داودَ والنَّسائيُّ بالإِسنادِ الصَّحيحِ ، أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا

<sup>(</sup>١) أُخرِجه آبن السُّنِّيِّ في « عمل اليوم واللَّيلة » ، برقم (٨٣) . عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه ٱبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة»، برقم (١٤٧). عن أَبِي سعيدِ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه أبو داود ، برقم (٥٣٠) . والتَّرمذيُّ برقم (٣٥٨٩) . عن أُمِّ
 سَلَمَةَ هند بنت أُميَّةَ رضى اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه ٱبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة »، برقم (٦٥٨). عن أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللهُ عنها .

سلَّمَ مِنَ الوِتْرِ قالَ : « سُبْحانَ المَلِكِ القُدّوسِ »(١) . زادَ النَّسائيُّ : « ثَلاثَ مَرَّاتٍ »(٢) .

ورَوَيا أَيضاً \_ [ أَي : أَبو داود والنَّسائيُّ ] \_ أَنَّهُ [ عَلَيْهُ ] كَانَ يقولُ بعدَ الوِتْرِ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِرِضاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقوبَتِكَ ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا أُحْصي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَما أَثْنَيْتَ عَلَيْكَ ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا أُحْصي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَما أَثْنَيْتَ عَلَيْكَ ، وَقالَ : حديثٌ حَسنُ (٣) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتابِ اللهِ تَعالَىٰ ، فَلَهُ بِهِ أَذَكَارُهُ ﷺ فَ النَّدَوَةِ حَسَنَةٌ ؛ وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرَةٍ أَمْثالِها » ، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقال : حديثٌ حَسنُ (٤٠) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « أَهْلُ القُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخاصَّتُهُ » ، رواهُ النَّسائيُّ وٱبنُ ماجه بإسنادٍ صحيح (٥) .

وَأَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلينَ . وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتينَ . وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ المُقَنْظِرينَ » ـ أَي : مِمّن كُتِبَ لَهُ قِنطارٌ مِنَ الأَجرِ ـ رواهُ أَبو داودَ وَابْنُ خُزيمةَ في « صحيحه »(٦) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ قَرَأَ بِٱلآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ

<sup>(</sup>١) أُخرجه أَبو داود ، برقم (١٤٣٠) . عن أُبيّ بن كعبِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه النَّسائيُّ، برقم (١٧٣٤). عن عبدالرَّحمٰن بن أَبزىٰ رضيَ اللهُ عنهُ.

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه أبو داود ، برقم (١٤٢٧) . والنَّسائي برقم (١٧٤٧) . والتِّرمذيُّ برقم (٣٥٦٦) . عن عليّ بن أبي طالبِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٩١٠). عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه أبن ماجه ، برقم (٢١٥) . عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٦) أُخرجه أبو داود ، برقم (١٣٩٨) . و آبن خُزيمة (١١٤٤) . عن عَمْرو بن العاص رضي اللهُ عنهُ .

كَفَتَاهُ ﴾ \_ أَي : مِنْ كُلِّ سوءٍ ، وعن قيام اللَّيلِ \_ متَّفَقٌ عليه (١) .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ: ﴿ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَيْمُ الَّذِي الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَثَانِي ، وَالقُرْآنُ العَظيْمُ الَّذِي أَلْعَلَيْمُ اللَّذِي أُوتِيتُهُ ﴾ ، وواهُ البُخارِئُ (٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلْثَ القُرْآنِ » ، رواهُ البُخارِيُ أَيضاً (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « سورَةُ البَقَرَةِ فيها آيَةٌ ، هِيَ سَيّدَةُ آي القُرْآنِ ، [قَالَ عُنْدُ أَ لُم عُنْهُ ، وَهِيَ آيَةُ الكُرْسِيِّ » ، [ق٧٤٧] لا تُقْرَأُ / في بَيْتٍ فيهِ شَيْطانٌ إِلاّ خَرَجَ مِنْهُ ، وَهِيَ آيَةُ الكُرْسِيِّ » ، رواهُ التِّرمذيُّ والحاكِمُ وصحَّحاهُ (٥) .

وأَنَّهُ ﷺ قال : « يَس قَلْبُ القُرْآنِ ، لا يَقْرَؤُها رَجُلٌ يُريدُ بِها وَجُهَ اللهِ ؛ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ » ، رواهُ الإِمامُ أَحمدُ وأَبو داودَ والنَّسائيُّ وٱبنُ ماجه والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإِسنادِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٧٢٢) . ومُسلم برقم (٨٠٧/ ٢٥٥) . عن عبد الله بن مسعودِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٤٢٠٤). عن أبي سعيد بن المعلِّيٰ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُ، برقم (٦٢٦٧). عن أبي سعيدِ الخُدْري رضِيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٤) أَخرجه مُسلم، برقم (٢٥٨/٨١٠)؛ بنحوه. عن أُبيّ بن كعبٍ رضى اللهُ عنهُ.

 <sup>(</sup>٥) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٨٧٨) . والحاكم في «المستدرك» ،
 ج٢/ ٢٦٠ . عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٦) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (١٩٧٨٩) . وأبو داود برقم
 (٣٢٢١). وأبن ماجه برقم (١٤٤٨). عن مَعْقِلِ بن يسارٍ رضي اللهُ عنهُ .

وأَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: « إِنَّ سورَةً مِنَ القُرْآنِ ، ثَلاثونَ آيَةً ؛ شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّىٰ غُفِرَ لهُ ، وَهِيَ ﴿ بَبَرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ » ، رواه أصحابُ السُّننِ الأَربعةُ وٱبنُ حبّانَ في « صحيحه » والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (١) .

وفي روايةٍ للحاكِمِ : « وَدِدْتُ أَنَّها في قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ »(٢) .

وفي أُخرىٰ لَهُ وللنَّسائيِّ : « مَنْ قَرَأَ ﴿ تَبَـٰزَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ كُلَّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ ، وَمَنَعَهُ اللهُ مِنْ عَذابِ القَبْرِ <sup>(٣)</sup> .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ لَبعضِ أَصحابِهِ : « إِقْرَأُ : ﴿ قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾ وَالمُعَوِّذَتِينِ حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُمْسِي ثَلاثَ مَرّاتٍ ، تَكْفيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » ، رواهُ أَبو داودَ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ بالأَسانيدِ الصَّحيحةِ ، وقالَ التِّرمذيُّ : حديثٌ حَسنُ صحيحٌ (٤) .

وثبتَ أَنَّه عَلَيْ قَالَ: «الدُّعاء هُوَ العِبادَةُ»، ثمَّ قرأَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدَعِهُ مَاثُورَةُ عَنُ الْحَبَادَةُ » ثمَّ قرأَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدَعِهُ مَاثُورَةً عَنُ عَبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ الْدَعُونِ آسَتَجِبَ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكَمِّرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ الْحَرِينَ ﴾ [سورة غافر ١٠/٤٠] رواهُ أصحابُ السُّننِ الأربعةُ ، وقالَ التِّرمذيُّ : حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ ، وابنُ حبّانَ في «صحيحه» ،

<sup>(</sup>۱) أُخرجه التَّرمذيُّ ، برقم (۲۸۹۱) . وأَبو داود برقم (۱٤٠٠) . وأبن ماجه برقم (۳۷۸٦) . والحاكم في «المستدرك»، ج٢/٤٩٨ . عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الحاكم في «المستدرك» ، ج١/ ٥٦٥ . عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه الحاكم في «المستدرك» ، ج٢/ ٤٩٨ . والنَّسائيُّ في «عمل اليوم واللَّيلة» ، برقم (٧١١) . عن عبد الله بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٥٧٥) . وأَبو داود برقم (٥٠٨٢) . عن عبد اللهِ بن خُبَيْبِ رضيَ اللهُ عنهُ .

والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإِسنادِ (١) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ لبعضِ أَصحابِهِ : ﴿ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ ، فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَصَلِّ عَلَىٰ نَبيّكَ ، ثُمَّ ٱدْعُ بِمَا تُحِبُّ » ، رواهُ الإِمامُ أَحمدُ وأَصحابُ السُّنن الأربعةُ وٱبنُ حبّانَ في ﴿ صحيحه ﴾(٢) .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ أَكْثُرُ دُعائِهِ: ﴿ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [سورة البقرة ٢٠١/٢]، رواهُ البُخاريُّ (٣).

وأَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ سَأَلَ اللهَ الجَنَّةَ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قالَتِ الجَنَّةُ ، وَاللهُ مَرَّاتٍ ، قالَتِ الجَنَّةُ ، - أَي : بِلسانِ المَقالِ ، وقيلَ : لسانُ الحالِ ــ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الجَنَّةَ ، وَمَنِ ٱسْتَجَارَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرْهُ وَمَنِ ٱسْتَجَارَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرْهُ وَمَنِ ٱسْتَجَارَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرْهُ التَّرمذيُّ / والنَّسائيُّ وٱبن ماجه وٱبنُ حبّانَ في المحيحه » ، والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (٤٠) .

وأَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ فُتِحَ لَهُ بابُ الدُّعاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبوابُ الرَّحْمَةِ ، وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ العافِيَةَ ، وَأَنَّ الدُّعاءَ يَنْفَعُ مِمّا نَزَلَ وَمِمّا لَمْ يَنْزِلْ ، فَعَلَيْكُمْ عِبادَ اللهِ بِالدُّعاءِ » ، الدُّعاءَ يَنْفَعُ مِمّا نَزَلَ وَمِمّا لَمْ يَنْزِلْ ، فَعَلَيْكُمْ عِبادَ اللهِ بِالدُّعاءِ » ، رواهُ الحاكِمُ وصحَحَهُ (٥) .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٢٤٧) . وأَبو داوود برقم (١٤٧٩) . وأَبن ماجه برقم (٣٨٢٨) . عن النُّعمان بن بشيرٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه النُّرِمذيُّ ، برقم (٣٤٧٦) . والنَّسائيُّ برقم (١٢٨٤) . عن فَضالَةَ بن عُبيدٍ رضىَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٠٢٦) . عن أنس بن مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٥٧٢) . والنَّسائيُّ برقم (٥٥٢١) . وأبن ماجه برقم (٤٣٤٠) . والحاكم في «المستدرك» ، ج١/٥٣٤ . عن أنس بن مالكِ رضىَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه الحاكم في «المستدرك» ، ج١/ ٤٩٨ . عن عبد الله بن عُمَرَ رضى الله عنهُما .

وأَنَّهُ عَلَيْ سَمِعَ رَجُلاً يقولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهَدُ أَنَّكَ اللّٰهُ ، لا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ ، الّذي ﴿ لَمْ سَكِدَ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُن لَهُ صَكُن لَهُ صَكُف لَهُ صَكُف لَهُ عَلَيْ ، فقالَ لَهُ: « لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِأَلاسُمِ الأَعْظَمِ ، الّذي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطىٰ ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجابَ » ، رواهُ أبو داودَ وأبنُ ماجه والتّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ ، وأبنُ حبّانَ في « صحيحه » ، والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (١) .

وأَنَّهُ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يقولُ: يا ذا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ ، فقالَ: « قَدِ ٱسْتُجِيبَ لَكَ ، فَسَلْ » ، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثُ حَسنُ (۲) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِنَّ للهِ مَلَكاً مُوكَّلاً بِمَنْ يقولُ : يا أَرْحَمَ الرِّاحِمينَ قَدْ الرِّاحِمينَ قَدْ الرِّاحِمينَ قَدْ أَرْحَمَ الرِّاحِمينَ قَدْ أَوْجَمَ الرِّاحِمينَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ » ، رواهُ الحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (٣) .

وأَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : « دَعْوَةُ أَخِي ذِي النَّونِ : لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ؛ لَمْ يَدْعُ بِها رَجُلُ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ شَيْءٍ فَي أَنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ؛ لَمْ يَدْعُ بِها رَجُلُ مُسْلِمٌ في شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ ٱسْتُجِيبَ لَهُ » ، رواهُ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه أُبو داود ، برقم (۱٤٩٣) . وأبن ماجه برقم (٣٨٥٧) . والتِّرمذيُّ برقم (٣٤٧٥) . والحاكم في «المستدرك» ، ج١/٥٠٤ . عن بُريدة بن الحصيب رضي اللهُ عنه .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٥٢٧) . عن مُعاذ بن جبلِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الحاكم في «المستدرك»، ج١/ ٥٤٤. عن أبي أُمَّامةَ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه التَّرمذيُّ ، برقم (٣٥٠٥) . والحاكم في «المستدرك» ، ج١/ ٥٠٥ . عن سعد بن أبي وقّاصِ رضيَ اللهُ عنهُ .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ: « سَلُوا اللهَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ ، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً مِنَ العَافِيَةِ » ، رواهُ النَّسَائيُّ بِإِسنادٍ صحيحٍ ، والتِّرمذيُّ ، وقالَ: حديثٌ حَسنٌ (١٠) .

وعادُهُ الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ا

وفي روايةٍ : « فَكَبِّرا أَرْبَعاً وَثَلاثينَ »<sup>(٣)</sup> .

وأَنَّـهُ ﷺ كَـانَ إِذَا أَخَـذَ مَضْجَعَـهُ نَفَـثَ فـي يَـدَيْـهِ ، وَقَـرَأَ بِٱلمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ بِهِما جَسَدَهُ ، متَّقَقٌ عليه (٢٠) .

وأَنّهُ عَلَيْهُ قَالَ لبعضِ أصحابِهِ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأُ وُضُووً كَ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ أَضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنّي أَسْلَمْتُ نَفْسي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْري إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْري إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجا مِنْكَ إِلاَ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيّكَ الَّذي وَلا مَنْجا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيّكَ الَّذي أَرْسَلْتَ . فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ الفِطْرَةِ ، فَأَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ » ، متَقَقَّ عليه (٥) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٥٥٨) . عن أَبِي بكرٍ الصِّدّيق رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٥٩٥٩) . ومُسلَم برَقم (٢٧٢٧/ ٨٠) . عن عليّ بن أَبِي طالب رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه مُسلم، برُقم (٢٧٢٧/ ٨٠). عن عليّ بن أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٤) أَخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٥٩٦٠) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها . النَّفثُ : نفحٌ لطيفٌ بلا ريقِ . (أَنصاريّ) .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٩٥٢) . ومُسلم برقم (٢٧١٠) . عن البراء بن عازب رضيَ اللهُ عنهُما .

## ؋ۻٛٵڣ ڣي المرض و توابعي

وأَمَّا أَذَكَارُهُ فِي الْمَرَضِ وتوابعِهِ : مِنْ فضيلَةِ الصَّبرِ على البَلاءِ ، وعيادَةِ المَرْضى ، وما يقولُهُ المَريضُ والعائِدُ والمُحتَضِرُ والمُصابُ والمُعزَّىٰ لهُ ، وفضلُ الصَّلاةِ علىٰ الميّتِ وحضورِ دَفْنِهِ ، وما يقولُهُ زائِرُ القُبورِ .

فثبت أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: « مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلا وَصَبٍ ، نَصَلِهُ الصَبْرِ على وَلا وَصَبٍ ، نَصِلُهُ الصَبْرِ على وَلا هَمٍّ وَلا حَزَنٍ ، وَلا أَذَى وَلا غَمِّ ، حَتَىٰ الشَّوْكَةُ يُشاكُها ؛ إِلاَّ اللهُ عَمِّ ، حَتَىٰ الشَّوْكَةُ يُشاكُها ؛ إِلاَّ اللهُ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطاياهُ » ، متَّقَقُ عليه (١) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِذَا مَرِضَ العَبْدُ ، أَو سَافَرَ ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقيماً صَحيحاً » ، رواهُ البُخاريُّ (٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ لبعضِ أصحابِهِ : « ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ : بِٱسْمِ اللهِ ثَلَاثاً . وَقُلْ سَبْعَ مَرّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاذِرُ » ، متَّقَقٌ عليه (٣) .

زادَ مالِكٌ وأَبو داودَ والتِّرمذيُّ : وَأَنَّهُ \_[ أَي : عُثمانَ بن أَبي العاصِ ] \_ فعلَ ذٰلكَ ، فأَذهَبَ اللهُ عنهُ ما كانَ بِهِ (١٤) .

<sup>(</sup>۱) أَخرِجه البُخارِيُّ، برقم (٥٣١٨). ومُسلم برقم (٥٢/٢٥٧٣). عن أَبي سعيدِ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ. الوَصَبُ: الوجع اللاّزمُ. النَّصَبُ: التَّعبُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجُه البُخاريُّ ، برقم (٢٨٣٤). عن أَبي موسىٰ الأَشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم، برقم (٢٢٠٢١). عن عُثمان بن أبي العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ

<sup>(</sup>٤) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٠٨٠) . وأُبو داود برقم (٣٨٩١) .

وأَنَّهُ عَيَّا قَالَ : « مَنْ رَأَىٰ صاحِبَ بَلاءٍ ، فقالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذي عافاني مِمَّا ٱبْتَلاكَ بِهِ ، وَفَضَّلَني عَلَىٰ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضيلاً ؛ لَمْ يُصِبْهُ ذٰلكَ البَلاءُ » ، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنُ (١) .

[ق ٢٥٠] وأَنَّهُ عَلَيْهُ قَالَ : « مَنْ عادَ مَريضاً ، لَمْ يَحْضُرْ / أَجَلُهُ ، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرّاتٍ : أَسْأَلُ اللهُ العَظيمَ ، رَبَّ العَرْشِ العَظيمِ ، أَنْ يَشْفيكَ ؛ لِآ عافاهُ اللهُ مِنْ ذُلكَ المَرضِ » ، رواهُ أَبو داودَ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ ، وأبنُ حبّانَ في « صحيحه » ، والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحٌ علىٰ شرطِ البُخاريُّ .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ: « لا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقيهِمْ » ، رواهُ أَبنُ ماجه والتِّرَمَذَيُّ ، وقالَ: حديثٌ حَسنٌ (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا عَوَّذَ المَريضَ ، مَسحَهُ بيدِهِ اليُمنىٰ ويقولُ: « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ الباسَ ، أَشْفِهِ أَنْتَ الشَّافي ، لا شِفاءَ إِلاَّ شِفاءً لِا يُعاوِرُ سَقَماً » ، \_ أي : لا يترُكُ \_ متَّفَقٌ عليه (٤٠) .

وفي روايةٍ لهُما : « لا شافِيَ إِلاَّ أَنْتَ »(٥) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٤٣١) . عن عُمَرَ بن الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٠٨٣). وأَبو داود برقم (٣١٠٦). والحاكم في «المستدرك»، ج١/٣٤٢. عن عبد اللهِ بن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه ٱبن ماجه ، برقم (٣٤٤٤) . والتِّرمذيُّ بَرقم (٢٠٤٠) . عن عُقبة بن عامر رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٤١١) . ومُسلم برقم (٢١٩١) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٥٤١٠) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ ٱسْتَرْجَعَ عِنْدَ المُصيبَةِ ، جَبَرَ اللهُ مُصيبَةِ ، جَبَرَ اللهُ مُصيبَتَهُ ، وَأَحْسَنَ عُقْباهُ ، وَجَعَلَ لَهُ خَلَفاً يَرْضاهُ » ، رواهُ الطَّبرانيُّ بإسنادٍ لا بأسَ به (١) .

وأَنَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: « يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: مَا لِعَبْدِي [ الْمُؤْمِنِ ] عِنْدي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفَيَّهُ مِنَ أَهْلِ الدُّنيا ، ثُمَّ ٱحْتَسَبَهُ ؛ إِلاَّ الجَنَّةُ » ، رواهُ البُخارِيُّ (۲) .

وأَنَّهُ عَيْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤادِهِ ؟ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللهُ : ابنوا لِعَبْدي بَيْتاً في الجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ » ، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ . وأبنُ حبّانَ في الحَمْدِ » ، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ . وأبنُ حبّانَ في « صحيحه » (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « عُودوا المَرْضَىٰ ، وَٱتْبَعوا الجَنائِزَ ؛ تُذَكِّرُكُمُ عادةُ المَرْضَىٰ الآخِرَةَ»، رواهُ الإمامُ أَحمدُ والبزّارُ وٱبنُ حبّانَ في «صحيحه»(٤) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ القِيامَةِ : يا ٱبْنَ آدَمَ : مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْني؟ قالَ : يارَبِّ كَيْفَ أَعودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العالَمينَ ؟

<sup>(</sup>١) أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج٢/ ٣٣١ . عن عبد الله بن عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٠٦٠) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ . قبضتُ صفيَّهُ : أَمَتُ حبيبَهُ ؛ كالولد والأَخ ، وكلّ من يحبّ الإنسان .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (١٠٢١). عن أُبِي موسىٰ الأَشعريّ رضيَ اللهُ عنهُ

<sup>(</sup>٤) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (١١٠٥٣) . عن أَبي سعيدِ الخُدْريّ رضيَ اللهُ عنهُ .

> ما يقولُهُ المَريضُ والعائِدُ والمُحتضِرُ

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ: « لا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلاً ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيني ما كانَتِ الحَياةُ خَيْراً لي ، وَتَوَفَّني إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لي » ، متَّقَقٌ عليه (٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ قبلَ موتِهِ بثلاثَةِ أَيّامٍ : « لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ » ، رواهُ مُسلمُ (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « أَكْثِروا ذِكْرَ هاذِمِ اللَّذَّاتِ ـ أَي : قاطِعها ـ يَعْني المَوْتَ ، فَإِنَّهُ ما كانَ في قَليلٍ إِلاّ أَجْزَلَهُ ، ولا في كَثيرٍ إِلاّ قَلَّلَهُ » ، رواهُ الطَّبرانيُّ بإسنادٍ حَسنِ (٤) .

وأَنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَكْيَسِ النَّاسِ \_ أَي : أَعَقَلِهِمْ \_ وأَحزَمِ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٥٦٩/ ٤٣) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٩٩٠) . ومُسلم برقم (٢٦٨٠) . عن أَنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢٨٧٧) . عن جابر بن عبد اللهِ رضيَ اللهُ عنهما .

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» ، ج١/ ٣٠٩ . عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

- أَي : أَشدِّهِمْ حَذَراً ـ فقالَ : ﴿ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً ، وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ لَهُ السِّعْداداً ؛ أُولٰئِكَ الأَكْيَاسُ ، ذَهَبوا بِشَرَفِ الدُّنيا وَكَرامَةِ الآخِرَةِ » ، رواهُ آبنُ ماجه بإسنادٍ جيدٍ ، والطَّبرانيُّ بإسنادٍ حسنِ (١) .

وأَنَهُ عَلَيْ دَخلَ علىٰ شابِّ ، وهوَ في المَوْتِ ، فقالَ : « كَيْفَ تَجِدُكَ ؟» قالَ : أَرْجو الله َ ، وَأَخافُ ذُنوبي ، قالَ عَلَيْ : « لا يَجْتَمِعانِ في قَلْبِ عَبْدٍ في مِثْلِ هٰذَا المَوْطِنِ ، إِلاّ أَعْطاهُ اللهُ مَا يَرْجو ، وَآمَنَهُ مِمّا يَخافُ » ، رواهُ التِّرمذيُّ و آبنُ ماجه بإسنادٍ حَسنِ (٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ : « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلٰهَ إلاّ اللهُ » ، رواهُ مُسلمٌ (٣) . والتِّرمذيُّ وزادَ: «مَنْ كَانَ / آخِرُ كَلامِهِ: لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ » (٤) . [ق٢٥٢]

فضــلُ الصَّــلاةِ علـــىٰ الميّتِ وحُضورِ دفنِهِ

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ مَرّوا عليه بجنازةٍ فأَثنَوْا عليها خيراً ، فقالَ : « وَجَبَتْ » ، ومَرّواعليه بجنازة فأَثنَوْا عليها شرّاً ، فقالَ : « وَجَبَتْ » ، وَمَرّ وَاعليه بجنازة فأَثنَوْا عليها شرّاً ، فقالَ : « مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً وَجَبَتْ لَهُ النّارُ ، أَنْتُمْ شُهَداءُ اللهِ في الأَرْضِ » ، متّققٌ عليه (٥٠ .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدودَ ، وَشَقَّ الجُيوبَ ، وَدَعا بِدَعْوى الجاهِليَّةِ » ، متَّققٌ عليه (٦٠ .

<sup>(</sup>١) أَخرجه أبن ماجه، برقم (٤٢٥٩). عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

 <sup>(</sup>٢) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٩٨٣) . وأبن ماجه برقم (٤٢٦١) . عن
 أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه مُسلم، برقم (١/٩١٦). عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٩٧٧) . عن أُمِّ سلمةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٣٠١) . ومُسلم برقم (٦٠/٩٤٩) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٢٣٥) . ومُسلم برقم (١٦٥/١٠٣) . عن عبد اللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ عَزَّىٰ مُصاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ » ، رواهُ التِّرمذيُّ والبيهقيُّ (١) .

وأَنَّهُ ﷺ أَرسلَ إِلَىٰ إِحدىٰ بَناتِهِ فقالَ : « مُرْها فَلْتَصْبِرْ وَلَنَّهُ عَلَيْهِ أَرسلَ إِلَىٰ إِحدىٰ بَناتِهِ فقالَ : « مُرْها فَلْتَصْبِرْ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَلْتُهُ مَا أَعْطَىٰ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدُهُ بِأَجَلِ مُسَمَّىٰ » ، متَّقَقٌ عليه (٢) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ شَهِدَ الجَنازَةَ حَتَّىٰ يُصَلَّيَ عَلَيْها فَلَهُ قيراطٌ ، وَمَنْ شَهِدَها حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قيراطانِ ، مِثْلُ الجَبلَيْنِ العَظيمَيْنِ » ، متَّقَقُ عليه (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » ، رواهُ أَبُو داودَ والتَّرمذيُّ ، وقالَ: حديثٌ حَسنٌ ، وآبنُ حبّانَ في « صحيحه »(٤) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ صلّىٰ علىٰ جنازة ، فقالَ في دُعائِهِ : ﴿ اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَأَغْسِلْهُ بِالماءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ ، وَنَقّهِ مِنَ الخَطايا ، كَما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيضَ مِنَ الدَّنسِ ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيْراً مِنْ دارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ ، وَأَعِدْهُ مِنَ عَذابِ أَهْلِهِ ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ ، وَأَعِدْهُ مِنَ عَذابِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه التِّرمذيُّ، برقم (١٠٧٣). عن عبد اللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٩٤٢) . ومُسلم برقم (١١/٩٢٣) . عن أُسامةَ بن زيدٍ رضىَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٢٦١) . ومُسلم برقم (٥٢/٩٤٥) . عن أبي هُريرةَ رضىَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه أُبو داود ، برقم (٣١٦٦) . والتِّرمذيُّ برقم (١٠٢٨) . عن مالكِ بن هُبيرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

القَبْرِ ، وَمِنْ عَذابِ النَّارِ » ، رواهُ مُسلمُ (١٠) .

وفي روايةٍ : « وَفِتْنَةِ القَبْرِ ، وَعَذابِ النَّارِ »<sup>(٢)</sup> .

وأَنَّهُ عَلَيْ صلّىٰ علىٰ جنازة ، فقال : « اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا ، وَصَغيرِنا وَكَبِيرِنا ، وَذَكَرِنا وَأُنْثانا ، وَشاهِدِنا / وَغائِبِنا . اللَّهُمَّ مَنْ [ق٢٥٣] أَحْيَيْتَهُ مِنّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الإِسْلام ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الإِيمانِ . اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنّا بَعْدَهُ » ، رواهُ أبو داودَ والتِّرمذيُّ والبيهقيُّ والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحٌ علىٰ شَرْطِ البُخاريِّ ومُسلم (٣) .

وثبتَ أَنَّهُ عَيِّكُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيَّتِ ، وقَفَ عليهِ وقَالَ : « إَسْتَغْفِروا لأَخيكُمْ ، وَٱسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ » ، رواهُ أَبو داودَ والبيهقيُّ بإِسنادٍ حَسنِ (٤) .

وثبتَ أَنَّهُ عَلَيْكُمْ ما يقولُهُ وَالِي المقبَرَةِ قَالَ : « السّلامُ عَلَيْكُمْ ما يقولُهُ وَالِوُ اللهُ وَاللهُ اللهُ كَنَا وَلَكُمُ دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ ، وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقونَ ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العافِيَةَ » ، رواهُ مُسلمٌ وأبو داود والنّسائيُ وأبن ماجه بأسانيد صحيحة (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أَخرِجه مُسلم ، برقم (٩٦٣/ ٨٥) عن عَوْفِ بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مُسلم ، برقم (٨٦/٩٦٣) . عنهُ أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه أبو داود ، برقم (٣٢٠١) . والتِّرمذيُّ برقم (١٠٢٤) . والحاكم
 في «المستدرك» ، ج١/٣٥٨ . عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه أَبُو داود ، برقم (٣٢٢١) . عن عُثمان بن عفّان رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه مُسلم ، برقم (١٠٢/٩٧٤) . والنَّسائيُّ برقم (٢٠٣٩) . وٱبن ماجه برقم (١٥٤٦) . عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها .

# فِجْنَا فِي في لصّب على م

وأَمَّا أَذَكَارُهُ عَلَيْهُ فِي الصّيامِ: فثبتَ أَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا رأَىٰ الهِلالَ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِٱلأَمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسّلامَةِ وَالإِسْلامِ ، والتّوفيقِ لِما تُحِبُّهُ وَتَرْضَىٰ ، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ » ، رواهُ التّرمذيُ والدّارِميُّ في « مُسندِهِ »(١) .

وروىٰ أَبو داودَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الهِلالَ ، قَالَ : « هِلالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ ، آمَنْتُ بِالَّذِي رُشْدٍ وَخَيْرٍ ، هِلالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ـ ثَلاثاً ـ [ثُمَّ يقولُ] : الحَمْدُ للهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كذا وَجاءَ بِشَهْرِ كذا »(٢) .

وثبتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الصّيامُ جُنَّةٌ ، فإذا كانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، وَإِنِ ٱمْرِؤٌ قَاتَلَهُ أَو شَاتَمَهُ ، فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، وَإِنِ ٱمْرِؤٌ قَاتَلَهُ أَو شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ـ مَرَّتِينِ ـ » ، متَّقَقٌ عليه (٣) .

ما كانَ يقولُهُ ﷺ إذا وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كانَ إِذا أَفطرَ ، قالَ : « ذَهَبَ الظَّمَأُ ، وَٱبْتَلَّتِ أَفطرَ اللهُ تَعالَىٰ » ، رواهُ أَبو داو دَوالنَّسائيُّ (٤) . العُروقُ ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شاءَ اللهُ تَعالَىٰ » ، رواهُ أَبو داو دَوالنَّسائيُّ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أَخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٥١٥) . والدَّارميُّ برقم (١٦٨٧) . عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٥٠٩٢) . عن قتادةَ بن دعامةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٩٥) . ومُسلم برقم (١١٥١/١١٥١) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه أَبُو داود، برقم (٢٣٥٧). عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

زادَ أَبُوداودَ : « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ »(١) . دعاءُ الصّائِمِ زادَ أَبِنُ السُّنِيِّ : « فَتَقَبَّلْ مِنِّي ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّميعُ العَليمُ »(٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِنَّ لِلصَّائِمِ / [عِنْدَ فِطْرِهِ] لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ » ، [ق٢٥٤] رواهُ أَبنُ ماجه و أَبنُ السُّنِّيِّ (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا أَفَطَرَ عِنْدَ قُومٍ دَعَا لَهُم : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ مَا كَانَ يَدَعُ بِهِ اللهِ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرِارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ » ، لِمَنْ أَنظَرَ عَنَهُ رُواهُ أَبُو دَاوِدَ بِإِسنادٍ صحيح و ٱبنُ السُّنَيِّ (٤) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ أَمرَ مَنْ صادَفَ ليلةَ القَدْرِ أَنْ يقولَ : « اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَانُ ﷺ لِلهَ الفَدْرِ عَفُونٌ ، تُحِبُّ العَفْوَ ، فَأَعْفُ عَنِّي » ، رواهُ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وٱبنُ ماجه بأَسانيدَ صحيحةٍ ، وقالَ التِّرمذيُّ : حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٢٣٥٨) . عن مُعاذ بن زُهرَةَ مرفوعاً .

 <sup>(</sup>۲) أُخرجه ٱبن السُّنيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة »، برقم (٤٨٠). عن عبد
 اللهِ بن عبّاسِ رضي اللهُ عنهُما .

 <sup>(</sup>٣) أَخرجه أبن ماجه، برقم (١٧٥٣). وأبن السُّنيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة»،
 برقم (٤٨١). عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضى الله عنهُما.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٣٨٥٤) . وأَبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة » ، برقم (٤٨٢) . عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٥١٣) . وأبن ماجه برقم (٣٨٥٠) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .



وأَمَّا أَذَكَارُهُ [ﷺ] في السَّفر: فثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُعلِّمُهُمُ السَّفرةِ مِنَ القُرآنِ . الاستخارةَ في الأُمورِ كُلِّها ؛ كالسّورةِ مِنَ القُرآنِ .

[يقولُ عَلَيْ اللّهُمَّ لِيقُلْ : اللّهُمَّ اللّهُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتِينِ ، ثُمَّ لِيَقُلْ : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاّمُ العَظيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاّمُ الغُيوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ ـ ويُسمّى حاجَتَهُ ـ خَيْرٌ لي في ديني وَمَعاشي ، وَعاقِبَةِ أَمْرِي ـ أَوْ قالَ : في عاجِلِ أَمْري ـ وَآجِلِهِ فَأَقْدُرْهُ لي ، ويَسِّرُهُ لي ، ثُمَّ بارِكُ لي فيه . وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرُّ لي في ديني وَمَعاشي ، وَعاقِبَةِ أَمْرِي ـ أَوْ قالَ : عاجِلِ هٰذَا الأَمْرَ شَرُّ لي في ديني وَمَعاشي ، وَعاقِبَةِ أَمْري ـ أَوْ قالَ : عاجِلِ هُذَا الأَمْرَ شَرُّ لي في ديني وَمَعاشي ، وَاصْرِفْني عَنْهُ ، وَأَقْدُرْ ليَ الخَيْرَ حَيْثُ أَمْري ـ وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِي ، وَأَصْرِفْني عَنْهُ ، وَأَقْدُرْ ليَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّني بهِ » ، رواهُ البُخاريُّ () .

قَالِ الْجُكُاءُ: ويقرَأُ فيهِما بعدَ الفاتحة بسورَتَي: الإخلاصِ (٢).

وأَنَّهُ ﷺ قالَ: « ما خَلَّفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ خَيْراً مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُما عِنْدَهُمْ حِينَ يُريدُ سَفَراً » ، رواهُ الطَّبرانيُّ (٣) .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٢٠١٩) . عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهما .

 <sup>(</sup>٢) سورتا الإخلاص: هما: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَلَكَنفِرُونَ ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُهُ . (أَنصاريّ).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه أبن أبي شيبة في «المصنَّف» ، (١/١٠٥/١) . عن المُطْعِم بن المقدام مرفوعاً .

#### قَا(اَيَعَ ثُمُ الْكُمَا اللَّهِ : ويقرَأُ فيهِما بعدَ الفاتحة بالمعوِّذَتَينِ .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يُردْ سَفراً إِلاَّ قالَ حينَ ينهَضُ مِنْ جلوسِهِ : دعاؤه ﷺ إذا سافرَ « اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ، وَبِكَ ٱعْتَصَمْتُ . اللَّهُمَّ ٱكْفِني ما أَهَمَّني ، وَمَا لَمْ أَهْتَمَّ لَهُ . اللَّهُمَّ زَوِّدني التَّقْوىٰ ، وَٱغْفِرْ لي ذَنبي ، وَوَجِّهْني لِلخَيْرِ أَيْنَما تَوَجَّهْتُ »(١).

وأَنَّهُ ﷺ / قالَ : « مَنْ أَرادَ سَفَراً فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِّفُ : أَسْتَوْدِعُكُمُ [ق٥٥٥] اللهَ الَّذي لا تَضيعُ وَدائِعُهُ » ، رواهُ ٱبنُ السُّنَّى (٢) .

ولأَحمدَ : ﴿ إِنَّ اللهَ إِذَا ٱسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظُهُ ﴾ (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ ودَّعَ رجُلاً فقالَ لَهُ : ﴿ أَسْتَوْدِعُ اللهَ دينكَ ، وَأَمَانتكَ ، مَا كَانَ يَفُولُهُ ﷺ إِذَا وَخُواتيمَ عَمَلِكَ » ، رواهُ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ وَنَّعَ سُانِراً

> وأَنَّهُ ﷺ ودَّعَ رجُلاً آخَرَ فقالَ لَهُ : ﴿ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقُوىٰ ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَيَسَّرَ لكَ الخَيْرَ حَيْثُما كُنْتَ » ، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديث حَسنٌ .

> (١) أُخرجه أبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة »، برقم (٤٩٥). عن أُنس بن مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

> أَخرَجه أبن السُّنِّيِّ في « عمل اليوم واللَّيلة » ، برقم (٥٠٥) . عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

> أَخرجه أَحمد في « مسنده » ، برقم (٥٥٧٣) . عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

> أَخرجه أَبُو داود ، برقم (٢٦٠٠) . والتِّرمذيُّ برقم (٣٤٤٣) . عن عبد الله بن عُمَرَ رضي اللهُ عنهُما .

أخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٤٤٤) . عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

وروىٰ أَيضاً أَنَّهُ ﷺ ودَّعَ آخَرَ فقالَ لَهُ : « أُوْصيكَ بتَقُوىٰ اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ » ، فلمّا ولَّىٰ قالَ : « اللَّهُمَّ ٱطْو لَهُ البُّعْدَ ، وَهُوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ » ، قالَ التِّرمذيُّ : حديثٌ حَسنٌ (١) .

وثُبَتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا ٱستوىٰ عَلَىٰ بعيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرِ كَبَّرَ ما كانَ يقولُهُ ﷺ إذا ثلاثاً ، ثمَّ قالَ : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَدَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنَينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [سورة الزُّخرُف ١٣/٤٣ ـ ١٤] ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنا هٰذا البرَّ وَالتَّقُوىٰ ، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَىٰ . اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنا سَفَرَنا هٰذا ، وَٱطْوِ عَنّا بُعْدَهُ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الصّاحِبُ في السَّفَر ، وَالخَليفَةُ في الأَهْل وَالمالِ وَالوَلَدِ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَعوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاءِ السَّفَرِ ـ أَي : شدَّتِهِ ـ وَكَآبَةِ المَنْظَرِ ـ أَي : تغيُّرِهِ ـ وَسوءِ المُنْقَلَبِ - أي: المَرجِع - في المالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ ».

وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ ، وزادَ فيهنَّ : « آيبُونَ ، تائِبونَ ، عابدونَ ، ساجِدونَ ، لِرَبِّنا حامِدونَ » ، رواهُ مُسلم (٢) ، وأَبو داودَ وزادَ : وكانَ النَّبِيُّ ﷺ وجيوشُهُ إِذا عَلَوا الثَّنايا كَبَّروا ، وإِذا هَبَطوا سَبَّحو ا<sup>(۳)</sup>.

قَالِ الْجُهُا لَا عَلَىٰ السَّارِهُ إِلَىٰ أَنَّ لَهُ سبحانَهُ الشَّرفَ علىٰ كلِّ شرفٍ ، وأَنَّهُ منزَّهٌ عَنِ الخَفْضِ ، جلَّ وعلا .

وثبتَ عنهُ عَلَيْ أَنَّهُ قالَ : « أَمانٌ لأُمَّتى مِنَ الغَرَقِ ، إذا رَكِبُوا البَحْرَ أَنْ يَقُولُوا : ﴿ بِسُــهِ ٱللَّهِ مَعْرِبُهَا وَمُرْسَلَهَٱۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ

دعاءُ رُكوبِ السَّفينةِ

رَكِبَ راحلتَهُ

<sup>(</sup>١) أَخرجه التَّرمذيُّ ، برقم (٣٤٤٥) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ . الشَرَفُ: المكانُ المُرتفع.

أُخرجه مُسلم، برقم (١٣٤٢/ ٤٢٥). عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما.

أَخرجه أَبو داود، برقم (٢٥٩٩). عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما.

رَّحِيمٌ ﴾ [سورة هود ٤١/١١] ، ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا [ق٢٥٦] قَبْضَ تُهُ يُوْمَ ٱلْقِيَ مَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويِّاتُ بِيمِينِهِ أَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة الزُّمر ٢٩/٣٩] » ، رواهُ ٱبنُ السُّنِيِّ (١) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِذَا ٱنْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلاةٍ النَّعَاء إِذَا صَلَّتِ الذَابَّةُ فَلْيُنَادِ : يَا عِبَادَ اللهِ ٱحْبِسُوا ، يَا عِبَادَ اللهِ ٱحْبِسُوا ؛ فَإِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُنَادِ : يَا عِبَادَ اللهِ ٱحْبِسُوا ، يَا عِبَادَ اللهِ ٱحْبِسُوا ؛ فَإِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فَي الأَرْضِ حَاضِراً سَيَحْبِسُهُ » ، رواهُ ٱبنُ السُّنَّيِّ (٢) .

وثبتَ أَنَّهُ عَلِيْهِ قَالَ : « لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةً فيها كَلْبٌ أَوْ كراهَـةُ أصطحابِ الكلبِ والجَرسِ في جَرَسٌ » ، رواهُ مُسلم (٣) .

وثبتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ لَم يَرَ قريةً يُريدُ دُخولَها إِلاَّ قالَ حينَ يَراها: ماوه اللهُمُّ رَبَّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَما أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الأَرْضينَ السَّبْعِ وَما أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّياحِ وَما ذَرَيْنَ ، وَرَبَّ الرِّياحِ وَما ذَرَيْنَ ، وَرَبَّ الرِّياحِ وَما ذَرَيْنَ ، نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرِ أَهْلِها وَخَيْرِ ما فيها ، وَنَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرِ أَهْلِها وَخَيْرِ ما فيها ، وَنَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ القَرْيَةِ وَشَرِّ أَهْلِها وَشَرِّ ما فيها » ، رواهُ النَّسائيُّ . وأبنُ السُّنِيِّ وزادَ : « اللَّهُمُّ ٱرْزُقُنا حِماها ـ أَي : صِحَتها ـ وَأَعِذْنا مِنَ وَباها ، وَحَبِّبْ صالِحي أَهْلِها إلينا »(١٤) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قالَ : أَعوذُ بِكَلِماتِ اللهِ دَعَاؤُهُ ﷺ إِذَا نَـزَلَ

<sup>(</sup>١) أُخرجه أبن السُّنِيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة »، برقم (٥٠٠). عن الحسين بن عليِّ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه آبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة »، برقم (٥٠٨). عن عبد اللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢١١٣/٢١١٣) . عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه النَّسَائيُّ في « عمل اليوم واللَّيلة » برقم (٥٤٣) . وآبن السُّنيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة»، برقم (٥٢٤). عن صُهيب بن سنانٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ خَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَٰلِكَ » ، رواهُ مُسلمٌ والإِمامُ مالِكٌ والتِّرمذيُّ (١) .

اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمَّا رأى (المدينة) قالَ : « تائِبونَ ، آيبونَ ، عابِدونَ ، السَّفِ السَّفِ ساجِدونَ ، لِرَبِّنا حامِدونَ » ، ولم يَزَلْ يقولُ ذٰلكَ حتَّىٰ قَدِمَ (المدينة) ، متَّققٌ عليه (٢٠ .

<sup>(</sup>۱) أُخرجه مُسلم ، برقم (۲۷۰۸) . ومالك في «الموطّأ» ، كتاب (۵٤) ، برقم (۳٤) . عن خولة بنت حكيم رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٩١٩) . ومُسلم برقم (١٣٤٥) . عن أَس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .



وأَمَّا أَذَكَارُهُ ﷺ فِي حَجِّهِ: فثبتَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَجَّ فَلَمْ وَأَمَّا أَذَكُ اللهُ عَلَيْهِ فَي خَجِّهِ فَكَوْمِ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ » ، متَّقَقٌ عليه (١٠ . يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ مِنْ ذُنوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ » ، متَّقَقٌ عليه (١٠ .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ: «عُمْرَةٌ في رَمَضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»، متَّفَقٌ عليه (٢).

وزاد مُسلمٌ : « مَعي "(٣) .

وأَنَّهُ عِيْكِيْ قَالَ: «الحَجُّ المَبْرورُ لَيْسَ لَهُ جَزاءٌ إِلاَّ الجَنَّةَ»، متَّفقٌ عليه (٤).

زادَ أَحمدُ وابنُ خُزيمةَ والحاكِمُ: قيلَ /: وَما بِرُّهُ ؟ قالَ: [ق٢٥٧] « إِطْعامُ الطَّعامِ وَطيبُ الكَلامِ »(٥) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « النَّفَقَةُ في الحَجِّ كالنَّفَقَةِ في سَبيلِ اللهِ ، الدِّرْهَمُ نَصْلُ النَّفَةِ في العج بِسَبعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ » ، رواهُ الإِمامُ أَحمدُ بإِسنادٍ حَسنٍ (٦) .

<sup>(</sup>۱) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (۱٤٤٩) . ومُسلم برقم (۱۳۵۰/۲۳۵) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه البُخِارِيُّ ، برقم (١٧٦٤) . ومُسلم برقم (٢٢٢/١٢٥٦) . عن عبد اللهِ بن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهما .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه مسلم ، برقم (٢٢١/١٢٥٦) . عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٦٨٣) . ومُسلم برقم (١٣٤٩) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (١٤٠٧٣) . والحاكم في «مسنده» ، ج١/ ٨٨٣ . عن جابر بن عبد اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه أَحمد في « مسنده » ، برقم (٢٢٤٩١) . عن بُرَيْدةَ بن الحصيب رضيَ اللهُ عنه .

مــا لا يُبــاحُ للمُحْــرِمِ بحجٍ وعُمرةٍ

وأَنَّهُ ﷺ قالَ: « لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القُمُصَ ، وَلا العَمائِمَ ، وَلا العَمائِمَ ، وَلا السَّراويلاتِ ، ولا البَرانِسَ ، ولا الخِفافَ »(١) .

فضلُ التَّلبيَةِ

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ: « مَا مِنْ مُلَبِّ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَىٰ مَا عَنْ يَمينِهِ وَشِمالِهِ ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ » ، رواهُ التَّرمذيُّ وٱبنُ ماجه وٱبنُ خُزيمة في « صحيحه » والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحٌ علىٰ شَرْطِهما(٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « ما مِنْ مُؤْمِنٍ يَظَلُّ مُحْرِماً إِلاَّ غابَتِ الشَّمْسُ بِذُنوبِهِ » ، رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ<sup>(٣)</sup> .

فضلٌ يوم عرفات

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ: «إِنَّ اللهَ يُباهي بِأَهْلِ عَرَفاتٍ مَلائِكَةَ السَّماءِ فيقولُ: ٱنْظُروا إِلَىٰ عِبادي هُؤلاءِ جاؤوني شُعْثاً غُبْراً»، رواهُ الإِمامُ أَحمدُ و ٱبنُ حبّانَ في «صحيحه» والحاكِمُ، وقالَ: صحيحٌ علىٰ شَرْطِهما(٤).

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « ما مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فيهِ عَبيداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو \_ [أَي] : يَتَجَلَّىٰ \_ ثُمَّ يُباهي بِهِمُ المَلائِكَةَ » ، رواهُ مُسلمُ (٥٠ .

وأَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ ٱسْتَلامَ الحَجَرِ وَالرُّكْنِ اليَمانِيِّ يَحُطُّ الخَطايا»(٦).

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُّخاريُّ، برقم (٥٤٦٩). عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٨٢٨) . وأبن ماجه برقم (٢٩٢١) . والحاكم في «المستدرك» ، ج١/ ٤٥١ . عن سهل بن سعدٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه أبن ماجة ، برقم (٢٩٢٥) . عن جابر بن عبد الله ِ رضيَ الله ُ عنهما .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه أُحمد في «مسنده»، بـرقـم (٧٩٨٦). والحـاكـم في «المستدرك»، ج١/٤٦٥. عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ. أشعتُ الشَّعرِ: ملبَّدٌ وغير ممشَّط. الغُبْرُ: يعلوه التُّراب.

<sup>(</sup>٥) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٣٤٨) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (٤٤٤٨) . عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

[وأَنَّهُ ﷺ قالَ]: « مَنْ طافَ بِالبَيْتِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً وَلَمْ يَضَعْ نَصْلُ الطَّواف بالبَيْتِ قَدَماً إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ . وَمَنْ طافَ بِالبَيْتِ سُبوعاً وَصَلّىٰ رَكْعَتينِ كانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ » ، رواهُ الإمامُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وأبنُ خُزيمةَ في « صحيحه » والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (١) .

وأَنَّهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِما ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ ٱسْتَلَمَهُ بِحَقِّ » ، الأَسود لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِما ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ ٱسْتَلَمَهُ بِحَقِّ » ، الأَسود رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ ، وٱبنُ خُزيمةَ وٱبنُ حبّانَ في « صحيحهِما »(٢) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « يُنَزِّلُ اللهُ كُلَّ يَوْمِ عَلَىٰ حُجّاجِ بَيْتِهِ / الحَرامِ [ق٢٥٨] عِشْرِينَ وَمِئَةَ رَحْمَةٍ ، سِتِينَ لِلطَّائِفِينَ ، وَأَرْبَعِينَ لِلمُصَلِّينَ ، وَعِشْرِينَ فَجَاجِ البِيَ عَجَاجِ البِيَ لِللهُ عَلَىٰ ، وَعَشْرِينَ فَجَاجِ البِيَ اللَّهِ عَلَىٰ لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ، رَوَاهُ البِيهَ قَيُّ بِإِسنادٍ حَسنٍ (٣) .

قُلْمُ عَنْ : وفيه : « أَنَّ الطَّوافَ أَفضَلُ مِنَ الصَّلاةِ » .

وثبتَ أَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا خَرَجَ الحَاجُّ مِنْ بَيْتِهِ لَمْ تَخْطُ رَاحِلَتُهُ عُنرانُ نَوبِ الحَاج خُطوَةً إِلاّ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ بِهَا خَطَيْتَةٌ ، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السّمَاءِ ، وَعَدَدَ رَمْلِ عَالَجٍ ، وَإِذَا رَمَىٰ الْجِمَارَ لا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتّىٰ يُوفّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَإِذَا حَلَقَ شَعْرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَإِذَا قَضَىٰ آخِرَ طَوافِهِ

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه أُحمد في «مسنده»، برقم (۲۷۸۳۷). والتِّرمذيُّ برقم (۱۷۸۳۷). والحاكم في «المستدرك»، ج۱/ ٤٨٩. عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٢) أَخرَجه التِّرمذيُّ ، برقم (٩٦١). عن عبد الله بن عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البيهقيُّ في «الشُّعب» ، برقم (٤٠٥١) . عنَّ عبد الله بن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

خَرَجَ مِنْ ذُنوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » ، رواهُ الطَّبرانيُّ والبزّارُ وآبنُ حبّانَ في « صحيحه »(١) .

رميُ الجمار

وأَنّهُ ﷺ قالَ : « لَمّا أَتىٰ إِبراهيمُ خليلُ اللهِ المَناسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ (جَمْرَةِ العَقَبَةِ) ، فَرَماهُ إِبراهيمُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ » ، رواهُ ٱبنُ خُزيمةَ في « صحيحه » والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحٌ علىٰ شَرْطِهما (٢) .

قَالَ ٱبنُ عَبَّاسٍ : فأرموا فإِنَّ الشَّيطانَ ترمونَ .

وأَنَّهُ ﷺ سُئِلَ عن حصىٰ الرَّمي ؟ فقالَ : « مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ ، وَلَوْلا ذُلكَ لَرَأَيْتُمُوهَا مِثْلَ الجِبالِ » ، رواهُ الطَّبرانيُّ والحاكِمُ وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ : « خَيْرُ مَاءٍ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ : مَاءُ زَمْزَمَ ، فيهِ طَعَامُ الطُّعْمِ - أَي : المُشْبِعُ مِنَ الجوعِ - وَشِفَاءُ السُّقْمِ » ، رواهُ الطَّبرانيُّ وٱبنُ حبّانَ في « صحيحه »(٤) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « ماءُ زَمْزَمَ لِما شُرِبَ لَهُ » ، رواهُ الدّارقطنيُّ والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحُ الإسنادِ (٥) .

<sup>(</sup>۱) أورده الهيثميُّ في « مجمع الزوائد » ، ج٣/ ٢٧٤ . عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما . رملُ عالج : ما تراكمَ مِنَ الرَّمل ودخلَ بعضُهُ في بعضٍ .

 <sup>(</sup>٢) أُخرجه آبن خُزيمة ، برقم (٢٩٦٧) . والحاكم في « المُستدرك ً» ،
 ج١/ ٤٦٦ . عن عبد الله بن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثميُّ في « مجمع الزَّوائد » ، ج٣/ ٣٦٠ . والحاكم في « المُستدرك » ، ج١٠/٢ . عن أَبي سعيدِ الخُدْري رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه الطَّبراني في « الكبير » ، برقم (١١١٦٧) . عن عبد الله بن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ وَقَّتَ للإحرامِ بِالحَجِّ لأَهْلِ المدينةِ : (ذا مواقيتُ العجَ والعُمرة الحُلَيْفَةِ) . وَلأَهْلِ نَجْدٍ : (قَرْناً) . المكانيَّة وَلأَهْلِ الشَّامِ : (الجُحْفَةَ) . وَلأَهْلِ نَجْدٍ : (قَرْناً) . وَلأَهْلِ اليَمَنِ : (يَلَمْلَمَ) (أَ

اغتسالُهُ ﷺ للإِحرامِ ولدُخولِ مكَّةَ وَأَنَّهُ ﷺ ٱغْتَسَلَ لإِحرامِهِ . رَوَاهُ التِّرَمَذَيُّ (٢) .

وَٱغْتَسَلَ أَيضاً لدُخولِ (مكَّةَ) . متَّفقٌ عليه (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ يدخُلُ (مكَّةَ) مِنَ (الثَّنيَّةِ الغُليا) ، ويخرُجُ مِنَ (الثَّنيَّةِ مُعُولُﷺ مَّغَةَ السُّفليٰ) . متَّقَقُ عليه (٤) .

وأَنَّهُ عَلَيْ / كَانَ إِذَا أَبْصَرَ (البَيْتَ) رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعا: « اللَّهُمَّ زِدْ [ق٢٥٩] هذا البَيْتَ تَشْريفاً وَتَعْظيماً ، وَتَكْريماً وَبِرّاً وَمَهابَةً ، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ مَانُ ﷺ وَكَرَّمَهُ ؛ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ ٱعْتَمَرَهُ تَشْريفاً وَتَكْريماً وَتَعْظيماً وَبِرّاً » ، رواهُ السَّنَافعيُّ في « مُسندِهِ » والبيهقيُّ (٥) .

وأَنَّهُ ﷺ دَخَلَ (المَسجِدَ) مِنْ بابِ (بني شَيْبَةَ) ، وقالَ عندَ دُخولِ دُعُولُ ﷺ مِنْ بابِ بني المَسجِدِ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، فَحَيِّنـا رَبَّنـا بِٱلسَّلام » ، رواهُ البيهقيُّ<sup>(٦)</sup> .

وأَنَّ أَوَّلَ شيءٍ بدأً به عَلَيْ الطُّوافُ بالبيتِ . متَّفقٌ عليه (٧) . طوافه عليه البيتِ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البُّخاريُّ، برقم (١٤٥٤). عن عبد اللهِ بن عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٨٣٠) . عن زيد بن ثابتٍ رضِّيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه مُسلم، برقم (١٢٥٩/٢٢٧). عن عبدالله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (١٥٠٠) . ومُسلم برقم (١٢٥٧/ ٢٢٣) . عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البيهقيُّ في « سننه » ، ج٥/ ٧٣ . عن مكحولٍ رحمه الله .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه البيهقيُّ في « سننه » ، ج٥/ ٧٢ . عن عطاء رحمه الله .

<sup>(</sup>٧) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٥٣٦) . ومُسلم برقم (١٩٠/١٢٣٥) . عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « الطَّوافُ بِٱلبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ ، إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فيهِ النُّطْقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلا يَنْطِقُ إِلا بِخَيْرٍ » ، رواهُ الحاكِمُ ، وقالَ: صحيحٌ على شرطِ مُسلم(١).

وثبتَ أَيضاً أَنَّهُ ﷺ لَمَّا قَدِمَ (مَكَّة) ، أَتَىٰ (الحَجَرَ) فأستَلَمَهُ ، ثمَّ مشىٰ عن يمينه فرَمَلَ ثلاثاً ، وَمشىٰ أَربعاً (٢) .

وروىٰ الشَّيخان أَنَّهُ ﷺ أُستلَمَ (الحَجَرَ) ، ثمَّ قبَّلَهُ ، ثُمَّ وضَعَ أستــلامُــهُ ﷺ الــرُّكــنَ الأَسود وتقبيلُهُ جبهَتَهُ الكريمةَ عليه في كُلِّ طَوْفَةٍ ، وَأَنَّهُ كانَ يَستَلِمُ الرُّكْنَ اليمانيَّ في كُلِّ طَوْفَةٍ ولا يَقَبِّلُهُ ، وأَنَّهُ كانَ لا يستلِمُ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَينِ يليانِ (الحِجْرَ) \_ بكسر الحاء \_(٣) .

وثبتَ أَنَّهُ عَلِيْكِ كَانَ يقولُ بينَ الرُّكْنينِ اليَمانيينِ (٤) : ﴿ رَبَّكَا ۖ دعاؤهُ ﷺ بين الرُّكنين اليَمانيين ءَالنِسَا فِي ٱلدُّنْيِكَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّـَارِ﴾ » ، رواهُ أَبو داودَ<sup>(ه)</sup> .

ورويَ أَيضاً أَنَّهُ ﷺ وأَصحابَهُ ٱعتمَروا مِنْ (الجعْرانَةِ) ، فرَمَلوا ٱضطباعُهُ ورملُهُ ﷺ في الطواف بِٱلبَيْتِ ، وَٱضْطَبَعُوا ، فَجَعلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آباطِهِمْ ، وَأَطْرافَها عَلَىٰ عَواتِقِهمُ اليُسرِيٰ(٦).

أُخرجه الحاكم في «المُستدرك» ، ج٢/٢٦٠ . عن عبد الله بن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهما .

أُخرِجه مُسلم، برقم (١٢١٨/ ١٥٠). عن جابر بن عبداللهِ رضيَ اللهُ عنهُما **(Y)** 

أُخرِجه البُّخاريُّ، برقم (١٥٠٦). عن عبدالله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما . (٣)

الرُّكنان اليمانيان : هُما الرُّكن الأُسود والرُّكن اليمانيُّ ، وإِنَّما قيل : **(\( \)** (اليمانيان) للتغليب .

أَخرجه أَبُوداود، برقم (١٨٩٢). عن عبداللهِ بن السائبِ رضيَ اللهُ عنهُ. (0)

أَخرجه أَحمد في « مسنده » ، برقم (٣٥٠٢) . عن عبد اللهِ بن عبّاسِ = (7)

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ صلّىٰ بعدَ الطَّوافِ رَكْعَتينِ خَلفَ (المَقامِ) . متَّفَقٌ صِلانَهُ ﴿ رَكْعَتينِ خَلفَ (المَقامِ) . الطَواف واستلاسُهُ الطَواف واستلاسُهُ عليه .

زادَ مُسلمٌ : يَقْرَأُ في الأُولىٰ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾ . وفي الثّانيَةِ : الإِخلاصَ (١) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ ٱستلَمَ (الحَجَرَ الأَسودَ) بعدَ أَنْ صلّىٰ رَكْعَتينِ خَلْفَ (المَقام) .

ثمَّ خرجَ للسَّعي مِنْ باب (الصَّفا) / وبدأَ بالصَّفا ، وقالَ : [ق ٢٦٠] 
(ا أَبْدَؤُوْا بِما بَدَأَ اللهُ بِهِ ، وَقَرَأَ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ سبه ﷺ بن الصَّفا 
[سورة البقرة ٢٨٨/٢] ، فَرَقِيَ عَلَىٰ (الصَّفا) ، حَتَّىٰ رأىٰ (البَيْتَ) ، فَوَحَّدَ 
الله وَكَبَّرَهُ ، وقالَ : ﴿ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، 
وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرُ . لا إِلهَ إِلاّ اللهُ [ وَحْدَهُ ] ، 
أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ » ، ثمَّ دَعا بينَ 
ذلكَ . قالَ [ مِثلَ ] هٰذا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وفعلَ عَلىٰ (المَرْوَةِ) كما فعلَ 
علىٰ (الصَّفا)(٢) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ صلّىٰ بالنّاسِ الظُّهرَ والعصرَ جَمْعاً في وقتِ الظُّهرِ جمعُ النَّبِ عَلَيْهِ بـ (نمِرَةَ) ، ثمَّ وقفَ بـ (عرفَةَ) إلىٰ الغُروبِ . ثم أَفاض إلىٰ (المُزْدَلِفَةِ) ، فلمّا وَصلَها صلّىٰ بها المَغربَ والعِشاءَ جَمْعاً في وقتِ

رضي الله عنهما . رَمَلَ : أَسرع المشي في الطَّواف . اضطبَعَ : الضَّبْعُ :
 ما تحت الإبط . وطاف مضطبعاً : إذا أخذ الإزار فجعل وسَطَهُ تحت إبطه الأيمن وأَلقىٰ طرفيه علىٰ كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره .
 العواتقُ : ما بين المنكب والعُنُق .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ، برقم (١٥٢٣). عن عبداللهِ بن أَبِي أُوفي رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مُسلم، برقم (١٤٧/١٢١٨).عن جابر بن عبداللهِ رضيَ اللهُ عنهُما.

العِشاء ، متَّفقٌ عليه (١) .

دعاؤهُ ﷺ يومَ عرفَةَ

وثبتَ أَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: ﴿ خَيْرُ الدُّعاءِ: دُعاءُ يَوْمِ (عَرَفَةَ) ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبيّونَ مِنْ قَبْلي لَهُ أَي : يَوْمَ (عَرَفَةَ) لَا إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرُ » ، رواهُ التِّرمذيُ (٢) والبيهقيُّ وزادَ : ﴿ اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ في قَلْبي نوراً ، وَفي سَمْعي نوراً ، وَفي بَصَري نوراً . اللَّهُمَّ ٱشْرَحْ لي صَدْري ، وَيَسِّرْ لي مَدْري » وَيَسِّرْ لي أَمْري » (٣) .

وروى البيهقيُّ أيضاً أنَّهُ عَلَيْ قالَ : « ما مِنْ مُسْلِمٍ يَقِفُ عَشْيَةً (عَرَفَةً) بِالْمَوْقِفِ ، فَيَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِوَجْهِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلَه إِلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ مِئَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يَقْرَأُ : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ مِئَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يقرأ أ : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ مِئَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يقولُ : اللّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَما صَلَيْتَ عَلَىٰ يقولُ : اللّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبراهِيمَ ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ـ وعلينا معَهُم ـ مِئَةَ إِبراهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبراهِيمَ ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ـ وعلينا معَهُم ـ مِئَةَ مَرَّةٍ إِلاَّ قالَ اللهُ تعالَىٰ : يا مَلائِكَتي ، ما جَزاءُ عَبْدي هٰذا ، هَلَّلَني ، مَرَّةٍ إِلاَّ قالَ اللهُ تعالَىٰ : يا مَلائِكَتي ، ما جَزاءُ عَبْدي هٰذا ، هَلَّلَني ، وَعَلَىٰ نَبيّي ، أَشْهِدُكُمْ يا مَلائِكَتِي أَنِي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَعَلَىٰ نَبيّي ، أَشْهِدُكُمْ يا مَلائِكَتِي أَنِي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَعَلَىٰ نَبيّي ، أَشْهِدُكُمْ يا مَلائِكَتِي أَنِي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَمَكَىٰ نَبيّي ، أَشْهِدُكُمْ يا مَلائِكَتِي أَنِي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَمَلَىٰ نَبيّي ، وَلَوْ سَأَلَني عَبدي هٰذا لَشَقَعْتُهُ في أَهْلِ وَشَفَعْتُهُ في نَفْسِهِ ، وَلَوْ سَأَلَني عَبدي هٰذا لَشَقَعْتُهُ في أَهْلِ المَوْقِفِ »(٤٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البُّخاريُّ، برقم (١٥٨٨)، بنحوه. عن أُسامةَ بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٢) أَخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٥٨٥) . عن عبد اللهِ بن عَمْرو بن العاص رضي اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البيهقيُّ ، ج٥/١١٧ . عن عليّ بن أَبي طالبِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه البيهقيُّ في « الشُّعب » ، برقم (٤٠٧٤) . عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ باتَ ب (مُزْدَلِفَة) حتى صلّىٰ الصَّبْحَ بها بِغَلَسٍ . ميه ﷺ بمزدلفة متَّقَقٌ عليه (١) .

زادَ مُسلمٌ: فلمّا صلّىٰ الصَّبْحَ /رَكِبَ القَصْواء ، حَتَّىٰ أَتَىٰ [ق٢٦١] (المَشْعَرَ الحَرامَ) ، فأستقبلَ القِبْلَةَ ، ودعا الله تعالىٰ ، وكبَّر ، وهلَّلَ ، ووحَّد ، ولَمْ يَزَلْ واقِفاً حتىٰ أَسفرَ جِدّاً ، ثُمَّ سارَ إلىٰ ومنیٰ) ، فلمّا أتیٰ (الجَمْرَة) رماها بسبع حَصَیاتِ ، یُکبِّرُ مع کلِّ حَصاةٍ ، ثمَّ ذبحَ ، ثمَّ حَلَقَ ، ثمَّ سارَ إلیٰ (مکّة) ، فطاف بـ (البیتِ) طواف الرُّمْنِ ، ثمَّ عادَ إلیٰ (مِنیٰ) (۲) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ: «اللَّهُمَّ ٱرْحَمِ المُحَلِّقِينَ »، فقالوا: ماوه ﷺ للمُعَلِّقِينَ »، وثبتَ أَنَّهُ ﷺ والمُعَلِّقِينَ »، والمُقَصِّرينَ يا رسولَ الله ؟ فقالَ: «اللَّهُمَّ ٱرْحَمِ المُحَلِّقِينَ »، متَّقَنُّ قالَ في الرّابِعَةِ: «وَالمُقَصِّرينَ »، متَّقَنُّ عليه (٣).

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ ما سُئِلَ عَنْ شيءٍ يومئذٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ ـ أَي : مِنَ إِنتَاهُ ﷺ النَّاسَ بِمنىٰ الرَّمي والحَلْقِ والذَّبِحِ والطَّوافِ ـ إِلاَّ قالَ : « ٱفْعَلْ وَلا حَرَجَ » ، متَّقَقُ عليه (٤٠ .

وَأَنَّهُ ﷺ باتَ بـ (منىً) لياليَ التَّشريقِ ، يَرْمي كلَّ يومٍ إِلَىٰ مينُ النَّيُ ﷺ بمنا (الجَمراتِ الثَّلاثِ) ، كلَّ جَمْرَةٍ بسبعِ حَصَيَاتٍ ، يَبدأُ بـ (الجَمْرةِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (١٢٨٩/ ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه مُسلم، برقم (١٢١٨/ ١٤٧). عن جابر بن عبد اللهِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٦٤٠) . ومُسلم برقم (٣١٧/١٣٠١) . عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٦٤٩) . ومُسلم برقم (٣٢٧/١٣٠٦) . عن عبد اللهِ بن عَمْرو بن العاصِ رضيَ اللهُ عنهُما .

الأُولىٰ) ، الَّتِي تلي (مسجدَ الخَيف) ، ثمَّ (الوسطیٰ) ، ثمَّ (جَمْرَةِ العقبةِ) ، بعدَ أَنْ تزولَ الشّمسُ ، ويغتَسِلَ ، وقبلَ أَنْ يُصلّي الظُّهرَ ، ويقِفُ عندَ (الأُولىٰ والثّانية) طويلاً ، يذكُرُ اللهَ تعالىٰ ويدعو ، ولا يقِفُ عندَ (الثّالثة) ، وأنصرفَ بعدَ الرَّمي مِنْ عندها في اليوم الثّالث إلىٰ (مكّة) ، فنزلَ بـ (المُحَصّبِ) ، فصلّىٰ به الظُّهرَ والعصرَ جَمْعاً . متّقتُ عليه (۱) .

نَهِيُهُ عَنْ صَامَ أَيَّامُ وَثَبْتَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ : « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ : أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَذِكْرٍ التَّشْرِيَّةِ للهِ تعالىٰ » ، رواهُ مُسلمُ (٢) .

أَمُوهُ ﷺ بطوافِ الوداعِ وثبتَ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَعمالِ الحَجِّ ، طافَ بـ (البيتِ) للوَداع . رواهُ البُخاريُّ (٣) .

وأَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: « لا يَنْفِرَنَّ أَحَدُ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِ (ٱلبَيْتِ)»، رواهُ مُسلمُ (٤٠٠). وأبو داودَ وزادَ \_ أي: الطَّوافُ (٥٠)\_.

وروىٰ الشَّيخانِ عَنِ ٱبنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، قالَ : أَمَرَ النّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِ (ٱلبَيْتِ) ، إِلاّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ النّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِ (ٱلبَيْتِ) ، إِلاّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ النّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِ (البَيْتِ) ، إِلاّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ النّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (١٦٦٦) . عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما . المُحَصِّبُ : المكان الَّذي تنتظمُ فيه الجمرات الثَّلاث .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه مُسلم، برقم (١١٤١/ ١٤٤) . عن نُبَيْشَةَ بن عبد اللهِ الهُذَليّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (١٦٦٩) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أَخرِجه مُسلم، برقم (٣٧٩/١٣٢٧). عن عبد اللهِ بن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أَبوداود، برقم (٢٠٠٢). عن عبد اللهِ بن عبّاسٍ رضيَّ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٦) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (١٦٦٨) . ومُسلم برقم (١٣٢٨/ ٣٨٠) . عن عبد اللهِ بن عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ / لِلحاجِّ ، وَلِمَنِ ٱسْتَغْفَرَ لَهُ [قَ٢٦٢] الحاجُّ » ، رواهُ البيهقيُّ والحاكِمُ ، وقالَ : صحيحٌ علىٰ شرطِ مُسلم (١) .

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ لَغُلامٍ رَجَعَ مِنَ الحجِّ : « قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَأَخْلَفَ نَفْقَتَكَ » ، رواهُ ٱبنُ السُّنِيِّ (٢) .

وروىٰ الدّارقطنيُّ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ زارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ نَصْلُ زِيارِهُ النَّبِّﷺ شَمْاعَتِي »(٣) .

وروىٰ ٱبنُ عديِّ في « الكامل » أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنى ، فَقَدْ جَفانى »<sup>(٤)</sup> .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « ما بَيْنَ بَيْتي وَمِنْبَري رَوْضةٌ مِنْ رياضِ الرَّوضةُ الشَّريفةُ السَّيفةُ المَّنَةِ ، ومِنْبَري عَلَىٰ حَوْضي» ، متَّققٌ عليه (٥) .

ولابن عساكِرَ : « ما بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي <sup>(٢)</sup> .

١) أُخرجه الحاكم في «المُستدرك»، ج١/ ٤٤١. عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه أبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة »، برقم (٥٣٣). عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه الدّارقطنيُّ في «سننه» ، ج٢/ ٢٧٨ . عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه ٱبن عديّ في «الكامل في الضُّعفاء» ، ج٧/ ٢٤٨٠ . عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٥) أَخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (١٧٨٩) . ومُسلم برقم (١٣٩١) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٦) أُخْرجه أُحمد في « مسنده » ، برقم (١١٢١٦) . عن أبي سعيدِ الخُدْريّ رضيَ اللهُ عنهُ .

في المسافة بين قبر الرَّسول ﷺ ومنبره

### فالعبرة

قُدِّرَ ما بينَ القبر والمِنْبَر ثلاثةٌ وخمسونَ ذِراعاً .

والجمهورُ علىٰ أَنَّ الحديثَ علىٰ ظاهرِهِ ، فيُنقَلُ ذٰلكَ المكانُ بعينه إِلىٰ الجنَّةِ لشرَفِهِ .

> ردُّهُ ﷺ السَّـــلامَ علـــيْ مَنْ سَلَّمَ عليه

وروىٰ أَبو داودَ بإِسنادٍ صحيحٍ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ روحي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ »(١) .

صلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ ، وشرَّفَ وعظَّمَ وكرَّمَ .

وروى الشّيخُ محيي الدّين النّوويُّ ، عن العُتْبي ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ، بفوقيّة قبلَ المُوحَّدةِ ـ قالَ : كُنتُ جالِساً عندَ قبرِ النّبيِّ ﷺ ، فجاءَ أَعرابيُّ فقالَ : السّلامُ عليكَ يا رسولَ اللهِ ، سَمِعتُ اللهَ سُبحانهُ وتعالىٰ يقولُ : ﴿ وَلَوْ أَنّهُمْ إِذَ ظُلَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءَمُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا وَتعالیٰ يقولُ : ﴿ وَلَوْ أَنّهُمْ إِذَ ظُلَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللهَ وَأَسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرّسُولُ لُوجَدُواْ اللّهَ وَوَّابِكَا رَحِيمًا ﴾ [سورة النّساء ٤/٤٦] ، وقد جئتُكَ مُستغفِراً مِنْ ذنبي ، مُستشفِعاً بكَ إلىٰ ربّي ، ثمّ أَنشأ وقد جئتُكَ مُستغفِراً مِنْ ذنبي ، مُستشفِعاً بكَ إلىٰ ربّي ، ثمّ أَنشأ يقولُ ، [مِنَ البسِط] :

يا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتَ في التَّرْبِ أَعْظُمُهُ فَطابَ مِنْ طِيبِهِنَّ ٱلقاعُ وَٱلأَكَمُ نَفْسي ٱلفِداءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ ساكِنُهُ فيهِ ٱلعَفافُ وَفيهِ ٱلجودُ وَٱلكَرَمُ أَنْتَ النَّبِيُّ النِّيُّ اللَّذي تُرْجِىٰ شَفاعَتُهُ عِنْدَ الصِّراطِ إِذا ما زَلَّتِ ٱلقَدَمُ

قالَ : ثمَّ ٱنصرفَ . فأَخذتني سِنَةٌ ، فرأيتُ النَّبيَّ عَلَيْ في النَّومِ ، [ق٣٦] فقالَ لي : يا عُتْبيُّ ، الْحَقِ الأَعرابيَّ ، فبشِّرْهُ بأَنَّ اللهَ قد غَفَرَ لَهُ (٢) / .

<sup>(</sup>١) أُخرجه أَبُو داود ، برقم (٢٠٤١) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) الأَذكار ، للنَّوويّ ، ص٢٩٨ .



وأَمّا أَذَكَارُهُ عَلَيْهُ فِي الجِهادِ: فثبتَ أَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَمَّرَ أَميراً على الجيشِ أَو سريَّةٍ أُوصاهُ في خاصَّتِهِ بتقوى اللهِ تعالىٰ ، وبمَنْ معَهُ مِنَ المُسلمينَ خيراً ، ثمَّ قالَ: « أَغْزُوا بِأَسْمِ اللهِ في سَبيلِ اللهِ ، قاتِلوا مَنْ كَفَرَ بِأَللهِ ، وَلا تَغْدُروا ، وَلا تُمَثِّلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا وَليداً » ، متَّفقُ عليه (١) .

قُلْمُنْكُ : كذا عزاهُ الإمامُ النَّوويُّ في « أَذكارِهِ » إِلَىٰ البُخاريِّ ومُسلمٍ ؛ وإِنَّما أُوردَهُ الحُميديُّ في « أَفراد مُسلمٍ » ، وهو كذلك ، فإني لم أَظفر به في البُخاريِّ ، بعدَ بُلوغِ الجُهْدِ في الكشف عنهُ . واللهُ أَعلمُ (٢) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُريدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّىٰ بغيرِها . مَتَّفَقُ عليه (٣) . يَمانُهُ ﷺ جهةَ مَسيرِه

دعـــاؤهُ ﷺ إِذا هــــمَّ بدُخولِ أَرضِ العَدقِ وثبتَ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا صبَّحَ (خَيْبَرَ) قالَ: « اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ (خَيبَرُ) ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنا بِساحَةٍ قَوْمٍ فَساءَ صَباحُ المُنْذَرينَ » ، متَّقَقٌ عليه (٤) .

ورويَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « دَعْوَتانِ لا تُرَدّانِ : الدُّعاءُ عِنْدَ النِّداءِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، (٣/١٧٣١) . عن بُريدة بن الحصيب رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) وما قالَهُ المؤلِّفُ \_ رحمَهُ اللهُ \_ هوَ الصَّوابُ . واللهُ أَعلمُ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٢٧٨٧) . ومُسلم برقم (٢٧٦٩/ ٥٤) . عن
 كعب بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ . ورّئ : أُخفىٰ وستر وأُوهم .

 <sup>(</sup>٤) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٩٦٢) . ومُسلم برقم (١٣٦٥/ ٨٧) . عن
 أَنس بن مالكِ رضى اللهُ عنهُ .

- أَي : الأَذان ـ وَحينَ البَأْسِ ـ أَي : القِتـالِ ـ» ، رواهُ أَبـو داودَ بإسنادٍ صحيح (١) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كانَ إِذَا غَزَا قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدي ، دعاؤهُ ﷺ عند لقاءِ وَنَصيري ، بِكَ أَحولُ ، وَبِكَ أَصولُ ، وَبِكَ أُقاتِلُ » ، رواهُ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ (٢).

العدوً

العدو

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قُوماً قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي دعاؤهُ ﷺ إذا خافَ نُحورِهِمْ ، وَنَعوذُ بِكَ مِنْ شُرورِهِمْ » ، رواهُ بإِسنادٍ صحيحٍ أَبو داودَ والنَّسائيُّ (٣).

وأَنَّهُ ﷺ قَالَ : « لا تَتَمَنَّوْ الِقاءَ العَدِّقِ ، فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ ما يَبْتَليكُمُ كراهيتُهُ ﷺ تمنَّى لقاء اللهُ بِهِ مِنْهُمْ ، فَإِذا لَقَيْتُموهُمْ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنا وَرَبُّهُمْ ، وَقُلُوبُنا وَقُلُوبُهُمْ بِيَلِكَ ، وَإِنَّمَا تَغْلِبُهُمْ أَنْتَ » ، رواهُ ٱبنُ السُّنِّيِّ (٤) .

وروىٰ أَيضاً \_ [ أَي : أبنُ السُّنِّيِّ ] \_ أَنَّهُ ﷺ قالَ لَمَّا لَقَىَ العدوَّ دعـاؤهُ ﷺ عنـدَ النّظـر إلىٰ عدوُّه - أَي : يَوم (بَدْرٍ) -: « يا مالِكَ يَوْم الدّينِ ، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ [ق٢٦٤] نَسُتَعِينُ ﴾ » . قالَ الرّاوي : فلقد رأيتُ / الرِّجالَ صَرْعيٰ تضرِبُها الملائِكَةُ مِنْ بينِ يَدَيْها ، وَمِنْ خلفِها (٥) .

أُخرجه أَبو داود ، برقم (٢٥٤٠) . عن سهل بن سعدٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

أُخرجه أَبو داود ، برقم (٢٦٣٢) . والتُّرمذيُّ برقم (٣٥٨٤) . عنَ أَنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ . أَحولُ : أَصرف كيد العدو وأَدفع شرَّه . أُصولُ: أُسطو وأقهر.

أَخرجه أَبو داود ، برقم (٥٣٧) . عن عبد اللهِ بن قيسٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

أُخرجه أبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة » ، برقم (٦٦٨) . عن جابر بن عبد اللهِ رضي اللهُ عنهُما .

أُخرجه أبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة » ، برقم (٣٣٤) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

وقد سبقَ في آخِرِ خُطبة الجِهادِ ، وفي غزوة (بَدْرٍ) ما قالَهُ ﷺ عندَ لقاءِ العدوِّ .

وثبت أيضاً أنّه عَيْد كانَ يقولُ عندَ الكَرْبِ وفي رواية مُسلم - إذا دعاه هُ إِذَا نزلَ به حَزَبَهُ أَمرُ - بالمُوحَّدة ، أي : كَرَبَهُ -: « لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ العَظيمُ الحَليمُ ، لا إِلْهَ إِلاّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظيمِ ، لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ رَبُّ السَّمَاواتِ ، وَرَبُّ الأَرْضِ ، وَرَبُّ العَرْشِ العَرْشِ الكَريمِ » ، متَّفَتُ السَّماواتِ ، وَرَبُّ الأَرْضِ ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَريمِ » ، متَّفَتُ عليه (۱) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزُو ، أُو حَجٍّ ، أَو عُمْرَةً ، يُكَبِّرُ دَعَاوُهُ إِذَا رَجَعَ مِنَ عَزُو ، أُو حَجٍّ ، أَو عُمْرَةً ، يُكَبِّرُ دَعَاوُهُ إِذَا رَجَعَ مِنَ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثلاثاً ، ثمَّ يقولُ : « لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ للسَّفِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيبونَ ، عابِدونَ ، ساجِدونَ ، لِرَبِّنا حامِدونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحزابَ وَحْدَهُ » ، رواهُ البُخاريُّ (٢) .

<sup>(</sup>١) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٩٨٥) . ومُسلم برقم (٢٧٣٠) . عن عبد اللهِ بن عبّاس رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (١٧٠٣). عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

## فِكْمِيْنَالِقَا <u>ف</u>المعايث

وَأَمَّا أَذَكَارُهُ عَلَيْهِ فِي الْمَعَاشِ : فثبتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ : « اللَّهُمَّ بارِكْ لَنَا فيما رَزَقْتَنَا ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، بِٱسمِ اللهِ » ، رواهُ أَبنُ السُّنِيِّ (١) .

وَأَنَّهُ ﷺ قَالَ لَغُلامٍ كَانَ تَطِيشُ يَدُهُ فِي الصَّحْفَةِ : « يَا غُلامُ ، سَمِّ اللهَ ، وَكُلْ بِيَمينِكَ ، وَكُلْ مِمّا يَليكَ » ، متَّقَقٌ عليه (٢) .

وَأَنَّهُ عَلِيْ قَالَ : « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي أَوَّلِهِ ، فَلْيَقُلْ : بِٱسمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » ، رواهُ أَبو داوودَ والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ (٣) .

وأَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخولِهِ ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ \_ [ أَي : لأَعوانِهِ ] \_ : لا مَبيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ ٱسمَ اللهِ عِنْدَ دُخولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَذْرَكْتُمُ المَبيتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : الشَّيْطَانُ : أَذْرَكْتُمُ المَبيتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) أُخرجه آبن السُّنيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة»، برقم (٤٥٧). عن عبد اللهِ بن عَمْروِ بن العاصِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه البُخارِيُّ ، برقم (٥٠٦١) . ومُسلم برقم (١٠٨/٢٠٢١) . عن عُمَرَ بن أَبِي سلمةَ رضيَ اللهُ عنهُ . تطيشُ : تتحرَّكُ وتمتدُّ . الصَّحْفَةُ : إِنَاءٌ يسعُ ما يشبع خمسةً .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه أَبو داود ، برقم (٣٧٦٧) . والتِّرمذيُّ برقم (١٨٥٨) . عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها .

أَدْرَكْتُمُ المَبيتَ وَالعَشاءَ » ، رواهُ مُسلمُ (١٠) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ / ما عابَ طَعاماً قَطُّ ، إِنِ ٱشتهاهُ أَكلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ [ق٢٦٥] تَرَكَهُ . متَّفَقٌ عليه (٢) .

ولمُسلم : وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ قيلَ لَهُ: أَحَرامٌ الضَّبُّ يا رَسولَ اللهِ ؟ قالَ: « لا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمي ، فَأَجِدُني أَعافُهُ »(٤).

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : لَوْ دُعيتُ إِلَىٰ كُراعٍ - أَي : كُراعِ شاةٍ - لأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِليَّ ذِراعٌ لَقَبْلْتُ » ، متَّققٌ عليه (٥٠ .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ سأَلَ أَهلَهُ الأُدُمَ ، فقالوا : ما عِندَنا إِلاَّ خَلُّ ، فدعا نَصْلَةُ الخَلُّ والتَأَدُّمُ بِهِ بِهِ ، فجعلَ يَأْكُلُ مِنهُ ، ويقولُ : « نِعْمَ الأُدُمُ الخَلُّ » ، رواهُ مُسلمُ (٦ ) .

وثبتَ أَنَّ رجُلاً دعا النَّبِيَ ﷺ لطعام صنَعَهُ لَهُ خامِسَ خمسةٍ ، ما ينعلُ الفَّيفُ إِذَا فتبِعَهم رجُلٌ ، فلمّا بلغ البابَ ، قالَ النَّبِيُ ﷺ : « إِنَّ هٰذَا اتَّبَعَنا ، صَاحَبُ الطَّعْمِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ » قالَ : لا ، بل آذَنُ لَهُ يا رسولَ اللهِ . متَّقَقٌ عليه (٧) .

<sup>(</sup>١) أَخرجه مُسلم، برقم (١٠٣/٢٠١٨). عن جابربن عبداللهِ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٠٩٣) . ومُسلم برقم (١٨٧/٢٠٦٤) عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٢٠٦٤/١٨٨) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٥٠٧٦) . عن خالد بن الوليدِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٢٤٢٩) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ . الكراعُ مِنَ البقر والغنم : ما دونَ الرُّكبة مِنَ السَّاقِ .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه مُسلم، برقم (٢٠٥٢/ ١٦٦). عن جابر بن عبداللهِ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٧) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥١٤٥) . ومُسلم برقم (١٣٨/٢٠٣٦) . عن عُقبة بن عَمْرو رضيَ اللهُ عنهُ .

مِنْ آدابِ الطَّعامِ

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ رآى رجُلاً يأكُلُ بشمالِهِ ، فقالَ لَهُ : « كُلْ بِيمينِكَ » ، ما منعَهُ إِلاّ بِيمينِكَ » ، قالَ : لا أَستطيعُ ، قالَ : « لا ٱسْتَطَعْتَ » ، ما منعَهُ إِلاّ الكِبْرُ ، فما رَفَعها إِلىٰ فيهِ . رواهُ مُسلمُ (١٠ .

الاجتماعُ علىٰ الطَّعامِ

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « ٱجْتَمِعوا عَلَىٰ طَعامِكُمْ ، وَٱذْكُروا ٱسْمَ الله يُبارِكْ لَكُمْ فيهِ » ، رواهُ أَبو داودَ وٱبنُ ماجه (٢) .

ما يُقالُ إِذَا فَـرَغَ مِنَ الطَّعامِ

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ : «الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمينَ ، حَمْداً كَثيراً ، طَيّباً مُبارَكاً فيهِ ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، ولا مَكْفُورٍ ، ولا مُودَّع ، ولا مُشتَغْنىً عنهُ رَبَّنا» ، رواهُ البُخاريُّ (٣).

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِنَّ اللهَ لَيَرْضَىٰ عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْها » ، رواهُ مُسلمُ (٤٠٠ . عَلَيْها » ، رواهُ مُسلمُ (٤٠٠ .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : « الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمنا وَسَقَانا وَجَعَلَنا مُسْلِمينَ » ، رواهُ أَبُو داودَ والتِّرمذيُّ (٥) .

وأَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ : " الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ [ق٢٦٦] وَسَقَىٰ ، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ / لَهُ مَخْرَجاً » ، رواهُ بإسنادٍ صحيح

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم، برقم (٢٠٢١/١٠١). عن سلمةَ بن الأَكوع رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٣٧٦٤) . وأَبن ماجه برقم (٣٢٨٦) . عن وحشيّ بن حرب رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥١٤٣). عن أبي أُمامة رضي اللهُ عنهُ . غيرَ مكفيِّ : أي : ما أكلناهُ ليسَ كافياً عمّا بعده ، بل نعمتك مستمرَّة علينا ، غير منقطعة طول أَعمارنا . ولا مَكفور : غيرَ مجحود فضله ولا تنكر نعمته . ولا مودَّع : من الوداع ، أي : ليسَ آخِرَ طعامنا .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه مُسلم ، برَقم (٨٩/٢٧٣٤) . عن أُنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أَخرجه أَبو داود ، برقم (٣٨٥٠) . والتِّرمذيُّ برقم (٣٤٥٧) . عن أَبَى سعيدِ الخُدْريِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

أُبو داودَ والنَّسائيُّ (١).

وأَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ أَكَلَ طَعاماً ، فقالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْعَمَني هٰذا الطَّعامَ ، وَرَزَقَنيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ ؛ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، رواهُ أَبو داودَ و ٱبنُ ماجه والتِّرمذيُّ ، وقالَ: حديثٌ حَسنُ (٢) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعاماً ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا ماجاءَ في اللَّبَن فيهِ ، وَأَطْعِمْنا خَيْراً مِنْهُ ، وَمَنْ سَقاهُ اللهُ لَبَناً ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فيهِ ، وَزِدْنا مِنْهُ . فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِىءُ عَنِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ غَيْرَ اللَّبَنِ » ، رواهُ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ (٣) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ مِنَ الْإِنَاءِ تَنَفَّسَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ ، يَحْمَدُ أَسَحَبَابُ التَّفُّسِ ثلاثًا اللهَ فَي كُلِّ نَفَسٍ ، وَيَشْكُرُهُ فِي آخِرِهِنَّ . رواهُ أَبنُ السُّنِّيِّ (٤) .

و ثبتَ أَنَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيُكْرِمْ أَسْتِحِبَ الْمُلْفِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيُكْرِمْ أَسْتِحِبَ الْمُلْفِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيُكْرِمْ أَسْتِحِبَ الْمُلْفِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيُكْرِمْ الْسَعِبَ الْمُلْفِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيُكُرِمْ السَّعِبَ الْمُلْفِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيُكُرِمْ السَّعِبَ الْمُلْفِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيُكُرِمْ السَّعِبَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيُكُرِمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « أَذيبوا طَعامَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ [والصَّلاةِ]، أَسِحبابُ ذَكَرَ اللهِ عَذَّ وَجَلَّ [والصَّلاةِ]، أَسِحبابُ ذَكَرَ اللهُ بَعَدُ وَلاَتَنامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوَ [لَهُ] قُلُوبُكُمْ»، رواهُ أَبنُ السُّنيِّ (٢).

<sup>(</sup>١) أَخرجه أَبوداود، برقم (٣٨٥١). عن أَبِي أَيُّوب الأَنصاريّ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>۲) أُخرجه أبو داود ، برقم (٤٠٢٣) . و أبن ماجه برقم (٣٢٨٥) .
 والتِّرمذيُّ برقم (٣٤٥٨) . عن أنس بن مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٤٥٥) . عن خالد بن الوليد رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه أبن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة»، برقم (٤٧١). عن عبد اللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٦٧٢) . ومُسلم برقم (٧٤/٤٧) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٦) أُخرجه أبن السُّنيِّ في « عمل اليوم واللَّيلة » ، برقم (٤٨٨) . عن عائِشةَ
 رضي الله عنهما .

### فېرېرې فېرېرون <u>ف</u>المعاليث ره

إِفشاءُ السَّلام

وأَمَّا أَذَكَارُهُ في المُعَاشَرَةِ: كالسَّلامِ، واللَّقاءِ، وَتشميتِ العاطِسِ، والدُّعاءِ للمتزوِّج وللمَولودِ، وتسميَةِ المَولودِ، ونحوهِم.

فَنْبَتَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ : « حَقُّ المُسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ سِتُّ : إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْ المُسْلِمِ سِتُّ : إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَسْتَنْصَحَكَ فَٱنْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا مُسِلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا مَاتَ فَٱتْبَعْهُ » ، عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَٱتْبَعْهُ » ، وَإِذَا مَاتَ فَآتُبَعْهُ » ، وَإِذَا مَاتَ فَآتُبَعْهُ » ، وَإِذَا مَاتُ فَاتُبَعْهُ » ، وَإِذَا مَاتَ فَآتُبَعْهُ » ، وَإِذَا مَاتَ فَآتُبَعْهُ » ، وَإِذَا مُرْضَ فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَآتُبُعْهُ » ،

وثبتَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ ﷺ : أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ ؟ قالَ : « تُطْعِمُ الطَّعامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » ، متَّفقٌ عليه (٢) .

وروىٰ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ أَنَّ رجُلاً جاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ فَقَالَ : السَّلامُ عليكُم ، فَرَدَّ عليهِ السَّلامَ ثمَّ جَلَسَ ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ : السَّلامُ عليكُم ورحمَةُ اللهِ ، فَرَدَّ عليهِ [٢٦٧] « عَشْرٌ » ، فجاءَ آخَرُ فقالَ : السَّلامُ / عليكُم ورحمَةُ اللهِ ، فَرَدَّ عليهِ وجَلَسَ فقالَ : « السَّلامُ عليكُم ورحمَةُ اللهِ وبركاتُهُ ، فَرَدَّ عليهِ فجَلَسَ فقالَ : « ثلاثونَ » . قالَ ورحمَةُ اللهِ وبركاتُهُ ، فَرَدَّ عليهِ فجَلَسَ فقالَ : « ثلاثونَ » . قالَ التِّرمذيُّ : حديثٌ حَسنُ (٣) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه مُسلم ، برقم (٢١٦٢/٥) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُ ، برقم (١٢) . ومُسلم برقم (٣٩/٣٩) . عن
 عبد اللهِ بن عَمْرو بن العاص رضى اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه التِّرمذيُّ، برقم (٢٦٨٩). عن عِمران بن حُصَينِ رضيَ اللهُ عنهُما.

وفي روايةٍ لأَبي داودَ زادَ : ثمَّ أَتَىٰ آخَرُ فقالَ : السَّلامُ عليكُم ورحمَةُ اللهِ وبركاتُهُ ومغفِرَتُه ، فقالَ : « أُربعونَ » ، وقالَ : « لهكذا تكونُ الفَضائِلُ »(١) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِٱللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلامِ » ، نَصِيلَ المُبَسِدى؛ رواهُ أَبو داودَ بإِسنادٍ جيّدٍ والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ (٢) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ مَرَّ علىٰ صِبيانٍ فسلَّمَ عليهِم . متَّفقٌ عليه (٣) . ما جاءَ نبي السَّلامِ علىٰ الصَّبيانِ والسَّاءِ الصَّبيانِ والسَّاءِ وأَنَّهُ [ ﷺ ] مَرَّ علىٰ نِسوةٍ فسلَّمَ عليهنَّ . رواهُ أَبو داودَ وٱبنُ

ماجه والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ (٤) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ: « يُسَلِّمُ الرّاكِبُ عَلَىٰ الماشي ، وَالماشي استحبابُ أَنْ يُسلُمَ الرّاكِبُ على الماشي، على الماشي، على الماشي، على القاعِدِ ، وَالقَليلُ عَلَىٰ الكَثير » ، متَّققٌ عليه (٥) .

زادَ البُخاريُّ : « والصَّغيرُ عَلَىٰ الكَبيرِ <sup>(٦)</sup> .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ : « إِذَا ٱنتهىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، ٱستحبابُ السَّلامِ عندَ دخولِ المجلسِ وعندَ اللهُ وعندَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ » ، رواهُ العروجِ منهُ

<sup>(</sup>١) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٥١٩٥) . عنهُ .

 <sup>(</sup>٢) أُخرجه أبو داود ، برقم (٥١٩٧) . والتِّرمذيُّ برقم (٢٦٩٤) . عن
 أبى أُمامةَ رضى اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>٣) أَخُرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٨٩٣) . ومُسلم برقم (٢١٦٨) . عن
 أنس بن مالكِ رضي اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه أَبو داود ، برقم (٥٢٠٤). وأبن ماجه برقم (٣٧٠١). والتِّرمذيُّ برقم (٢٦٩٧). عن أَسماء بنت يزيد رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٨٧٨) . ومُسلم برقم (١/٢١٦٠) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٦) أُخَرِجه البُخاريُّ ، برقم (٥٨٧٧) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

أَبُو داودَ بإِسنادٍ جيّدٍ والتّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ (١) .

استجبابُ الاستندانِ وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « الاسْتِئْذانُ ثلاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلاَّ لللهُ اللهُ الله

تحريمُ النَّطْرِ في بيتِ وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الاَسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ » ، متَّقَقٌ عليه (٣) .

وأَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَيه [ ﷺ ] فقالَ لَهُ : « ٱرْجِعْ ، فَقُلْ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ » ، رواهُ أَبُو داودَ والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسَيْرُ ، .

أستحبك المُصافحة وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقْيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُما قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا » ، رواهُ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ وٱبنُ ماجه (٥) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « تَصافَحوا يَذْهَبِ الغِلُّ مِنْ قُلوبِكُمْ ، وَتَهادَوا تَحابّوا ، وَتَذْهَبِ الشَّحْناءُ » ، رواهُ الإِمامُ مالِكُ (٦٠ .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِذَا ٱلتَقَىٰ المُسْلِمانِ فَتَصَافَحًا ، وَحَمِدا اللهَ

<sup>(</sup>۱) أَخرجه أَبو داود ، برقم (٥٢٠٨) . والتِّرمذيُّ برقم (٢٧٠٦) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه مُسلم ، برقم (٣٤/٢١٥٣) . عن أَبِي سعيدِ الخُدْرِيّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه البُخاريُّ ، برقم (٥٨٨٧) . ومُسلم برقم (٢١٥٦/ ٤٠) . عن سهل بن سعدِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه التِّرمذيُّ ، برقم (٢٧١٠) . عن كَلَدةَ بن حنبلِ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أَبو داود ، برقم (٥٢١٢) . والتِّرمذيُّ برقَّم (٢٧٢٧) . وٱبن ماجه برقم (٣٧٠٣) . عن البراء بن عازب رضيَ اللهُ عنُهما .

<sup>(</sup>٦) أَخرجه مالك في « الموطّأ » ، كتاب (٤٧) ، برقم (١٦) . عن عطاء بن مُسلم الخُراسانيّ مرفوعاً .

تعالىٰ ، وَٱسْتَغْفَرا ، غَفَرَ اللهُ تَعالىٰ لَهُما » ، رواهُ ٱبنُ / السُّنِّيِّ (١) . [ق٢٦٨]

وروىٰ أَيضاً \_[ أَي : ٱبنُ السُّنيِّ ] \_ ما أَخذَ رسولُ اللهِ ﷺ بيدِ رجُلٍ ففارَقَهُ حتَّىٰ قالَ : « اللَّهُمَّ ﴿ ءَانِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِى ٱللَّائِ ﴾ "(٢) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ ، ماجاءَ ني العُطاسِ فإذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ تعالىٰ كانَ حَقّاً عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ والتَّاوِبِ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ . وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ ؛ فإِنَّما هُوَ مِنَ الشَّيْطانِ ، فَإِذا يَتُاءَبَ أَحَدُكُمْ إِذا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطانُ » ، رواهُ البُخاريُّ (٣) .

وزادَ في روايةٍ: ﴿ فَإِذا قالَ لَهُ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْديكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بِالكُمْ ﴾ (٤) \_ أَي : شَأَنكُمْ \_.

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَهُ العُطاسُ وضعَ يَدَهُ أَو ثُوبَهُ عَلَىٰ فَيهِ ، وخفضَ بها صوتَهُ . رواهُ أَبو داودَ والتُرمذيُ ، وقالَ : حديثُ حَسنٌ صحيحٌ (٥٠) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فيهِ ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) أُخرجه ٱبن السُّنِيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة»، برقم (١٩٣). عن البراء بن عازب رضيَ اللهُ عنهُما .

 <sup>(</sup>٢) أُخرجه ٱبن السُّنيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة»، برقم (٢٠٤). عن
 أُنس بن مالكِ رضى اللهُ عنهُ . والآيةُ في سورة البقرة ٢/ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) أَخرجه البُّخاريُّ ، برقم (٥٨٧٢) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أَخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٥٨٧٠) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أُبو داود ، برقم (٥٠٢٩) . والتِّرمذيُّ برقم (٢٧٤٥) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

الشَّيْطانَ يَدْخُلُهُ » ، رواهُ مُسلمُ (١٠) .

خُطبةُ النِّكاح

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ علَّمَهُم خُطبةَ النِّكَاحِ: « الحَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ ، وَنَعُوذُ بِٱللهِ مِنْ شُرورِ أَنْفُسِنا ، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هادِيَ لَهُ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسولُهُ .

﴿ يَكاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلّا وَالتَّم مُسْلِمُونَ ﴾ [سورة آل عِمران ٢٠٣/٣] ، ﴿ وَاتَقُواْ اللّهَ الّذِي شَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [سورة السّاء ١/٤] ، ﴿ يَنَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلُا سَدِيدًا \* يُصلِح لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولِكُم فَقَدْ فَازَ فَوْزًا يُصلِع الله وَرَسُولِكُم فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب ٢٠٠/٧٠ ـ ٢١] . رواه أصحابُ السّننِ الأربعة . وقالَ التّرمذيُّ : حديثٌ حَسنُ (٢) .

الدُّمَاءَ للمُتزرُج [ق٢٦٩] وثبتَ أَنَّهُ ﷺ دعا للمُتزوِّج: «باركَ اللهُ عَلَيْكَ»، متَّفَقُ عليه (٣) / .

وعند أَبِي داودَ والتِّرمذيِّ و ٱبنِ ماجه: «بارَكَ اللهُ لَكَ، وَبارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُما في خَيْرِ»، قالَ التِّرمذيُّ: حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ (٤٠).

<sup>(</sup>١) أَخرجه مُسلم، برقم (٥٧/٢٩٩٥) . عن أبي سعيدالخُدْريّ رضيَ اللهُ عنهُ .

 <sup>(</sup>۲) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (۱۱۰۵) . والنَّسائيُّ برقم (۱٤٠٤) . وأَبو داود
 برقم (۱۰۹۷) . وأبن ماجه برقم (۱۸۹۲) . عن عبد اللهِ بن مسعودٍ
 رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٠٢٤) . ومُسلم برقم (٧١٥/٥٥) . عن جابر بن عبد اللهِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه أُبو داود ، برقم (٢١٣٠) . والتَّرمذيُّ برقم (١٠٩١) . وٱبن ماجه برقم (١٩٠٥) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

وثبتَ أَنَّهُ عَلَيْتُ قَالَ : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ قَالَ : بِأَسَمِ مَا يُسَعَّبُ أَنْ يَوْلُهُ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فُقُضِيَ عَنَالَجِمَّاعِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فُقُضِيَ عَنَالِجِمَّاعِ بَيْنَهُمَا بِوَلَدٍ لَمْ يَضُرَّهُ » ، متَّقَقٌ عليه (١) . وفي روايةٍ للبُخاريِّ : « لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً »(٢) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « لا نِكاحَ إِلاّ بِوَلِيٍّ » ، رواهُ أَبو داودَ لا نِ<sup>كاحَ إِلاَ</sup> بوليًّ والتِّرمذيُّ وٱبنُ حبَّانَ في « صحيحه » والحاكِمُ وصحَّحَهُ (٣) .

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « السُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ » ، رواهُ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ وٱبنُ خُزيمةَ في « صحيحه »(٤) .

وفي «صحيحي البُخاريِّ ومُسلمٍ »، عن عائِشةَ رضيَ اللهُ الرُّ اللهُ الرُّ اللهُ الرُّ اللهُ الله

و ثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنينَ إِيماناً أَحْسنَهُمْ حُسنُ مُعاشرةِ الأَملِ مِنْ كمالِ الإِيمانِ

<sup>(</sup>۱) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (۱٤۱) . ومُسلم برقم (۱۱٦/۱٤٣٤) . عن عبد اللهِ بن عبّاس رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٦٠٢٥) . عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، برقم (٢٠٨٥) . والتِّرمذيُّ برقم (١١٠١) . والحاكم في « المستدرك » ، ج٢/ ١٦٩ . عن أبي موسىٰ الأَشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أَخرجه أَبو داود ، برقم (٢٠٨٣) . والتِّرمذيُّ برقم (١١٠٢) . عن عائِشَةَ رضيَ اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٥) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٤٩٣٨) . ومُسلم برقم (١٨/٨٩٢) . الحَبَشَةُ : هم جنس من السّودان مشهور .

خُلُقاً ، وَأَلْطَفَهُمْ لأَهْلِهِ » ، رواهُ التّرمذيُّ والنّسائيُّ (١) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ أَذَّنَ في أُذُنِ الحَسنِ بنِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما . رواهُ أَبو داودَ والتِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ<sup>(٢)</sup> .

ما جاءً في أَحكامِ المولودِ

وأَنَّهُ ﷺ قالَ : « مَنْ وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ اليُمْنَىٰ ، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ اليُمْنَىٰ ، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ اليُسْرَىٰ ؛ لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبيان » . رواهُ ٱبنُ السُّنّيِّ (٣) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالصِّبِيانِ فيدعو لَهُمْ بالبركَةِ، وَيُحَنِّكُهُمْ . رواهُ أَبو داودَ بإِسنادٍ صحيح (٤٠) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ أَمرَ بتسميّةِ المَولودِ يومَ سابعِهِ ، ووضعِ الأَذىٰ عنهُ والعَقِّ . رواهُ التِّرمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حَسنٌ<sup>(ه)</sup> .

وروىٰ أَيضاً \_[ أَي : التَّرمذيُّ ] \_ أَنَهُ ﷺ قالَ : « كُلُّ غُلام [ قَالَ : « كُلُّ غُلام [ قَالَ ] ﴿ رَهِينٌ بِعَقيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، ويُسَمَّىٰ » . قالَ التَّرمذيُّ : حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ (٦) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيامَةِ بِأَسْمائِكُمْ ، وَأَسْماءِ أَبُو دَاوَدَ بإسنادٍ وَأَسْماءِ كُمْ » ، رواهُ أَبو دَاوَدَ بإسنادٍ جيّدِ (٧) .

أخرجه التّرمذيُّ ، برقم (٢٦١٢) . عن عائِشةَ رضى اللهُ عنها .

<sup>(</sup>٢) أَخرجه أَبو داود ، برقم (٥١٠٥) . والتِّرمذيُّ برقم (١٥١٤) . عن أَسلم مولىٰ رسولِ اللهِ .

 <sup>(</sup>٣) أَخرجه آبن السُّنيِّ ، برقم (٦٢٣) . عن الحسين بن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما . أُمُّ الصّبيان : التّابعةُ من الجنِّ .

أخرجه أبو داود ، برقم (١٠٠٥) . عن عائِشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه التِّرمذيُّ، برقم (٢٨٣٢). عن عبداللهِ بن عَمْرو رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٦) أُخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (١٥٢٢) . عن سَمُرَةً بن جندب رضي اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٧) أُخرجه أَبي داود ، برقم (٤٩٤٨) . عن أَبي الدَّرداء رضيَ اللهُ عنهُ .

وَأَنَّهُ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَىٰ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ : عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحَمْنِ ﴾ ، رواهُ مُسلم (١٠) .

وأَنَّهُ ﷺ قال: « تَسَمَّوْا بِأَسْماءِ الأَنبياءِ » ، رواهُ أَبو داودَ والنَّسائيُّ (٢) .

وفي « صحيحي البُخاريِّ ومُسلم » ، أَنَّهُ ﷺ قالَ : « إِنَّ أَخْنَعَ السُمِ عِنْدَ اللهِ ـ أَي : أَوْضَعَ وأَذَلَّ ـ رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ الأَمْلاكِ » . زادَ مُسلمُ : « لا مالِكَ إِلاّ اللهُ » . قالَ ٱبنُ عُيينَةَ : ومثلُ مَلِكِ الأَملاكِ شاهانْ شاهْ . مَتَّقَ عليه (٣) .

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ غَيَّرَ ٱسْمَ حَزْنٍ، فقالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ»، رواهُ البُخاريُّ .

وغيّرَ ٱسمَ عاصِيةً ، فقالَ : ﴿ أَنْتِ جَميلَة ﴾ ، رواهُ مُسلمُ (٥) .

وغيّرَ آسمَ أَصرَمَ ، فقالَ : « أَنْتَ زُرْعَةُ » ، رواهُ أَبو داودَ بإِسنادٍ سين (٦) .

وسَمَّىٰ حَرْباً: « سِلْماً » ، رواهُ أَبو داودَ أَيضاً (٧) .

<sup>(</sup>١) أُخرجه مُسلم ، برقم (٢١٣٢) . عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

 <sup>(</sup>۲) أُخرجه أبو داود ، برقم (٤٩٥٠) . والنَّسائيُّ برقم (٣٥٦٥) . عن
 أبي وَهْبِ الحبشي رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخاريُّ ، برقم (٥٨٥٣) . ومُسلم برقم (٢٠/٢١٤٣) . عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البُخاريُّ ، برقم (٥٨٣٧) . عن المسيَّب بن حزن رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه مُسلم، برقم (١٤/٢١٣٩). عن عبداللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما.

<sup>(</sup>٦) أُخرجه أَبوداود، برقم (٤٩٥٤). عن أُسامةَ بن أُخدريٌّ رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٧) أُخرجه أَبوداود، برقم (٤٩٥٦). عن حزن بن أَبي وَهَبِ رضَّيَ اللهُ عنهُ.

وثبتَ أَنَّهُ ﷺ قالَ : « تَسَمَّوْا بِٱسْمِي ، وَلا تَكْتَنوا بِكُنْيَتِي » ، متَّقَةٌ عليه (١) .

قالَ الشَّيخُ مُحيي الدِّينِ النَّوويُّ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ : ذهبَ الإِمامُ الشَّافعيُّ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ إلىٰ تحريمِ التَّكنِّي بأبي القاسِمِ مُطلقاً ، أَخذاً بظاهِرِ النَّهي ، وذهبَ مالِكٌ ـ رحمَه اللهُ تعالىٰ ـ إلىٰ أَنَّ النَّهي خاصٌ بحياتِه عَلَيْهِ .

قالَ الإِمامُ النَّوويُّ : وهوَ قوِيُّ ، لأَنَّ الأَئمةَ الأَعلامَ لا يزالونَ يَكْتَنونَ بأبي القاسِمِ في جميعِ الأَعصارِ ، فيكونونَ قد فهموا مِنَ النَّهي ذٰلكَ لِما هوَ مشهورٌ مِنْ نداءِ اليهودِ بحضرتِهِ : يا أَبا القاسم ، ويقولونَ أَردنا غيرَكَ للإِيذاءِ ، وقد زالَ هٰذا المَعنىٰ . واللهُ أَعلمُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أَخرجه البُخاريُّ ، برقم (٣٣٤٥) . ومُسلم برقم (٣/٢١٣٣) عن جابر بن عبدَ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُما .

<sup>(</sup>٢) الأذكار ، للنَّوويِّ ، ص٤٢٢ ـ ٤٢٣ .

## فضل المختام

قَالَ ﷺ : « مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسِ فَكَثُرَ فيه لَغَطُهُ ، فقالَ قَبْلَ أَنْ في كفارة المجلس يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ / ذٰلكَ : سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لا إِلٰهَ [ق٢٧٦] إِلاّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِليكَ ؛ إِلاّ غُفِرَ لَهُ ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ذِلكَ » ، رواهُ أَبو داودَ والنَّسائيُّ والتِّمذيُّ ، وقالَ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ، وآبنُ حبّانَ في «صحيحه »(١) .

وروىٰ الحافظُ أَبُو نُعِيمٍ ، عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ قالَ : مَنْ أَحَبَّ أَن يَكتالَ بالمكيالِ الأَوفىٰ فليَقُلْ في آخِرِ مجلسِهِ \_ أَو حينَ يقومُ \_ : ﴿ سُبُحَن رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِنْ وَعَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَلَلَامُ مَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَلَلَامُ رَبِّ ٱلْمَالِينَ \* [سورة الصّافّات ٢٧/ ١٨٠ \_ ١٨٢] .

### تمَّ الكتابُ بحمدِ الله وعونه وحُسنِ توفيقه

نسأَلُ اللهَ أَنْ ينفَعَنا به ، ويرزُقَنا العملَ بما فيه ، وشفاعَةَ قائِلِهِ يومَ لقائِهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) أَخرجه التِّرمذيُّ ، برقم (٣٤٣٣) . عن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

خاتمةُ مخطوط ( دار الكتب المصرية ) : ووافقَ الفراغَ منهُ ظُهرَ يومِ الإِثنين المبارك ، فجر الشّهور محرَّم سنة ١١٠٤هـ ، أَحَسنَ اللهُ ختامَهُ ، وصلّىٰ اللهُ علىٰ سيّدنا محمَّدٍ أَفضلَ الصَّلاةِ والسَّلام .

خاتمة مخطوط (مكتبة الأحقاف، بتريم): آخر بصيرة الحضرة الأحمديَّة النَّبويَّة ، تأليف الحضرة الأحمديَّة النَّبويَّة ، تأليف الإمام الهُمام العلامة جمال الدين محمَّد بن عمر بحرق ، رضيَ الله عنه ، ونفع به ، آمين .

وكان الفراغ من رقم ذلكَ يوم الأَربعاء سادسَ عشرَ شهر القَعدة ، سنة ١٢٤١هـ ، إحدىٰ وأَربعين ومائتين وألف ، والحمد للهِ ربِّ العالمين .

خاتمةُ مخطوط (الأنصاري): وكانَ الفَراغُ من نسخ هذه السّيرة المباركة نهارَ الإِثنين ثاني وعشرينَ يوماً عن محرَّمِ الحرامِ في البلدِ الحرامِ ، أُحدِ شهور سنة ٩٣٨ من الهجرة النّبويَّة ، على صاحبها أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، على يدِ العبد الفقير إلىٰ كرم الله الغني : عليّ بن عبدِ النّاصرِ المِصريّ ، لنفسِهِ ولمن شاءَ اللهُ مِنْ بعدِهِ .

بَلَغْتُ بِحَمْدِ ٱللهِ فِي ٱلخَطِّ آخِرَهُ

وَسَوفَ أُلاقي بَعْدَ دُنْيايَ آخِرَهْ

فَيا قارِئاً خَطّي إِذا ما قَرَأْتَهُ

فَكُنْ داعياً أَنْ يَرْحَمَ ٱللهُ ساطِرَهْ

يُجِبْكَ كريمٌ بَلْ يُثِبْكَ بِمِثْلِ ما

دَعَوْتَ فَمَهْما شِئْتَ فَلْتَكُ ذاكِرَهُ

وصلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سيَّدنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّمَ .

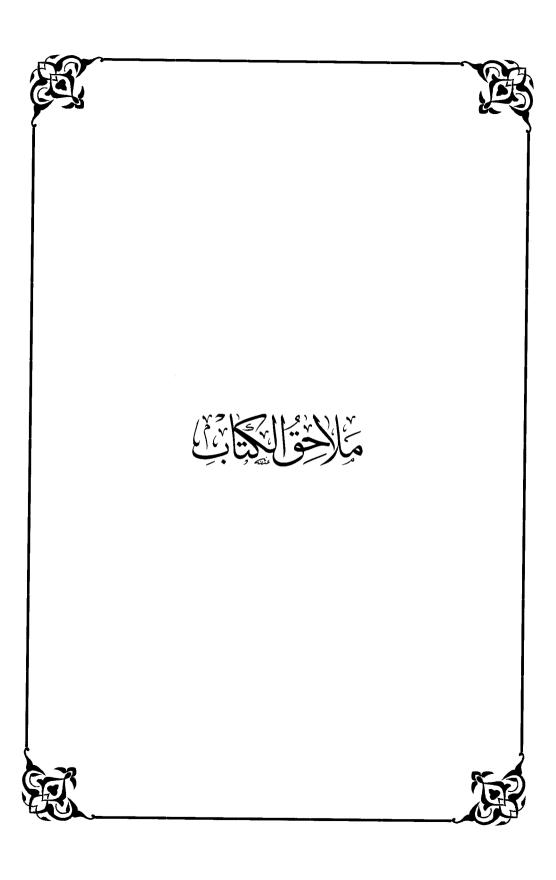



### تْبِيَّ يَارِيخَيُّ مِتِيهَ الْسِلُّ لأَمْدَاتُ الْسِيْرَةِ لَهِنِّ وَيْهِ وَاهِمْ التَّشْرِيعَاتِ لأَمْدَاتُ السِّيْرَةِ لَهِنِّ وَيْهِ وَاهِمْ التَّشْرِيعَاتِ

|        | · / · · ·                            | ,                                            |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| الصفحة | التاريخ                              | الحدث                                        |
| 1.0-09 | ١٢ ربيع الأوَّل ـ عام الفيل          | ـ ولادةُ النَّبِيِّ ﷺ                        |
| 117-09 | السَّنة السَّادسة من مولده           | ـ خروجُ النَّبِيِّ ﷺ مع أُمِّه إلى (المدينة) |
|        |                                      | ووفاتها                                      |
| 110-7. | السَّنة الثَّامنة من مولده           | . وفاةُ جدِّه عبد المُطَّلب وكفالة عمِّه أبي |
|        |                                      | طالب له                                      |
| 110-7. | السَّنة الثانية عشرة من مولده        | ـ خروجُ النَّبِيِّ ﷺ مع عمِّه أبي طالب في    |
|        |                                      | تجارة إلى (الشّام)                           |
| 117-7. | السَّنة الرّابعة عشرة من مولده       | ـ شهودُ النَّبِيِّ ﷺ حرب الفِجار             |
| 117-7. | السَّنة العشرين من مولده             | ـ شهودُ النَّبِيِّ ﷺ حلف الفضول              |
| 117-7. | السَّنة الخامسة والعشرين من مولده    | ـ خروجُ النَّبيِّ ﷺ مع ميسرة غلام            |
|        |                                      | خديجة في تجارة لها                           |
| 114-7. | السَّنة الخامسة والعشرين من مولده    | . زواجُ النَّبِيِّ ﷺ من خديجة بنت خويلد      |
|        |                                      | رضي اللهُ عنها                               |
| 119-7. | السَّنة الخامسة والثَّلاثين من مولده | ـ بنيانُ الكعبة ومشاركة النَّبيِّ ﷺ          |
| 141.   | السَّنة الثامنة والثَّلاثين من مولده | ـ حبُّ النَّبِيِّ ﷺ للخلوة                   |
| 1771   | السَّنة الأَربعين من مولده وهي       | ـ بدء الوحي                                  |
|        | (السَّنة الأُولي للبعثة)             | •                                            |
| 17-71  | رجب ـ السَّنة الخامسة للبعثة         | ـ هجرة الحبشة الأُولى                        |
| 114-71 | السَّنة السّادسة للبعثة              | ـ هجرة الحبشة الثّانية                       |
| 15-201 | محرَّم ـ السنة السّابعة للبعثة       | ـ صحيفة المقاطعة                             |
| 15-21  | السَّنة التّاسعة للبعثة              | ـ نقض الصَّحيفة                              |
| 17-71  | السَّنة العاشرة للبعثة               | ـ وفاة أبي طالب                              |
| 15-791 | السَّنة العاشرة للبعثة               | ـ وفاة خديجة رضي اللهُ عنها                  |
|        |                                      | (7); ; (A) a titl (+)                        |

<sup>(\*)</sup> انظر ص (۸) فقرة (٦).

| الصفحة  | التاريخ                               | الحدث                                    |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|         | السَّنة العاشرة للبعثة                | ـ زواج النَّبِيِّ ﷺ من سودة بنت زَمْعَةَ |
|         |                                       | رضيَ اللهُ عنها                          |
|         | السَّنة العاشرة للبعثة                | ـ اشتداد إيذاء قريش للنَّبيِّ ﷺ بعد وفاة |
|         |                                       | أبي طالب                                 |
| 75-491  | السَّنة العاشرة للبعثة                | ـ خروج النَّبِيِّ ﷺ إلى (الطَّائف)       |
|         | ذي القعدة ـ السَّنة العاشرة للبعثة    | - عرضُ النَّبِيِّ ﷺ نِفسَه على القبائل   |
|         |                                       | ومن يَقْدُم مكَّة من الأَشراف            |
| ۲۰۳     | شوَّال السَّنة الحادية عشرة للبعثة    | ۔ عقد نکاح عائشة بنت أبي بکر رضيَ<br>'   |
|         |                                       | اللهُ عنهما                              |
| 75-517  | رمضان ـ السَّنة الثَّانية عشرة للبعثة | ـ الإسراء والمعراج                       |
| 77-717  | بعد الإسراء ـ السَّنة الثَّانية عشرة  | ـ فرض الصلاة                             |
|         | للبعثة                                |                                          |
| 75-1.7  | ذي الحجَّة ـ السنة الثانية عشرة       | ـ ابتداء أمر الأنصار                     |
|         | للبعثة                                | و                                        |
| 75-7.7  | ذي الحجَّة ـ السنة الثانية عشرة       | ـ بيعة العقبة الأُولى                    |
|         | للبعثة                                |                                          |
| 77-77   | السَّنة الثَّانية عشرة للبعثة         | ـ بعث مصعب بن عمير رضي الله عنهُ         |
|         |                                       | إلى (المدينة) وانتشار الإسلام فيها       |
| 75-3.7  | السَّنة الثَّالثة عشرة للبعثة         | ـ بيعة العقبة الثّانية                   |
| 71-9.7  | صفر ـ السَّنة الرابعة عشرة للبعثة.    | ـ هجرة النَّبِيِّ ﷺ إلى (المدينة)        |
|         | وهي (السَّنة الأُولي للهجرة)          |                                          |
| 75-007  | صفر ـ السَّنة الأُولي للهجرة          | ـ بناء المسجد النَّبويِّ                 |
| 777-777 | السَّنة الأولى للهجرة                 | ـ مشروعيّة الأَذان                       |
| 377     | جمادى الآخرة ـ السَّنة الأُولى        | ـ المؤاخاة بين المسلمين                  |
|         | للهجرة                                |                                          |

| الصفحة        | التاريخ                                  | الحدث                                           |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 777-777       | السَّنة الأُولي للهجرة                   | ـ فرضُ الجهاد                                   |
|               | رمضان ـ السَّنة الأُولي للهجرة           | ـ سرية حمزة بن عبد المطلب رضيَ اللهُ            |
|               |                                          | عنهُ إِلى (ساحل البحر)                          |
|               | شوّال ـ السَّنة الأُولي للهجرة           | ـ سرية عبيد بن الحارث رضيَ اللهُ عنهُ           |
|               | a                                        | إلى (ثنيَّة المَرَة)                            |
| <b>۲۷۳-7۳</b> | شوّال ـ السَّنة الأُولى للهجرة           | ـ زواج النَّبيِّ عِيَّكِيُّ من عائشة رضيَ اللهُ |
|               | و                                        | عنها                                            |
|               | ذي القعدة ـ السَّنة الأُولي للهجرة       | ـ سرية سعد بن أبي وقّاص رضيَ اللهُ عنه          |
|               | _                                        | إلى (الخرَّار) من أرض الحجاز                    |
|               | صفر ـ السَّنة الثَّانية للهجرة           | ـ غزوة وَدّان (الأَبواء)                        |
|               | ربيع الأوَّل ـ السَّنة الثَّانية للهجرة  | ـ غزوة بُوَاط من ناحية (رضوى)                   |
|               | جمادي الآخرة ـ السَّنة الثَّانية للهجرة  | ـ غزوة العُشَيْرَة من بطن (ينبع)                |
|               | جمادي الأُولى ـ السَّنة الثَّانية للهجرة | ـ غزوة سَفَوان (بدر الأولى)                     |
|               | رجب ـ السَّنة الثَّانية للهجرة           | ـ سرية عبد الله بن جحش رضيَ اللهُ عنهُ          |
|               |                                          | إلى (نخلة)                                      |
| 778-357       | رجب ـ السَّنة الثَّانية للهجرة           | ـ صرفُ القِبلة                                  |
| 774-74        | شعبان ـ السَّنة الثَّانية للهجرة         | ـ فرض الصّيام والزَّكاة                         |
|               | السَّنة الثَّانية للهجرة                 | ـ سرية عمير بن عدي رضيَ اللهُ عنهُ لقتل         |
|               |                                          | عصماء بنت مروان                                 |
| 77.           | ١٧ رمضان ـ السَّنة الثَّانية للهجرة      | ـ غزوة بدر الكبرى                               |
|               | رمضان ـ السَّنة التَّانية للهجرة         | ـ وفاةُ رقيَّة بنت النَّبِيِّ ﷺ                 |
|               | مرجعَهُ من بدر ـ السَّنة الثَّانية       | ـ زواجُ عليّ بن أبي طالب من فاطمة               |
|               | للهجرة                                   | رضيَ اللهُ عنهُما                               |
|               | شوال ـ السَّنة الثَّانية للهجرة          | ـ سريَّة سالم بن عُمير رضيَ اللهُ عنهُ لقتل     |
|               |                                          | أبي عَفَك                                       |

| الصفحة          | التساريخ                                | الحدث                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 37-777          | شوال ـ السَّنة الثَّانية للهجرة         | ـ غزوةُ بني قَيْنُقاع                                               |
|                 | شوال ـ السَّنة الثَّانية للهجرة         | ـ غزوةُ السَّوِيق                                                   |
|                 | شوال ـ السَّنة الثَّانية للهجرة         | ـ غزوةُ بني سُليم (غزوة قَرْقَرَةِ الكُدْرِ)                        |
| 3 <i>5-</i> 377 | ربيع الأوَّل ـ السَّنة الثَّالثة للهجرة | ـ سريَّةُ محمَّد بنِ مسلمة رضيَ اللهُ عنهُ                          |
|                 |                                         | لقتل كعب بن الأُشرف اليهوديِّ                                       |
|                 | ربيع الأوَّل ـ السَّنة الثَّالثة للهجرة | ـ غزوة ذي أُمَرَّ (غزوة غَطَفان بنجد)                               |
|                 | ربيع الأوَّل ـ السَّنة الثَّالثة للهجرة | ـ سِريَّةُ زيد بن حارثة رضيَ اللهُ عنهُ إلى                         |
|                 |                                         | القُرَدَةِ                                                          |
|                 | ربيع الآخر ـ السَّنة الثَّالثة للهجرة   | ـ غزوةُ الفُرُعِ من بُحران                                          |
| 37-377          | جمادي الأُولى ـ السَّنة الثّالثة للهجرة | ـ سريَّةُ عبد الله بن عتيك رضيَ اللهُ عنهُ                          |
|                 | شعبان ـ السَّنة الثَّالثة للهجرة        | لقتل سلَّام بن أَبي الحُقَيق<br>ـ زواجُ أُمِّ كلثوم رضيَ اللهُ عنها |
|                 |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
|                 | رمضان ـ السَّنة الثَّالثة للهجرة        | <ul> <li>درواجُ النّبي ﷺ من حفصة رضي اللهُ</li> <li>عنها</li> </ul> |
|                 |                                         | - زواجُ النَّبيِّ ﷺ من زينب بنت خزيمة                               |
|                 | ١٤ شوّال ـ السَّنة الثّالثة للهجرة      | رضيَ اللهُ عنها                                                     |
| 3 <i>7</i> -777 | ١٥ شوّال ـ السَّنة الثّالثة للهجرة      | ـ غزوة أُحد                                                         |
| 07-77           | محرَّم. السَّنة الرّابعة للهجرة         | ـ غزوةُ حَمْراء الأَسد                                              |
|                 | ,                                       | ـ سريَّة أبي سلمة رضيَ اللهُ عنهُ إلى                               |
|                 | صفر ـ السَّنة الرّابعة للهجرة           | ي                                                                   |
| 07-70           | صفر ـ السَّنة الرّابعة للهجرة           | ـ سريَّةُ الرَّجيع                                                  |
| 07-117          | ربيع الأُوَّل ـ السَّنة الرّابعة للهجرة | ـ سريَّةُ بئر معونة                                                 |
| <b>۲۹・</b> - 77 | ربيع الأُوَّل ـ السَّنة الرّابعة للهجرة | ـ غزوةُ بني النَّضير                                                |
|                 | شعبان ـ السَّنة الرّابعة للهجرة         | . تحريم الخمر                                                       |
|                 |                                         | ـ غزوةُ بدر الآخرة                                                  |
|                 |                                         |                                                                     |

| الصفحة           | التاريخ                               | الحدث                                         |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | شوّال ـ السَّنة الرّابعة للهجرة       | ـ زواجُ النَّبيِّ ﷺ من أُمِّ سلمةَ رضيَ اللهُ |
|                  |                                       | عنها                                          |
|                  | ربيع الأوَّل ـ السَّنة الخامسة للهجرة | ـ غزوةُ دُوْمَةِ الجَنْدَل                    |
| VF-3P7           | شعبان ـ السَّنة الخامسة للهجرة        | ـ غزوةُ بني المُصْطَلِق                       |
| <b>X</b>         | شعبان ـ السَّنة الخامسة للهجرة        | ـ حديثُ الإفك                                 |
| 717-79           | ذي القعدة ـ السَّنة الخامسة للهجرة    | ـ زواجُ النَّبِيِّ عِيْكِ من زينب بنت جحش     |
|                  |                                       | رضيَ اللهُ عنها                               |
|                  | شعبان ـ السَّنة الخامسة للهجرة        | ـ زواجُ النَّبيِّ ﷺ من جويرية بنت             |
|                  |                                       | الحارث رضيَ اللهُ عنها                        |
| <b>X - V • T</b> | شوّال ـ السَّنة الخامسة للهجرة        | ـ غزوةُ الخندق (الأَحزاب)                     |
| 77777            | ذي القعدة ـ السَّنة الخامسة للهجرة    | ـ غزوةُ بني قُريظة                            |
|                  | محرَّم. السَّنة السّادسة للهجرة       | ـ سريَّةُ محمَّد بن مسلمةَ رضيَ اللهُ عنهُ    |
|                  |                                       | إلى (القُرَطاء)                               |
|                  | ربيع الأول ـ السَّنة السّادسة للهجرة  | ـ غزوةُ بني لَحْيان                           |
|                  | ربيع الأول ـ السَّنة السّادسة للهجرة  | ـ سريَّةُ عُكَّاشة بن مِحصن رضيَ اللهُ عنهُ   |
|                  |                                       | إلى (الغَمْر)                                 |
|                  | ربيع الأول ـ السَّنة السّادسة للهجرة  | ـ سريَّةُ محمَّد بن مَسلمة رضيَ اللهُ عنهُ    |
|                  |                                       | إلى (ذي القَصَّة)                             |
|                  | ربيع الآخر ـ السَّنة السّادسة للهجرة  | ـ سريَّة أبي عُبيدة بن الجراح رضيَ اللهُ      |
|                  |                                       | عنه إلى (ذي القَصَّة)                         |
|                  | ربيع الآخر ـ السَّنة السّادسة للهجرة  | ـ سريَّةُ زيد بن حارثة رضيَ اللهُ عنهُ إلى    |
|                  | <u>۽</u>                              | بني سُلَيم بـ(الجَمُوم)                       |
|                  | جمادی الأُولی ـ السَّنة السّادسة<br>  | ـ سريَّةُ زيد بن حارثة رضيَ اللهُ عنهُ إلى    |
|                  | للهجرة                                | (العِيص)                                      |

| الصفحة     | التاريخ                             | الحدث                                                                     |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            | جمادي الآخرة ـ السَّنة السّادسة     | ـ سرِيَّةُ زيد بن حارثة رضيَ اللهُ عنهُ إلى                               |
|            | للهجرة                              | (الطَّرَف)                                                                |
|            | رجب ـ السَّنة السّادسة للهجرة       | ـ سرَّيَّةُ زيد بن حارثة رضيَ اللهُ عنهُ إلى                              |
|            |                                     | (وادي القرى)                                                              |
|            | شعبان ـ السَّنة السّادسة للهجرة     | ـ سريَّةُ عليّ بن أبي طالب رضيَ اللهُ عنهُ                                |
|            |                                     | إلى بني سعد بن بكر بـ(فَدَك)                                              |
|            | شعبان ـ السَّنة السّادسة للهجرة     | ـ سريَّةُ عبد الرَّحمن بن عوف رضيَ اللهُ                                  |
|            |                                     | عنهُ إلى (دُوْمَة الجَنْدَل)                                              |
|            | السَّنة السّادسة للهجرة             | ـ سريَّةُ زيد بن حارثة رضيَ اللهُ عنهُ إلى<br>(مَدْيَنَ)                  |
|            |                                     |                                                                           |
|            | رمضان ـ السَّنة السّادسة للهجرة     | ـ سريَّةُ زيد بن حارثة رضيَ اللهُ عنهُ إلى<br>بني فَزارة بـ(وادي القُرى)  |
|            | شمرًال السَّنة السّادسة المدرة      | بىي تۇرە بەرۇبىي ئىمىرى،<br>- سىريَّةُ عبد الله بن رَواحة رضيَ اللهُ عنهُ |
|            | شوّال ـ السَّنة السّادسة للهجرة     | لقتل اليُسَيْر بن رزام                                                    |
|            | شوّال ـ السَّنة السّادسة للهجرة     | ـ سريَّةُ كُرْز بن جابر الفِهريّ رضيَ اللهُ                               |
|            |                                     | عنهُ إلى (العُرَنِيِّين)                                                  |
| P          | ذي القعدة ـ السَّنة السّادسة للهجرة | ـ أُمرُ الحُديبية                                                         |
| P F - 777  | السَّنة السّادسة للهجرة             | ـ بيعةُ الرِّضوان                                                         |
| ۲۳ ۱ – V ۰ | محرَّم ـ السَّنة السّابعة للهجرة    | ـ بعثُ النَّبِيِّ عَيْقٍ الرُّسُل بكُتُبه إلى الملوك                      |
|            | السَّنة السّابعة للهجرة             | ـ سريَّةُ زيد بن حارثة رضيَ اللهُ عنهُ إلى                                |
|            |                                     | (جُذَام)                                                                  |
|            | صفر ـ السَّنة السّابعة للهجرة       | ـ غزوة ذي قَرَد أو (الغابة)                                               |
| ۲۳۷-V ۱    | صفر ـ السَّنة السّابعة للهجرة       | ـ غزوةُ خيبر                                                              |
| r*v1       | جمادى الأُولى ـ السَّنة السّابعة    | ـ زواج النَّبيِّ ﷺ من صفيَّة بنت حُيَيِّ                                  |
|            | للهجرة                              |                                                                           |

| الصفحة         | التاريخ                              | الحدث                                           |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | السَّنة السَّابعة للهجرة             | ـ زواج النَّبيِّ ﷺ من أُمِّ حبيبة بنت أَبي      |
|                |                                      | سفيان رضيَ اللهُ عنهما                          |
| <b>۲۹۳</b> -77 | جمادي الأُولى ـ السَّنة السّابعة     | ـ غزوة ذات الرِّقاع (غزوة نجد)                  |
|                | للهجرة                               |                                                 |
|                | شعبان ـ السَّنة السَّابعة للهجرة     | ـ سريَّةُ أَبِي بكر رضيَ الله عنهُ إلى بني      |
|                |                                      | کِلاب بـ (نجد)                                  |
|                | شعبان ـ السَّنة السّابعة للهجرة      | ـ سريَّة عمر بن الخطاب رضيَ اللهُ عنهُ          |
|                |                                      | إلى (تُرَبَة)                                   |
|                | شعبان ـ السَّنة السّابعة للهجرة      | ـ سريَّة بشير بن سعد الأنصاريّ رضيَ             |
|                |                                      | اللهُ عنهُ إلى (فَدَك)                          |
|                | رمضان ـ السَّنة السّابعة للهجرة      | ـ سريَّةُ غالب بن عبد الله اللَّيثيّ رضيَ اللهُ |
|                |                                      | عنهُ إِلَى أَرض بني مُرَّة                      |
|                | شوّال ـ السَّنة السّابعة للهجرة      | ـ سريَّة بشير بن سعد الأنصاريّ رضيَ             |
|                |                                      | اللهُ عنهُ إلى (يَمْنِ وجناب)                   |
| 781-77         | ذي القعدة ـ السَّنة السّابعة للهجرة  | ـ عُمْرَةُ القضاء                               |
| T & 1 - V T    | آخر ذي القعدة ـ السَّنة السَّابعة    | ـ زواجُ النَّبيِّ ﷺ من ميمونة بنت               |
|                | للهجرة                               | الحارث رضيَ اللهُ عنها                          |
|                | ذي الحجَّة ـ السَّنة السّابعة للهجرة | ـ سريَّةُ ابن أَبي العَوْجاء السُّلَمِيّ رضيَ   |
|                |                                      | اللهُ عنهُ إلى (بني سُلَيم)                     |
|                | محرَّم. السَّنة الثَّامنة للهجرة     | ـ و فاة زينب بنت النَّبيِّ ﷺ                    |
|                | السَّنة الثَّامنة للهجرة             | ـ سريَّةُ خالد بن الوليد رضيَ اللهُ عنهُ إلى    |
|                |                                      | (قیس) من قُریش                                  |
|                | صفر ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة       | ـ سريَّةُ غالب بن عبد الله اللَّيثيّ رضيَ اللهُ |
|                |                                      | عنهُ إلى بني المُلَوِّح بـ(الكديد)              |

| الصفحة                          | التاريخ                                 | الحدث                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 | صفر ـ السَّنة الثّامنة للهجرة           | ـ سريَّةُ غالب بن عبد الله اللَّيثيّ رضيَ اللهُ   |
|                                 |                                         | عنهُ إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد                  |
|                                 |                                         | بـ(فَدَك)                                         |
|                                 | ربيع الأوَّل ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة | ـ سريَّةُ شُجاع بن وَهْب الأسديِّ إلى بني         |
|                                 |                                         | عامر بـ(السِّيِّ)                                 |
|                                 | ربيع الأوَّل ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة | ـ سريَّةُ كعب بن عُمير الغِفاريّ رضيَ اللهُ       |
|                                 | بو                                      | عنهُ إلى (ذات أطلاح)                              |
| <b>*</b> { <b>*</b> - <b>\\</b> | جمادي الأُولى ـ السَّنة الثّامنة للهجرة | ـ غزوةُ مُؤْتة                                    |
|                                 | جمادي الآخرة ـ السَّنة الثَّامنة        | ـ سريَّةُ عَمرو بن العاصي رضيَ اللهُ عنهُ         |
|                                 | للهجرة                                  | إلى (ذات السلاسل)                                 |
|                                 | رجب ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة          | ـ سريَّةُ أبي عُبيدة بن الجراح رضيَ اللهُ         |
|                                 |                                         | عنهُ إلى (سيف البحر) أو (سريَّة الخَبَط)          |
|                                 | شعبان ـ السَّنة الثّامنة للهجرة         | ـ سريَّةُ أَبِي قتادة بن رِبْعِيّ رضيَ اللهُ عنهُ |
|                                 |                                         | إلى (خَضِرَة) بنجد                                |
|                                 | شعبان ـ السَّنة الثّامنة للهجرة         | ـ سريَّةُ ابن أَبِي حَدْرَد رضيَ اللهُ عنهُ إلى   |
|                                 |                                         | (الغابة)                                          |
|                                 | رمضان ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة قبل    | ـ سريَّةُ ابن أَبِي حَدْرَد رضيَ اللهُ عنهُ إلى   |
|                                 | الفتح                                   | (بطن إضَمٍ)                                       |
| <b>450-14</b>                   | رمضان ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة        | ـ غزوةُ فتحُّ مكَّة                               |
|                                 | رمضان ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة        | . تحريمُ بيع الخمر والميتة ونكاح المتعة           |
|                                 | رمضان ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة        | ـ زواج النَّبِيِّ ﷺ من مُلَيْكَة بنت كعب          |
| 404-15                          | رمضان ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة        | ـ غزوةُ حُنين                                     |
| 401-VE                          | رمضان ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة        | ـ سريَّةُ أَوْطاس                                 |
|                                 | شوّال ـ السَّنة الثّامنة للهجرة         | ـ سريَّةُ الطُّفيل بن عَمرو الدَّوْسيّ رضيَ       |
|                                 |                                         | اللهُ عنهُ إلى (ذي الكفَّين)                      |

| الصفحة         | التاريخ                                  | الحدث                                          |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>407-15</b>  | شوّال ـ السَّنة الثّامنة للهجرة          | ـ غزوة الطَّائف                                |
| <b>778-V</b> 8 | ذي القعدة ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة     | ـ عُمرةُ الجِعْرانة                            |
|                | ذي القعدة ـ السَّنة النَّامنة للهجرة     | ـ زواجُ النَّبِيِّ ﷺ من عَمرة بنت يزيد         |
|                |                                          | الكِلابيَّة، ولم يدخل بها                      |
| <b>778-V0</b>  | ذي الحجَّة ـ السَّنة الثَّامنة للهجرة    | ـ ولادة إبراهيم ابن النَّبيِّ ﷺ                |
| <b>770-70</b>  | السَّنة التّاسعة للهجرة                  | ـ عام الوفود                                   |
|                | محرَّم. السَّنة التّاسعة للهجرة          | ـ بعثُ العمّال والأُمراء على الصَّدقات         |
|                | صفر ـ السَّنة التّاسعة للهجرة            | ـ سريَّةُ قُطْبَة بن عامر رضيَ اللهُ عنه إلى   |
|                |                                          | (خَثْعَمَ)                                     |
|                | ربيع الأُوَّل ـ السَّنة التَّاسعة للهجرة | ـ سريَّةُ الضَّحَّاك بن سُفيان إلى (بني كِلاب) |
|                | ربيع الآخر ـ السَّنة التَّاسعة للهجرة    | ـ سريَّةُ عَلقمة بن مُجَزِّز المُدْلِجيّ رضيَ  |
|                |                                          | اللهُ عنهُ إلى (ذي قَرَد)                      |
|                | ربيع الآخر ـ السَّنة التّاسعة للهجرة     | ـ سريَّةُ عُكَّاشة بن مِحصن رضيَ اللهُ عنهُ    |
|                |                                          | إلى (الجناب)                                   |
|                | ربيع الآخر ـ السَّنة التَّاسعة للهجرة    | ـ سريَّةُ عليّ بن أبي طالب رضيَ اللهُ عنهُ     |
|                |                                          | إلى (الفَلْس)                                  |
| <b>***</b>     | رجب ـ السَّنة التّاسعة للهجرة            | ـ وفاةُ النَّجاشيّ                             |
| <b>~~!~~</b> 1 | رجب ـ السَّنة التّاسعة للهجرة            | ـ غزوة تبوك                                    |
|                | شعبان ـ السَّنة التّاسعة للهجرة          | ـ وفاةُ أُمِّ كلثوم رضيَ اللهُ عنها            |
|                | السَّنة التَّاسعة للهجرة                 | ـ نزول آيات تحريم الرِّبا                      |
|                | السَّنة التّاسعة للهجرة                  | ـ بعثُ أبي موسى الأشعريّ ومعاذ بن              |
|                |                                          | جبل رضيَ اللهُ عنهُما إلى (اليمن)              |
| <b>*</b> VA-VV | ذي الحجَّة ـ السَّنة التّاسعة للهجرة     | ـ حجُّ أبي بكر رضيَ اللهُ عنهُ بالنّاس         |
|                |                                          | وبعثُ النَّبيِّ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ بصدر    |
|                |                                          | براءَة                                         |

| الصفحة                 | التاريخ                               | الحدث                                                        |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                        | ربيع الأوَّل ـ السَّنة العاشرة للهجرة | - زواجُ النَّبِيِّ ﷺ من الشَّنْبَاء بنت عَمرو<br>الغِفاريَّة |
| <b>778-V0</b>          | ربيع الأوَّل ـ السَّنة العاشرة للهجرة | ـ وفاةُ إبراهيم ابن النَّبيِّ ﷺ                              |
|                        | ربيع الآخر ـ السَّنة العاشرة للهجرة   | ـ سريَّة خالد بن الوليد رضيَ اللهُ عنهُ إلى                  |
|                        |                                       | بني الحارث بن كعب بـ(نجران)                                  |
|                        | جمادي الأولى ـ السَّنة العاشرة        | ـ بعثُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَمرو بن حَزْم رضيَ اللهُ         |
|                        | للهجرة                                | عنهُ إلى (اليمن) لَيْفَقِّهَهُم في الدّين                    |
|                        | رمضان ـ السَّنة العاشرة للهجرة        | ـ سريَّةُ عليّ بن أبي طالب رضيَ اللهُ عنهُ                   |
|                        |                                       | إلى مَذْحِج بـ(اليمن)                                        |
|                        | السَّنة العاشرة للهجرة                | - زواجُ النَّبيِّ ﷺ من أَسماء بنت النُّعمان<br>الكِنديَّة    |
|                        | السَّنة العاشرة للهجرة                | ـ زواجُ النَّبِيِّ ﷺ من قَتيلة بنت قيس                       |
| <b>* ^ · - V V</b>     | ذي الحجَّة ـ السَّنة العاشرة للهجرة   | ـ حجَّة الوداع                                               |
| <b>*</b> ^ <b>-</b> V^ | آخر صفر ـ السَّنة الحادية عشرة        | ـ سريَّةُ أُسامة بن زيد رضيَ اللهُ عنهما                     |
|                        | للهجرة                                | ·                                                            |
| <b>4</b> 44-44         | ٢ ربيع الأول ـ السَّنة الحادية عشرة   | ـ وفاة النَّبِيِّ عِيَالِيُّ                                 |
|                        | للهجرة                                | ·                                                            |
| 491                    | ربيع الأُوَّل ـ السَّنة الحادية عشرة  | ـ أمر سقيفة بني ساعدة                                        |
|                        | للهجرة                                | -                                                            |
| 491                    | ربيع الأوَّل ـ السَّنة الحادية عشرة   | ـ مبايعة أبو بكر الصِّدِّيق رضيَ اللهُ عنهُ                  |
|                        | للهجرة                                | بالخلافة                                                     |

# ثبتُ أُبِّسُ ما، وفودالقب الله التي جاءت بُسِّ يع بالإسِّلام

#### اسم الوفد وزمن قدومه

#### اسم الوفد وزمن قدومه

و فد كنانة (٩ هـ) و فدُ ثَقيف (ذي الحجَّة ـ ٩ هـ) و فد الدّاريّن (٩ هـ) و فَدُّ مُرَّة (٩ هـ) و فد فزارة (٩ هـ) و فد هَمْدان (٩ هـ) وفدُ سَعدين بكر (٩ هـ) و فدُ عبد القَيْس الو فادة الأُولى (٥ هـ) الو فادة الثانية (٩ هـ) و فدُ نَجْر ان (٩ هـ) وفدُ بني نَهْدِ (٩ هـ) وفدُ بني عامر بن صَعْصَعَةَ (٩ هـ) وفدُ بني حَنيفة (٩ هـ) و فدُ أَزْدِ عُمان (٩ هـ) وفد تهراءَ (٩ هـ) وفدُ بني سَعد هُذَيْم (٩ هـ) و فِذُ تُحِيبَ (٩ هـ) وفد كلاب (٩ هـ) وفدُ بني البَكّاء (٩ هـ) وفدُ صُرَدِ بن عبد الله بن الأَزْدِ (٩ هـ) وفدُ جُرَشَ (٩ هـ) و فدُ خُوْ لانَ (شعبان ـ ١٠ هـ)

و فو د الجن (١٠ قبل البعثة) و فد مُزَبْنَةَ (رجب ٥ هـ) وفد أشْجَعَ (ذي القعدة ـ ٥ هـ) و فلاً خُشَنْ (صفر ٧ هـ) و فدُ دَوْ س (جُمادي الأُولي ـ ٧ هـ) وفدُ بكر بن وائل (جُمادي الأُولي . ٨ هـ) وفدُ شَيبان (جُمادي الأُولي ـ ٨ هـ) وفد بني عبد بن عدى (شعبان ـ ٨ هـ) وفد أسلم (شعبان ـ ٨ هـ) وفدُ بني سُليم (شعبان ـ ٨ هـ) وفد موازن (ذي القعدة ـ ٨ هـ) وفد تعلبة (ذي القعدة ـ ٨ هـ) وفد صداء (ذي القعدة ـ ٨ هـ) وفدُ ثُمالة والحُدّان (ذي القعدة ـ ٨ هـ) وفد باهلة (ذي القعدة ـ ٨ هـ) وفد جُرْم (ذي القعدة ـ ٨ هـ) وفدُ بني تميم (محرَّم ـ ٩ هـ) وفدُ بني عُذْرة (محرَّم ـ ٩ هـ) وفدُ بني أُسد (محرَّم ـ ٩ هـ) وفد يليِّ (ربيع الأوَّل - ٩ هـ) وفدُ طَيِّء (٩ هـ) وفدُ بَجيْلَةَ (٩ هـ) وفدُ خَثْعَم (٩ هـ)

#### اسم الوفد وزمن قدومه

#### اسم الوفد وزمن قدومه

وفدُ هِلال بن عامر وفدُ غافِق وفدُ بارق و فِذُ مَهْرَةً و فدُّ جيشانَ وفدُ تَغلبَ و فدُّ عَنزَ ةَ وفدُ جُعْفِيًّ وفدُ عَنْس وفدُ بني أُجَإً وفدُ بني كُلْفَةَ وفدُ بني زُهير بن أَقْيَشَ وفدُ بني مالك بن حَنْبَل قدوم بني سُلَيم بن جابر الهُجَيْميِّ وفدُ السِّباع!! وفدُ النَّخْعُ (آخر الوفود.١١ هـ)

وفدُ غسَّان (رمضان ـ ۱۰ هـ)
وفدُ غامِدِ (رمضان ـ ۱۰ هـ)
وفدُ سَلامان (شوّال ـ ۱۰ هـ)
وفدُ مُرادِ (۱۰ هـ)
وفدُ بني عَبْسِ (۱۰ هـ)
وفدُ الصَّدِفِ (۱۰ هـ)
وفدُ الرَّهاويِّيْنَ من مَذْحِجِ (ذي الحجَّة ـ ۱۰ هـ)
وفدُ كِنْدَةَ (ذي الحجَّة ـ ۱۰ هـ)
وفدُ بني مُحَارِبِ (ذي الحجَّة ـ ۱۰ هـ)
وفدُ بني المُنتَفِقِ
وفدُ بني المُنتَفِقِ





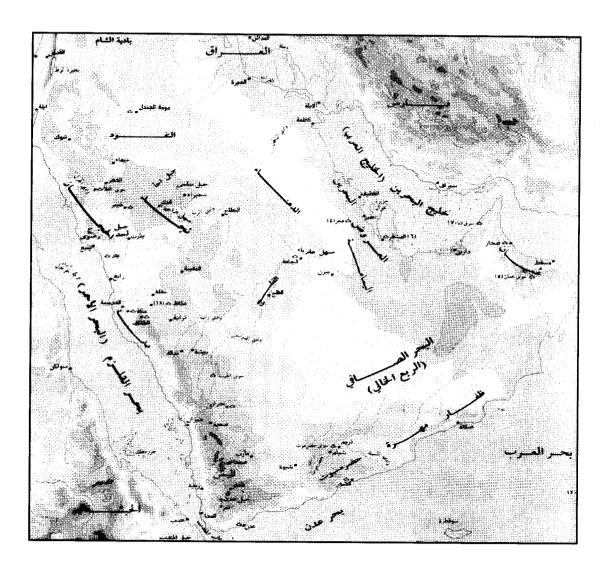





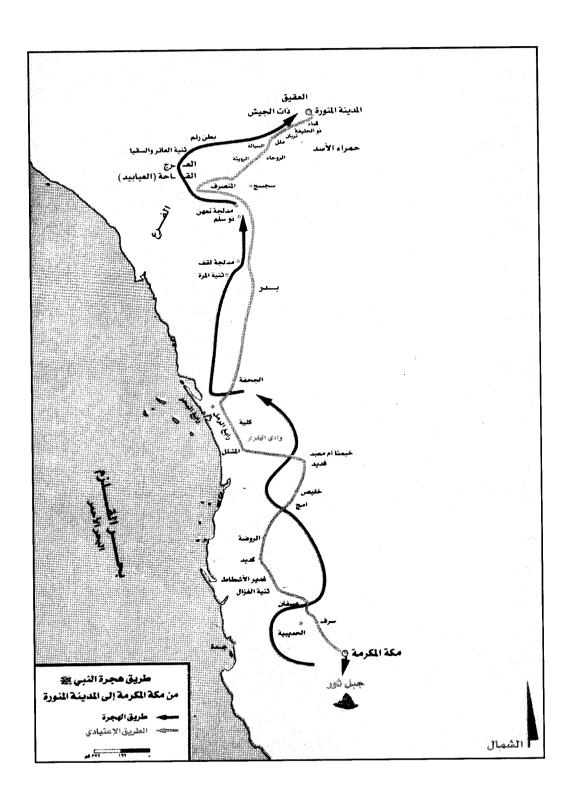

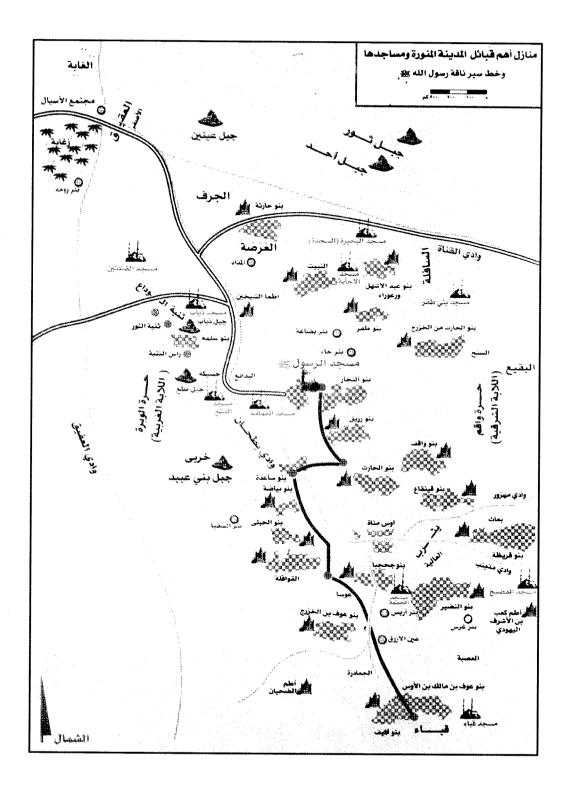

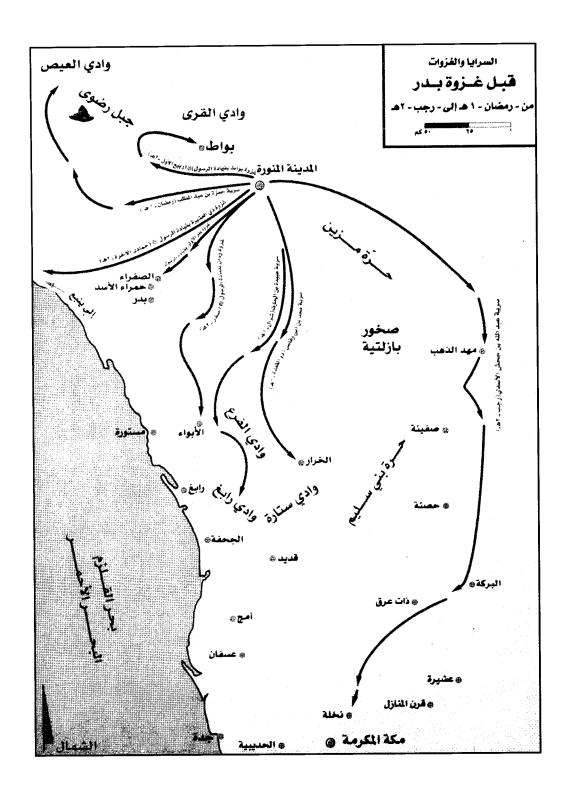

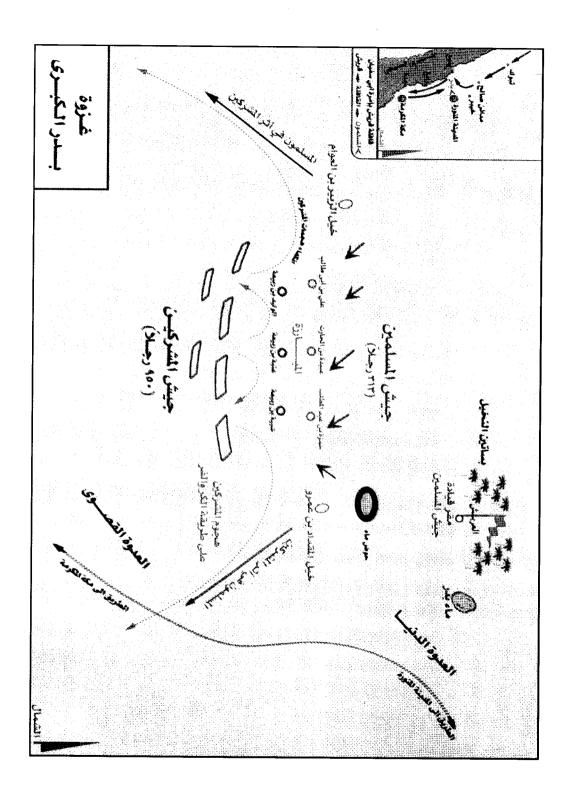

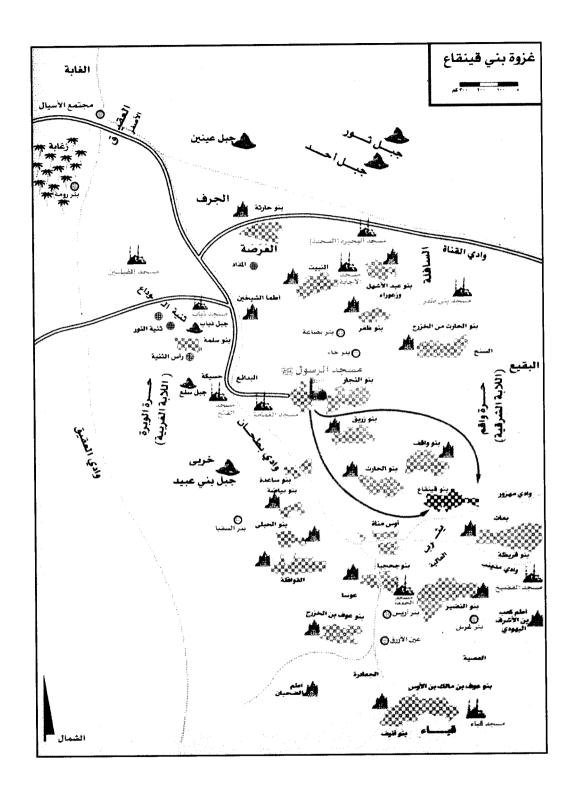

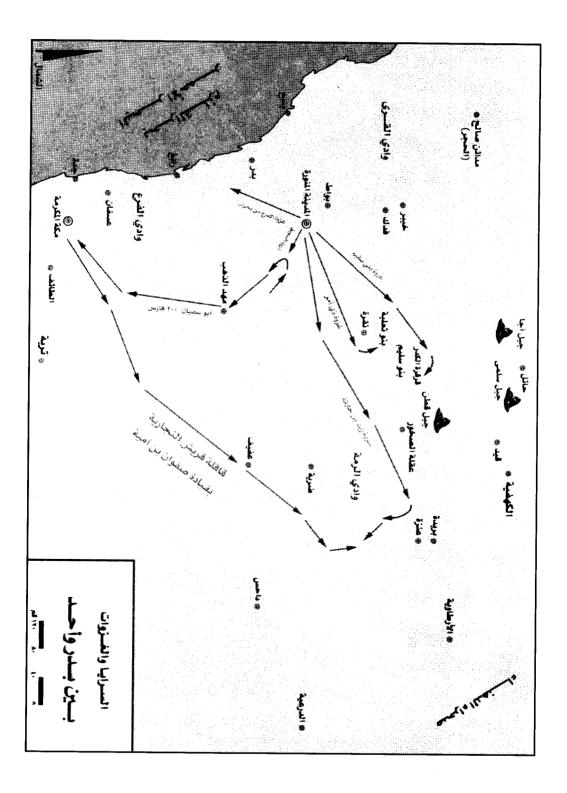

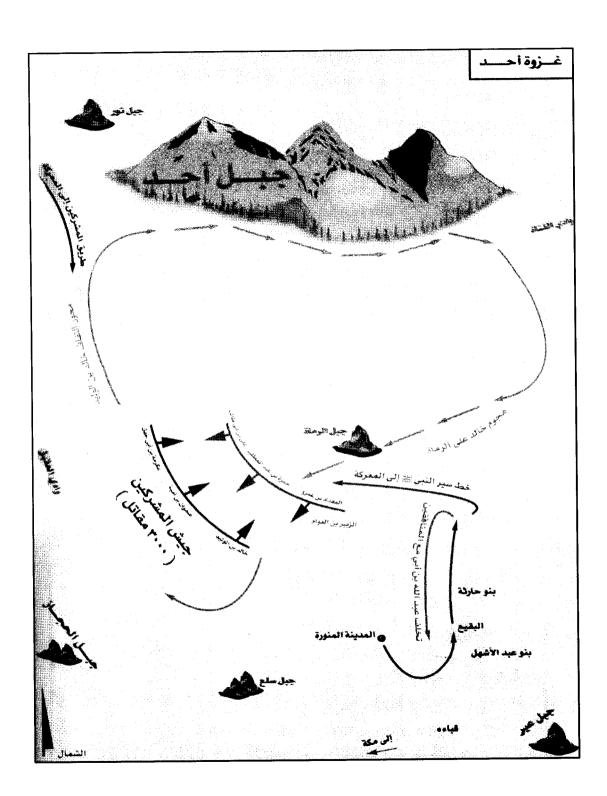

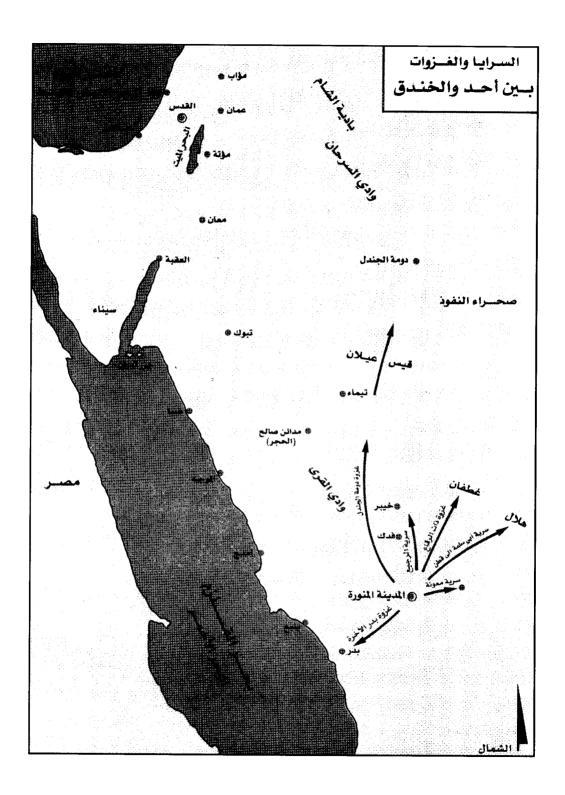

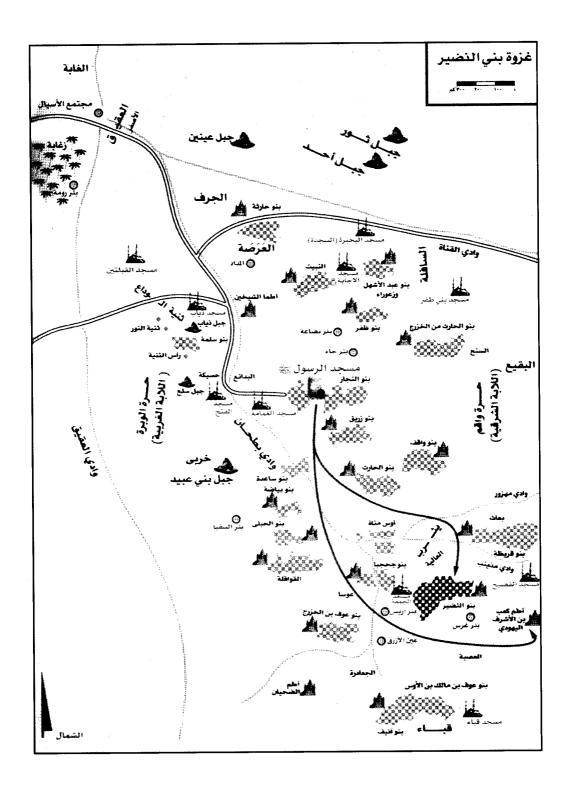



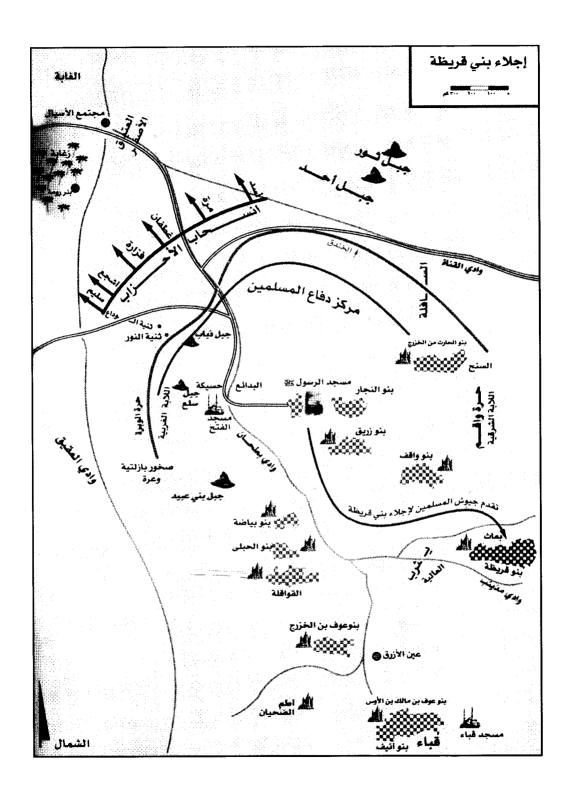





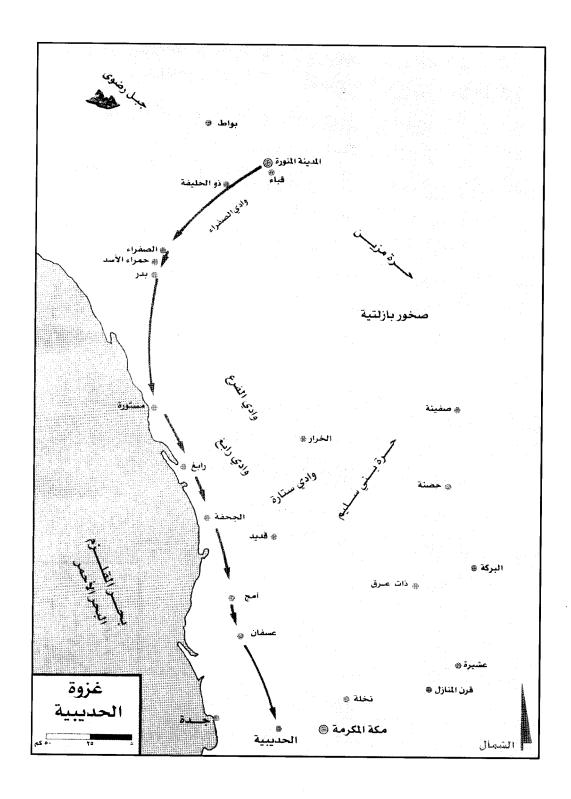

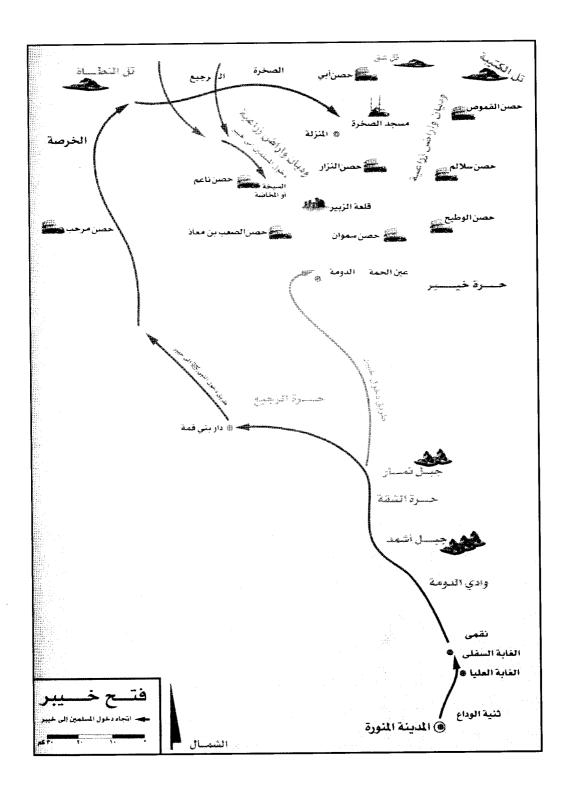



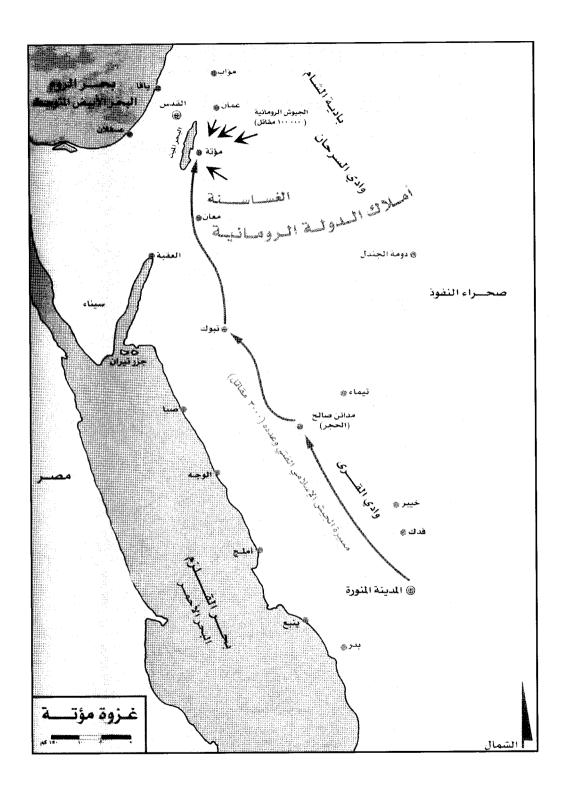

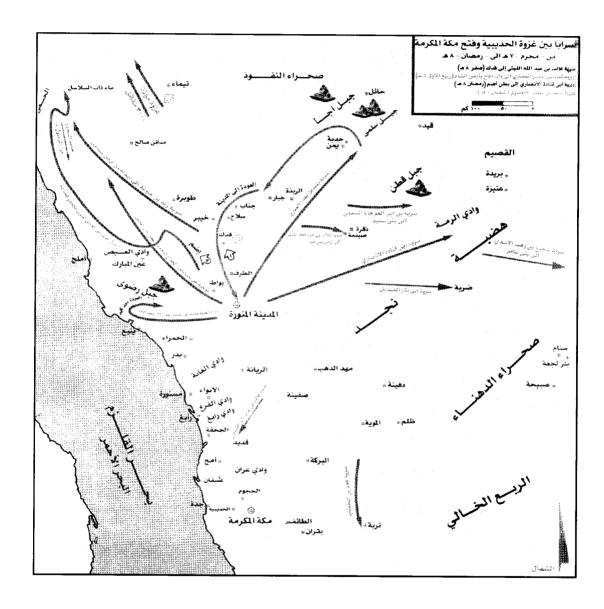



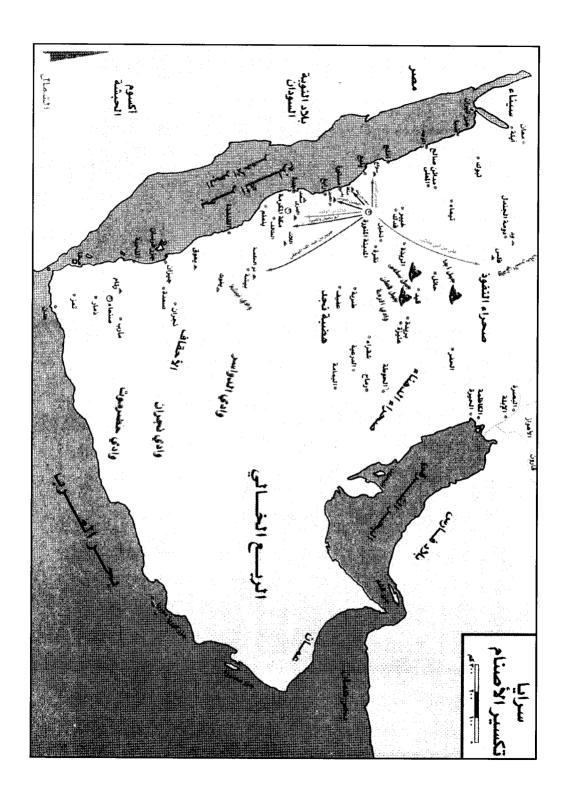



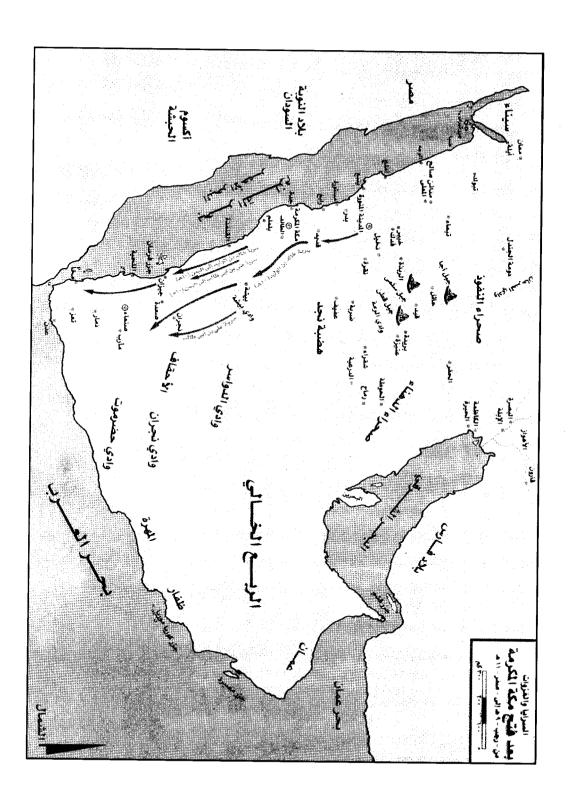

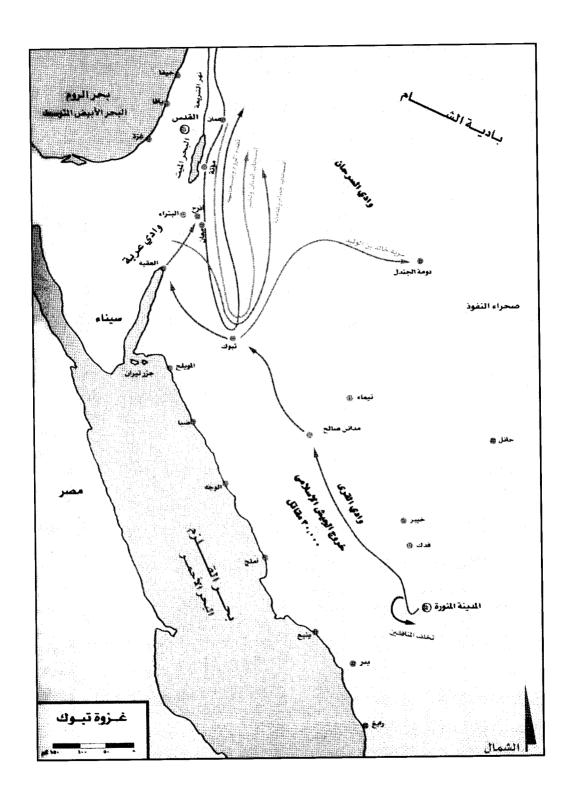

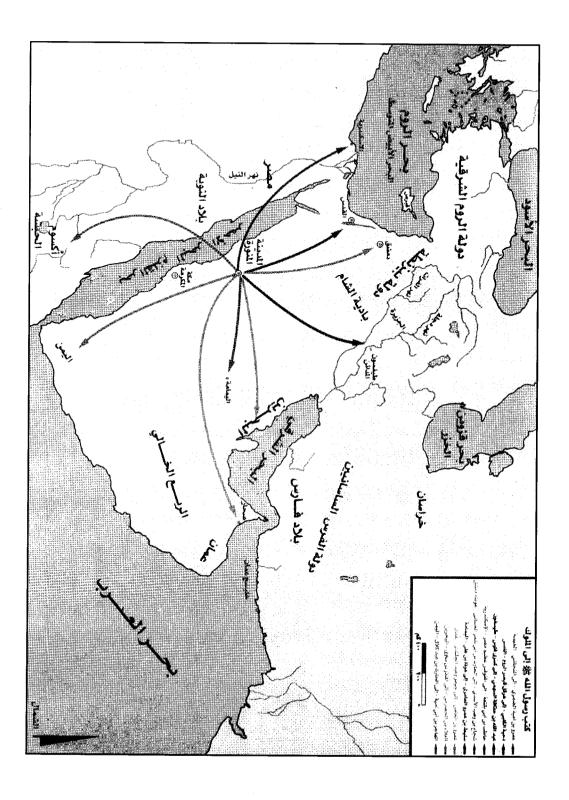

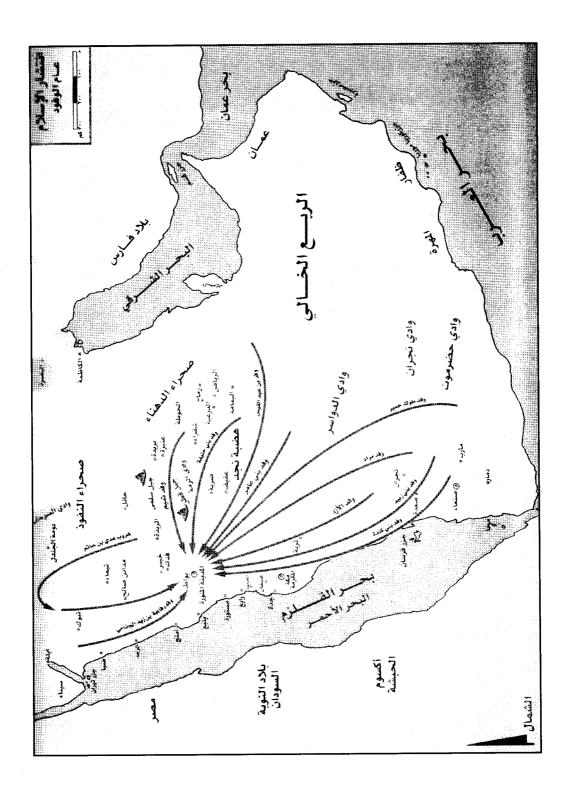

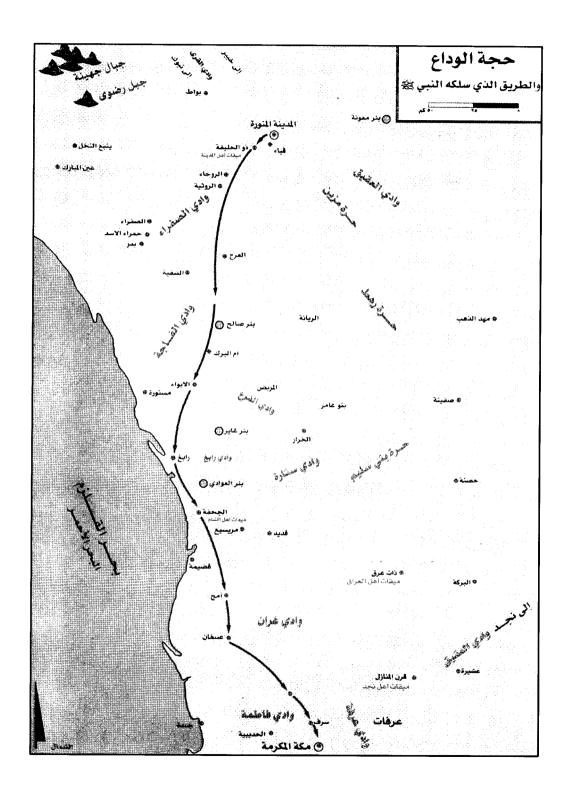

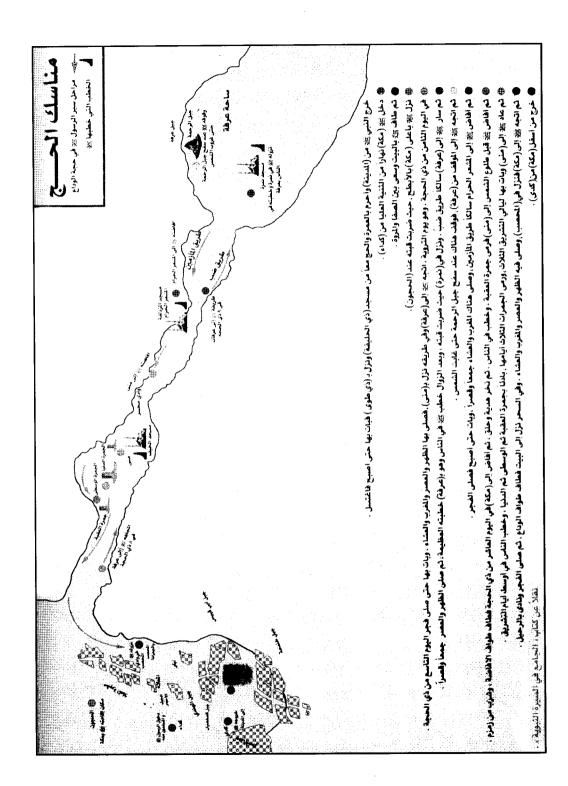



## ثبنة مضموالكحاب

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٩      | كلمةٌ لا بدَّ منها                                                            |
| ١٣     | تمهيد : بقلم العلاَّمة عبد الله بن محمَّد الحبشي                              |
| ١٦     | مقدّمة التَّحقيق                                                              |
| 77     | نبذةٌ يسيرةٌ عن حياة الإمام بحرق رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ( مؤلِّف الكتاب )        |
| 79     | ترجمةُ السُّلطان مظفَّر بن محمود بايقرا الكجراتي ( المهدي إليه هٰذا الكتاب )  |
| ٣٣     | عيِّنات من المخطوطات المستعان بها في تحقيق لهذا الكتاب                        |
| ٤٥     | المقدّمة                                                                      |
| ٥١     | القسم الأوَّل: قسم المبادئ والسَّوابق                                         |
| ٥٣     | خطبةٌ في التَّعريف بمولده الشَّريف وقدرهِ العليِّ المُنيف                     |
| ०९     | البابُ الْأَوَّلُ : في سرد مضمون لهذا الكتاب                                  |
| ۸١     | البابُ الثَّاني : في شرف مكَّة والمدينة بَلَدَيْ مولده ونشأته ووفاته وهجرته ﷺ |
|        | وشرف قومه ونسبه ومآثر آبائه وحسبه                                             |
| ۸١     | فَضْلُ مكَّةَ المكرَّمةَ                                                      |
| ۸۲     | فائدة : في فضلُ الصَّلاة في مكَّة علىٰ الصَّلاة في غيرها                      |
| ۸۳     | فَضْلُ المدينةِ المنوَّرةِ                                                    |
| ٨٥     | المُفاضلة بين مكَّة والمدينة                                                  |
| ۸۸     | النسب الأكبر لنبينا ﷺ                                                         |
| ۹.     | صفةُ عبدِ الله بن عبد المُطَّلب والدِ رسولِ الله ﷺ                            |
| ۹.     | صفةُ عبد المطَّلب جَدِّ رسولِ اللهِ ﷺ                                         |
| ۹.     | حفر بئر زمزم ، ونذر عبد المطَّلب بذبح وَلده عبد الله                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 91     | أُصحابُ الفيل وما جري لهُم                                                     |
| 94     | خبرً هاشِم                                                                     |
| 9 8    | خبرُ عبد مَنافٍ                                                                |
| 9 8    | خبرُ قُصَيّ                                                                    |
| 90     | صِفَةُ آبائِهِ عَلَيْقِ                                                        |
|        | الباب النَّالث: في ذِكر من بشَّر به قبل ظهوره ، وما أَسفر قبل بزوغ شمس نبوَّته |
| 9٧     | من صبح نوره ﷺ                                                                  |
| ٩٧     | عيسىٰ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يبشِّرُ به ﷺ                                   |
| 97     | كعبُ بن لؤي يبشِّرُ به وَيَظِيَّةٍ                                             |
| 97     | تُبَّع يبشَّرُ به ﷺ                                                            |
| ٩٨     | عبد المُطَّلب يبشِّرُ به ﷺ                                                     |
| ٩٨     | حجبُ الشَّياطين عَنِ آستراقِ السَّمعِ عندَ قُرْبِ مبعَثِهِ                     |
| 99     | ٱرتجاجُ إيوان كسرى ليلةَ ولادته ﷺ                                              |
| ١      | عِيْصا يُبشِّرُ به ﷺ                                                           |
| ١      | سيفُ بن ذي يَزن يُبشِّرُ به ﷺ                                                  |
| 1 • 1  | الرّاهبُ بَحِيرا يُبشِّرُ بِه عَيْظِيْ                                         |
| 1.1    | ثَنَيُ بَحِيرا نفراً من النَّصاري عن قتل الرَّسول ﷺ                            |
| 1.1    | الرّاهبُ نَسْطور يُبشِّرُ به ﷺ                                                 |
| 1.7    | قُسُّ بن ساعدة الإياديّ يُبشِّرُ به ﷺ                                          |
| ١٠٣    | زیدُ بن عَمْرو بن نُفیل یُبشِّرُ به ﷺ                                          |
| 1.4    | سلمان الفارسيُّ يُبشِّرُ به ﷺ                                                  |
| 1.4    | ورقةُ بن نوفل يُبشِّرُ به ﷺ                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | الباب الرّابع: في ذِكر مولده الشَّريف ورضاعته ونشأته إِلَىٰ حين أَوان بعثته ﷺ   |
| 1.0    | مولدُهُ ﷺ وتاريخُهُ ومكانُ ولادَتِهِ                                            |
| 1.0    | صفةُ مولدِهِ عَلَيْهُ                                                           |
| 1.7    | الآياتُ الَّتِي وقعَتْ ليلةَ مولدِهِ ﷺ                                          |
| ١٠٦    | "<br>فائدة التَّحقيق : في رمي الشَّياطين بالشُّهُب                              |
| ١.٧    | رضاعتُهُ ﷺ                                                                      |
| ١.٧    | رِضاعتُهُ ﷺ من حليمةَ السَّعديَّةَ                                              |
| 11.    | حَادِثَةُ شَقِّ صَدْرِهِ ﷺ                                                      |
| 111    | خوفُ حليمةَ علَىٰ النَّبيِّ ﷺ وردُّه إلىٰ أُمِّه                                |
| 117    | وفاةُ آمنة                                                                      |
| 117    | أُمُّ أَيمنَ تحتضنُ النَّبيَّ ﷺ                                                 |
| ۱۱۳    | ما يتعلَّقُ بأبويه ﷺ                                                            |
| ١١٣    | فائدة عظيمة : في إحياء والدي النَّبيِّ ﷺ لَهُ                                   |
| 110    | تنبَّؤ سيف بنِ ذي يَزن والكُهَّانُ بمبعث النَّبيِّ ﷺ                            |
| 110    | وفاةُ جدِّه عبد المُطَّلب وكفالَةُ أَبِي طالبٍ للنَّبيِّ ﷺ                      |
| 110    | خروجُ النَّبيِّ ﷺ إِلَىٰ الشَّام مع عمِّه أَبِي طالبٍ وقصَّةُ الرَّاهِب بَحِيرا |
| 117    | شُهودُ النَّبِيِّ عَلِيْةِ حربَ الفِجار                                         |
| 117    | شُهودُ النَّبِيِّ عَلِيْةً حِلْفَ الفُضول                                       |
| 117    | خروجُ النَّبِيِّ عِلَيْهِ إلى الشَّام في تجارةٍ لخديجةَ رضيَ اللهُ عنها         |
| 117    | فائدة : في تظليل النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ بالغَمام                             |
| 117    | مرورُ النَّبِيِّ ﷺ بالرّاهب نَسْطور                                             |
| 117    | خطبةُ خديجةَ لرسول الله ﷺ وزواجُهُ منها                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۸    | فائدة : في التَّفَاضُل بين خديجةَ وعائشةَ رضيَ اللهُ عنهُما                                                                                                   |
| 119    | بُنيانُ الكعبة ومشاركةُ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                          |
| 119    | ترادف علاماتِ النُّبوَّة عليه ﷺ                                                                                                                               |
| 17.    | حبُّ النَّبِيِّ عِلَيْقِ للخلوة                                                                                                                               |
| 17.    | الرُّؤيا الصّادِقَةُ                                                                                                                                          |
| 17.    | تسليمُ الحَجَرِ والشَّجرِ عليه ﷺ                                                                                                                              |
| ۱۲۳    | الباب الخامس: في إِثبات أَنَّ دينه ﷺ ناسخٌ لكلِّ دين ، وأَنَّه خاتم النَّبيِّين ، وعموم رسالته إلى النَّاس أَجمعين ، وتفضيله علىٰ جميع النَّبيِّين والمُرسلين |
| ١٣٣    | تفضيلُ النَّبِيِّ ﷺ علىٰ الأَنبياء والمُرسلين                                                                                                                 |
| ١٣٧    | فائدة : في الفرقِ بينَ المُعجزة والكرامة والسِّحر                                                                                                             |
| 189    | الباب السّادس: في ذِكر بعض ما ٱشتُهر من معجزاته، وظهرَ من علامات نبوَّته، في حياته ﷺ                                                                          |
| 149    | ٱنشقاقُ القمرِ                                                                                                                                                |
| 18.    | ردُّ الشمس وحبسها له ﷺ                                                                                                                                        |
| 181    | نبعُ الماء مِنْ بينِ أَصابِعِهِ ﷺ                                                                                                                             |
| 1 & 1  | فائدة : في طلّبِه ﷺ فَضْل ماءٍ                                                                                                                                |
| 1 & &  | إكثارُ الطَّعامِ                                                                                                                                              |
| ١٤٧    | تكليمُ الحَجر والشَّجر لَهُ ﷺ                                                                                                                                 |
| 10.    | شهادةُ الحيواناتِ لَهُ عِيَالِيْةِ                                                                                                                            |
| 10.    | شهادةُ الضَّبِّ                                                                                                                                               |
| 101    | حديثُ الذِّئب للرّاعي                                                                                                                                         |
| 107    | سجودُ الغَنَمِ لَهُ عَلَيْهِ                                                                                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 107    | خضوعُ الجَمَلِ لَهُ ﷺ                         |
| 107    | قصَّةُ الظَّبية                               |
| 100    | ذراع الشّاة المسمومَة                         |
| 108    | الأَسدُ يدلُّ رسولَ النَّبيِّ ﷺ على الطَّريقِ |
| 108    | إبراءُ المرضيٰ وذوي العاهات                   |
| 108    | ردُّ عينِ بَعْدَ قَلْعِها                     |
| 100    | شفاءً عيني عليّ                               |
| 100    | ردُّهُ يداً بعدما قُطِعَتْ                    |
| 100    | حياءٌ في الجارية مِنْ أَثْرِ لُقمته ﷺ         |
| 100    | إِجابةُ دعائِهِ ﷺ                             |
| 100    | دعاؤهُ ﷺ للمدينة                              |
| ١٥٦    | دعاؤهُ ﷺ لأَنسِ بنِ مالكِ                     |
| 107    | البركةُ في مالِ عبد الرَّحمٰن بن عَوْفٍ       |
| 107    | دعاؤه على بالسُقيا                            |
| 107    | دعاؤهُ ﷺ لابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما       |
| 107    | دعاؤهُ ﷺ لعليِّ رضيَ اللهُ عنهُ               |
| 107    | دعاؤهُ ﷺ لفاطمةَ رضيَ اللهُ عنها              |
| 107    | دعاؤهُ ﷺ للنّابغة                             |
| 101    | دعاؤهُ ﷺ علىٰ كِسرىٰ                          |
| 101    | دعاؤهُ ﷺ علىٰ عُتبةً بن أبي لهبٍ              |
| 101    | دعاؤهُ ﷺ علىٰ مُحَلَّم بن جثَّامةَ            |
| 101    | دعاؤُه علىٰ بِشر بن راعي العير                |

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 101    | كراماتُهُ وبركاتُهُ فيما لَمَسَهُ وباشرَهُ ﷺ            |
| ١٥٨    | فرسُ أَبِي طلحةَ رضيَ اللهُ عنهُ                        |
| 109    | نشاطُ جمل جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ                         |
| 109    | بئرُ دار أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ                          |
| 109    | بئرٌ رائحتُهُ المسكُ                                    |
| 109    | غرسُ النَّخيل لسلمان رضيَ اللهُ عنهُ                    |
| 109    | فائدة : في وزن القطعة الَّتي أَعطاها النَّبيُّ ﷺ لسلمان |
| ١٦٠    | سيفُ عُكَّاشَةَ رضيَ اللهُ عنهُ                         |
| 17.    | ماءٌ يَتحوَّلُ إلىٰ لبنِ وزبدةٍ                         |
| 17.    | غُرَّةُ عائذ بن عَمْر وِ رضيَ اللهُ عنهُ                |
| 17.    | بريقُ وجهِ قَتادةَ بن مِلْحان رضيَ اللهُ عنهُ           |
| 17.    | ساقُ عبد الله بن عَتيكِ رضيَ اللهُ عنهُ                 |
| 171    | أَمر الكُدْيَة                                          |
| 171    | يوم حُنينِ                                              |
| 171    | خالدٌ وشعرةُ النَّبيِّ ﷺ                                |
| 171    | ما ٱطَّلعَ عليه ﷺ من الغيوب وما سيكون                   |
| ۲۲۳    | جمعُ الأَرضِ لَهُ عَلِيلَةٍ                             |
| ۲۲۳    | لا يدخلُ المدينةَ من أَرادَها بسوءٍ                     |
| 178    | ظهورُ الأَمن والفُتوح                                   |
| 178    | ذهابُ دولَةِ الفُرس والرّوم                             |
| 178    | فتحُ الله علىٰ الأُمَّة                                 |

| الصفحة                               | الموضوع                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 178                                  | ٱختلافُ الأُمَّة مِنْ بعدِهِ وٱفتراقهِم                             |
| 178                                  | ٱستحلالُ الزِّنا والرِّبا وشُرب الخمر                               |
| 170                                  | الفتنُ في آخِرِ الزَّمان                                            |
| 177                                  | نزولُ عيسىٰ أبن مريمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ                     |
| ١٦٦                                  | في إعجاز القُرآن العظيم                                             |
| 179                                  | إِخبارُ القُرآن عن القرون السّالفَةِ                                |
| 179                                  | إعجازُ النَّظم والأُسلوب                                            |
| لله إلى أن هاجر إلىٰ الله تعالىٰ ١٧٣ | الباب السّابع: في بعض سيرته رَهِ الله عله ممَّا لاقاه من حين بعثه ا |
| ١٧٣                                  | الفترةُ بينَ عيسيٰ ومحمَّد عليهما الصَّلاةُ والسَّلام               |
| 174                                  | زمنُ الرِّسالة                                                      |
| 174                                  | قصَّةُ بدء الوحي                                                    |
| ١٧٤                                  | تحقُّقُ خديجةَ رضيَ اللهُ عنها مِنَ الوحي                           |
| 171                                  | فترةُ الوحي وما نزلَ مِنَ القُرآن بعدَ ذٰلك                         |
| 171                                  | شكوى النَّبِيِّ ﷺ ونزول الضُّحيٰ                                    |
| <b>\VV</b>                           | حجبُ الشَّياطين عَنِ ٱستراقِ السَّمع عندَ مبعثه ﷺ                   |
| \VV                                  | دعوةُ النَّبِيِّ ﷺ قومَهُ إِلَىٰ الإِسلام سِرّاً                    |
| \VA                                  | الجهرُ بالدَّعوة                                                    |
| ١٧٨                                  | موقفُ المشركينَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِثْرَ جَهْرِهِ بِالدَّعوةِ       |
| 144                                  | أَبُو طالبٍ بينَ نُصرته للرَّسول ﷺ وتخلَّيه عنهُ                    |
| ١٨٠                                  | ٱشتدادُ قريشٍ علىٰ الرَّسول ﷺ وأَصحابه                              |
| ١٨٠                                  | حشدُ أبي طالبٍ مؤيديه من بني هاشِمٍ                                 |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ۱۸۰    | قصيدة أبي طالبِ اللاّميَّة                          |
| 171    | فائدة : في تشريف بني المُطَّلب بتسميتهم أَهل البيت  |
| ١٨٣    | دعوةُ النَّبِيِّ ﷺ النَّاسَ بالحكمة والموعظة الحسنة |
| ۱۸۳    | تعذيبُ المُسلمينَ                                   |
| ١٨٣    | تعذيبُ آل ياسرٍ رضيَ اللهُ عنهُم                    |
| ١٨٣    | أوَّلُ شهيدٍ في الإِسلام                            |
| ۱۸۳    | تعذيبُ بلالٍ رضيَ اللهُ عنهُ                        |
| ۱۸٤    | عُتقاءُ أَبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ                  |
| ۱۸٤    | فائدة: في أَنَّ الأَتقىٰ هوَ الأَفضلُ عند الله      |
| ۱۸٤    | شكوى المسلمين إلى رسول الله ﷺ مِنَ التَّعذيب        |
| 110    | <b>فائدة</b> : في فضل من ثبتَ علىٰ إِيمانه          |
| ١٨٦    | الهجرةُ الأُوليٰ إلىٰ الحَبشة                       |
| ۱۸۷    | الهجرةُ الثّانية إِلَىٰ الحَبشة                     |
| ١٨٧    | وفدُ قريشٍ إِلَىٰ الحبشة لاسترداد المُهاجرينَ إليها |
| ١٨٧    | عودةُ بعض مُهاجري الحَبشة                           |
| ۱۸۸    | قدومُ جعفرٍ رضيَ اللهُ عنهُ مِنَ الحَبشة            |
| ۱۸۸    | فائدة : في حُكْمِ الهجرة                            |
| 119    | إِسلامُ حمزةَ وعُمرَ بن الخطَّاب رضيَ اللهُ عنهُما  |
| ١٨٩    | المُقاطعةُ وحَصْرُ قُريشِ لبني هاشِمٍ               |
| 19.    | مدَّةُ الحِصار وشدَّته                              |
| 191    | نقضُ الصَّحيفة                                      |

| الصفحة | موضوع                                                             | ال |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 197    | ٱنشقاقُ القمر                                                     |    |
| 197    | فائدة : في أَنَّ مُعجزة ٱنشقاقَ القمر لا تعدِلُها مُعجزةٌ         |    |
| 197    | وفاةُ أَبِي طالبٍ                                                 |    |
| 197    | حرصُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِسلام عمَّه                               |    |
| 197    | تخفيفُ العذاب عن أبي طالبٍ                                        |    |
| 195    | و فاةُ خديجةَ رضيَ اللهُ عنها                                     |    |
| 194    | ٱشتدادُ إيذاءِ قريشٍ للنَّبِيِّ ﷺ بعدَ وفاة أَبِي طالبٍ           |    |
| 198    | تحقيقٌ حولَ مولدِ فاطمةَ وأُخواتها                                |    |
| 190    | إسلامُ أَبِي ذَرِّ الغِفاريّ رضيَ اللهُ عنهُ وقومه                |    |
| 197    | خروجُ النّبيّ ﷺ إِلَىٰ الطَّائِفِ                                 |    |
| 199    | فائدة : في أَنَّ الاستهزاءَ والسَّبَّ أَشدُّ من الطَّعن والضَّرب  |    |
| 199    | دخولُ النَّبِيِّ ﷺ مكَّةَ في جوارِ المُطْعِمِ بن عَديٍّ           |    |
| ۲.,    | عَرْضُ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ عَلَىٰ القبائل                   |    |
| 7 • 1  | ٱبتداء أمر الأنصار                                                |    |
| 7.7    | إِسلامُ النَّفرِ الَّذينَ لقيَهُمُ النَّبيُّ عَيْكُ في المَوسِم   |    |
| 7.4    | زواجُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عائِشَةَ رضي اللهُ عنها                   |    |
| ۲۰۳    | بيعةُ العقبة الأُوليٰ                                             |    |
| ۲۰۳    | بَعْثُ مُصْعبٍ رضيَ اللهُ عنهُ إلىٰ المدينة وٱنتشار الإِسلام فيها |    |
| 7 • 8  | بيعةُ العَقَبةِ الثَّانيةِ                                        |    |
| Y • 0  | تحذيرُ إِبليسَ قُريشاً مِنَ البيعةِ                               |    |
| ۲٠٥    | أستجلاء تُويشِ الحقيقة                                            |    |

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲.0    | تَأَكُّدُ قُريشٍ مِنْ صحَّةِ الخبر ، وملاحقَتها للمبايعين              |
| ۲.0    | إذنُ النَّبِيِّ يَنْكِيُّ لأَصحابِهِ بالهجرةِ إلى المدينة              |
| 7.7    | ثنَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْ الأَنصار                                      |
| 7.7    | ٱنتظارُ النَّبِيِّ ﷺ الإِذْنَ بالهجرة                                  |
| ۲.٧    | المُهاجرونَ الأوائِلُ                                                  |
| Y • V  | خوفُ قُريشٍ مِنْ خروجِ النَّبيِّ ﷺ وٱجتماعُهُم بدارِ النَّدوةِ         |
| ۲٠۸    | الإذنُ بالهجرةِ                                                        |
| ۲ • ۸  | الإِسرارُ إِلَىٰ أَبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ بالهجرة                    |
| 7.9    | خروجُ النَّبيِّ ﷺ وأَبي بكرٍ إلىٰ الغار                                |
| ۲۱.    | تطويقُ المشركينَ دارَ النَّبِيِّ عِينَةِ                               |
| ۲۱۰    | جائِزةُ قريْشٍ لِمَنْ يَردُّ النَّبَيَّ ﷺ وصاحبَهُ                     |
| ۲۱.    | وصولُ المُشركين إلىٰ باب الغارِ                                        |
| 711    | لا تحزن إِنَّ اللهَ معنا                                               |
| 717    | مدَّة إِقامة النَّبِيِّ عَيَّالِيْ في الغار                            |
| 717    | خروجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ المدينة                                      |
| 717    | وصولُ النَّبيِّ عِيَلِيْتُهُ إِلَىٰ قُباءٍ                             |
| 717    | دخولُ النَّبِيِّ ﷺ المدينة ، ودعوةُ الأنصار لَهُ بالنزُّول عندَهُم     |
| 317    | خبرُ إِسلامٍ سُراقَةَ                                                  |
| 710    | مرورُ النَّبِيِّ ﷺ وأَبِي بكرٍ بأُمِّ مَعبدٍ بعدَ لحاقِ سُراقَةَ لَهُم |
|        | الباب الثامن: في ذكر بعض ما أشتمل عليه حديث الإسراء من العجائب،        |
| 717    | وأحتوى عليه من الأسرار والغرائب                                        |
| 717    | زَمنُ الإِسراءِ                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Y 1 V  | حديثُ الإسراء والمعراج                                          |
| **     | <b>فائدة</b> : في بعض دقائق الإِسراء                            |
| 777    | فائدة : في ٱجتماع النَّبِيِّ ﷺ بالأَنبياء                       |
| 777    | رؤيةُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ سِدْرةَ المُنتهىٰ                     |
| 777    | ما خُصَّ به النَّبِيُّ ﷺ وأُمَّتُهُ                             |
| 770    | فائدة : في الحكمة من رُكوب البُراق                              |
| 770    | عَرْضُ الآنية علىٰ النَّبِيّ                                    |
| 777    | رؤيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ نهرَ الكوثر                                |
| 777    | رؤيةُ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ للعض أهل النَّار                 |
| 777    | وصيَّةُ إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ لأُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ |
| 777    | ما رآهُ النَّبيُّ ﷺ لعُمرَ بن الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ         |
| 777    | إخبارهُ بِمَسْراهُ وموقفُ قُريشٍ فيْ ذٰلكَ                      |
| 777    | فائدة : في تعليل مجيء المسجد الأقصىٰ للنَّبيِّ ﷺ                |
| 777    | تصديقُ أَبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ وسببُ تسمَيتِه بالصِّدّيق     |
| 779    | الخلافُ في رُؤيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ربَّهُ ليلةَ الإِسراء           |
| 740    | القسم الثاني: قسم المقاصد واللُّواحق                            |
| 240    | خطبةٌ في الحثِّ على الجهاد في سبيل الله                         |
| 737    | فصلٌ: في فضل الجهاد                                             |
| Y0.    | فائدة : في فضلِ مَنْ وقفَ في سبيلِ الله ساعةً                   |
| 70.    | فائدة: في جزاءِ المرابطين في سبيلِ الله                         |
| 707    | بابٌ : في ما ٱشتهر من سيرته ﷺ إلىٰ وفاته                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 704    | زَمَنُ وصول النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ المدينة                                  |
| 707    | اعتمادُ الهِجرةِ بدايةَ التّاريخ                                         |
| 707    | عُمْرُ النَّبِيِّ ﷺ حينَ قَدِمَ المدينة ، ومدَّة إقامته بمكَّة والمدينة  |
| 408    | سُكْنَىٰ النَّبِيِّ ﷺ في دار أَبِي أَيُّوبِ الأَنصاريِّ رضيَ اللهُ ُعنهُ |
| 700    | تأسيس مسجد قباء                                                          |
| 700    | أُوَّلُ مُولُودٍ وُلِدَ بعدَ قدوم النَّبِيِّ ﷺ المدينةَ                  |
| 700    | أُوَّلُ مَنْ ماتَ بالمدينة                                               |
| 700    | بِناءُ المسجد النَّبويّ                                                  |
| 707    | تجديدُ بناءِ المسجد                                                      |
| Y0Y    | إخبارُهُ ﷺ عمّاراً بقتله على يد الفِئَةِ الباغِيَةِ                      |
| Y0V    | فضلُ المسجد النَّبوِيِّ                                                  |
| Y 0 A  | مشروعيَّةُ الأذان                                                        |
| 409    | <b>فائدة</b> : في قول القُرطبيّ والغزاليّ في الأَذان                     |
| ۲٦.    | حُمّىٰ المدينة                                                           |
| 777    | الإذنُ بالقتال وفرضُ الجهاد                                              |
| 774    | فائدة : في أي وقتٍ يكونُ الجهادُ فرضَ عينِ أَو فرضَ كفايةٍ               |
| 774    | <b>فائدة</b> : في المكّيّ والمدنيّ من سور القُرآن العظيم                 |
| 774    | الإِخاءُ بين المهاجرين والأَنصار                                         |
| 778    | تَجهيزهُ ﷺ السَّرايا والبعوث                                             |
| 778    | عدد غزواته ﷺ                                                             |
| 475    | صَرْفُ القِبِلة                                                          |

| الصفحة       | الموضوع                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 777          | فائدة : في أَنَّ القِبلة أَوَّل منسوخٍ في الإِسلام            |
| 777          | النَّاسِخُ والمنسوخُ                                          |
| 777          | ما فعلَهُ اليهودُ عند صرفِ القِبلة                            |
| 777          | فَرْضُ الصّيام                                                |
| ٨٢٢          | فَرضُ صَدَقَةِ الفِطْرِ                                       |
| <b>AFY</b>   | غزوةُ بَدْرٍ الكُبريٰ                                         |
| ٨٢٢          | عِدَّةُ مَنْ خرجَ مِنَ المُسلمينَ إِلَىٰ بَدْرٍ               |
| 779          | إمدادُ الله المسلمين بالملائكة وفضلهم                         |
| 779          | فائدة : في المزايا الَّتي منحها اللهُ لأَهل بَدْرٍ            |
| ۲٧٠          | سببُ غزوة بَدْرٍ                                              |
| ۲٧٠          | ٱستشارةُ النَّبِيِّ ﷺ أَصحابَهُ بعدَ نجاةِ العير              |
| <b>Y V 1</b> | مُبادَرَةُ النَّبِيِّ ﷺ قُريشاً إلىٰ الماء وبناءُ العريش لَهُ |
| <b>YV</b> 1  | دعاءُ النَّبِيِّ ﷺ علىٰ قُريشٍ                                |
| 777          | تسويةُ النَّبِيِّ بَيْكِيِّ الصُّفوفَ                         |
| 777          | مُناشدةُ النَّبِيِّ عَيْظِيٌّ ربَّهُ النَّصرَ                 |
| 777          | طرحُ بعض المُشركين في القَليب ، ومخاطبةُ النَّبيِّ ﷺ لَهُم    |
| 777          | عودةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ المدينة وتهنئتُه بالنَّصر           |
| 777          | فائدة: في سبب إلحاح النَّبيِّ ﷺ علىٰ ربِّه بالنَّصر في بَدْرٍ |
| 777          | بناؤُهُ ﷺ بعائشةَ رضيَ اللهُ عنها                             |
| 478          | سبب قتلِ كعبِ بن الأَشرف                                      |
| 478          | سببُ قتلِ سلام بن أبي الحُقَيق                                |

| الصفحة       | موضوع                                                                  | اذ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 200          | تحريضُ النَّبِيِّ عَلَىٰ قتلِ كعبِ بنِ الأَشرفِ                        |    |
| 777          | بعثُ النَّبِيِّ عَيْظِيُّ عبد الله بن عَتيك لقتل سلاّم بن أبي الحُقَيق |    |
| ***          | غزوةُ بني قَيْنُقاعَ                                                   |    |
| <b>Y Y Y</b> | غَزوةُ أُحُدِ                                                          |    |
| <b>Y Y X</b> | خروجُ قُريشٍ                                                           |    |
| <b>Y Y X</b> | مُشاورَةُ النَّبِيِّ ﷺ أَصحابَهُ في الخُروج                            |    |
| ***          | تهيُّؤ النَّبيِّ ﷺ للخروج                                              |    |
| <b>Y Y X</b> | أنخذال عبد الله بن أبي بالمنافقين                                      |    |
| <b>Y Y A</b> | تعبئةُ النَّبِيِّ عِيَّا لِللَّهُ المُسلمينَ للقِتال                   |    |
| 444          | ٱنتصارُ المُسلمين ودورُ الرُّماة فيه                                   |    |
| 449          | الابتلاءُ بعدَ النَّصر                                                 |    |
| 444          | إِشَاعَةُ مَقْتَلِ النَّبِيِّ ﷺ وما لقيَهُ مِنَ الأَذَى                |    |
| ۲۸.          | أَوَّلُ مَنْ عرفَ النَّبِيَّ ﷺ بعدَ إِشاعَةِ مَقْتَلِهِ                |    |
| ۲۸.          | أُبِيّ بن خلف يبحث عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ ليقتله                       |    |
| ۲۸۰          | تغشِيَةُ النُّعاسِ المؤمنينَ                                           |    |
| 7.1          | شماتَةُ أَبِي سُفيانَ بعدَ المعركة                                     |    |
| 7.1.1        | فائدة : فيمن أكرمَهُ اللهُ بالشَّهادة يوم أُحُدٍ                       |    |
| 7.7.7        | دفنُ الشُّهداء                                                         |    |
| 7.7.7        | ما نزلَ من القُرآنِ في يومِ أُحُدٍ                                     |    |
| ۲۸۳          | غزوة حمراء الأسد                                                       |    |
| 3.47         | موقفُ أَنس بن النَّصْرِ رضيَ اللهُ عنهُ                                |    |

| الصفحة     | الموضوع                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| YAE        | حضورُ الملائِكة ودفاعها عن النَّبِيِّ ﷺ                              |
| 440        | قِتالُ سعد بن أَبِي وقّاصٍ رضيَ اللهُ عنهُ                           |
| 440        | تَأْثُّرُ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ بِما لقيَهُ                            |
| 440        | بشارةُ النَّبِيِّ ﷺ جابراً رضيَ اللهُ عنهُ                           |
| 440        | الرَّجيع وبئر معونة                                                  |
| 7.77       | بعثُ الرَّجيع                                                        |
| FAY        | أَسرُ زيدٍ وخُبيبٍ                                                   |
| FAY        | مقتلُ زیدِ رضيَ اللهُ عنهُ                                           |
| YAV        | مقتلُ خُبيبٍ رضيَ اللهُ عنهُ                                         |
| YAA        | وقعةُ بئر مَعونةَ                                                    |
| YAA        | غدرُ عامر بن الطُّفيل بالمُسلمينَ                                    |
| 7.49       | دعاءُ النَّبِيِّ ﷺ علىٰ قَتَلَةِ أَصحابِ بئر معونَةَ وحُزْنُهُ عليهم |
| 7.49       | أُمرُ عامِرِ بن فُهَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ                           |
| 79.        | غزوةُ بني النَّضير                                                   |
| 79.        | حصارٌ بني النَّضير                                                   |
| 797        | مَالُ أَموالِ بني النَّضير                                           |
| 797        | غزوةُ ذاتِ الرِّقاعِ ، أَو غزوةُ نجدٍ                                |
| 397        | خبرُ غورثِ بنِ الحارثِ                                               |
| 798        | غزوةُ بني المُصْطَلِقِ                                               |
| 798        | سَبَهُ                                                               |
| 790        | التقاءُ الفريقين وهزيمتهم                                            |
| <b>790</b> | سببُ نزولِ سورةِ المُنافقينَ                                         |

| الصفحة      | الموضوع                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 797         | مقالةُ عبد الله بن أُبَيِّ بن سَلول                                             |
| 797         | زيدُ بن أَرقم رضيَ اللهُ عنهُ يُخبِرُ النَّبيَّ ﷺ بما سمعَ ، وتصديقُ الوحي لَهُ |
| <b>79</b> V | صورٌ من مواقفِ عبد الله بن أُبَيّ بن سَلول                                      |
| 797         | موقفُ ابنِ عبد الله بن أُبَيِّ بن سَلول رضيَ اللهُ عنهُ مِنْ أَبيه              |
| <b>79</b> 7 | حديثُ الإِفكِ                                                                   |
| 799         | مرضُ عائِشَةَ رضيَ اللهُ عنها وإِخبارُ أُمِّ مِسْطَحٍ لها بالأَمر               |
| 799         | مواساةُ أُمِّ رومان لابنتها رضيَ اللهُ عنهُما                                   |
| 799         | ٱستشارةُ النَّبِيِّ عِيَّكِيَّةٍ أَصحابَهُ بشأنِ عائِشَةَ رضيَ اللهُ عنها       |
| ۳.,         | فائدة : في حرصِ الصَّحابة علىٰ إِراحة خاطرِهِ ﷺ                                 |
| ۳.,         | خُطبةُ النَّبِيِّ ﷺ بشأنِ الإِفكِ                                               |
| 4.4         | فائدة : في طرق روايات حديث الإِفك                                               |
| 4.4         | موقفُ عائشة من حسّانَ رضيَ اللهُ عنهُما                                         |
| 4.0         | فائدة : في كُفْرُ مَنْ يَعتقد أَنَّ عائِشَةَ رَضيَ اللهُ عنها لم تَكُنْ بريئةً  |
| ٣٠٦         | فضلُ عائِشَةَ ومنزلتها مِنَ العِلم                                              |
| *•٧         | غزوةُ الخَنْدَقِ أَو الأَحزاب                                                   |
| ٣٠٨         | سببها                                                                           |
| ۳۰۸         | خُروجُ المُشركينَ                                                               |
| ۳۰۸         | مشاورةُ النَّبِيِّ ﷺ أَصحابَهُ                                                  |
| ٣٠٩         | مشاركةُ النَّبِيِّ ﷺ أَصحابَهُ العملَ                                           |
| ٣٠٩         | ٱرتجازُ النّبيّ ﷺ معَ أَصحابِهِ                                                 |
| ۳1.         | حِصارُ المُسلمينَ                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ۳1.    | ظُهورُ النِّفاق                                                        |
| ٣1.    | نقضُ بني قُريطةَ العهدَ                                                |
| ٣١١    | دعاءُ النَّبِيِّ عَلَيْ علىٰ الأَحزاب                                  |
| 711    | تأييدُ اللهِ نبيَّهُ ﷺ بالرّيح                                         |
| ٣١١    | بعثُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ حُذيفة بنَ اليمان ليتحسَّسَ أَخبارَ المُشركين |
| 717    | ما ظهرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الآياتِ في حَفْرِ الخَنْدَقِ                |
| 717    | أَمرُ الكُدْية                                                         |
| 717    | تكثيرُ طعام أَنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ                                      |
| 717    | تكثيرُ طعام جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عنهُما                         |
| ٣١٣    | إِخبارهُ ﷺ بٱنتهاءِ غزوِ قُريشٍ لَهُم                                  |
| 717    | غزوةُ بني قُريظَةَ                                                     |
| ٣١٣    | أُمرُ الله تعالىٰ نبيَّهُ ﷺ بالمسير إلىٰ بني قُريظَةَ                  |
| ٣١٣    | النَّبِيُّ ﷺ يأمُرُ أَصحابَهُ بالخُروج                                 |
| 718    | شأنُ أَبِي لُبابة رضيَ اللهُ عنهُ                                      |
| 318    | نزولُ بني قُريظَةَ علىٰ حُكْمِ سعد بن مُعاذٍ رضيَ اللهُ عنهُ           |
| 710    | توجُّهُ سعدٍ رضيَ اللهُ عنهُ إلىٰ بني قُريظَةَ                         |
| 710    | حُكْمُ سعدِ رضيَ اللهُ عنهُ في بني قُريظَةَ                            |
| 710    | تنفيذ الحُكْمِ في بني قُريظَةَ                                         |
| 717    | وفاةُ سعد بن مُعاذٍ رضيَ اللهُ عنهُ                                    |
| 717    | زواجُ الرَّسول ﷺ مِنْ زينبَ بنتِ جَحْشِ رضيَ اللهُ عنها                |
| 414    | تحريمُ التَّبني                                                        |

| الصفحة     | الموضوع                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>71</b>  | اِفتخارُ زینبَ رضيَ اللهُ عنها بتزویج الله لها                   |
| 441        | وليمةُ النَّبِيِّ ﷺ علىٰ زينبَ رضيَ اللهُ عنها                   |
| 477        | صلحُ الحديبيةِ                                                   |
| ٣٢٣        | إِرسالُ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ عُثمان بن عفَّان لمفاوضة قُريش      |
| ٣٢٣        | بيعةُ الرِّضوان                                                  |
| 377        | كيفيَّةُ الصُّلح                                                 |
| 440        | كتابةُ عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ عقدَ الصُّلح وبنودَهُ               |
| 477        | موقفُ عمر بن الخطَّاب رضيَ اللهُ عنهُ مِنْ شُروط الصُّلح         |
| 411        | فائدة : في أَنَّ مقام الصِّدّيقيَّة فوقَ مقام أَهل الإِلهام      |
| 444        | حُزنُ الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهم لصُلح القوم                      |
| ۲۳.        | إِسلامُ عَمْرِو بن العاصِ وخالِدِ بنِ الوَليدِ رضيَ اللهُ عنهُما |
| ۱۳۳        | كُتُبُ رسولِ اللهِ ﷺ إلى المُلوكِ                                |
| ٣٣٢        | بعثُ دحيةَ رضيَ اللهُ عنهُ إِلَىٰ قيصرَ مَلِكِ الرّوم            |
| ۲۳٦        | فائدة : في أَنَّ حبَّ الرِّئاسة هو الَّذي أَضلَّ هِرَقلَ         |
| <b>777</b> | غزوةُ خَيْبَرَ                                                   |
| 440        | سببها                                                            |
| ٣٣٧        | الإغارةُ علىٰ خيبرَ وبشارةُ النَّبيِّ ﷺ بفتحها                   |
| ٣٣٧        | افتتاحُ حُصونها                                                  |
| ٣٣٧        | شأْنُ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ                                      |
| ۳۳۸        | علي رضي الله عنه وباب الحصن                                      |
| ۳۳۸        | مصالحة النبي عَلِيْةِ أهل خيبر                                   |
| ٣٣٩        | قسمة غنائم خيبر                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٩    | قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وفرحُ النبي ﷺ به                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣٩    | رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444    | مصالحة النبي ﷺ أهل خيبر على النصف من أموالهم                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444    | خبر الشاة المسمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45.    | زواج النبي ﷺ بصفية بنت حُيَيِّ رضيَ اللهُ عنها                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 351    | ت .<br><b>فائدة</b> : في أُحدٍ وعَيْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3781   | عُمْرَةُ القضاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 781    | زواجُ النَّبِيِّ ﷺ من ميمونةَ بنت الحارِثِ رضيَ اللهُ عنها                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 737    | ت<br>وفدُ عبدِ القَيسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 737    | بناءُ المنبرِ وحنينُ الجِذْع                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727    | غزوةُ مؤْتَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٣    | عِدَّةُ العدوِّ ، وتشاور المُسلمينَ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 757    | ٱبتداءُ القِتال وآستشهادُ الأُمراء الثَّلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 337    | تولّي خالد بن الوليد رضيَ اللهُ عنهُ قيادةَ الجيش                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 455    | ً<br>نعىُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْداً وجَعْفَراً وابنَ رَواحةَ                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 450    | "<br>فائدة : في تأويل الجناحين الَّذين لقِّبَ بهما جعفر                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 450    | رِثاءُ حسّان بن ثابتٍ جعفراً رضيَ اللهُ عنهُما                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 450    | فتحُ مكَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٤٦    | سببُ الغزوَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 451    | <br>قدوم أبي سُفيان ليجدِّد الصُّلح                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٤٧    | تهيّؤُ النَّبيِّ ﷺ للغزو وكتمانهُ الأَمر                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٤٧    | الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٨    | خروجُ النَّبِيِّ ﷺ لفتحِ مكَّةَ ولقاؤُهُ العبّاس في الطَّريق         |
| ۳٤٨    | إسلامُ أَبِي سُفيان بن الحارث رضيَ اللهُ عنهُ                        |
| ۳٤٨    | أعتذارُ أَبِي سُفيانَ بن الحارثِ عمّا كانَ منهُ قبلَ إِسلامِهِ       |
| 454    | نزولُ النَّبيِّ ﷺ مرّ الظُّهران ، وتحسُّس قُريشٍ عليهِ               |
| 781    | إِسلامُ أَبِي سُفيانَ علىٰ يد العبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما             |
| 489    | عرضُ جيوشِ الرَّسولِ ﷺ علىٰ أَبي سُفيانَ                             |
| ٣0.    | دخولُ النَّبِيِّ عَيْظِيُّ مكَّةَ                                    |
| ۳0،    | دخولُ المُسلمينَ مكَّةَ                                              |
| 401    | إهدارُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ مَاءَ نَفْرٍ مِنَ المُشركينَ        |
| 401    | إِجارةُ أُمِّ هانيءٍ رضيَ اللهُ عنها رجلين من قُريشٍ                 |
| 401    | طوافُ النَّبِيِّ ﷺ بالبيتِ العَتيقِ وتطهيرُهُ المسجدَ مِنَ الأَصنامِ |
| 401    | دُخولُهُ ﷺ الكعبةَ وكسرُ الأَوثانِ وطمسُ الصّور                      |
| 401    | إعطاءُ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ مِفْتاحَ الكعبةِ إِلَىٰ أَهلهِ          |
| 401    | خُطبة النَّبِيِّ عَلَيْ على بابِ الكعبة                              |
| 404    | خُطبةُ النَّبِيِّ عَلِيِّةِ غَداةَ الفتحِ                            |
| 404    | غزوَةُ حُنيْنٍ                                                       |
| 408    | خروجُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مكَّةَ إِلَىٰ حُنين                          |
| 408    | هزيمةُ المُسلمينَ ، وثباتُ النَّبيِّ ﷺ وبعض أَصحابه                  |
| 400    | عودةُ ٱلمُسلمينَ وٱحتدامُ القِتال                                    |
| 400    | رميُ النَّبِيِّ وَالْكِيْنِ المُشركينَ بالحصي                        |
| ٣٥٥    | ما نزلَ مِنَ القُرآنِ في يوم حُنينٍ                                  |

| الصفحة      | وضوع                                                                                | المر |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 401         | شماتَةً أَهلِ مكَّهَ بالنَّبِيِّ ﷺ وأُصحابهِ                                        |      |
| ٣٥٦         | محاوَلَةُ شَيْبَةَ قتلَ النَّبِيِّ ﷺ ثمَّ إِسلامُهُ                                 |      |
| 401         | سريَّة أَوْطاسِ                                                                     |      |
| <b>70</b> 1 | غزوَةُ الطَّائِفِ                                                                   |      |
| <b>70</b> 1 | إرتحالُ المسلمينَ                                                                   |      |
| 409         | نزولُهُ ﷺ بالجِعْرَانَةِ وقَسْمُ الغنائِمِ                                          |      |
| 409         | العبَّاسُ بنُ مِرْداسٍ يَسْخَطُ عَطاءَهُ ، ويُعاتِبُ النَّبيَّ ﷺ فيه                |      |
| 409         | توزيعُ الغنائِمِ علىٰ سائِرِ المُسلمينَ                                             |      |
| ٣٦.         | أَمرُ ذي الخُوَيصرَة التَّميميِّ                                                    |      |
| 411         | مقالَةُ الأنصارِ بشأنِ الغنائِمِ وخُطبةُ النَّبيِّ ﷺ فيهم                           |      |
| 777         | فائدة : في سببِ حجب النَّبيِّ ﷺ أَموالَ هوازِنَ عن الأَنصار                         |      |
| 777         | قُدومُ وَفدِ هَوازِنَ مُسلمينَ ، ورَدُّ النَّبيِّ ﷺ سباياهُم                        |      |
| 418         | عُمْرَةُ ٱلجِعْرِانَةِ وٱستخلافُ النَّبِيِّ ﷺ عَتَّابًا علىٰ الحجِّ                 |      |
| 778         | خبرُ ولادَةِ إبراهيمَ ٱبن النَّبيِّ ﷺ ووفاتِهِ                                      |      |
| 470         | عامُ الوفودِ                                                                        |      |
| ٣٦٦         | وَفْدُ بني حنيفَةَ                                                                  |      |
| 411         | وَفْدُ نَجْرانَ                                                                     |      |
| <u></u> ለናጞ | فائدة : في الحجَّة علىٰ النَّصاريٰ في شبهتهم بولادة عيسيٰ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ |      |
| <b>77</b> 7 | فائدة: في شهادة النَّبِيِّ عِيَّالِيَّة بتفضيل صحابته بعضهم علىٰ بعض                |      |
| 419         | وَفَدُ أَهلِ الْيَمن                                                                |      |
| ٣٧٠         | إِسلامُ كعبِ بن زُهَيْرِ رضيَ اللهُ عنهُ                                            |      |

| الصفحة      | الموضوع                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧١         | غزوَةُ تَبوكَ                                                           |
| ***         | أَمرُ المُعَذِّرينَ مِنَ الأَعراب                                       |
| ***         | أَمرُ المُنافقينَ                                                       |
| ٣٧٣         | أَمرُ البِحّائينَ                                                       |
| ٣٧٣         | مُرورُ النَّبِيِّ عَيْظِيٌّ وأَصحابِهِ بالحِجْرِ                        |
| 377         | مُصالحةُ النَّبِيِّ ﷺ أَهِلَ أَيْلَةَ وجَرْباءَ وأَذرح                  |
| 47 8        | ٱعتذارُ المنافقينَ عن تخلُّفِهِم                                        |
| 377         | أَمرُ كعبِ بن مالكٍ ، وهِلال بن أميَّةَ ، ومُرارَة بن الرَّبيع          |
| ***         | فائدة : في قبول اللهِ تعالىٰ توبةَ كعب بن مالكِ                         |
| ***         | وفاةُ النَّجاشِيِّ                                                      |
| ۳۷۸         | حجُّ أبي بكر رضي اللهُ عنهُ                                             |
| ۳۷۸         | بَعْثُ النَّبِيِّ ﷺ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ بصدرِ براءَةَ                |
| ٣٨٠         | حَجَّةُ الوَداعِ                                                        |
| ٣٨٢         | سريَّةُ أُسامةَ بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُما                               |
| ٣٨٣         | مَرَضُ النَّبِيِّ عِيَالِيِّهِ                                          |
| <b>"</b> ለ" | ٱشتدادُ مَرَضِ النَّبِيِّ عَيْكِيْة                                     |
| ۳۸٤         | أُمرُ النَّبِيِّ ﷺ أَبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أَنْ يُصلِّي بالنَّاسِ     |
| ۳۸٥         | فائدة: في أُمرِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ أَبا بكرٍ أَن يُصلِّيَ بالنَّاس     |
| ٣٨٥         | هَمُّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ يكتُبَ لأَصحابِهِ كِتاباً                |
| 470         | خُطبتُهُ ﷺ في النَّاسِ                                                  |
| ۲۸۳         | نعيُ النَّبِيِّ ﷺ نفسَهُ إِلَىٰ فاطمَةَ رضيَ اللهُ عنها وبِشارَتُهُ لها |

| الصفحة      | <u>ِ</u> ضوع                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٦         | كثرةُ نزولِ الوحي علىٰ النَّبيِّ ﷺ في السَّنة الَّتي قُبِضَ فيها                |
| <b>ም</b> ል٦ | تَأَثُّرُ فاطِمةَ رضيَ اللهُ عنها لِما أَلمَّ بأبيها ﷺ                          |
| ۳۸۷         | تخييرُ النَّبِيِّ ﷺ عِندَ قَبْضِهِ                                              |
| ٣٨٧         | خُروجُ النَّبِيِّ ﷺ صبيحةَ يوم وفاتِهِ                                          |
| ٣٨٨         | مُعالجةُ النَّبِيِّ ﷺ سكراتِ الموتِ                                             |
| ٣٨٨         | فائدة : في حبِّ الرَّسول ﷺ لقاءَ الرَّفيق الأُعلىٰ                              |
| ٣٨٨         | ء<br>عُمْرُ النَّبِيِّ ﷺ يومَ قُبِضَ                                            |
| ٣٨٨         | -<br>دهشَةُ المُسلمينَ لوفاةِ النَّبِيِّ ﷺ                                      |
| ۳۸۹         | موقِفُ أَبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ من وفاةِ النَّبيِّ ﷺ                          |
| 44.         | زمنُ وفاةِ النَّبِيِّ ﷺ                                                         |
| 44.         | دَفْنُ النَّبِيِّ عَلِيْقِ                                                      |
| 491         | ً<br>أَمرُ سقيفة بني ساعِدَة                                                    |
| 491         | مُبايعةُ أَبِي بكرِ رضيَ اللهُ عنهُ                                             |
| 441         | طُلبُ فاطِمةَ رضيَ اللهُ عنها ميراثها مِنَ النَّبيِّ ﷺ                          |
| 445         | زوجاتُهُ ﷺ اللَّواتي توفّي عنهُنَّ                                              |
| 490         | تذييل                                                                           |
| <b>79</b>   | فصلٌ : في وجوب نصب الإِمام                                                      |
| <b>799</b>  | فصلٌ : في شروطَ الإِمامَة                                                       |
| ٤٠١         | الشُّروط في عاقدي البيعة للإِمام وشرط صِحَّة البيعة                             |
| ٤٠١         | انعقادُ الإمامة للإمام الَّذي تمَّ السَّبقُ لأَهل الحَلِّ والرَّبط في عقدها لهُ |
| ٤٠١         | جوازُ خلع الإِمام وعزله                                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٢    | عدمُ الجواز لأَهل الحَلِّ والعقد تقليد الإِمامة لمن فقَدَ بعض شروطها بوجود |
|        | الكامل المستوفي جميع شروطها                                                |
| ٤٠٣    | فصلٌ : في الإِمام الحقِّ بعد رسول الله ﷺ                                   |
| ٤٠٣    | أمر النَّبِيِّ ﷺ بتقديم أبي بكرٍ للصَّلاة في مرضه وبحضور عليٍّ             |
| ٤٠٤    | تفنيدُ آراء الشِّيعة في ٱستخلاف الرَّسول ﷺ علياً                           |
| ٤٠٥    | مبايعةُ عليٍّ أَبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رضيَ اللهُ عنهُم                  |
| ٤٠٧    | فصلٌ : في فضل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهُم أَجمعين                       |
| ٤•٧    | الأئمَّةُ من قريشٍ                                                         |
| ٤٠٨    | وفاةُ أَبِي بكرٍ الصِّدّيق رضيَ اللهُ عنهُ                                 |
| ٤٠٩    | عهدُ الصِّدّيق بالخلافةِ إلى عُمر رضي الله عنهُما                          |
| ٤٠٩    | ٱنتخابُ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ وخلافتُهُ                                   |
| ٤٠٩    | مقتلُ عثمان رضيَ اللهُ عنهُ                                                |
| ٤٠٩    | مبايعة عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بالخلافة ومقتلُهُ بالكوفة                     |
| ٤١٠    | فصلٌ : في ذِكر شيءٍ من فضائل الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهم أَجمعين             |
| 113    | فصلٌ : في أُدلَّة فضل الخلفاء الأَربعة رضوان الله عليهم                    |
| 113    | فضائلُ الصِّدّيق رضيَ اللهُ عنهُ                                           |
| ٤١٤    | فضائلُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُ                                              |
| ٤١٥    | فضائلُ عُثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ                                             |
| ٤١٥    | فضائلُ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ                                               |
| ٤١٥    | مناقبُ الصِّديق رضيَ اللهُ ُعنهُ                                           |
| ٤١٥    | مناقبُ عُمَرَ رضيَ اللهُ ُعنهُ                                             |
| ٤١٦    | مناقبُ عُثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ                                             |
| ٢١3    | مناقبُ عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ                                               |
| ٤١٧    | فائدة : في أُدلَّه فضل الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهُم أَجمعين                  |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 874          | الخاتمة                                                                                                        |
| 840          | الباب الأوَّل : في أَحواله النَّفسيَّة ، وفيه ست فصول                                                          |
| ٤٧٧          | َ بِي اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلِيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ |
| £ 7 V        | ت .<br>فائدة : في أَشبهِ النَّاس صورةً بالنَّبيِّ ﷺ                                                            |
| 279          | وصلٌ : في حُسن خُلُقه ﷺ                                                                                        |
| ٤٣٠          | فصلٌ : في وفور عقله ﷺ                                                                                          |
| ٤٣٠          | ُ<br>وَصفُ ما ٱمتاز به النَّبيُّ ﷺ في خَلْقِهِ وخُلُقِهِ                                                       |
| 2773         | فصلٌ : في حُسن عِشرته ﷺ                                                                                        |
| 888          | فصلٌ : في سماحته وجوده ﷺ                                                                                       |
| 541          | فصلٌ : في شجاعته ﷺ                                                                                             |
| ٤٣٧          | فصلٌ : في زهده ﷺ                                                                                               |
| ٤٣٨          | وصفُ زُهد النَّبيِّ ﷺ                                                                                          |
| ٤٣٩          | الباب الثَّاني : في أَقواله القُدسيَّة ، وفيه عشرة فصول                                                        |
| 133          | فصلٌ : في سوابق الصَّلاة                                                                                       |
| 133          | دعاؤهُ ﷺ إِذا أَمسىٰ وإِذا أَصبحَ                                                                              |
| 2 2 7        | دعاؤهُ ﷺ إِذا لبسَ ثوباً جديداً                                                                                |
| 227          | دعاؤهُ ﷺ إِذا خرجَ مِنْ بيته                                                                                   |
| 733          | دعاؤهُ ﷺ إذا دخلَ الخَلاءَ أو خرجَ منهُ                                                                        |
| 2 2 2        | دعاؤهُ ﷺ في الوضوءِ                                                                                            |
| <b>£ £ £</b> | دعاؤهُ ﷺ إِذَا خرجَ إِلَىٰ الصَّلاةِ                                                                           |
| <b>£ £</b> 0 | دعاؤهُ ﷺ عندَ دُخولِ المَسجدِ                                                                                  |
| 280          | دعاؤهُ ﷺ إِذَا سَمِعَ الأَذَان                                                                                 |
| <b>£ £ Y</b> | فصلٌ : في الصَّلاة                                                                                             |
| <b>£ £ V</b> | العَّادِهُ العَّالِيِّةِ في آفتتاحِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ في آفتتاحِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ في الْفَتاحِ الصَّلاةِ عَ |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٤٤٩    | أَذكارُهُ عَلِيْةٍ في القيامِ                     |
| ٤٥١    | أَذكارُهُ ﷺ في الرُّكوعِ                          |
| ٤٥١    | أَذكارُهُ عَلَيْةً في أعتدالِهِ مِنَ الرُّكوعِ    |
| 807    | أَذَكَارُهُ عِمَيْكِيْةِ فِي السُّجودِ            |
| 204    | أَذَكَارُهُ ﷺ في جلوسِهِ بينَ السَّجدتينِ         |
| १०१    | فائدة : فيما يُتلىٰ من القُرآن في الصَّلاة        |
| ٤٥٤    | أَذَكَارُهُ ﷺ في التَّشَهُّدِ                     |
| ٤٥٥    | فائدة : في قول : السَّلام عليكَ أَيُّها النَّبيُّ |
| 800    | أَذكارُهُ ﷺ بعدَ التَّشهُّدِ                      |
| ٤٥٧    | فصلٌ : في لواحِقِ الصَّلاة                        |
| ٤٥٧    | دعاؤُهُ ﷺ بعدَ الفراغِ مِنَ الصَّلاةِ             |
| १०९    | دعاؤُهُ ﷺ في الصَّباحِ والمَساءِ                  |
| 173    | دعاؤُهُ ﷺ في أُوقاتٍ متفرِّقَةٍ                   |
| ٤٦٣    | أَذَكَارُهُ عَيَالِيَّةٍ في التِّلَاوَةِ          |
| १२०    | أُدعيةٌ مأثورةٌ عنهُ ﷺ                            |
| ٤٦٨    | دعاؤُهُ ﷺ عندَ النَّومِ                           |
| १७९    | فصلٌ : في المرض وتوابِعه                          |
| १७९    | فضيلةُ الصَّبْرِ على البلاءِ                      |
| ٤٧١    | عيادةُ المَرْضيٰ                                  |
| 273    | ما يقولُهُ المَريضُ والعائِدُ والمُحتضِرُ         |
| 277    | فضلُ الصَّلاةِ علىٰ الميّتِ وحُضورِ دفنِهِ<br>وُ. |
| ٤٧٥    | ما يقولُهُ زائِرُ القُبور                         |
| ٤٧٦    | فصلٌ : في الصِّيام                                |

| الصفحة      | الموضوع                                     |
|-------------|---------------------------------------------|
| ٤٧٦         | نهيهُ ﷺ عَنِ الرَّفَثِ                      |
| <b>£</b> ٧٦ | ما كانَ يقولُهُ ﷺ إِذا أَفطرَ               |
| ٤٧٧         | دعاءُ الصّائِمِ                             |
| ٤٧٧         | ما كانَ يدعو به ﷺ لِمَنْ أَفطرَ عندَهُ      |
| £VV         | دعاؤهُ ﷺ ليلةَ القَدْرِ                     |
| ٤٧A         | فصلٌ : في السَّفر                           |
| £ V 9       | دعاؤهُ ﷺ إِذا سافَرَ                        |
| 2 4         | ما كانَ يقولُهُ ﷺ إِذا ودَّعَ مُسافراً      |
| ٤٨٠         | ما كانَ يقولُهُ ﷺ إِذا رَكِبَ راحلتَهُ      |
| ٤٨٠         | دعاءُ رُكوبِ السَّفينةِ                     |
| ٤٨١         | الدُّعاء إِذا ضَلَّتِ الدَّابَّةُ           |
| ٤٨١         | كراهَةُ ٱصطحابِ الكلبِ والجَرسِ في السَّفرِ |
| ٤٨١         | دعاؤهُ ﷺ إِذا رأىٰ قريةً يُريدُ دُخولَها    |
| 113         | دعاؤُهُ عَيَا إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً        |
| £AY         | دعاؤهُ ﷺ إِذا رَجَعَ مِنَ السَّفَرِ         |
| ٤٨٣         | فصلٌ: في الحجِّ                             |
| ٤٨٣         | فضلُ النَّفقةِ في الحجِّ                    |
| ٤٨٤         | ما لا يُباحُ للمُحْرِمِ بحجٍ وعُمرةٍ        |
| ٤٨٤         | فضلُ التَّلبيّةِ                            |
| ٤٨٤         | فضلُ يوم عرفات                              |
| ٤٨٤         | فضلُ الطَّواف بالبيت                        |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٨٥    | فضلُ ٱستلامِ الحَجَرِ الأَسود                             |
| ٤٨٥    | نزولُ الرَّحمةِ علىٰ حُجّاجِ البيتِ                       |
| ٤٨٥    | غُفرانُ ذنوبِ الحاج                                       |
| ۲۸3    | رميُ الجِمار                                              |
| 7.83   | ماءً زمزمَ                                                |
| ٤٨٧    | مواقيتُ الحجّ والعُمرة المكانيَّة                         |
| ٤٨٧    | اِغتسالُهُ ﷺ للإحرامِ ولدُخولِ مكَّةَ                     |
| ٤٨٧    | دُخولُهُ ﷺ مكّة                                           |
| ٤٨٧    | دعاؤهُ ﷺ حينَ رأى البيتَ                                  |
| ٤٨٧    | دُخولُهُ ﷺ مِنْ بابِ بني شيبَةَ                           |
| ٤٨٧    | طوافهُ ﷺ بالبيتِ                                          |
| ٤٨٨    | ٱستلامُهُ ﷺ الرُّكنَ الأُسود وتقبيلُهُ                    |
| ٤٨٨    | دعاؤهُ ﷺ بين الرُّكنين اليَمانيين                         |
| ٤٨٨    | ٱضطباعُهُ ورملُهُ عَلِيْةً في الطَّوافِ                   |
| ٤٨٩    | صلاتُهُ عِيَا لِللَّهِ الطَّواف وٱستلامُهُ الحَجرَ ثانيةً |
| ٤٨٩    | سعيُّهُ ﷺ بينَ الصَّفا والمروة                            |
| ٤٨٩    | جمعُ النَّبِيِّ عَيَظِيَّةِ الصَّلوات وقصرها              |
| ٤٩٠    | دعاؤهُ ﷺ يومَ عرفَةَ                                      |
| 891    | مبيتُهُ وَيُلِيِّةً بمزدلفة                               |
| 891    | دعاؤهُ ﷺ للمُحَلِّقينَ                                    |

| الصفحة       | الموضوع                                      |
|--------------|----------------------------------------------|
| 891          | إفتاؤهُ ﷺ الناسَ بمنى                        |
| 891          | مبيتُ النَّبِيِّ ﷺ بمنى                      |
| 897          | نهيئهُ ﷺ عن صيام أَيّام التَّشريق            |
| 897          | أُمرُهُ ﷺ بطوافِ الوداعِ                     |
| ٤٩٣          | دعاؤهُ ﷺ للحاجّ                              |
| ٤٩٣          | فضلُ زيارة النَّبِيِّ ﷺ                      |
| ٤٩٣          | الرَّوضة الشَّريفة                           |
| १९१          | فائدة : في المسافة بين قبر الرَّسول ﷺ ومنبره |
| १९१          | ردُّهُ ﷺ السَّلامَ علىٰ مَنْ سلَّمَ عليه     |
| १९०          | فصلٌ : في الجهاد                             |
| १९०          | كِتمانُهُ عَلِيلَةٍ جهةً مَسيرهِ             |
| १९०          | دعاؤهُ ﷺ إذا همَّ بدُخولِ أَرضِ العَدقِّ     |
| १९७          | دعاؤهُ ﷺ عندَ لقاءِ العدوِّ                  |
| १९७          | دعاؤهُ ﷺ إِذَا خَافَ قُوماً                  |
| १९७          | كراهيتُهُ ﷺ تمنّي لقاء العدوّ                |
| १९७          | دعاؤهُ ﷺ عندَ النَّظر إِلَىٰ عدوِّه          |
| <b>£9V</b>   | دعاؤهُ ﷺ إِذا نزلَ به كربٌ أُو شدَّةٌ        |
| <b>£ 9 V</b> | دعاؤهُ ﷺ إِذا رَجَعَ مِنَ السَّفر            |
| <b>£</b> 9.A | فصلٌ : في المعاش                             |
| १९९          | فضيلةُ الخَلِّ والتأَدُّم بِهِ               |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| १९९    | ما يفعلُ الضَّيفُ إِذا تبِعَهُ غيرُ مَنْ دعاهُ صاحبُ الطَّعامِ        |
| ٥٠٠    | مِنْ آدابِ الطَّعامِ                                                  |
| 0 • •  | الاجتماعُ علىٰ الطَّعامِ                                              |
| ٥٠٠    | ما يُقالُ إِذا فَرَغَ مِنَ الطُّعامِ                                  |
| 0 • 1  | ما جاء في اللَّبَنِ                                                   |
| 0.1    | ٱستحبابُ التَّنفُّسِ ثلاثاً خارجَ الإِناء                             |
| 0 • 1  | ٱستحباب إكرام الضَّيفِ                                                |
| 0+1    | ٱستحبابُ ذكر الله بعدَ الطَّعامِ                                      |
| ٥٠٢    | فصلٌ: في المعاشرة                                                     |
| ٥٠٢    | إِفشاءُ السَّلامِ                                                     |
| ٥٠٣    | فضيلة المبتدىء بالسّلام                                               |
| ٥٠٣    | ما جاءَ في السَّلامِ علىٰ الصِّبيانِ والنِّساءِ                       |
| ٥٠٣    | ٱستحبابُ أَنْ يُسلِّمَ الرّاكبُ علىٰ الماشي ، والصَّغيرُ علىٰ الكبيرِ |
| ٥٠٣    | أستحبابُ السَّلامِ عندَ دخولِ المجلسِ وعندَ الخروجِ منهُ              |
| ٥٠٤    | أستحباب الاستئذان ثلاثا                                               |
| 0 + 2  | تحريمُ النَّظرِ في بيتِ غيرهِ                                         |
| ٥٠٤    | أستحباب المُصافحةِ                                                    |
| 0 • 0  | ما جاءَ في العُطاسِ والتَّثاؤبِ                                       |
| 0 • 7  | خُطبةُ النَّكاحِ                                                      |
| ٥٠٦    | الدُّعاءُ للمُتزُوِّج                                                 |
| ٥٠٧    | ما يُستحبُّ أَنْ يقولَهُ عندَ الجِماعِ                                |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٧    | لا نِكَاحَ إِلاّ بوليِّ                                                      |
| ٥٠٧    | الرُّخصةُ في اللَّعبِ الَّذي لا حُرمَةَ فيهِ                                 |
| ٥٠٧    | حُسنُ مُعاشرةِ الأَهلِ مِنْ كمالِ الإيمانِ                                   |
| ٥٠٨    | ما جاءَ في أَحكامِ المولودِ                                                  |
| 011    | فصل الخِتام : في كفارة المجلس                                                |
| ٥١٣    | ملاحق الكتاب                                                                 |
| 010    | ثبتٌ تاريخيّ متسلسلٌ لأحداث السِّيرة النَّبويَّة وأَهمَّ التشريعات ونحو ذٰلك |
| 070    | ثبتٌ بأسماء وفود القبائل التي جاءت تبايع بالإسلام                            |
| ٥٢٧    | المخطَّطات والمصوَّرات                                                       |
| ٥٦١    | ثبتٌ بمضمون الكتاب                                                           |

## كَالْحُالْانْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الل

إن أحسن ما سطرت الأقلام ، وأفضل ما ورثه لنا علماؤنا الأعلام .. سيرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ؛ فخير الهدي هديه الأقوم ، وأفضل الأخلاق خلقه الأعظم ، صلى الله عليه وسلم .

ولقد صنف العلماء في سيرته العطرة المختصر والمطول، والمجمل والمفصل، وهالذا كتاب منتخب، اصطفاه مؤلفه مما سبقه من الكتب، في سيرة سيد العجم والعرب، صلى الله وعليه وسلم وشرف وكرم.

وحدائق الأنوار كتاب عظيم الوقع ، جم الفوائد كثير النفع ، لطيف الحجم كثير العلم ، يحيي القلب بالكلم الطيب العذب.

قسمه مؤلفه إلى قسمين: قسم المبادئ والسوابق، وقسم في المقاصد واللواحق، وحلاه بالفوائد، وطرزه بالفرائد، حري بهذا الكتاب أن يقرأ في المجالس والمدارس، وقد أثبتت دار المنهاج نسبة الكتاب لمؤلفه بعد أن نشر لغيره، فعاد الحق لأهله.

